



## Columbia University in the City of New York

LIBRARY



Bought from the
Alexander I. Cotheal Fund
for the
Increase of the Library
1896

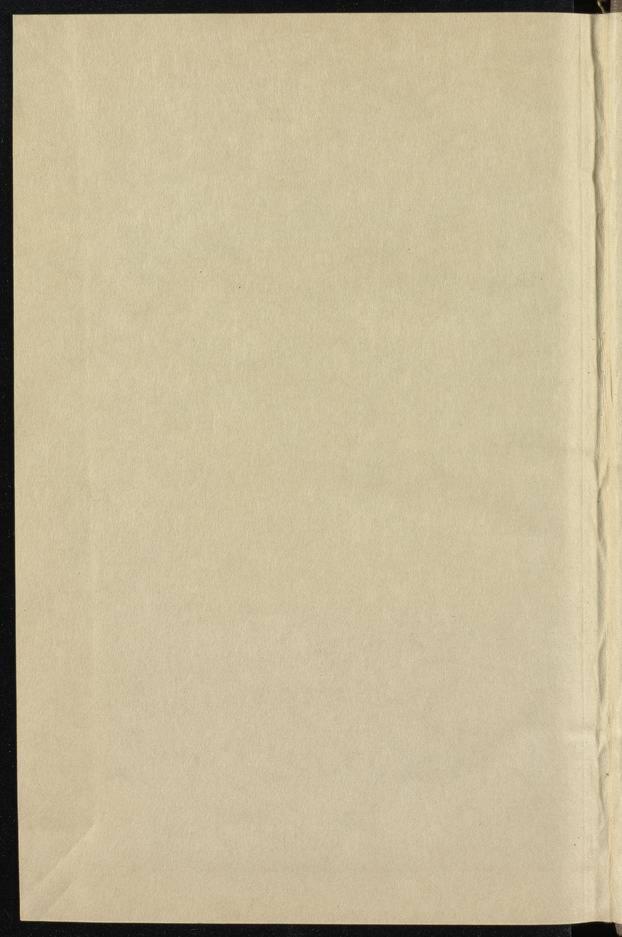

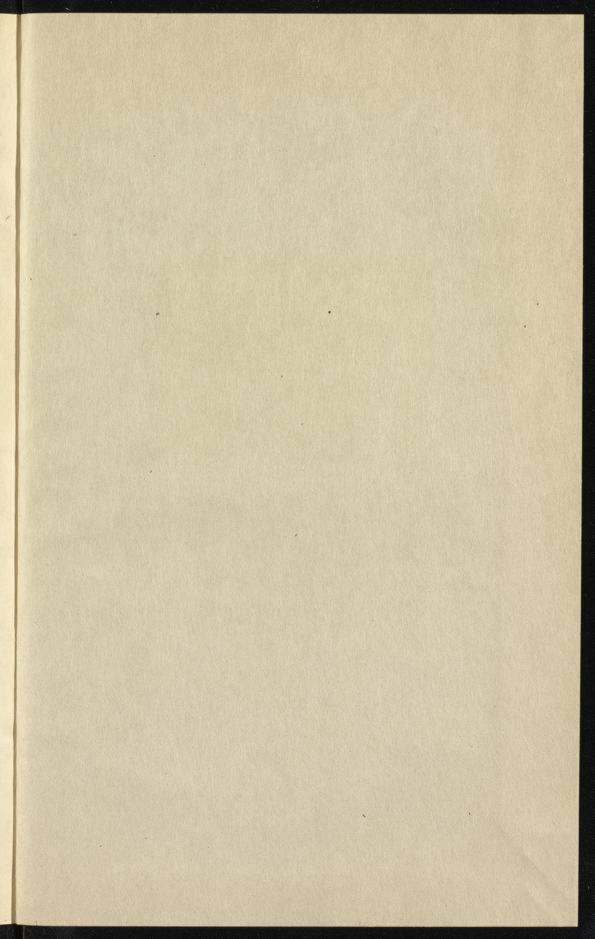





VOIT

﴿ فهرست الجز الاول من السيرة النبوية ﴾ 40.00 خطبة المكتاب وسان فضل قريش وسأثر العرب ال فما و ردعلي اسان الانسا و من التنو بهرشأنه عليه وعلم م الصلاة والسلام ذكرحده عبدالمطلب وماسعاق به 10 قصة أصحاب الفدل FF ذكرحل آمنة مصلى الله علمه وسلم FV الدفىذ كرشيمن الخوارق التي ظهرت في رضاءه صلى الله عليه وسلم 0 مطلب في شق صدره صلى الله عليه وسلم 7 9 بابوفاه أممصلي الله عليه وسلموذ كرأهل الفترة 25 قصة وفدة ويشوفهم عيد الطلب على سيف من ذى يرن الجرى لما ولى الخلافة على 0. مطلب ذكرالا ماديث المعارضة لنعاة أهل الفترة 90 ماب وفاة حده عبد الطلب و وصده لا بي طالب 09 مطاب الارهاصات الى ظهرت على مديه صلى الله عليه وسلم 74 بابرعا يتعسلي الله عليه وسلم الغيم Vr ماب سفره صلى الله عليه وسلم الى الشأم VV بأب ما ياء من أمر رسول الله سلى الله عليه وسلم عن أحبار الهود AI معتمامهم والهواتف فشأبه صلى الله عليه وسلم 99 منعثماسمعمن بعض الوحوش 10% مطلب ماسمع من الاشحار وتماقط النحوم 105 بابسلام الشيروا فحرعليه صلى الله عليه وسلم 112 بال سان خرالحث 115 ال في مرا تد الوحي وأقسامه 155 ذكر أول من آمن الله تعالى و رسول صلى الله عليه وسلم 150 سبب اسلام على رضى الله عنه 151 سانمن أسلم بدعامة أبى مكر 100 مطلب ماوقع له صلى الله عليه وسلم من الاذية وما شعلق به وفيه اسلام حزة والزيس 124 ابفى مان تعذب كفارفريش للستضعفين من المؤمنين IVV مطابد كرمن هاحرالي الحشة 115

مع مه da ٣١٨ قتل أبي عفال المودى ١٩١ اسلام عمر رضى الله عنة ٣١٨ غز وةالسويق وور مطلب نقض العيقة ٣١٩ ترو يجفاطمة الزهرا وضي الله عنها ٢٠٦ خيرالطف ل بنعر والدوسي ٣٢٣ سر مةان مسلة التي قتل فيهاان ٢٠٧ باب الاسرا والمعراج الاشرف • ١٦ بابعرضه نفسه صلى الله عليه وسلم ٣٢٧ غزوةغطفان على القمائل ما عزوة عران ananlan FIE ٣٥٧ مال معاداة المودله سلى الله عليه وسلم ٣٢٨ سر يقر يدين حارثة ٢٦٦ ماب مغاريه صلى الله عليه وسلم ٢٣٩ غزوة أحد ٢٦٨ اهت عمه حزة رضي الله عنه ٣٦٢ غز وة جمراء الاسد ٢٦٨ سر يقعيدة بن الحارث ٣٦٥ سر نةأى سلة ٣٦٥ سر ية ان أند سالحه ي ٢٦٩ سرية سعدين أبي وقاص ٢٦٩ أوّل غازيه صلى الله عليه وسلم ٢٦٦ بعث الرحم م ۲۷۱ سر بة نارم عونة كانتغز وةودان و ٢٧٠ غزوة والح وغزوة العشرة ٣٧٤ غزوة نني النصبر ٠٧٠ غزوة درالاولى و٧٧ غز رةذات الرقاع . ٣٧١ سرية أسرالمؤمني عبدالله ن عش ٠٨٠ غز وقدرالاخرة ٣٧٢ محو بالاستقبال الى المكعبة ٣٨٢ غز وةدومة الحندل ٣٨٢ غزوة المريسيع ۲۷۲ غز وةبدرالسكيرى ٣١٦ غزوة بنى سليم وهي الكدر ١٨٤ زول آيةالتم عمس قصة الافك ٣١٦ غزوة بني فينقاع من الهود

﴿ تَم فَهرست الْجِرُ وَالا وّل من السيرة النبوّ ية ﴾

الجزء الاقلمن السيرة النبويه والآثار المحمدية لمؤلفه االامام الفاضل والجهبذ الكامل مفتى السادة الشافعية عكة الشرفة السيد أحمد زينى المشهور بدحلان نفع الله به المسلمين

893.792 44-7432 D137 (الله) الجدلله رب العالمن، والصلاة والسلام على سمدنا محدو على آله وصعبه أجعين في أما بعد كم فمةول العدالفقسرالر تحى من ربد الغفران أحدين ديني بن احدد حلان غفر الله له ولوالديه ولأشياخه ومحبيه والمسلمن أجمعين انهلمامن الله تعالى على مقراءة الشفا في حقوق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان ذلك عدينته المنورة في عام الشامن والسيعين دهد المائنين والألف يسرالله لى مطالعة حسلة من شروح الشفامع مراجعة المواهب وشرحها للعسلامة الزرقاني ومعمرا جعة شئ من كتب السيركسيرة ابن سيد التاس وسديرة ابن هشام والسيرة الشامية والسيرة الحلبية وهدنده الكنبهي أصح المكتب المؤلفة في هذا الشان فأحبيت أن أخص مااحتوت عليه من سبرته صلى الله عليه وسلم ومن المجزات وخوارق العادات الدالة على صدق أشرف المخلوقات صلى الله عليه وسيلم لانى رأيتها منتشرة فى تلك الكذب مخلوطة

بمباحث الها تعلق ما الا أن ازائده على المراديد في مدر على القاصر من في هذه الازمان أن يفهه وهاو يقفوا على حقيقها اصعوبها وطولها وانتشارها فحملهم ذلك على اهما الهاوعدم قراعتها فلا يكون عند هم علم ولا الحلاع علم اولا يكاد بعلم ذلك و يطلع عليه الا الراسفون في العلم مع أن الا طلاع على سرة الني صلى الله عليه وسلم ومشخر اله من أعظم الاسباب التي يحصل م

قوه

قؤة الاعمان ورسوخه في القلوب لما في ذلك من التبصر والاعتبار حتى تصرراً لحوار النبي صلى الله على موسلم وأحواله كأنم امشاهدة للنظار ، قال الزهزي في علم المغازي خبر الدنيا والأخرة وموأول من ألف في السهر وكان سعدين أبي وقاص رضى الله عنه يعلم بنيه سيرة الذي صلى الله عليه وسلم ومغاز به وسراياه و يقول بأنني هذه شرف آ بائكم فلا تنسواذ كرها وفي ذكرالسبرأ يضامعرفة فضائل الني صلى الله علمه وسلم وكمالا ته وفضائل الصحابة وقريش وسائر الهرب وكلذلكمن الاسماب المقتو بةللاعمان وفهامعرفة معاني كشرمن الآبات القرآنيسة والاحادث النبو مة الى غدر ذلك من الفضائل التي لا عكن حصرها \* و بنبغي قبل الشر وع ف ذلك التعرا بذكر شي من فضائل قريش وفضائل سائر العرب و يعلم من ذلك فضائل الذي ملى الله علمه وسلم وأهل بيته وأصحابه بالاولى لات العرب انما فضلوا بسبه صلى الله عليه وسلم والاخاديث الواردة في ذلك كثيرة (فن ذلك) مار وي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قبل بارسول الله قتل فلان لرحل من ثقيف فقال أبعده الله انه كان سغض قريشا وفي الحامع المعقرم فوعاقر يشمد لاح الناس ولايصلح الناس الابهرم كاأن الطعام لايصلح الابالملح قريش خالصة الله تعالى فن نصب لها حرياساب ومن أرادها بسوء خرى في الدنب أوالآخرة وعن سعدى أبى وقاص رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يردهوان قريش أهانه الله وعن أمهاني للتأني طالب رضي الله عنها قالت فضر لرسول الله صلى الله عليهوسا قر بشادسب عخصال لم يعطها أحدقبلهم ولا يعطاها أحد بعدهم الذرق ففهم والحسلانة فنهم والحجامة فهم والسقامة فهم ونصر واعلى أصحاب الفيل وعبدوا اللهسب عستين لم يعبده أحد غيرهم ونزلت فهم سورة من القرآن لم يذكر فها أحد غيرهم \* لثلاف قريش \* قوله وعبد واالله سبح سنين في رواية عشر سنين قال بعضهم المرادمة االدينين التي كانت في اوّل بهثته صلى الله عليه وسلم فإن اوّل المؤمنين الذين اتبعوه كانوا من قريش و-بر وامعه على كشرمن الاذى الحاصل من رقدة قر بش الذين لم يسلموا واستمر الاسلام يتقوى عن أسلم منهم حتى فشا وظهر ماللام الاوس والخز رجوذلك القدر ببلغ عشرستين وعن أنسرضي اللهعنه حب قر سُل اعمان و خضهم كفر دوعن أى هر بردره ي الله عنه الناس تبع افريش مسلهم تمم علسلهم وكافرهم تبدع لمكافرهم وقال صلى الله علمه وسلم العلم فى قريش وقال أيضا الائمة فى قررش وقال أيضالا تسبوا قر بشافان علها علا طياق الارض على قال حماعة منهم الامام أحدرض الله عذه هد ذا العالم هوا اشا ذهي رضي الله عنه لانه لم ستشرفي طباق الارض من علم عالمهن قريش من العماية وغيرهم ماانتشرهن علم الشافعير ضي الله عنه وقال - لى الله عليه وسلم قدمواقر نشاولا تقدموها وفي رواية ولاتعالموهاأى لاتغالبوها ولاتسكائر وهافيه وفي روا يتولا تعلوها أىلا تعلواعلها بمعنى لاتجعلوها في المقام الأدني الذي هومقام التعلم والقصد لانحتقر وقالصليالله علمه وسالم أحبوا قريشا فان من أحهم أحبه الله وقال سلم الله

علمه وسلم لولاأن تبطرقر يش لأخبرتها بالذى لهاء: دالله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم يوما لأجاالناس انقريشاأه لأمانة من نفاها العواثرأي من طلب لها المكامد كبه الله لمنفريه أى كمه الله على وحه مقال ذلك ألاث مرات وقال صلى الله عليه وسلم خيار فريش خيار الناس وشرارقر تشخمارشراراانياس وفي والقوشرازقر بششرارالنياس والروالةالاولى أصحوأثنت وقال صلى الله عليه وسلم قريش ولاةهذا الامرفير النباس تمع ايرهم وفاجرهم تدم افاحرهم وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال لي رسول الله صلى الله علمه وسلمون أحب العرب فيحى أحهم ومن أبغض العرب فببغضى أبغضهم \* وروى الترمذي عن سلمان رضي الله عند قال قال رسول الله حلى الله علميه وسلم بالسلمان لا تبغضني فتفارق ديد فلت بارسول الله كيف أبغضاء بالهداني الله قال تبغض العرب فتبغضني و روى الطبراني عن على رضى الله عنه قال قالى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض العرب الامنافى وروى الترمذى عن عثمان رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تناه مودّ في وقال صلى الله عليه وسلم أحبوا العرب لئلاث لاني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الحنةعرب وقال صلى الله عليه وسلم ان لواء المدسدى يوم القسامة وان أفرب الحلائق من لوافي يومند العرب وقال صلى الله علمه وسلم اذاذات العرب ذل الاسلام وعن ابن عباس رضى الله عنهمام رفوعا خبر العرب مضر وخبر مضرعبد مثاف وخبر عبده اف سوهاشم وخبر ني هاشم بنوعبد المطلب والله ماافترق فرقتمان منذخلق الله آدم الاكنث في خبرهما وأفتى دعض العلماء فتلمن سب العرب وفي الصحين آبة الاعان حب الانصار وآبة النفاق نغضهم وروى الطبرانى حبقر يشايمان وبغضهم كفر وحبالا نصارمن الايمان وبغضهم من الصيحفر ومن أحب العرب فقد أحيني ومن أغض العرب فقد أ بغضني \* و روى ابن عساكرعن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله علمه وسلم حب أبي بكر وعمر من الاعمان ويغضهما كفروح الانصارمن الاعبان و دغضهم كفر وحب العرب من الاعان و مغضهم كفر ومن سب أصحابي فعلمه اهنه الله ومن حفظني فهم فأناأ حفظه يوم القيامة قال عض شراح الشفاو الاحاديث كثيرة في هذا الماسو بالحملة من أحب شأأ حب كل شي يحيه وهذه سربرة الساف فنحب على كل أحد أن يحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحميع الصابة من العرب والتحم لاسها حنسه صلى الله عليه وسلم ولا مكون من الخوار ج في مغض أهل البيت فانه لاسفعه حينشة دحب الصحابة ولامن الروافض في بغض الصحابة فانه لا سفعه حينشة دب أهل البيت ولامن الاروام الذين يكره ون العرب بالطبيع الملام ويره وغم سوا لكلام فانه يخشى منهسوءا الحتام

﴿ باب فيما و ردعلى لسان الانبياعليم الصلاة والسلام من التنويه بشأه ﴾ وباب فيما و ردمن ذلك على اسان آبائه ،

ر وى من طرق شدى ان الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام ألهمه الله ان قال مارب لم كنيتني أبامجدقال اللهة هالى بالدم ارفع رأسك فرفع رأسه فرأى نورتج دصلي الله عليه وسلم في سرادق المرش فقال مارب ماهذا النورقال هذا النور بورنبي من ذريتك اسمه في السماء أحدوف الارض محدلولاه ما خلقتا ولا خلقت ما ولا أرضا \* ور وى الحاكم في صحيه عن عمر رضى الله عَنه مَر فوغاأن آدم عليه السلام رأى اسم محد صلى الله عليه وسلم مكتبو باعلى العرش وأن الله تعالى فاللآدم علمه السلام لولا محدما خلقتك وفي المواهب ان آدم علمه السلام رأى مكتوبا على ساق العرش وعلى كلموضع في الحنة من قصر وغرفة ونحو را لحو را لعن و ورق شحرة لموبى وورقسدرة المنتمى وألمراف الحبو سنأعين الملائسكة اسم محدسلي الله عليه وسلم مقر وناباسم الله تعالى وهولا اله الاالله محدرسول الله فقال آدم بارب هدندا مجدمن هوفقال الله له داولدك الذى لولاه ماخلقتات فقال بارب عرمة هذا الولد ارحم هذا الوالد فنودى اآدم لونشفعت الينابحمد سلى الله عليه وسلم في أهل السما والارض لشفعناك وعن مجرين الخطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الما اقترف آدم الخطية قال مارب أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم الاماغ فرت لى فقيال الله تعالى ما آدم وكيف عرفت محمد ا ولم أخلفه قال مارب لا ذاللما خلفتني مدال أي من غبر واسطة أموأب ونفخت في من روحك أى من الروح المندأة منسك المنشرفة بالإضافة المسك رفعت رأسي فرأ بت على قوائم العرش مكتو بالااله الاالله مجمد رسول الله فعلت انكثم تضف الى اسمك الأأحب الخلق البك فقال الله تعمالي صدقت الدم اله لأحب الحلق الى واذساً المني يحقه فقد غفسرت الثولولا تحمد ماخلقتك رواه البهق في دلائله \* وروى أبو الشيخ والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أوجى الله تعالى الى عسى عليه السلام آمن عجمد صلى الله عليه وسر لم ومر أتت أن يؤمنوا به فلولا محمد ماخلقت آدم ولاالحنه ولاالنبار ولقد خلقت العرش على الماع فاضطرب فكتبت علميه الااله الاالله مجدر سول الله صلى الله علميه وسلم فسكن صحيحه الحاكم وروى الديلى عن ابن عباس رضى الله عنهم المرفوعا أنانى حدريل فقال ان الله تعالى يقول لولاك ماخلقت الجنة ولولاك ماخلفت النار \* وروى ابن سبع عن على رضى الله عنه ان الله تعالى قال النبيه صلى الله عليه وسلم من أجلك أسطح البطحاء وأمقر جالموج وأرفع السماء وأحمل الثوا والعقاب قال العلامة الررقاني وهذالس اخره من نبي ولامك وللهدر من قال ومن عب اكرام ألف لواحد \* لعن تفدّى ألف عن وتكرم

وكان لدى الفردوس في زمن الصابا \* وأثواب شمل الانس محكمة السدى يشاهد في عدن ضاباء مشعشعا \* بزيد على الانوار في الضوء والهدى فقال الهدى ما الضاباء الذي أرى \* جنود السماء تعشوا ليده نرددا

وقالآخر

فقال ني خبرمن وطئ الثرى وأفضل من فالخبرراح أواغدى غير به من فبل خلفل سددا وألسته قبل الندين سوددا وأعددته يوم القيامة شافعا و مطاعا اذاما الغيبر حادو حدا فدشفع في انفاذ كل موحد و يدخد حات عدن مخلاا وان له أجماء سحمته مما ولكنني أحبدت منها مجدا فقال الهي امن على شوية ولكنني أحبدت منها مجدا عجرمة هذا الاسم والزيفة التي ولكنني أحبد الطيئة مسعدا تحرمة هذا الاسم والزيفة التي ولكنا المون الخليقة أحدا أقلني عثاري بالهي فان لي عدرة الغينا جارفي القصدوا عندي فتال عليه مرا وحاه من وحاه من خناية ما خطاه لا متعددا

ومن ابن غباس رضى الله عند ما أن الله تعالى خاق حواء من ضلع آدم الا يسر وهونائم فلا استده ظ و رآهاسكن ومال الها فديده الها فه الت الملائد كممه الدم تريد بدلك تهده فقال ولم وقد خاته ها الله له فقال الها فديده الها فال وطاء هرها قالوا أن تصلى على محد صلى الله عليه وسلم ثلاث من الده مرات وفي رواية ان آدم عليه السلام لما طلب منه المهرقال بارب وما أعطم اقال ما آدم صلى على حديث محد بن عبد الله عشر من من وقي وروى ابن عما كرعن سلمان الفارسي رضى الله عليه وسلم فقال ان دان الفارسي الثان كنت المحدد من من عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان دان وقد الثان كنت المحدد الراهم على المناف و من الله عليه والمدن المناف المناف المناف المناف الله عليه والمناف المناف المناف الله عليه والمناف المناف الله عليه والمناف المناف المناف

سكن الفؤاد فعش هنشا باجسد \* ذال النعسم هوالمه مم الحالا المسحت في كنف الحبيب ومن يكن \* جارالكر م فعيشه عيش الرغد عش في أمان الله تحت لوائه \* لاخوف في هذا الجناب ولانكد لا تحتيى فقراوعند لله بيت من \* كلاخوف في هذا الجناب ولانك لا تحتيى فقراوعند له بيت من \* وكل المني لله من أباديه مدد قطب النهي غوث العوالم كلها \* أعلى على صاراحد من خد وح الوجود حداة من هو واجد \* لولاه ماتم الوجود لمن وجد من عينى و آدم والصدو و رجمعهم \* هم أعسن هو نو رها لما و رد لو أنصر الشيطان طلعة نوره \* في وجده آدم كان أقل من سكد أولو رأى النمر وذ نو رجاله \* عبد الجليل مع الخليل ولاعتد لسكن حال الله حدل فلارى \* الا بنك صيص من الله المصدد فاشر عن سكن الحوانح منسابا \* أنا قدم الأت من المدنى عناو مد

9

9

11

عا

h

عن الوفامعني الصفاسر" الندى \* يؤرا لهدى روح النهدى حسد الرشد هولاهمن السلام المرتضى \* الجمامع المخصوص مادام الابد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه لما نفخ في آدم الروح مارين وجمد صلى الله عليه وسلم يلعمن حبهتمه كالشمس قال بعض العارفين لكن الميس لميسر ذلك لخذلانه ولما أمرالله الملائكة بألحودلادم كان استقبا الهم لذلك النو وفالمسجودله حقيقة هوالله تعبالي وآدم عليه السلام كالقبلة وتلك القبلة المقصد الاعظم منها اغماه والنورالحودى الذى في حمته ولماحلت حوام علم االسلام شيث انتقل ذلك النو رالها ثملا وضعته عليه السلام ظهر ذلك النور فيجهته وكانهو ومىآدم عليمالسلام على ذريت وأوصاه آدم أن لايضع ذلك النو رالافي المطهرات من الذاء ولم ترل هذه الوصية جارية بينهم تنتقل من قرن الى قرن الى ان وصل ذلك النورالى حدة عبد الطلب فالى المدعبد الله تم الى أمد آمنسة وطهر الله تعالى هذا النسب الشريف من سفاح الحاهلية (روى البهق) فى سننه عن ابن عباس رضى الله عنه ما قال قال رسول المقصلي الله عليه وسلم ماولدني من سفاح أجاهليه شيَّ ماولدني الانسكاح الاسلام أي نسكاح كنكاح الاسلام يعنى بعقد صحيح وروى أبونعيم في الدلائل عن عائشة رضى الله عنها عن الذي صلى الله عليه وسلم عن جبر ول عليه السلام قال فلبت مشارق الارض ومغار بهافلم أررجلا أفضل من محد عليه الصلاة والسلام ولم أربى أب أفضل من بني هاشم وفي الشفاء أن أدم عليه السلاملاأ كلمن الشحرة قال اللهم يحق محداغة رلى خطئتي وتقبل تو بتي فتاب الله عليه وغفراه وهذاتأو يلقوله تعالى فتلقى آدممن به كلمات فتاب عليه وقيل ان الكامات هي ربيا ظلمناأ نفسناوان لم تغفرلنا وترحمنا لنكون من الجاسرين وقيسل اللهم لا اله الاأنت سيحانك ويحمدك انى ظلمت نفسى فاغفرلى فانك خيرالغافرين وقبل اللهم لااله الاأنت سيجانك و تحمدا انى ظلمت نفسى فتبعلى الله أنت النواب الرحيم قال بعضهم ولا مانع بن كون آدم عليه السلام أتى بالجميع وصحفي أحاديث كتيرة انه صلى الله عليه وسلم كان في صلب يؤ ح عليه السلام حين ركب السفية قوفى صلب ابراهيم عليه السلام حين قذف به في النار واله هوالرادمن قول أبراهم عليه السلامر ساوا بعث فهم رسولامهم بتلوعلهم أ باتثو يعلهم الكتابوا لحكمة ويزكيهم وقدقال صلى الله عليه وسلم أنادعوه أبي ابراهيم وتشرىءيسي عليه السلام \* وأمامانقل عن آبائه من ذكره عليه السلام والتنو به سأنه فيكثير (فن ذلك) ماروى عن حدة كعب بن الوى فانه كان عجمع قومه يوم العروية وهوا لسمى سوم الحمعة و يعظهم ويذكرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم بأنه من ولده و أمرهم باتباعه فما كان يقوله لهمسياني لحرمكم نبأعظيم وسيخرج مندني كريم وينشدأ بيانا آخرها

على عفلة بأني النبي مجد \* فحمراً خيار احدوق خبرها

ر منشد أيضا

المتنى شاهد فواعدعوته \* حين العشرة تبغى الحق حدلانا ومن خطبه التي كان يخطم اأما بعد فاجعو اوانهموا وتعلوا واعلوا امل داج ونها رصاح والارض مهاد والسماء بناء والحبال أوناد والنجوم أعلام والاقلون كالآخر سن فصلوا أرحامكم واحفظواأ مهاركم وغروا أموالكم الدارامامكم والظن غيرماتفولون وكانبيته ويهنم عشهصلى الله عليه وسلم خسما تهوستونسنة وقيل وعشرون وكانوا يؤرخون عوته حنى كانعام الفيل فأرخوامه غموت عبدالطلب غمكان التأريخ فى الاسلام ماله حرة ومن ذاك مانف لعن حدة وضلى الله عليه وسلم كنانة بن خز عدانه كان شيخاعظم القصده الدرب لعلم وفضله وكان وول قدآن خروجني من مكة مدعى أحد مدعوالي الله تعالى والى المروالاحمان ومكارم الاخلاق فاتبعوه تزدادوا شرفاوعزا الى غزكم ولاتفدوا أى لانكدبوا ماجانه فهو الحق وتواترأن حدة وصلى الله عليه وسلم الماس كان يسمع من صلبه تلبيه ألنبي صلى الله عليه وسلم المعروفة فى الحيوكان كسراء فدالغرب مدعونه سيدالعشرة ولا يقضون أمرادونه وهوأول من أهدى البدن الى البت وجاءني الحديث لا تسبوا الباس فانه كان مؤمناو كان في العرب مدل لقمان الحكم في قومه وجاء في الحديث أيضالا تسبوار سعة ولامضر فانهما كانام ومنسن وفي روالةلاتسبوا مضرافاته كان على دين اسماعيل ومن كالمهمن يزرع خبرا يحصد غطةومن ررع شراعصد يدامة وجاءأن خزءة ومدركة وتزارا كلمهم كانبرى ورا انبى صلى الله عليه وسلم سنعينه وانتزار الماولدونظر أنوه الى ورالني صلى الله عليه وسلم سنعينه فرح فرحا شديداونحر وألمعم وقال انهذا كامنز رأى قليل محقهذا المولود فسمى تزار الذلك وكان أحل أهل زمانه وأكرهم عقلا وجاءان الله السلط بخت نصرعلى العرب أمر الله أرمماعله السلام أن يحمل معممعد من عدران على البراق كيلا تصيبه النقمة وقال فاني أخرج من صلبه نداكر عاأختم مالرسل ففعل أرمماء ذلك واحقله معه الى أرض الشام فنشأ مع بني اسرائيل م عاديعد أن هدائت الفتن عوت بخت نصر وحدى الزيرين بكارأن أول من وضع أنصاب الحرم عددتان قيل وهوأول من كساا لمكعبة أوكسيت في زمنه وجاءانه انداسمي عدنان من العدنو والاقامة لانالته أقام ملائكة لحفظه وسبب ذلك ان أعين الحقوالانس كانت المه وأرادوا قتله وقالواائن تركناهذاالغلام حتى بدرك مدرك الجال الحرجي من طهره من بسود الناس فوكل اللهه من محفظه روى ألوحعفرفي الريخه عن اس عداس رضى الله عنهما قال كان عدنان ومعدور سعة وخزعة وأسدعلى ملة ابراهم فلاند كر وهم الابخير واءأ يضا أن مضر اعماسي بذلك لانه كان عضرالقلوب أى أخددها لحدته وجاله ولمره أحدالا أحدمها كان يشاهدفى وحهممن فورالشي صلى الله علمه وسن كالامه خبرا الحبرأ عداما حلوا أنفسكم على مكروهها واصرفوها عن مواها فيما أفسدها فليس بين المسلاح والفساد الاسمرفواق وهو ماس الحلبتين وهو أول من حد اللا بلوذلك انه سقط عن رهبره وهوشاب فانكسرت مده فقال

LI

-9

11

.,

u

لوا

ان

ان

الداه بامداه فأثت المه الايل من المرعى فلما صحور كب حداو كان من أحسن الناس صورًا وقيل ول كسرت مدمولي له فصاح فاحقمعت المه الاول فوضع الحداء وزاد الناص فده و مقال الضرمضر الحمراء وببيذاك انهلاا تتسمهو وأخوور سمةمال والدهمانزار أخذمضر الذهب فقيل له مضر الحمراء وأخدر سعسة الخيل فقيل له رسعة الفرس قيل ال قبر مضر بالروحاء وجاءأن معددا سمو يذلك لانه كان ما -بحروب وغارات على بني اسرائدل ولم يحارب أحدا الارحمالاصر سندنو رالنبي ملي الله عليه وسلم الذي في حبته وخرعة فدل انه تصغير خرمة وأغمامهم بذلك لانه خرم أى حمم فيه تؤراك صلى الله عليه وسلم الذي كان في آياته ومدركة مجى مذلك لانه ادرك كل عز وفر سعب فورالني صلى الله عليه وسلم وكان ظاهرا بدنافيه والنضر انميالق بذلك انضارة وجهه واشراقه وجاله مدينو والنبي صلى الله عليه وسلم قبلان أما النضر برة نتأذين طابخة تزوجها أبوه كنانة بعد أسه خزيمة فوادتاه النضر على ماكان عليه أهدل الحاهلية اذا ماتر حل خلف على زوحته أكبر رنسه من غدم اولذا قال تعالى ولاتسكه وامانكم آباؤ كممن النساء لامقد مسلف وهذا كامغلط فاحش قال أنوعهمان الجاحظ ان كنانة خاف على زودة أسهفات ولم تلدله ذكراولا أنثى فاسكم بنتاخها وهي برقينت مرمن أدبن لها يخه فولدت له النضر قال وانحا غلط كشرا اسمعواأن كنانة خلف على زوحة أسه لا تفاق اسمى الزوحة من وتقارب النسب قال وهـ فداه والذى عليهمشا يخنا من أهل العلم والنسب ومعاذالله أن يكون أصاب زسيه صلى الله عليه وسلم نسكاح مقت وقد قال على الله على موسلم مازات أخرج من نسكاح كاسكاح الاسلام ومن قال غيرهذا نقد أخطأ وشك في هذا الخيروا لحمد لله الذي طهرهمن كل وصم تطهيرا \* قال الدميري وهذا أر حو به الفوز للعا-ظفيمنة لمبه وانه يتماوزعنه فيما طره في كتبه \* قال الحافظ الشامي وهو من النفائس التي يرحدل الم اوهو الذي ينظمه الصدرو بذهب وحره ويزيل الشك ويطفئ شرره انتهمى وقدأت مالعلما على أنرسول الله سلى الله علمه موسم كاناذا انتسب ينتمسى الىعدنان ولم يشاو زه و يقول كذب النسابون وذلك لانه اختلف فع استعدنان واسما عمل اختلافا كشراومن اسماعمل الى آدم متفق على أكثره وفيه خلف يسرفى عددالآماء وفيضبط بعض الاسماء وعن ابن عباس رضى الله عنى ما ين عدنان واسماعيل الاثون أبا لايعرفون وقيل أقلوقيل أكثر وقال عروة من الزيرماوحدت أحدا يعرف بعدمعد من عدنان وسئل مالك عن الرحل برفع نسبه الى آدم ف كره ذلك وقال على سبيل الا نكارمن أخبره بذلك فينبغي لمن أراد أن يذكر نسب الذي مدلى الله عليه وسلم أن يوصله الى عد نان من أدُّو يقف اقتداء مهصلى الله عليه وسلم وأحمعوا على أن عدنان وتهسى نسبه الى اسماعيل عليه السلام فهو صلى الله عليه وسلم محدين عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كالربين مرة بن كعب بناؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كذالة بن خر عدة بن دركة بن

1 05

الياس بن مضر بن زار بن معدبن عد نان والعدر الفائل

ونسبة عزها شم من أصولها ، ومحتدها المرضى أكرم محدد من رتبة علما وأعظم بقدرها ، ولم تسم الابالنسي محسد

ورحم الله آخر حيث قال

قالوا أبوالصقر ون شيبان المت الهم \* كالالعدمرى ولكن منه مديان وكرم أبة د علا بان ذرى شرف \* كماعلا بردول الله عدد ان

قال الما و ردى فى كتاب اعلام النوة واذا اختبرت حال أسبه صلى الله عليه وسلم وعرفت طهارة وولده علت اله سلالة آبا كرام ايس فهدم مسترذل بل كلهدم سادة قادة وشرف النسب وطهارة المولدمن شروط النبوة وفهرا سمه قريش والبه تنهدى و تجتمع قبائل قريش و مافوقه كنانى وسمى قريشالانه كان بقرش أى يفتش على حاجة المحتماج على بكلاب لانه كان بكر فرشون أهل الموسم عن حواليه م مرفد و فهم وكلاب اسمسه حكيم سمى بكلاب لانه كان بكر السسمة بالمالي المناب كاب كاب حاب كاب كاب كاب كاب وقبل من المسابقة وسد العداية أى المالية المسابقة المالية كسم بشر الاسماء نحو حجم كاب كاب حابم بريدون المسلمة وسد السماء نحو كاب كاب حاب مريدون المسلمة وسد السماء نحو رق و مرزوق و رياح فقال المانية والها عنا المسابقة والمنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المن قريش في مكة نعد منابعة المنابقة الله الشاعر من منابعة المنابقة ا

أبوكم قصى كان يدعى معا \* بهجم الله القبائل من فهر

وهدا البيت من قصيدة مدحم أحدافة بن عام عبد المطلب حدّ النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنجده من كرية وقعت له فوجد ده مربوطار بطه ركب من جدام ادعوا عليه وتملا قتله بهكة فنداه عبد المطلب عبال وأطلقه وكان مع عيد المطلب حين أطلقه ابنه أبوله بفال عد عبد المطلب و ننه

الى أن قال بنوشيبة الحمد الذي كان وجهه \* يضي طلام اللبل كالقمر البدر

أنوكم قصى كان يدى مجمعا \* به جمع الله القبائل من فهر ومن استحسن قبيما ترك الى قيمه ومن استحسن قبيما ترك الى قيمه ومن استحسن قبيما ترك الى قيمه ومن المحلم المكرامة أصلحه الهوان ومن طلب فوق قدره استحق الحرمان والحسوده والعدو الخي والما حتف مرقال لبنيه احتنبوا المحرم قانمات لها بدان وتفسد الاذهان وتزوج قصى من خزاعة حتى بنت حليل الخزاعى فولدت له عبد مناف وكانت ولا بقا لحرم لخزاعة وانتهت الى حليل الخزاعى فأوصى بما لا بنته فروج قصى فقالت لاقدرة لى على فتم البيت واغلاقه فعدل

أبوهاداك لأبي غيشان الخزاعي فاشترى منسهقصي أمر البيت وأمرمكة بزق من خرثم زاده زُوادامن الأل وأثوا مافناز عنه خزاعة فدعاقر بشاو بني كنانة لاعانثه فأعانوه حتى أزاحيد خزاءة وذلك نعدان افتناوا أيام منى بعدان حدرتم قريش اظلم والبغى وذكرتهم ماسارت المهجرهم حين ألحدواني الحرم بالظلم فأنتخراعه فاقتتلوا قتالاشد مداوكثرا افتل والحراح في الفرية بن الا الدفي خراعة أكثر تم تداعو اللصلح والمفقواعلي الم يحكمون بينم وجداد من العرب فحكموا بعدمر من عوف وكان رجلاعر يفافقال الهم موعدكم فناء المدحة غدافل اجمه واقام يعمر فقال ألااني ورشدختما كان بينكم من دم تحت قدى هاتس فلاتماعة لاحد على أحدوقضى افصى بأبه أولى بولاية مكة فتولاها وكانت خزاع ة قدار التدجرهم عن ولا بقاليت فان مضاض بن عمر والرهمي الاكبر ولى أمر الموت بعد ثابت بن اسماعيل عليه الصلاة والسلام لانه كان حد الثاب وغيره من أولادا عماعيل لأمه م لان اسماعيل تر و ج من جرهم فاء والاولاد منهم فأخذولا بقالميت بعد ثامت بن المماعيل مضاض بن عمرو الحرهمي واستمرت جرهم ولاة البدت والحكام لاتنازعهم ولداسماء لف ذلك لحولتهم واعظامالان يكون بمكة بغي ثمان جرمه ما يغوايمكه وظلمواهن يدخلها من غديرا هلها وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى الها فأجعت خراعة لحرج م واخراجهم من مكة ففعلوا ذلك رمدان سلط لله عدلى جرهم واب تشبه النغف بالغدين المحمة والفاعوه ودود يكون في أنوف الابل والغنم فهلائمهم عمانون كهلافي المه واحدة سوى الشباب وقيل سلط الله علهم الرعاف فأفني غالمهم وذهب من بقى الى العن مع عرون الحارث الجرهمي آخر من ملاء أمرمكة من جرهم وخزنت جرمم على مافار فوامن أمر مكة وملسكها حزناشديدا وقار عمرو بن الحارث أسامامها

كأن لم يكن بن الحجون الى اصفاد أندس ولم يسمسر سامر وكذا ولاة البيت من بعد ثابت \* نطوف بدال الديت والحيرظ اهر بلى نحن كنا أهده فأبادنا \* صروف الليالي والدهور البواتر

ثم استمرالا مرفى خزاعة الى أن ترقيج قصى منهم وحصل ما تقدم ذكره فأزاج بدخزاعة و ولى أمر مكة و شرفه افسكان سده السقالة والرفادة والحجامة والندوة واللوا والقيادة وكان عبسد الدارا كبراولا دقصى وأجهم البه وكان عبد مناف أشر فهم لا به شرف في زمن أسه وذهب شرفه كل مذهب وكانت و يش تهميه الفياض المكرمه فأعطى قصى تلا الوظائف ولده عبد الدار لمحمية له وقال أما والله بابى لا لحقنات بالقوم يعنى نقيسة اخوته و بن عمر و ن كانواقد شرفوا على للا يحد حتى تمكون أنت تفتها ولا يعمد لقر يش لوا الحرب الاآن عقد وأنت ولا يشرب رجل مكة الامن سقا يتلولا يأ كل أحد من أهل الموسم الامن طعامات تعقد وأنت ولا يشرب رجل مكة الامن سقا يتلولا يأ كل أحد من أهل الموسم الامن طعامات وهد الهوالدي الدارات وأخوه عبد مناف احتلف ولا يكون أحد من أمراد الدار وأخوه عبد مناف احتلف ولا يكون أحد من أداد الوع عبد مناف احتلف

أبناؤهم فأراد سوعبد مناف وهم هاشم والطلب وعبدشمس وتوفل أن بأخذوا تلك الوظائف من بني عهم عبد الداروأ جعواعلى الحاربة وأخرج بنوعبد مناف حفقة محاوية طبيا فوضعوها لن أراد أن عالفهم و يكون معهم في المعدعند باب المعبة فغمس جماعة من قريش أديهم فهاللاشارة الحانم معهم وتحالفوا بعدأن تطيبوا منهامعهم فمعوا الطبين وهم خوعبد مناف و سوزهرة و سوأسد من عدالعزى بن قصى و سوتم بن مرة و سوا اردين فهره الطيبون قبأ النجسة وتعاقد بنوعبد الدارمع أحلافهم وهم بنومخزوم و نومهم وبنوجيح و بنوعدى بن كعب على أن لا يتحادلوا ولا يسلم معضهم مصالحاله هم معد أن أخر حواحفة عماوة دمامن دم جزورنحروها ثمقالوامن أدخل بده في دمها فلعق مها فهومنا ففعلوا ذلك ولذا مموالعقة الدم ثم اصطلحواعلي أن تبكون الرفادة والقيادة والسيقارة لبني عبد مناف والحجامة واللواءليني عبد الدار ودارالندوة بينهم بالاشتراك وقيل اندارا لندوة بقبت في يدني عبد الدار حتى باعها بعض من أبذائهم على - كمين حزام بن أسد بن عبد العزى بن قصى فائترا ها بزق خرتم اعها في الاسلام عائداً لف درهم فقال له عدالله بن الز بروضي الله عنه ما أنبيع مكرمة آ مائك وشرفهم فقال - كميم ذهب المكارم الاالتقوى والله لقد اشتر يتهافي الحاهلية بزق خروفد اعتماعا أنة ألف وأشهدكم أن عنها في سيل الله فاسالغبون وكانت دار السدوة المريش يحتمعون فهاللثاورة ولايدخلها الامن بلغ الار بعن وكانت الحارية اذاحاضت تدخل دار الندوة غيث علها عض وادعبد الداردرعها غمدرعها اماه و مقلب مافقد وكانوا لايعيقدون عقدنسكاح الاقدارقصي أعىدارااندوة ولايعقد لواعرب الافها وأماالقيادة وهى امارة الركب فقام مامن أبناءعم دمناف عبد شمس ثم النه أحيدة ثم ابنه حرب ثم ابنده أنو مه فسان فكان يقود الناس في غز واتم مقاد الناس يوم أحدونوم الاخراب وأسابوم بدرفقاد الناس عبية بن معة بن عبد شمس لانه أكبر من أى سفيان اذه وأبن عمراً سه وأيضا كان أنوسفيان معالعبر ولمبكن حاضراعكة وقت خروج النفير وأماال فادة وهي اطعام الحاج أبام الموسمدي بتفرقوافان قريشا كانت على زمن قصى تخرج من أموالهافى كلموسم فتدفعه الى تصى فهمنع مه طعامالها جيا كاممن لم يكن معمسهة ولازاد عقام بذلك بعدقصي اسمه عدد مناف ع النه هاشم عابده عبد الطلب عابده أبوط البعم أخوه العباس واستمرداك الى زمنه صلى الله عليه وسالم وزمن الخلفاء عده الى أن أنقرضت الخلافة من غداد ومن مصرواً ما السقامة فقام بهاأيضاعبدمناف غابنه هاشم غابنه الطلب غملا كبرعبد الطلب فاشم فوض عمه الطلب المدماية المده فلامات المطلب وثب أخو وفل بنع مدمناف على ال أخداء عدد الطلب واغتصبه أركاحاأي أفتية ودورا فسأل عبدا لطلب رجالاهن قوصه النصرة على عمه توفل فأنوا وقالوالا مدحل مناف وسعل فسكتب الى أخواله بنى التعارياللد سقيما فعله معه عهدوفل فلما وتف خاله أبوسعدى عدى الحارعلى كتابه مكي وسارس المدسة في علندرا كباحتى قدم مكة

فنزل الابطع فتلقاه عبد المطاب وقال له المغزل باخال فقال لاوالله حديق أاقي توفلا فقال تركته فى الحصر بالسافي مشايخ قريش فأقبل أنوسعد حتى وقف علم م فقام نوفل قائمًا وقال ماأ ماسعد أنعر ساحافقال له أنوسعدلا انعم الله لا وسال سيفه وقال ورب هدده النسة الن لمترد على ان اختى أركاحه لأملأن منافد السيف فقال قدردد تواعلا فأشهد عليه مشاخ قريش غزل على عبد دالطلب فأقام عنده ثلاثاغ اعترو رجم الى المدسة و رودان ذلائها فدوفل وسوه ننى أخمه عبد مصمليني هاشم وحالف موهاشم ننى الطلب وخزاءة على منى نوفلو منى عبد شمس أى فان خزاعة قالت نحن أولى منصرة عدد الطاب وقالوالهانام عبددمناف حى بنت حليدل الخزاعي فهدلم فلنحالة لذد دخلوادار الندوة وتحالفواو تعافدوا وكتبوابيهم كتابا باحمل اللهم هدا ماتحا لفعليه بنوهاشم ورجالات عمر و من رمعة من خزاعة عمل المصرة والمواساة مايل بحرصوفة وماأشرة تاالشمس عملى ثمير وهماأىقام فلاة يعبر وماأقام الاخشبان واعقريمكة انسان والمرادس ذلك الابدفيل ان السيقالة المتقلت من أي لها اب الى أخسه العباس في حساة الى طالب وسد ولك ان أباطا اكان قيدف في الماء التمر والزيب تعالاً سه عبد الطلب فاتفق اله أماق أى افتقر في رهض السنين فاستدان من أخيه العياس عشرة آلاف درهم الى الموسم الآخر فصرفها أبوطال في الحييم عاله ذلك فعما يتعلق السقاية فلما كان العام المقسل لم يكن مع أي طااب شي فقال لأخيه العباس أسلفني أربعة عشراً افا الى العام القرل عطسات حمد عمالك فقال المياس شرط اللم تعطي تتراث السيفاية لا كفلها فقال نعم فلا جاء العام الآخر لم يكن مع أيطالب ما يعطيه لأخيه العياس فترك له السقاية فصارت الى العياس عملولده عبدالله وهكذا وأماالحالة فكانت في بني عبد الدارحتي جاء الاسلام فلا كان فتع مكة طلها العاس من الني سلى الله عليه وسلم فأراد أن يعطيه مفتماح الصحية لسكون الحيدالة عنددم السقارة فأنزل الله تعالى ان الله بأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها فرده صلى الله عليه وسلم الىعتمانين طلحة بنعبدالهزى بنعتمان بنعبدالدارالجيي غصارت بعددهلا خيهشية ثم بقيت في بني شيبة وكذلك اللواء كان سدهم فيكانوا عماود لواء قر يش في حر و بهاولهذا نتسل منهم جماعة يوم أحيد كلما قتسل واحد أخد ذاللواء بعدده واحد آخرمنهم وأماعب دمناف بن قصى كا فاسمه الغيرة وكان بقال له فرا الطحاء لحسب وجاله و وحد على اهض الا عاركما مة مها أنا المغمرة بن قصى أوصى قريشا متقوى الله حل وعلا وصلة الرحم وكان ورالنبي صلى الله عليه وسلم يضي في وجهه وكان في يده لوا عزار و قوس اعماع بلوايا عنى القائل موله

كانت قريش يضة فتقافت ﴿ فالحيخالصه لعبد منساف ﴿ وَابنه هاشتم ﴾ اسمه محرو و يقال له محروا لعلا لعاور تبته وهو أخوعبد شمس و كاناتوا مين

وكانترجل هاشم أى احبعها ملصقة بحمة عبد شهس ولم عكن نزعها الاسلان دم فكانوا وهولون سيكون بينهمادم فكان بين ولديهما الى أن اشتد الاحريين بني الغباس وبني أمية سمة مائة وثلاث وثلاثين من الصحرة وأقل العدارة وقعت بن هاشمو بين ابن أخيه أمية بن عبد شعس لان هاشم الماسادة ومه دورا معبد مناف حدد وان أخيه أمية بن عبد شعس فتكفأن يصنع كايصنع هاشم فمخزفه مرته قريش وقالواله أتتشبه ماشم غمدعا امية هاشها للنا فرة فأبي هاشم ذلك اسنه وعلو فدره فلم تدعه فريش فقال هاشم لأمية أنافرك على خمسين ناقة سودالحدق تحر عكة والحلاعن مكة عشر سنن فرضي أمية بدلك وحعلا ينهما الكامن الخزاعى وكان معسفان فرج كلمنهمافي نفر فنزلواعلى المكاهن فقال قبل أن يخبر وه خبرهم والقمرالباهر والمكوكب الزاهر والغمام الماطر ومايا لجومن لحائر ومااهتدى بعلم مسافر من منحدوغائر القدسبق هاشم أمية الى المفاخر فنفرها شم على أمية فعادها شم الى مكة ونحر الابل وأطعم الناس وخرج أمية الى الشأم فأفام بها عشر سسنين فسكانت هذه أقل عداوه وقعت بيرهاشم وأمية وتوارثت ذلك سنوهما وكان يقال لهاشم واخوته عبد شمس والمطلب ونوفل أقداح النضار أى الذهب ويقال الهما لمحيرون الكرجم وفرهم وسيادتهم على العرب و واعت مجاعة شديدة في قريش بسبب در شديد حصل لهم فرج ما شم الى الشام فاشسترى دقيقا وكعكاوة دمه مكة في الموسم فهشم الجبز والمكعل ونحر جرراوجه لذلك ثر بداوا لمعم النياس حتى أشبعهم فعمى بذلك هاشم أوكان رقال له أبوا ابطحاء وسيدال بطهاءولم تزل ماثدته منصوبة لاترفع في السراء والضراءقال الامام أبوسهل الصعلوكي في فوله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساعكة ضل التريد على سائر الطعام أرادة ضل ثريدهاشم الذي عظم نفعه وقدره وعم خبره وبق له ولعقبه ذكره وقال ان الصلاح الاولى حل الحديث على العموم وأناارادتفضيل الثريدمن الطعام على افي الطعام لانسائر بمعنى افي فالمرادأي تريدوهذا لانافى بقاءالمز يةالثريدهاشم على غيره من أنواع الثريد ولبعضهم

عَمْرُوا الْمُلَاهُ شَمَّ الثَّرِيد الْمُومِهُ ﴿ وَرَجَالُ مِكَةُ مَمْ مَاوِنَ عِبَافَ ولآخر

عمروالعلاذوالندا من لا يسابه ه به مرالسماب ولارج نجار به بدانه كالحوابي للوفود اذا \* لبوابه الدهم مناديه اوا محلوا الحصوامنها وقدملنت \* قوبًا لحاضره منهم وباديه ولآخر

قل للذى لهلب السماحة والندى \* هلامروت بآل عبد مناف الرائشون وليس بو جد رائش \* والقائلون هملم للاضماف وعن بعض الصابة رضى الله عنه قال وأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضى الله

منه على اب بنى شيبة فر رحل وهو يقول

باأيها الرجل المحوّل رحله \* ألانزات بآل عبد الدار ه بلتك أمك لونزات برحلهم \* منعول من عدم ومن اقتار

ولا لتفتر سول الله صلى الله عليه وسلم ألى أب بكر رضى الله عنه وقال أهكذا قال الشاعر قال لا والذي معنث مالحق الكنه قال

يا أيما الرحل المحوّل رحله \* ألانزات بآل عبد منافه هباته أمل لونزات برحلهم \* منعول من عدمومن اقراف الحا اطبن عنهم منفقرهم \* حقيدود فقد برهم كالكافي

فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هكذا معت الرواة ينشدونه وفي الواهب وشروحها وانوراانبى مالله عليه وسلم كان يتوقد شعاعه في وجه هاشم و بتسلالا ضياؤ ولايراه حمر اللاة بالده ولاعر شي الاخضعله تغدوالمه قبائل العرب و فود الاحمار يحملون ساتهم . الموضون عليه أن يتزو جمن حتى بعث المه هرقل ملك الروم وقال ان لى اسمة لم تلد النساء أجل ، و اولا أجى و جها فأ قدم الى حيى أز وجكها فقد بلغنى حودك وكرمك وانما أراد بدلك الرالمطفى صلى الله عليه وسلم الموصوف عندهم فى الانجيل فأبى هاشم ذلك وكان هاشم عدمل إن السيرو يؤدى الحقو يؤن الخائف وكان اذاهل هـ اللذي الحيدة ام صبحته وأسند المهره الى اله عبة من تلقاع اجما و تخطب و يقول في خطبته مام عشر قر يش انكم سادة العرب أحسنها وجوها وأعظمها أحلاماأي عقولا وأوسط العرب أي اشرفها انسابا وأقرب والعرب العرب أرحاما بامعشرقر بش انكم حسران ودت الله أكرمكم الله يولايده وخصكم م مجواره دون بقية بني اسماعيل وانه يأتيكم روار الله يعظمون يبتسه فهم أضيافه وأحقمن المحرم أضماف الله أنتم فأكرمواضم فهوزوار ببته فورب هذه البنية لوكان لى مال يحتمل ذاك لكفيتكموه وأنامخر جمن طيب الى وحلا له مالم يقطع فيهر حمولم يؤخذ بظلم ولم يدخل فيه حرام فن شاءمنكم أن يقعل مثل ذلك فعل وأسأ الكم بحرمة هدد اللبيت أن لا يخرج رجل منسكم من ماله المكرامة زوار بيت الله وتقو يتهم الاطيبالم يؤخذ ظلما ولم يقطع فيمرحمولم ؤخذغصبافكا نوايجتهدون في ذلك و يخرجونه من أموالهم فيضعونه في دارالندوة وبمانقل من شوراً بي طااب عم الذي صلى الله عليه وسلم قوله في مدح النبي صلى الله عليه وسلم

اذا الجمعت بومافريش لفخر \* فعيد مناف سرها وصميها وان حصلت انساب عبد منافها \* فقي هاشم اشرافها وقد تمها وان في حاسم هاوكريها وان في من سرها وكريها

وأماعبد المطلب بن هاشم كل فكان من حلاء قريش و- كانها وكان مجاب الدعوة محرما الخمر على نفسه وهوأ ول من تحنث بحراء والنحنث المديد الليالي ذوات العدد كان اذاد خل

وعظمته وكانبرنعمن مائدته للطهر والوحوش في رؤس الجبال ولذلك كان يقال له مطعم الطهر ويقالله الفياض وادوفى رأسه شيبة فقيل لاشبية الجد ولعل وحه اضافته الى الجدرجاءانه يكبرو يشيخو يكثرجمد المساسلة وقدحقني الله ذلك فكشرجمه هم له لانه كان مفرع قريش في النوائبوه لحأهم في الامور وشريفهم وسيدهم كالا ونعالا عاشمائة وأريعن سنةقيل اعامل له عبدالمطلب لان أماه هاشما قال لأخمه المطلب حن حضرته الوفاة أدرك عبدك يعنى شيبة الحمد سترب وقب ل النهاشار وج بالدينة من بنى عدى بن المحارمن الخررج فولدله شيبة الحمد ومات أنودو بقيعند أمه فر رجل على على دوهم بلعبود اى بتضاون بالسهام واذا غلام فهدم اذا أصاب قال أنا اس سدد البطهاء فقال له الرجل عمل أنت ماغلام نقال أناشيدة المدبن هاشمين عدمناف فلماندم الرحلمكة وحدااطلب جالا المحرفة صعليه مارآى فذهب المطلب الىالمد منة فعرف شبهه أمه فيه ففاضت عيذا ووضعه المه خفية من أمه وقال له ماان أخى أناعمك وقد أردت الذهاب ولذالي قومك وأناخ راحلته فحلس على محزالناقة فانطلق مه ولم أعلم أمه - تي كان الله ل فقامت تدعوه فأخبرت أن عمد قد ذهب به وقبل انه استأذن أمه وقال لها ان أبن أخي عرب بي غير قومه و نحن أهل بت شرف في قوم بيا وقومه وعشرته وبلد دخيرمن الاقامة في غهرهم فأذنت له فأردفه خلفه وكماه حلة بمانية فلما قدم مهمكة فألت قريش هذاعبد المطلب وقمل ان الشمس أثرت في شبية الحمد فقالت قريش هذا عبد المطلب فقال الطلب لهمو يحكم اغما موابن آخي هاشم وقبل اغا قبل له عبد الطلب لانه تربي بتمافي حرالطلب وكانوايسمون المتم عسدا لمنترى في عروفنا عبددالمطلب على اكل الصفات وانتهت اليه الرياسية بعدعه المطلب وكان بأمر أولاده بترك الظام والبغى ويحتهم على مكارم الاخلاق و يتهاهم عن دنيات الامور وكان يقول ان يخرج من الدنيا الحلوم حتى يتتقم الله منه وتصيبه عقوبة الى أن ملك رجل ظلوم من أرض الشأم ولم تصبه عقوية فقيل اعبد المطلب فى ذلك ففكر وقال واللهان وراعهذه الداردارا يحزى فها الحسن باحسا ، ويعاقب المسى باسا ته أى فانظلوم شأنه أن تصيبه عقوية فاذاخر جمن الدنيا ولم تصييه عقوية فهدى معدة له فى الآخرة ورفض عبد المطلب في آخر عمره عدادة الاصنام ووحد الله و يؤثر عنه سنن جاء القرات بأكثرها وجاء السنقيم امنها الوفاء بالنذر والمنعمن نسكاح المحاوم وقطع بدالسارق والنهي عن مثل الموودة وغر بما الممر والراوأن لا بطوف بالست عربان نقله الحلى في السرة عن ابن الجوزى وزادفي المواهب وشرحها كانء بدالمطلب فوح منه رائحة المسك الاذفر وكان تور رسول الله صلى الله عليه وسلم يضى في غربه وفيه يقول الفائل

على شدية الحمد الذي كان وجهه \* يضى ظلام الليل كالقبر البدر وكانت قريش اذا أصابم باقحط شديد تأخذ بيده بدالطلب فتخرج به الى جبل ثبير يستسقى الله الهم الحروه من قضاء الحواج على بديه بمركة تورا لذي صلى الله عليه وسلم ولما حعله الله فيهم الخدف في المدينة المحافظة الله أمن الله تعالى فكان يسأل الله الهم الغيث فيغيثهم ولما وحد الذي صلى الله عليه وسلم كان يحضره عبد المطلب معه في الاستسفاء والماقدم أصحاب الفيدل مكة المالمات يحضر الذي صلى الله عليه وسلم معه في الاستسفاء والماقدم أصحاب الفيدل مكة ها مدا والما المنافعة والمنافعة والمنافعة

لاهم ان المراعين وحله فامنع رحالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك وقال يامعشر قريش لايصل الى هدم البيت لان لهذا البيت ربا يحميه و يحفظه ومن شعره

حينأراددج ابنه عبدالله وكان بضرب بالقداح عليهقوله

اربان المالة المحمود وأنت ربى المالة المعبود من عندا الطارف والتليد وكان مدع في الحالمة المحمود وأنت ربى المالة المعبود مناف والدابي سفيان وكان في حوار عبد المطلب مودى فأغلظ ذلك المودى القول عدلى حرب في سوق من أسواق تها مة فأغرى عليه حرب من قتله فلما علم عبد المطلب بذلك ترك منادمة حرب ولم بفارقه حتى أخذ منه مائة ناقة دفعها الابن عم المهودى ثم نادم عبد الله بن جدعان التمي ويروى ان حربا كان الابلتق مع أحد من رؤسا قو برسمة ويروى ان حرب من عقيمة أو مصيق الاتأخروا وتقدم هو والا بسيط معاحد أن سقدم عليه فالتق حرب مع رجد لمن بني تميم في عقيمة في قدم مه التميمي فقيال حرب أميمة فقيال مكة فيق التميمي دهرا ثم أراد أميسة فلم بلتفت البه التميمي ومرقبه فقيال الربير المعدد المطلب بن هاشم فأتي التميمي للا دخول مكة فقيال من عبر في من حرب بن أمية فقيال المعيد المطلب بن هاشم فأتي التميمي ليلا دارال بربن عبد المطلب فدق البياب فقال الربير لا خيم الغير ان قد جائار حل المستعبر وطالب وي وقد أوط الب قرى وقد أعط ناه ما أراد تقر جالز در فأنشد الرحل

لافیت حربافی الثنیة مقدلا \* والصیم أبلی ضوء الباری فدعان و و السیم أبلی ضوء الباری فدعان و و السیم أبلی ضوء الباری فترکته کالسکاب بنیجو دده \* وأتیت أهل معالم و فیار لشاهر برایستجار بقر به \* رحب المسازل مکرماللجار واقد حلفت یمکه و برخرم \* والبیت ذی الا حاروا لاستار ان الزیرا العیمی خوفه \* ما الحمار الحجاج فی الامصار

فقال الزبير التصمي تقدم فا تالانتقدم على من نجيره فتقدم التمديمي ودخل المسجد فرآه حرب فقام اليه فلطمه فعد اعليه الزبير بالسيف فعد احرب حتى دخل دارعبد المطلب فقال أجرني من الربير فاك فأعليه حقت كان أبوه هاشم يطعم الناس في افيق تحتم اساعة ثم فالله عبد المطلب أخرج فقال كيف أخرج وسبعة من ولدلة قداحة عوا يسبوفهم على الباب فأ التي عليه عبد المطلب ردائفرج عليهم فعلوا انه أجاره فتفرقوا والى هدفة القصة أشار ابن عماس

year

رضى الله عنهــما حين دخل على معاوية رضى الله عنه فى أمام خلافته وعنـــده رفودا لعرب فذكركا (مافيه افتخار وذكرفي كالممحرب بنأمية فقال له ابن عباس رضي الله عنهم الهي اكفأعلبه اناءه وأجاره بردائه فكتمعاو بةرضي اللهعنه وكان عبد المطلب ويحرم النبي صلى الله عليه وسدلم و يعظمه وهوصفير و بقول انلابني هـــذا اشأ ناعظمما وذلك بمــا كأن سععه من الكهان والرهمان و المولده و الده وكان عدد الطلب معظما في قريش وكانوا فرشون له حول المكعبة فتعلس و تعتمع حوله ر وساءقر بشولا يستطسع احدأن محلس على فراشه ولا ان بطأه بقدمه وكان الني صلى الله علمه وسلم وهوصغير براحم الناس فيدخل حتى عاس عن مده عدد المطلب ور عماما و قبل حده عبد المطلب فاس على فراشمه فاذا أراد أحدمن اعمامه أن عنعه رحره حده عمد المطلب و به ولدعوه الله اشأنائم علمه علمه معهو يمسم ظهرهو يسره ماراه يسمنع وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن عبد الطلب كان بقول الهدم دعوا ابنى يحلس فانه يحسرمن نفسه شئ أى شرف وأرحوأن دالم من الشرف مالم ببلغه عربى قدله ولا يعده وفي رواية دعوا انتي اله ليؤنس ملكاأى يعلم ون نفسه ان له ملكا وفي والتردوا انى الى محلسى فانه تحدثه زفسه علاء عظم وسمكون له شأن وعن ابن عباس رضى الله عنه ما أيضا قال معت أنى هول كان لعد دالطلب مفرش في الجمر معلس علمه لاعدلس علمه غبره وكانحر بن أممة فن دونه من عظما أقريش محلسون حوله دون المفرش فاءرسول اللهصلي الله علمه وسليوما وهوغ لاملم ببلغ الحلم فحاس على الفرش فذمه رجل فيكيرسول الله صلى الله علمه والم فقال عدد الطلب مالا في ديكي قالوا أراد أن علس على الفرش فنعوه فقال عبدالطلب دعوا انبى يحلس عليه فأنه يحسمن نفسه بشرف وأرحوأن ببلغمن الشرف مالم دلغه عربي قسله ولا بعده فكانوا يعد ذلك لا يردونه عنه حضر عمد المطلب أوعاب وفي السيرة الحليبة عن أمن عياس رضى الله عنهما فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث حدىء دالطلب فيزى الماول وأمة الاشراف فيوعما أكرم الله معمد المطلب في وكان من الارها مات النبوة الذي صلى الله علمه وسلم حقر بتر زمن موحاصل الفصة أرغمر وبن الحارث الجرهمي لما أحدث فومه جرهم بحرم الله تعمالي الحوادث خاف ترول العداسم-م فعمد الى أنفس الاموال وهي غز الان من ذهب وسبوف وأدراع وجـرالركن وفــل حر المقام فحعلها و زمزم و مااخ في طمها وفرالي المن يقومه فلم تزل زمزم من ذلك العمد محهولة الى أن رفعت الحدب عنها بر واراحا عدد الطلب دائه على حفر ها مأ مارات علما روى اس اسحاق سنده الى على رضي الله عنه قال قال عبد المطلب اني لنسائم في الجعرا ذاً تأني آت فقيال احفرطيبة فذلت وماطمية فلذهب عنى فلما كان الغدرجعث الىمضعي فنمت فسمفاعني فقال احفر برة فقلت ومابرة فذهب عني فلا كان الغدر حدت الى مضيعي ففت فحاعني فقال وماالمف نونة فذهب عنى فلا كان الغدر دعت الى مضيعي ففت فيه

له باشراف الشاميعى مشارفه وهي البلادالتي مدومن أرض العرب يحوجه و وللماءاه

فحاء نى نقبال احفرزمزم قلت ومازمزم قال لاتنزف أبدا ولاتذم تستى الحصيم الاعظم من الفرث والدم عندنفوة الغراب الاعصم عندقر ية الفرافل كان الغدذه ب عبد المطلب و ولده الحارث فوحد قر من الفل من أساف ونائلة أعنى الصفهن المذي مذبحون عندهما و وحد الغراب فرعندها من الفرث والدماى في المهما وقوله مرة بفتح الموحدة وتشديد المهملة سمت مذلات ايك ثرة منافعها وسمقمائها وهواسم سادق علها لانها فاضت للامرار وغاضت عن الفدار وسميت أيضا الضنوندلاغ اضنماعلى غبرالؤمن فلابتضام مهامنانق وفي الحدث مرفوعامن شرب من زمرم فليتضلع فانها فرق ما بينا أو بين المنا فقين لا يستطيعون أن يتضلعوا منهار وادالدارقطني وروى الرسرين كارأن عبد الطلب قبلله احفرالضينونه ضننت ماعلى الناس الاعليك وقوله لاتبرف أى لايفرغ ماؤها ولا يلحق نعرها وقوله ولاتذم أى لأتو حدقل لة الماء من قول العرب بردمة أى قليدل مؤها والغراب الاعصم فسره الني صلى اللهء لمد وسلم بأنه الذي احدى رحليه سفاعر واهام أي شيبة فلما من لعبد الطلب شأنها ودل على موضعها وعرف أنه صد ف غد اععوله ومعه ولده الحارث لس له يو . تذولد غيره فيمل عفرثلاثة أمام فلما يداله الطي كر وقال هذاطي اسماعيل فقاموا اليه فقالوا انها مر أساا - هاعدل وان النافع احقاطاشر كذامها فها فقال ماأنا رفاعل ان هذا الاص فدخصصت به دونكم وأعطيته من بدنكم قالواله فأنصفنا فالناغير تاركيك حتى نخام المفافع اقال فاحعلوا يدنى وبينكم من شئتما لحاكم البه قالوا كاهنة سعدين هذيم قال زمم وكأنت باشراف الشام فركب عبد الطلب ومعه نفرمن بنى عبد مناف و ركب من كل قبيلة من قريش نفر في حوا حمق اذا كانواء فازه بمن الحماز والشام ظمأ عبدا اطلب وأصحامه حتى أيفنوا مالهاكمة فاستسقوا من معهم من قبا ثل قريش فأنوا وقالوا انابمفارة نخشى على أنفسنا مثل ماأصا مكم فلاراى ماصنع القوم ومايتحق فعلى نفسه وأصحابه قال ماذانر ون قالواء رأسا الاتسع لأمل فرنايما شئت فامرهم فحفر واقبو رهموقال من مات واراه اصحابه حتى بكون الآخر فضمعته أسرمن ركب وقعد والنظر ون الموت عطشا غمقال والله ان الفاء نا بأيد ساللوت عزا نضر من الارص عسى الله أن يرزقنا ماعمعض البلاد وركب راحلته فلما اسعث مه انفحرت من تعت خفهاء من ماء عذب فد لمرعبد الطلب واصحامه ثم نزل فشربوا واستقواحتي ماؤاأسفيتهم ثم دعا قدا تل قريش فقال ه لم الى الماء فقد - فما نا الله فاستة فو أوشر بوا ثم فالواقد والله قضي لك علينا ماعبدا الطلب والله لا نتحاصما في زمن مأبداان الذي أستقال هذا الماعمده افسلاة الهوالذي أمقال زمزم فارجع الى سفايتكراشدا فرجع ورجعوا معمولم يصلواالى الكاهنة وخلوا بينهو بيززمرم ثمأذاه عدى بن يؤفل بنء حدمناف وقال له باعبدالطلب أتستطمل علينا وأنت فذ لاولدلك فقال أبالأسلة تعيرني فوالله لئن آياني الله عشرة من الولد ذكورا لأنحرن أحدهم عنداا كممية وقيل سفه عليه وعلى ابنه ناس من قريش ونازعوهما

وقاتلوهما واشتد بذلك ملواه وكان معهولده الحارث ولم يكن له ولدسواه فنذر لئن حاعله عشرة منين وصار والهأعوانا لمذبحن أحدهم قربانالله عندال كمعبة واحتفر عبدالمطلب زمزم في عامه ذلاتهو والنهالحارث قال الاستعاق فوحدقر ية الثمسل ووحد الغراب للقرعندها بين أساف ونائلة التي كانت قر اش تنصر عند هما ذبائحها فاعللعول وقام عفر حمث أم فقالت قر ش والله مانتر كان محفر من وثنينا اللذين فنجر عند دهما فقال لاسه ردعني حتى أحفر فوالله لامضن لما أمرته فلماعرفوا أنه غيرتارا خلوا منه و من الحفر وكفواعنه فلم معقر الاد مراحتي بداله الطي فكر وعرف أنه قدصدق فلما تمادي مه الحقو وحدا الغزالين والاسماف والادراع الني دفنتها خرهم فقالتقر بشانامعك فيهذا شركاء فقال لاوالكن هلم الى أمر زه ف بدني و مدنيكم نضرب علم القداح قالواكيف نصنع قال احدل للكعمة قد حين ولى قد حين والكم قد حين فن خرج قد حاه على شئ كان له ومن تخلف قد حاه فلاشئ له قالواأنصف فيهل قدحين اصفر من للسكعبة وأسود من له وأحمر من افر بش فحر ج الاصفران عدلى الغزالين للمكعمة والاسودان على الاسماف والادراعله وتخلف قدحاقر دش فضرب الاسياف ما مالا يكهية وضرب مالياب الغزالين من ذهب ف كان أوّل ذهب حليته الكعية ثم أتم حفر زمرم وأقام ــ قانتها للحاج فسكانت له قراوعزا على قريش وعلى سائر العرب قال لزهرى انها يخد نعلم احوضا يستق منه فكان يخرب باللمل حسداله فلما أهمه ذلك قسل له ف النوم قل لا أحلها الغة ــ ل وهي الشارب - ـ ل و مل خلساً أصبح قال ذلك ف كان من أراده المكر وه ومىداعف حسده حتى انتهواعته وقوله حل مكسرا لحاءالمهملة ضددالحرام و مل مكسر الماء ماحوقيل شفاء قال ان اسحاق ففاف زخر معلى آمار كانت قملها وانصرف الناس الها لمكانهامن المسحد الحرام وفضلها على ماسواها ولانها بتراجماع بل وافتخر بها سوعيد مناف على قر دش كاها وعلى سائر الدرب في كان منها شرب الحياج وكان العبد المطلب الل كشرة محمعها فى الموسم و يسقى ابنها العسل فى حوض من أدم عند زمرم و يشترى الز سفند أد عاءزمن مويد قيه الحاج الكسر غلظها وكانت ادداك غايظة فلاتوفى قام بالسفاية أبوطااب ثم العماس وكان له كرم بالطائف فكان يحمل ريد مالهاو يسقيه الحاج أبام الموسم فلما دخل صلى الله على موسلم مكة عام الفتع قبض السقاية منه ثمرة اليه ولما تكامل سوعد الطلب عشرة دهد حفر زخرم دثلاثن سنة وهم الحارث والزيهر وجل وضرار والمفقع وأبوله والعماس وحمزة وأبوطاك وعسدالله وأقرالله عمناه لنامله عندا المكعبة المطهرة فرآي فيالمذا مقائلا يقول باغد حدا لمطلب أوف مذرك لرب هذا المدت فاستيقظ فزعام رعو باوأم مذيح كبش وأطعمه لاف فراءوالمساكين غمام فرآى أن فرب ماهوأ كرمن ذلك فاستدفظ من ومه وقر بو رائم نام فرآى أن قرب ماهو أكرمن ذلك فانتبه وقرب حملا وأطعمه للسا كمن ثمنام فنودي أن فر سماهوا كبرمن ذلك فقال وماهوا كبرمن ذلك قال فرسأحد

أولادك الذى نذرته فاغتم غماشد يداوجع أولاده وأخبرهم بذنره ودعاهم الى الوفاء بالنذر ففالوا انانطيعك فن تذبح مناقال ليأخذ كلواحد منهكم فدحاوالقدح مكسرالفاف ألسهم قبل أن يراش ويوضع فيه النصل ثم ليكذب فيه احمه ثم ائتوا به نف علوا وأخذوا قداحهم ودخلوا على هار وه واسم اصنع عظم كان في حوف السكعمة وكانوا وعظمونه و وضر بون بالقداح عنده وكان لهقيم مدفه ون القداح له فيضر بها فدفع عبد المطلب الى القيم لل القداح وقام يدعوالله تعالى و بقول اللهم انى نذرت نحرأ جدهـم وانى أفرع بينهم فأصب بذلك مرشئت تمضرب السادن القدح فرج على عبدالله وكان أحمم المهفة مض عبد الطلب على يدواده عبدالله وأخذااشفرة ثمأقب لالىاساف ونائلة ضمنءندا اكمعبة تذبح وتنحرعندهما النسائك وأصلهمار جلوامرأة الرحلمن جرهم بقالله أساف بن بعدلي والرأة نائلة منت زيدمن جرهمأيضا وكان اساف يتعشقهافي أرض اليم فحجا فدخلاا الكعبة فوجد اغفلة من الناس وخلوة من البيت ففعر بهاف مفسخا فأصحوا فوجدوهما ممسوخين فوضعوهما موضعهما لتعظ جماالناس فلمالمال مكثهما وعبدت الاصنام عبد امعها فلماجاء عبد المطلب بابنه ليذبحه قام اليه سادات قريش ففالوا ماتر يدأن تصنع والله لا ندعك تذبحه حتى نعذر فيه واثن فعلت هذا لارال الرحل يأتى بالمه فيذبحه فالمهاء لناس على هذا وقال المغبرة من عبدالله من عمر بن مخز وم وكان عبد الله بن أخت القوم والله لا تذبحه أبدا حنى نعذر فيه فان كار فداؤه بأموالشافديناه وقالواله انطلق الي فلانة الكاهنة فلعلها أن تأمرك بأمرفيه فرجلك فانطلقواحتى أنوها بخير فقص علم اعبدالطلب القصة ففالت لهم ارجعواعني حتى أتبني تابعي فأسأله فرجعوامن عندها فلماخر جواعنها فامعبدالطلب دعوالله تعالى غفدوا عايها فقالت الهم فدجاعنى الخبركم دية الرجل عندكم قالواعشرة من الابل فقالت ارجعوا الى الادكم عُقر بوا صاحبكم اى أحضر ووالى موضعضرب الفداح عُقر بواعثرة من الابل غماض بواعلها وعلبه القداح فانخر حت القداح على صاحبكم فز بدوافي الامل عشرة ثماضر بواأيضا ومكداحتى رضى ساحبكم فحرج القوم عنها ورجعوا الى مكة وقر نوا عبد الله وعشرة من الابل وقام عبد الطلب بدعو فحرجت القداح على ولده ببدالله فلم يرل زيدعشرا عشراوهي تخرج على عبدالله حتى للغت الابل مائة فحرجت القداح على الأبل ففالتفر يشومن حضرفدانهي رضاءر بكماعب دالطلب فزعموا أنه قال لاوالله حستى أضرب عليها القداح ثلاث مرات فضر بواعلى عبدالله وعلى الابل فقام عبد الطلب يدعو فحرجتء ليالابل غمادواالثانية وهوقائم بدعو فضربوا فحرجت على الابل غمالشالثة وهوقائم فحرحت على الابل فتحرت وتركت لايصدعها انسان ولاطائر ولاسبع ولهذاروي انه ملى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيعين و روى الحاكم في المستدرك عن معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهدما قالك ناعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناه اعرابي فقلل

بارسول الله خلفت البلاد بارسة والماء بارسا وخلفت المال عاسا هلاء المال وضاع العيال فمدعلى مماأفاء الله علمك بأاس الذبير فالمعاو بقرضي الله عندفتيسم رسول اللهملي الله عليه وسدارولم سكرعامه ويعنى بالذبحين عبدالله واسماعيل بن ابراهم علم ما الصلاة والسلام وفي هدذاالحد بشدلالة عدلى أن الذبيح هواسماعيل لااسحاق وفي ذلك خلاف مشهور وممايدلء لوأن اذبع المماعيل عليه السلام أن الذبح كان بمكة ولذلك جعلت القراء بنوم النحربها كاحعل المعين المفاوالمروة ورمى الحمارية كمراكان اسماعيل وأمه ومعاوم أغ ماهما اللذان كاناعكة دون اسحاق وأمهولو كان الذيح بالشأم كالزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنه-م لكانت القرابين والنحر بالشام لاعكة وأيضا عما يدل على أنه اسماعيل عليه السلام فاهرا القرار الكريم فان الله سمى الذبيع حليما في قوله تعالى فبشرناه بغلام حايم لانهلاأ حلم عن سلم نفسه للذبح طاعة لر مدم كونه مراهة ابن عمان سنين أوثلاث عشرة سنة ولماذكرا سحاق علمة السلام مماه علمماني قوله انانشرك فلام عليم وشروه رغلام علىم وأيضافان الله بعدان قص في كما يه قصدة الذبح قال و شرناه باستاق نديامن الصالحين فهذا مدل على تقدم فصة الدبح فتسكون مع اسماع ل وأيضا فان الله تعالى أجرى العادة الشر بةأنأ وبرالا ولادأ حب الى الوالدين عن اعدده وابراهم عليه السلام لماسأل الله الولدو وهبه له تعلفت شعبة من قلمه عجبته فأمر بذبح المحبوب فلما أقدم عملي ذبحه وكانت محمة الله عند وأعظم من محبة الولد خاصت الخلة حين ندمن شوائب المشاركة فليبق في الذبح مصلحة اذكانت الصلحة انماهي العزم وتوطين النفس وقدحصل المقصود فنسخ الامروفدي الذبح وصدق اللمل الرؤناءلم ماالصلاة والسلام وابعضهم

ان الذبيح فديت الماعيدل \* نطق الكتاب دال والتنزيل شرف به خص الاله نبينا \* وأبانه التفسير والتأويل

وروى فيماذكره المعافي بن ركر باأن عمر بن عبدا اهزير رضى الله عنه سأل و حلا آسلم ف على على المهود أى ابنى ابراه مع أمر بذبحه فقال والله باأمبرالمؤه من ان الهود أى ابنى ابراه مع مع معشر العرب أن يكون الذبع أبا كم فهم معدون ذلك ويزعمون أنه اسحاق واعلم أن وض العلما و كران أعام النبى سلى الله عليه وسلم اثناعشم فزاد واعلى العشرة السابقين الغيد اق وقتم وعبد الكعبة فيكون ألو حودوقت الذبح ثلاثة عشم وان حزة والعباس تأخرت ولادته ماعن قصة الذبح فيكون المو جودوقت الذبح عشرة غير عبد المالة والدائني سلى الله علم موسلم وقبل الغيد اق هو عدل ومبد المحبة هو المقوم وقتم لا وجود له فالاعمام تسعة فقط وعبد الله تمام العشرة ولما انصرف عبد الله مع أسه من نحر الابل من على امرأة من بنى أسد بن عبد العزى وهي عند المكعبة فقال الهم من بنى أسد بن عبد العزى وهي عند المكعبة فقالت له حين نظرت الى وجهه وفيه نور المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله أحسن رجل وقي

فى قريش لله مثل الابل التي نحرت عنك وقع على الآن فقال لها

أماالحرام فالمماتدونه م والحل لاحل فاستبينه يحمى المكريم عرضه ودينه ، فكيف بالامرالذي تبغينه

وفى السيرة الحلبية من شعرعبد الله والدالنبي حلى الله عليه وسلم

القد حكم البادون في كل مادة \* بأن لذا فضلاع لي سادة الارض وان أبي ذوا المحدو السود دالذي \* نشام ما مادن نشر الى خفض

أى ارتفاع وانخفاض وروى أبونهم عن ابن عباس رضى الله عند مالما خرج عبد الطلب بعد خوالا بل بابنه عبد الله لمن وجه من به عدلى كاهنة من تبالة قد فرأت الكتب قال لها فاطمة بنت من الخلاصمية وكانت من أجل النساء وأعفهن فرأت فو رالنبوة في وجه عبد الله فعرضت نفسه اعلمه فلما أبي قالت

انی رأیت محیده نشأت و فتد الألات محاتم القطر فسما الها موریضی مه محوله کاضاء الفهر و رأیت سفیاها حیا بلد یه وقعت به و عماره القی فر ری و رأیتم اشرفان و به یه ماکل قادح زیده مو ری لله مازهر به سالت و مناله ای سالت و ماتیری

وقدر وى عن العباس رضى الله عنه أنه لما بنى عبد دالله بآمنة رضى الله عنهما أحسوا ما بنى المرأة من بنى مخروم و بنى عبد مناف مت ولم يترقي وحن أسفا على ما فاتمن وعبد الله والم بنى المرأة في قر يش الامر ضا لله دخل عبد الله بآمنة في ومن الارها صال على التى وقعت قبل و حود النى صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الفيل وما حصل الهم من العاد اب الوسل بعركة دعاء عبد المطلب وتأليفا القريش في من يديه البرهب عبد دالمطلب لما حضر لطلب الحلاق سايس الفيل أن يحضر فيد له الاعظم بين يديه البرهب عبد دالمطلب المحلاق المهاائي أخذها حنود المهة فلما نظر الفيل الى عبد المطلب برك كا يعرك المعمر وخر ساجد المهائية و راكى عبد المطلب خضع و تحليم لسائه وخرا مغشيا عليه في كان عنو وكان هو راالمو وعند وكان و راالمو وعند وكان المناف المائية و راكى عبد المطلب خضا والمائية و المائية و مناف المناف المائية و كان هذا الرسول في المناف المائية و المائية و المائية و كان هذا الرسول في المناف المائية و المائية و المائية و المائية و كان هذا الرسول في المناف المائية و المائية

ماعتدناد فع عنه عدد فهامعه الى أرحة واستأذناه وقال أجا اللك هذا سيدقر بش يستأذن عليك وهوصاحب عزة كمهو يطعم الناس في السهل والحبل والوحوش والطبر في رؤس الجبال فأذتله أمرهة وكانء مدالطاب أوسم الناس وأحاهم وأعظمهم فعظم فعناره فأحله ك مهوك وأن علس تحتهوأن والمالمية فحلم على رساطه وأحلسه معه الى حنمه ثم قال الترحمانه قرله ماحاحتك فقمال له حاحتي أن مرد الملك على مائتي وو مرأصام افقال الرحانه فل له كنت أعد تني حين رأ شك ثم قد زهد تن فمك أتسكامني في مائتي بعير وتترك بشاه ودسك ودين آيائك قد حثث الهد ملا تسكامني فيه فقيال عبد الطلب انى أنارب الادروان للبوت رياسمنعه قال ما كاد متدع منى قال أنت وذاك فرد علمه اله فقلدها وأشعرها وحللها وحعلها هد باللبت وبهافي الحرموا اصرف الى قريش وأخبرهم الخبر غجامهم الحالبيت ودعالته تعالى ثم أمرهم مالخروج من مكة والتحر زفي رؤس الجبال والشعاب تخقفاعام من معرة الحبشة ثم أقبل الحبشة ريدون دخول الحرم فأرسل الله علمم طمرالا باسل وأهلكهم كانص ذلك في كتابه سحانه وتعالى فكانت ثلث القصة ارهاصاله صلى الله علمه وسلم والحج أن قصة الفيل كانت قبل ميلاده صلى الله عليه وسلم وكانت في عام الولادة على العديم أيضاو ماعقى وعض الروامات انوراني صلى الله عليه وسلم استدار في وحد عسد المطلب المأقبل على الرهة معان النوركان ودانتقل الى المدعمد الله مل الى آمنة أم الذي صلى الله عليه وسلم لانما في ذلك الوقت كانت حاملاته على الصحيح وأجاب المحققون عن ذلك مأن النور وانكان قدانتقل عن عبد الطلب في ذلك الوقت الاانه كان يستدير في وحهه متسل ذلك النور الذي كان قبل انتقاله و حصون ذلك عند الاحتماج المه كافي هـ فده القصة وذلك من حملة الارهاصات أنضاومن ذلك رؤماحة معبد الطلب روى أبونعيم من طريق أى مكرين عدالله امن أبي الخشرعن أسه عن حدّدة ال سععت أماطا استعدّث عن عبد دالمطلب قال سهما أمانا ثم في الجيراذرأ بترؤماها لذي ففزعت منها فزعات مدافاتيت كاهنة قر مش فقات لها الى رأسة اللمة كأن شحرة نمقت مر ظهرى قد نال رأسها السماء وضر مت مأغصا نها المشرق والمغرب ومارأ يتنوراأزه رمنها أعظم من نورا اشمس سمعين ضعفا ورأبت المرب والحمالها ساحدين وهي تزداد كإساءة عظما ونورا وارتفاعاساعة نخبؤ وساعة تفاهر ورأت رهطامن قر يشقد تعلقوا باغصانها وقومامن قريشير يدون قطعها فاذا دنوامنها أخذهم شابلم ارتط - ن منه وحها ولا أطب رمحا فيكسر أظهر منه و يقلع أعين م فرفعت مدى لأز اول منها نصيما فإانل فقلت لن النصاب فقال النصيب لهؤلا الذين تعلقو اجاوسيقو لأفاته تمتمذعووا فرأيت وجه الكاهنة قد تغير عمقاات المنصدة قدر و ماك لير حقمن صلمار حرماك المشرق والغرب وتدمن له الماس فقال عدالمطلب لاى طالب أحلك أن تمكون هو المولود فسكان بوطااب يخدت مذا الحديث والنبي ضلى الله عليه وسلم فدخر جأى احث و مقول كانت الشعرة

والله أباالقاسم الأمن فدقال له ألا تؤمن به فدقول السبة والغارأى أخشى أومنعني وروى أبوعلى القهرواني في كتاب المستان ان عبد المطلب رأى في منامه كأن سلسلة من فضة خرحت من ظهره لها طرف في السهاء وطرف في الارض وطرف في الشرق وطرف في المغرب ثم عادت كأنها شحرةعلى كلورقة بهانو رواذا أهل المشرق والمغرب كأنهـم يتعلقونجما فقصها فعمرت عولود مكون من صابه ويقبعه أهل المشرق والمغرب ويحدمده أهل السماء والارض وقد صحى في احاديث كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لم أزل أنف ل من أصلاب الطاهو س الى أرحام الطاهرات وفيروا يتلمزل الله مقلنيمن الاصلاب الحسيبة الى الارحام الطاهرة وعلى هذا حل بعضهم قوله تعالى الذى رال حدين تقوم وتقليك في الساحدين وروى المنارى وممت من خرور ون وني آدم قرنا فقرنا حتى كنت في القرن الذي كنت فيه وفي السرة الحليمة قال الحافظ السيوطى الذى ألخص أن أحداده صلى الله عليه وسلم من آدم الى مرة من كعب مصرح باعانهم أى في الاحاديث وأقوال السلف و يقي ون مرة وعبدالطاب أراحة أجدادلم أظفرفهم منقل وقدذ كرفى عبدالطلب ثلاثة أقوال الاسم وأنه لم تبلغ والدعوة لانه ماتوسن الني ملى الله على موسلم عمان سنبن وقيل انه كان على ملة الراهم عليه السلام أى لم يعبد الاصمام وقبل الاالته احداه له دعد البعثة حتى آمن به شمات قال دعضهم وقوله صلى الله علىموسدلم من أصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات دارل على أن آ ماء الني صلى الله عليه و-لم وأمهاته الى آدمو-وا السرفهم كافرلان المكافرلا يوصف بانه طاهر وقدأشا رالى ذلك صاحب الهمز بمحسفال

لمُرِّل في ضمارُ الكون شخنا \* راك الامها فوالآماء

وعن أبي هر برة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماولدنى بغى قط منذخر حت من صلب آدم ولم ترال تنازعى الامم كابراعن كابرحتى خرجت من أفضل حدين من العرب هاشم وزهرة وفى رواية خرجت من نسكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم الى أن ولدنى الى وأى ولم يصنى من سفاح الحاهامة شي ماولدنى الانتكام أهل الاسلام ولما أرادالله نتقال النور من حدّ ه عبد المطلب ترقيح فا طمعة بنت عمرو بن عائذ بن عمرو بن مخدوم فولدت له أباطالب وعبد الله والد الذي سلى الله عليه وسلم فانتقل النورالى عبد الله وكان قد ترقيج قبلها بروجات قبل قولز وجه ترقيح ها فعلمة بنت حدد بوهي أم ولده الحارث وأنسب توجه أنه وهدان باغ الحلم نام وما في الحجر فانتبه مكه ولاه دهونا قد كسى حلة الهاء والحال فيق متم رالا يدرى من فعل ذلك به فأخذ سده عمد الطاب ثم انطلق به الى كهذة قر يش فأخبرهم بذلك فقالوا ان اله السماء قد أذن لهذا الغلام أن يترقيج فرقيحه قد الله انتقل الذو راليه وكان فولات له عبد الله انتقل الذو راليه وكان أى عبد الله أسه وأحسم منه أى عبد الله أسه وأحسم منه أى عبد الله أسه وأحسم منه منه واحسم منه المناه أحسد رحل في قرير من خاه أوخلها وفي رواية كان أكل بني أسه وأحسم منه منه المنه أي عبد الله أحسد رحل في قرير من خاه أوخلها وفي رواية كان أكل بني أسه وأحسم منه منه المناه أله المنه أسه وأحسم منه المناه أله النه أله وأحسم منه المناه أله النه أله وأحسم منه المناه أله الله أله الذه والمنه وأحسم منه المناه أله النه أله وأحسم منه المناه أله النه أله الله وأحسم منه المناه أله الله أله الله أله أله وأحسم منه المناه أله النه أله وأحسم منه المناه أله المناه أله النه أله وأحسم منه المناه أله النه المناه أله المناه أله المناه أله أله المناه أله النه المناه أله المناه أله وأله النه المناه أله المناه أله المناه أله المناه المنا

وأعفهم وأحممالى قريش وكان نورالني صلى الله عليه وسلم يتنافى وحهه وفير وايترى فى وحوسه كالسكوك الدرى وفي شرح المواهب كان شلالا نورافي قر يش وكان أحلهم فشغفت اساء قر يش وكدن أن تذهل عقولهن ي قال أهل السرفلق عبدالله في زمنه من النساءمن العناعمل مالق وسدف فى زمنده من اصرأة العزيز وقد هدى الله والده فسماه باحب الاسماء الى الله ففي آلحديث أحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحن وهوالذبيع كانفدم وكان ذاء فقوكرم وسماحة ولما بلغ من العمر عماني عشرة سنة خرج مع أبيه ايز وجه على آمنة منتوهب فرعلى حلة من النساء نصارت كل واحدة تعرض نفسها عليه وهو يأفي لدنانته وعفته فأتى عبد المطلب عم آمنة وهووهب بن عبد مناف بن زهرة بن قصى وقيل ان وهبا المذكوراً بوهالاعمها فرو ج آمنة اعبدالله وهي بومنذاً فضل امراة في قريش نسبا وموضعا فدخل بماعبد الله حين أملك علم الخماث برسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل ذلك النورالها وعن قدادة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى فرسمه مع أبي أبوب الانصارى رضى الله عنه فسبقته فرس المعطفي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أناابن العواتك انه لهوالحواد البحر يعني فرسه وقال في عض غرواته \* أنا النبي لا كذب \* أنا بن عبد المطلب \* أنا بن العواتك وجاءأناان العواتك من سملم والعاتسكة في الاصل المتلطفة بالطيب أواطاهرة وعن رهض الطالبين أذرسول اللهصلى الله عليه وسلم قال في وم أحداً ناابن الفواطم واختلف الناس في عدد العواتك من حدّاته صلى الله علمه وسلم فن مكثر ومن مقل \* وقد نقل الحافظ ابنءا كران العواتك من حداته صلى الله عليه وسلم أرسع عشرة وقيل احدى عشرة وأقواه نأم لؤى بن غاب واللواتي من سليم من عاتكة بنت هلال أم عبد مناف وعاتكة بنت الارتص بنحرة بن ملال أم هاشم وعاتكة بفت مرة بن هلال أم أى أمد صلى الله عليه وسلم وهب وقيل أرادباله واتكمن سليم ثلاثةمن بنى سليم أيكار أرضه نه كل واحدةمن تسمى عاتبكة وأماالفوالهم ووجدانه فقيلءشر وقبيراخس وقبيلست وقبيل تمانمهن فالحمة أمعبد الله وفاطمة أمقصى وقيدل لمر دخصوص الامهاث التى في عودنسبه بل أراد الاعم حتى يتمر فاطمة أماسد بن هائم وفاطمة بنت أسدالتي هي أم على ن أبي طالب رضى الله عنه وفاطم ية أمها وهؤلا الذواطم غير الثلاث الفواطم اللاقى قال صلى الله عليه وسلم فهن لعلى وقد دفع اليه ثو باحريرا اقسم هذا بين القواطم الثلاث فان هؤلاء فاطمة بذت رسول الله صلى الله عله وسلم وفاطمة منت حزة وفاطمة منت أسدوه ن حدّاته الفواطم أمعمر و سعايد وفاطمة بنت عبدالله من واحوامها فاطمة بنت الحارث وفاحمة بنت نصر من عوف أمأم عبد مناف والله أعلم ووالسبب الذي دعاعبدا اطلب لاحتما ربني زهرة أنه قدم الين مرة فنزل على حبرمن المودفقال عن الرجل فقال من بني هائم قال أتأذن لى أن أنظر بعضافلت نعم مالم يكن عورة ففق احدى منخرى فذظرفها ثم نظر في ألا خرى فقال أشهد أن في احدى

مدالماملكا وفي الاخرى سوة وانحا بحدد لك أى كلامن الملك والنبوة في في زهرة وكلف ذلك فلتلا أدرى قال هل لك من شاء مأى زوحة من بني زهر ة قلت أما اليوم فلا فقيال اذاتر وحت فتزوج منهم فتزوج عبدالطاب هالة بنت وهيب من عيد مناف أم حزة وصفية قيلوأم العباس أيضا وقسيل غبرذك وزوج الذعبدالله آمنسة بنت وهب رجاء لماأخبره بدالحبر وقيل الذى دعاء بدالطلب لاختمار آمنية من بني زهرة لولده عبدالله أن سودة بنت زهرة السكاهنة عمة وهب والد آمنة أمه صلى الله عليه وسلم كان من أمرها انها لما ولدت رآهاأ يوما سودا وكانوا يتدون والبنات وكانت على هذه الصفة أى مدفئوخ احسة وعسكون من لمتكن على هذه العدة قفأ مرأ بوها بوأدها وأرسلها الى الجعون لتدفن هناك فلماحفراها الحافر وأراددهما سمع هاتفا قوللا تشدالصيه وخلها البريه فالتفت فليرشدا فعادلدفها فسمع الهاتف استعم استعم تخرفي ذلك العنى فرحمع الى أمها وأخبره بماسعم فقال ان الهااشأنا وتركها فكانت كاهنسة قريش ففالت ومالبني زهرة فيكم مذيرة أوتلد مذيراله شأن وبرهان وقيل ان المكاهن الذي في الهن قال له أرى سوة وملكا وأراهما في المنافين عبد مناف من قصى وعبدمناف منزهرة ولماحلت بهأمه صلى الله عليه وسلم ظهراها كشرمن خوارق العادات ارهاما البوته صلى الله عليه وسلم منها أمالم تشك لحمله ثفلا وأتاها آت في 11 ام فقال الها الك حملت بسيدهد والاحةونبم اوتوفى أبوه وأمه حامل وكانت وفاته بالمد سقركان قدر - مضعمفا معقريش الرجعوامن تجارتهم ومروابالدية فضلف عنديني عدى بن الحاروهم اخوال أسهعدالطلب لأن أمهمنى مفاقام عندهم مريضا شهرا فلافدم أصحابه مكة سالهم عبد الطلبء فقالوا خلفناهم بضاءند أخواله فبعث عبدالمطلب المه أخاه الحارث وقيسل الز مرفو حده قد توفى بالد سة ودفن بها فقالت آمنة زو حته ترثيه

عفاجاب البطّحاء من آلهاشم \* وجاو رلحدا خارجا فى الغمائم دعمه المنايا دعوة فاجامها \* وماثركت فى الناس مثل اس هاشم عشبة راحوا محملون سريره \* تعاوره أصحابه فى التراحم فانتك غالته المنون وريها \* فقد كان معطاء كثير التراحم

وعن ابن عاص رضى الله عنه ما قال الوقى عدد الله قالت الملائد كه ما الهذا وسد من الني ندل من المنه فقال الله تعمالي لهم أناله حافظ ونصير وفي وابه أناو له وحافظه وحاميه و ربه وعونه ورازة مركافيه فصلوا عليه و قبر الجعفر الصادق وضي الله عنده لم يتم الذي صلى الله عليه وسلم أى ما حكمة ذلك قال الملا يكون عليه حق الخلوق والمراد الحقوق الثابتة دهد الموغ لان أمه ما تت و عمره ست سني وابعلم أن العزيز من أعزه الله وأن فوته ليست من الأياه والامهات ولامنا ما المناهدة والمنتم والمنتم على والديم المناهدة والمنتم على والمدنة ولا دتما أناها آن قالنام من شركل حاسد عمره ولا دتما أناها آن قالنام وقالها قولى اذا ولدته وأعيد من شركل حاسد عمره عدد المناهدة والمنتم عليه ولا دتما أناها آن في النام والمناه ولي اذا ولدته وأعيد من شركل حاسد عمره عدد المناهدة والمنتم عليه ولا ديما أناها آن في النام و المناهدة ولي اذا ولدته والمنتم المناهدة والمنتم عليه والمنتم المناهدة والمنتم المنتم المناهدة والمنتم المنتم المناهدة والمنتم المناهدة والمنتم المناهدة والمنتم والمنتم المنتم المناهدة والمنتم المنتم المنتم المنتم المنتم و المنتم والمنتم المنتم المنتم المنتم والمنتم والمنتم والمنتم المناهدة والمنتم وال

عدا وفي السرة الحلمية عن اس عباس رضى الله عنهما قال كان من دلالة حل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل دامة لقر يش نطف تلك الله التي حل فها وقالت حل برسول الله صلى الله عليه وسلم و رب المحمة ولم يبق سر برلمك من ماول الدنيا الا أصبح منكوسا ومثل هذ الا يقال من قبل الرأى انه بى ومن علامات حل آمنة به صلى الله عليه وسلم انتقال النو رالذى كان في عبد الله الها وعن كعب الأحبار أن في صبحة تلك الله قاصحت أسنام الدنيا منكوسة ووقع ذلك أيضا عند ولا دنه صلى الله عليه وسلم و روى الحاكم باسناد صبح أن أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالو اله بارسول الله أخبرناء نفسك فقال أنادعوة أى ابراهيم و شرى أخى عيسى ورأت أمى حسن حملت في كأنه خرج مها نوراضات له قصور أن أسمى من أرض الشأم وصح أيضا أنه ارأت ذلك عد الولادة قيل ان الذي عند الولادة كان يقطة وكانت تلك السنة الذي حل فها برسول الله صلى الله عليه وسلم منا ما والدي عند الولادة كان يقطة وكانت تلك السنة الذي حل فها برسول الله صلى الله عليه وسلم وحداث المنت المنا السنة المنا السنة وأدن الله تلك السنة النساء الدنيا أن يحمان ذكورا كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وولد صلى الله عليه وسلم عنونا أى على صورة المختون مكيولا نظيفا ما يه قرول عنه الله ملى الله عليه وسلم وولد صلى الله عليه وسلم عنونا أى على صورة المختون مكيولا نظيفا ما يه قرول الله ملى الله عليه وسلم وولد صلى الله عليه وسلم عنونا أى على صورة المختون مكيولا نظيفا مايه قدر وليه عضهم

وفى الرسل محتون الممرك خلقة \* شان وتسع طيبون أ كارم وهمز كرياشيث ادر بس بوسف \* وحفظة عسى وموسى وآدم وقوح شعب سمام لو طوصالح \* سلمان يحبى هود بس خاتم

وقدل خده حدة وقد عمع مأه تم خدانه حر باعلى المعداد و ولما ولد رسول الله صلى الدعليه وسلم وقع على الارض مقبوضة أساسع بده يشير بالسباية كالمسجم وفي و واية عن أمه أنها قالت فلما خرج من بطنى نظرت المه فاذا هو ساحدة حدر فع أسبعيه كالمتضرع المبتهل وفي رواية شاخصا بمصره الى الدهاء وفي رواية أنه قبض قبضة من تراب فلغ ذلك رحد لامن بني لهب فقال لصاحبه لأنصد ق هذا الغلام المغلب هذا المولود أهل الارض أى لا به قبض علمها وصارت في بده وروى امن سعد أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأت أمى حن وضعتى أنه سطع منها أو رأضا اله قصور يصرى وفي رواية أنها قالت لما وضعته خرج معمو رأضا اله ماين الشرق والغرب فأضاء تله قصو رياشام وأسو انها حستى رأيت اعناق الا بل سصرى ولذ الدقال عمد المرارد عمر قبول

وأنت الماولات أشرقت الارص وضاء تبنو را الافق فنحن في ذلك الضماء وفي دلك النوروسيل الرشاد استبق

وقال البوصيرى في الهمرية

وترعت قصورة يصر بالروم يراهامن دارما لبطاء

قال في المواهب وخروج هذا النورعندوض عه اشارة الى مايي عهمن النورالذى اهتدى به أهل الارض وزالت به ظلمة الشرك كا قال تعالى قد جاء كم من الله فوروكنا ب مبن يدى به الله من البيع رضوا به سبل السه لل اله ويخر حهم من الظلمات الى المور باذبه و يهديهم الى صراط مستقيم \* روى السه بلى انه صلى الله عليه وسلم الداولات كام فقال حلال ربى الرفي عراور وى أيضا أنه قال الله أكركبيرا والحمدينية كثيرا وسيحان الله به وحرة وأصلا وعن عيمان بن أبى العاص عن امهر في الله عنا أم اقالت هدت ولادة الني صلى الله علمه وسلم على المناف النه وراواني لا نظر الى النجوم تدوي الى لا قول ليه هن على وقولها الملا أى قرب الفي ومن البيت الاقور راواني لا نظر الى النجوم تدوي الى لا قول ليه هن على وقولها الملا أى قرب الفي وحمد ما يين الروايات قال بعض المفسرين ان الله أقسم بالله التي ولا فيها في قوله المداف الله المراد المه الاسراء وعن الشفاء أم عبد الرحن بن عود رضى الله عنه المال والمدرسول الله صلى الله علمه وقع على هن قسم عت قائلا يقول وحمد الله والحدرسول الله صلى الله علمه وقع على هن قسم عت قائلا يقول وحمد الله والحدرسول الله صلى الله علمه وقع على هن قسم عت قائلا يقول وحمد الله والى ذلك يشرقول البوسرى في الهمرية

شمتته الاملاك اذوضعته \* وشفتنا بقولها الشفاء

قال بعضهم لعله عطس فحد الله فشمته الملائكة وبدل لهدا الحديث الذي فيم أنه قال حين خروحه الحمدالله كثيراوعن آمنة أم الني صلى الله عليه وسلمو رضى عنه أأنها قالت الما أخذني مالم خذا لنساء أى عند الولادة رأيت نسوة كالخول طولا كانهن من سات عبد مناف عدد قن بي مارأت أضوءمنن وحوها وكأن واحدة من الناء تفدّمت الى فاستندت الهاوأ خذني الخاص واشتدعلي الطاق وكأن واحدة منهن تقدمت الى وناولة بي شرية من الماء أشد ساضامن الله وأمردمن التبلج وأحلىمن الشهدفقا لتلى اشربي فشربت ثم قالت الثانسة الزدادي فازددت غ مسحت مدهاعلى بطنى وقالت رسم الله اخرج باذن الله فقلن لى أى تلك النسوة خن آسمة امرأه فرعون ومريم استجران وهؤلاء من الحور العين قال بعضهم لعل ذلك كان قبل وحود الشفاء وأمعمان عندها وامل الحكمة في شهودم ع وآسية كو عما أصران زوحتن له صلى الله علمه وسلم في الحنة مع كاثم أخت موسى عليه السلام وقد حيى الله عولا النسوة أن وطأهن أحدفقدر ويأن آسمة لمازفت الىفرعون أخذه الله عنها وكان هدا حاله معها وقد رضى عنها بالنظرا الهاقالت أمه صلى الله عليه وسلم ورأيت ودثة أعلام مضرو باشعابا مااشرق وعلما بالمغرب وعلماعلي لههرالكعبة ولماولد سلى الله عليه وسعت عليه حفنة فأنفاقت عده فلقتين لانعادتهم اذاولداهم مولودف الليل وضعوه تحت الاناءلا ينظرون الممحتى يصحوا فلما ولدصلي الله عليه وسلم وضعوه في رواية تتحت رمة ضخمــة فلما أصحوا أنوا البرمة فاذاهى قدا نفلقت تنتين وعيناه الى السماء وهو بمص ابهامه يشخب أى يسيل لبنا ولما ولد صلى الله علمه وسلم أرسلت الى حدّه وكان بطوف بالبعث تلك اللملة فحاء الها ومالت له ماأيا الحارث ولدلك مولودله أمريحب فذعرعبدااطلب وقال لدس شراحو مافقا لتدلى واسكن

قط ساحدا غرفع رأسه وأصبعه الى السماعة خرحت مله ونظرااسه وأخذه ودخل الكعبة ودعاالله تعالى تمخرج فدفعه الها وعن عكرمة أن الملس لما ولدرسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى تسافط النجوم قال لحنوده قددولد اللبدلة ولد بفسد علينا أمرنا فقالله حنوده الودهبت المه فعباته فلماد نامن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله حبر بل فركضه رحله ركضة وقع اهدن وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان الشيباطين كانوالا يحصون عن السموات وكانوا مدخلونها و بأنون باخبارها بماسيقع في الارض فيلقو نها على السكهنة فلما ولد عدى عليه السلام جبواعن ثلاث موات وعن وهبعن أرسع موات ولماولدرسول الله صلى الله عليه وسلم عبواءن الكل وحرست السماع الشهب فمار بدأ حدمهم استراق السمع الارمى شهاب وازداد ذلك عندالمه مثوقد أخبرت الاحمار والرهمان لمله ولادته صلى الله علمه وسلم فعن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال اني الخلام بفعة أي غلام مرتفع ابن سبع أو ثمان أعقل مارأيت و معت اذابهودي سرب بصر خذات غداة على أطمة أي محل مرتمعا عشر يهودفاجمعوا المهوأناأ مع وقالوا ويلامالك قال طلع نجمم أحد الذي ولديه في هذه الله أي الذى طلوعه علامة على ولادته صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة في بعض المكتب القدعة وعن كعب الاحبارةال رأ رتفى النو راة ان الله تعالى اخبر موسى عن وقت خروج مجد صلى الله عليه وسلم أى من بطن أمه وموسى أخبر قومه أن الكوكب المعر وفعند كم اسمه كذا اذا تحرك وسارعن موضعه فهو وقتخر و جعدصلي الله عليه وسلم وصارد للث عمايتوارثه العلماءمن بني اسرائيل وعن عائشة رضي الله عنها ترو يه عن كان مو حود اوقت ولادته صلى الله علمه وسلم قالت كان يمودى يسكن مكة فلا كانت الليلة التي ولدفه ارسول الله صلى الله عليه و-لم قال في مجلس من مجااس قريش ه لولدف مكم الليلة مولود فقال القوم والله مانعلم فقال احفظواماأقول لمكم وادهد ده الليلة ني هذه الأمقالا خدرة وهومنكم معاشر قريش على كتفهشامة فهاشعرات متواترات أي متنابعات كأجن عرف فرس أي وتلك العلامة هي عائم النبؤةأي علامتها والدليل علهالا يرضع لليلنين وذلك في المكنب الفدعة من دلا ثل نبوّته وعند قول الهودماذ كرتفرق القوم من مجالسهم وهم متعبون من قوله فلا صاروا الى منازلهم أخبركل انسان منهم أهله فقالوا فدولدالللة لعبدالله من عبد المطلب غلام معوه مجدا فالتق القومحتى حاؤا للهودى فأخبروه المعسرأى فالواله أعلت ولد فينامولود فقال اذهبوا معي حتى أنظراليه فرحواحتي أدخاوه على أم وفقالوا أخرجي السااسك فاخرحته وكشفواعن ظهره فَوْلَ يَالِكُ الشَّامَةُ فَوْرٌ مَعْدُ مِناعِلِمِهُ فَلِمَا أَفَاقَ قَالُوا وَ اللَّهُ مَالِكُ ۚ قَالُ وَاللَّهُ وَهُمِ مِن مِي اسرائيل أفرحتمه بالمعشرقر يشأما والله ليسطون كمسطوة يخرج خدمها من الشرف الى المغرب وعن الواقدى انه كان عكة بهودى مقال له وسف لما كان اليوم أى الوقت الذى ولدفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم به أحدمن فريش قال مامعشر قريش قدولد ني مده

الامةهذه الليلة في بحرتكم أى تاحبتكم هدده وجعل يطوف في أند بهم فلا يجد دخه براحتي انتهى الى محلس عبد المطلب فسأل فقير له قد ولد اعبد اللهن عبد المطلب غلام فقال هوني والتو راةوكان عرا لفاهران واهب من أهدل الشأميد عي عيص وكان تدا آماه الله على كثيرا وكان الزم صومعة له و مدخل مكة فيلقى الناس و يقول بوشك أى يقرب أن بولد فيكم مولود ا أهل مكتدين له العرب أى تذل وتخضع و علا الجم أى أرضها و بلادها هذا زمانه فن ادركه أي أدرك بمثته واتبعه أصاب حاحته أى ما يؤمله من الخبرومن أدركه وخالفه أخطأ حاحته فكان لاولدمو لودعكة الاو يسأل عنه فيقول ماجاء بعدائى الآنفل كانصبحة الموم أى الوقت الذى ولدفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عبد المطلب حتى أتى عمصا فوقف على أصل صومعته فناداه فقال من هذا فقال أناعبه الطلب فقال كن أماه فقد ولدذلك المولو دالذي كنت أحدثتكم وان نجمه طلع البارحة وعلامة ذلك أيضا أنه وجم فيشتكى أى لايرضع ثلاثا ثم يعافى فأحفظ اسانك لاتذكرما قلته لك لأحدمن قومك فأنه لم يحسد أحدحده ولم يبغ على أحد كاببغى عليه قال ف اعره قال ان لهال عمره لم يبلغ السبعين عوت في وتردونها وذلك جل أعمار أمته وتنكست الاصنام عندولادته صلى الله عليه وسلم وتفدّم أنها تنكست أيضا عندالحملوءن عبدالمطلب قال كنت فى المكعبة فرأ يت الاستام سقطت من أما كها وخرت يداو معت من حدار المعبدة اللا قول ولد المصطفى الحدار الذي تملك سده الكفار ويطهر منء بادة الاصنام ويأمر هبادة الملاء العلام وفى السيرة الحلبية أن نفراهن قريش منهم ورفة ن نوفل وزيدن عمر و من نفيل وعبيدالله ن عش كانوا عدمعون الى صنع فدخلوا عليه اللة مو لدرسول الله صلى الله عليه و- م فرأ وه منسك اعلى وجهه فانسكروا ذلك فأخذوه فردوه الى حاله فانقلب انق الماء نب فافر دوه فانقلب كذلك الثما الثة فقالوا ان مذالا مر حدث عُ أنشد مصهم أسا تا خاطب بها الصديم و يتجب من أمر مو ياله فها عن سبب تنكسه فسمع هاتفأمن حوف الصنم بصوت جهيراى مرتفع يقول

تردى او الود أنارت بنوره \* تجميع فاج الارض بالشرق والغرب

قالفالهمزية

وتواات بشرى الهواتف أن قد ي ولد الصطفى وحق الهذاء

وتر لرات المحبة واضطر مت لمة ولادته صلى الله عليه وسم ولم تسكن الا ثقابام وليا المن وكان ذلك أول علامة رأت فر يشمن مولدا النبي حلى الله عليه وسم وارتجس أى اضطرب وانشق الوان كسرى أفوشر وان وكان مبنيا مناء في عاية الاحكام بحيث لا تعمل فيم الفوس و هع اشفه صوت ها تلو وسقط منسه أر يدع عشرة شراء قوليس ذلك خلافي منائه والما أراد الله أن يكون ذلك آية انديه صلى الله عليه وسلم باقية على وجه الارض يروى أن الرشيد أراد هدم الايوان فقال له و زيره يحيى فالدا المرمكي بالمرا المؤمنين لا تهدم مناء هو آية الاسلام و خدت نا في الله و زيره يحيى فالدا المرمكي بالمرا المؤمنين لا تهدد مناء هو آية الاسلام و خدت نا في المراكبة و المراكبة و الله و المراكبة و المركبة و المركبة و

فارس أى معايقاد خدامهااها أى وكتب صاحب فارس الكسرى أن وث السار خدت آلك الله ولم تخمد قبل ذلك بأاف عام وغاضت أى غارت بعيرة ساوة بحيث صارت باسة كأن لم يكن بهائى من الما مع شدة اتساعها أى وكتب لكسرى عامله بدلك أيضا والى ذلك يشير البوسيرى في الهمزية بقوله

وتداعى الوان كسرى ولولا \* آبة منك ماتداعى البناء وغدا كل بيت نار وفيه \* كرية من خودها و ولاء وعيون للفرس غارت فهل كان انبرانهم ما المفاء

و رأى المو بذان وهو القاضي الكبر وقيل خادم التبران المكبر ورئيس الاحكام في مناهه الدصعا باتفود خملاعوا باقد قطعت دحلة وانتشرت فى بلادها وكان كسرى قدرأى ماأهاله وأفزعهمن ارتحاس الانوان وسقوط الشرافات فلاأصبح تصدولم يظهر الانزعاج لهذا الامي الذى راة تشجعا غراى اله لايدخوهذا الامرعن مراز بتسه أى فرسانه وشجعانه فمعهم ولنس تاحه وحلس على سريره ثم بعث المهم فلما اجتمعوا قال مدر ون فيم بعثت المكم قالوالا الأأن مخمرنااللا فيدنماهم كذلك اذور دعليه كذاب يخمود النبران وكذاب من صاحب الملا يخبره أن محمرة ساوة غاضت تلان اللملة ووردعلمه كماب صاحب الشأم يخبروأن وادى سماوة انقطع تلان اللمة وكتاب صاحب طهر مة ان الماعلم يحرفى عسرة طبر مة فازداد بخما الى غمه ثم أخسرهم عارأى وماهاله من ارتحاس الانوان وسقوط الشرفات فقال المو يدن فاناأ صلح الله الملك رأت في هذه الليلة رؤما عم قص عليه رؤماه في الليل فقال أي شي هذا مامو بدان قال حدث مكون في الحدة العرب فانعث الى عاملات الحرة بوجه المائر حلامن على مم فاخرم أصحاب على الحدثان فكتم كسرى عند ذلك من كسرى ملك الماولة الى النعمان من المندر أما يعد فوحه الى ر ملاعلماعما أريدان أسأله عده فوحه المه بعيد المسيح الفساني وهومعد ودمن المعمرين عاشمائة وخرسن سنة فلما وردعله مقال ألاء علم عماأر مدأن أسألك عنه قال ايسالني الملك بماأحب فان كان عندى علم منه أعلمه والاأخر به عن العلم الخره مالذى وحدالمه فده قال علم ذلات عندخال لي يسكن مشارف الشأم أي أعالم أوهي الحاسة المدسسة المعروفة يقال الهاسطيح قال فأنه فاسأله عماسا أتلك عنه ثماثتي بنفسره فحرج عبدا لمسيح حتى انتهمي الىسطيح وقد أشفى على الضريح أى الموت وعره اذذاك الممائة سنة وقدل سمعما تهسنة وكان حسداماق لاحوار حله وكان لانقدر على الحلوس الا اذاغضب فانه يشفخ فعلس وكان وجهه في صدره ولم مكن لهرأس ولاعتقوف كلام غسر واحدام بكن لهعظم سوى رأسه وفي لفظ لم يكن لهعظم ولاعصب الاالجعمة والكفين ولم يتحرك منه الاالسان وكان لطبع سر رادا الدنقل من مكان الح مكان يطوى من رحليه الى رقوته كايطوى الموب و يوضع على السر برفيد ذهب مه الى حدث بشاء واذا ار مداست باره المنبر عن المغيبات يحرك مسقاء اللي الذي

عض ليمر جزيده فيتنفخ وعتلى ويعلوه النفس فيمرعما بسأل عنه وكانت محمده اذالست الرالس فيها الدينها فسلم عبد السيم على سطيح وكله فلم يردعله سطيح حوا بافانشا بقول عبد المسيع الاسات الشهورة التي أولها \* أصم أم بسمع عطر بف الين \* فلما سمع سطيح شعر عبد المسيم رفع رأسه وقال عبد المسيم على جل مشيع أى سريع جاء الى سطيح وقد وافي الفريد يح ومد المائل ساسان لارتحاس الايوان وخود الثيران ورؤ باالمو بذان وأى ادلاصعا بالتقود خملا عوا باقد قط همت د حلة وانتشرت في بلادها باعبد المسيم اذا كثرت التسلاوة وطهر صاحب الهراوة وغاضت يحدرة ساوة وخدت نارفارس فليست با بل للفرس مقاما ولا الشأم ما سطيح شما ما على من ساعته وذكر الطبيرى أن ابرويز بن هر من جائله جاء في المنام فقيل له سلم ما في بدل من ساعته وذكر الطبيرى أن ابرويز بن هر من جائله جاء في المنام فقيل له سلم ما في بدل من عدد السروة وعول أساناه في النه عليه وسلم بها مة وعد موت سطيح بض عبد المسيح الى رحله وهو يقول أساناه فها

شمرهانك ماضى العزم شمير \* ولايغسرنك تفسر يقوتغيير والخرمة والشرمحد ورانخير

فلما قدم عدد المسج على كسرى وأخره بما قال سطيع قال كسرى الى أن علا مناأر احدة عشرملكا كانتأمور وأمو رفلاتمهم بعضهم فخلافة عمر رضي الله عنه وملات الساقون في خلافة عثمان رضي الله عنه وكان مدن فملكهم ثلاثة آلاف سنة ومائة وأربعة وستبن سنة ومن ملوك بني ساسان سابو رذوالا كتاف قيل له ذلك لانه كان يخلع أكتاف من لحفر مه من العرب والماجا والنبي تميم فرر وامنه ومن حدشه وتركوا عمر من تميم وهوابن ثلثما تمسنة وكان معلقا في قفة العدم قدرته على الجلوس فأخذوجي عهداليه واستنطقه فو حدع نسده أديا ومعرفة فقال لللك أيم االمك لم تفعل فعلك هـ ذا بالعرب فقال يزعمون أن مل كناسيصبرا الهم على دنى يبعث في آخر الزمان فقال له عمر مرفأ من حلم الملوك وعقلهم ان يكن هذا الامر بالملا فلن اضرك وان كرحقا ألفوك ولم تتحذ عندهم مدأ مكافئونك علهاو يعظمونك بمافي دولتهم فانصرف سابور وترك تعرضه للعرب وعن العباس رضى الله عنه عم الذي على الله عليه وسلم قال بارسول الله دعاني الى الدخول في دينك اشارة أي علامة لنبوتك رأيتك في المهد تساغي القمراي تحددته فتشراليه بأصمعك فحشما أشرت المهمال قال كنت أحدثه و يحدثني ويلهمنى عن البكاءواسمع وحبته اى سقطته حريس عد يحت العرش وكان مهده صلى الله علمه وسلم يتحرك بتحر بك الملائد كمة وتقدم أن أمه رأت من يقول الهاف عمه اذا ولدتيه محدا وعن أبى حفض محد الباقر رضى الله عنه قال امرت أمه آمنة في المنام وهي عامل برسول الله صلى الله عليه وسدلم أن تسميه أحد ولامانع من رقية الامرين فأحبرت حده فسماه وقيل ألهم ذلك

ا يضاولا مانعمهما ولما عماه بحد قيله ماحلات على آن تسميه بحد وليس من أحماء آبائك ولا قومك فقال رجوت أن يحمد في السماء والارض وقد حقى الله رجاء في فائدة من جرت العادة أن النماس اذا معواد كر وضعه صلى الله عليه وسلم يقومون تعظيما له صلى الله عليه وسلم وهذا القيمام سخس لما فيه من تعظيم الذي سلى المعلم وهذا القيمام مستحسن لما فيه من تعظيم الذي السيرة فقد حكى بعضهم أن الامام السبكي احتم عنده كثير من علماء عصره فأنشد منشد قول الصرصرى في مدحه صلى الله عليه وسلم غليه وسلم غليه وسلم

فليللدح المصطفى الخط بالذهب ، على ورق من خطأ حسن من كتب وأن تنهض الاشراف عند ماعه ، قساما صفوفا أو حثيا على الركب

فعند ذلك قام الامام السبكي وحمسع من بالمحلس فصل أنس كبرفي ذلك المحلس وعمل الولد واجتماع الناس له كذلك مستحسن قال الامام أبوشامة شيخ النووى ومن أحسن ماابتدع فى زمانسا ما يفسعل كل عام في البوم الموافق لبوم مؤلده صلى الله عليه وسلم من الصدد فات والمعروف واطهارال سقوااسر و رفان ذلك معماف ممن الاحسان لافقراء مدعر عجمة الني صلى الله على موسلم وتعظيمه في قلب فاعل ذلك وشكر الله تعالى على مامن مه من الحادرسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رحمة لاهالمن قال السفاوي ان عمل المولد حدث وهد القرون الثلاثة غملازال أهسل الاسلام من سائر الاقطار والمدن المكار بعماون الموادو متصدقون فى لما ليه بأنواع الصدقات و يعتنون بقرا ، قمولده الكريم و يظهر علم من بركانه كل فضل عميم وقال ان الحوزى من خواصه أنه أمان في ذلك العام و شرى عاجلة بنيل البغية والمرام وأول من أحدثه من الماوك الملك المظفر أبوسعما حار بالوالف له الحافظ ابن دحية تأليقا سماه التنوير فىمولدالبشبر التذيرفأجازه الملك المظفر بالف دينار وصنع الملك المظفو المواد وكان يعدمه في رسع الاول ويحتفل به احتفالاها ثلا وكان شهما شحاعا اطلاعاقلا عالماعادلا ولحالت مدته في الملك الى أن مات وعومحاصر الفرنج عدية عكاسة ثلاثين وستمائة مجود السهرة والسريرة قال سبط الحوزى في مرآة الزمان حكى لى هض من حضر سماط المظفرف بعض المواليد فذكر أنه عدفيه خسة الاف وأس غنم شواع عشرة الاف دجاحة ومانة أنف زيدية وثلاثمن ألف محن حلوى وكان بحضر عنده فى المولد أعمان العلماء والصوفية فيخلع علهم ويطلق لهم المخور وكان يصرف على المولد ثلثما ثة أنف د شار واستنبط الحافظ ابن حريتخر يجممل الموادعلي أصل أبت في السينة وهوماني الصحين أن الشي صلى الله عليه وسلم قدم المدسة فوجد الهوديم ومون ومعاشو رافسا الهم فقالوا هو يوم أغرق الله فيهفرعون ونجى موسى ونحن نصومه شكرافقال نحن أولى عوسى منكم وقد حوزى أبوله انخفيف العدداب عنه يوم الاثنين سبب اعتاقه ثويد قلاشرته يولادنه صلى الله عليه وسلم

وأنه يخر جله من بن أصب ميه ما يشر به كاأخر بدلك العباس في منام رأى فيه أبالهبو رحم الله القالم الله المام هس الدين عدين ناصر حيث قال

اذا كان هذا كافرجاً دمه \* وتبت يداه فى الحيم مخلدا أق انه فى يوم الاثنين دائمًا \* مخفف عند السرور ورباحدا فالطق العبد الذي كان محره \* بأحد مسرور اومات موحدا

﴿ الف ذ كرشيمن الخوارق الى ظهرت فى زمن رضاعه صلى الله عليه وسلم ﴾ أول من أرضعه صلى الله عليه وسلم أمه غرفو ببقالا سليقمولاة أي لهب التي أعتقها حين شرته بولادته صلى الله علمه وسلم واختلفوافي أنها أدركت البعثة وأسلت أملا وكان من عادة العرب اذا ولدلهم مواود يلتم ونالهم ضعقمن غرقباتهم ايكوت أنجب للواد وأفصح له فاءنسو ةمن بني معدالىمكة بلتمسون الرضعي ومعهم حليمة السعدية فكل امرأة أخذت رضيعا الاحلمة قالت حليمة فامنا احرأة الاوقد عرض علم مارسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه اذاقه لآلها متم فلمأأ جمعنا الانطلاق أىعزمنا عليسه قلت اصاحبي تعنى زوجها واللهاني لأكره أن أرحم من سن سواحي ولم آخذ رضيها والله لاذه من الى ذلك فلا خذنه فقال لا بأس عليك أن تفعلي عسى الله أن عمل لنافيه بركة فذهبت اليه فأخذته وفرواية قالت فاستقبلني عبد المطلب فقال من أنت فقلت امر أةمن بني سعاد فقال ماا مك فقلت حليمة فتسم عبد الطلب وقال يخ بخ مدوحا خصاتان فهماخبرالدهر وعزالابد الحليمة انعتدى غلاما يتما وقد عرضته على نداء منى سعد فأبين أن يقبلن وقان ماعند اليقيم من الخيرانها نلتمس المكرامة من الآماء فهل لك أن ترضعيه فعسى أن تسعدى به فقلت ألا تذرني حتى أشاو رصاحي قال بلي فانصرفت الىصاحى فأخدرته فكانا لله قذف في قلبه فرحاوسر ورا فقال لى باحليمة خذمه فرحعت الى عبد المطلب فو حدته قاعد ا ينتظرني فقلت هلم الصي فاستهل وجهه فرحا فأخذني وأدخلني ستآمنة ففااتلى أهلاو مهلاوأ دخلتني في البدت الذي فيه مجد صلى الله علىه وسلم فاذاه ومدرجف وبصوف أسضمن اللع وتحته حررة خضرا واقداعلها على قفاه يغط تفوح مندرا محة المسك فأشفقت اي خفث أن أوقظه من نومه لحسنه وجاله فوضعت مدى على صدر وفتيسم ضاحكاوفقع عنده الى فرجمهما ورحتى دخل عنان السماء وأناأ نظر فقيلته منعنيه وحلته وماحلني على أخذه اى في ابتداء الامر الااني لم أحد عره والافاد كرته من أوصافه مقتض لأخذه وفي شرح الزرة انى عبلى الواهب أخ المادخلت عليه مسلى الله عليهوسلم معحده هاتفا يقول

انان آمنة الامن عدا \* خيرالانام وخيرة الاخيار ماان له غيرا الحليمة حرضع \* نعم الامينة هي على الابرار مأمونة من كل عيم فاحش \* ونقيمة الاثوار والاو زار

لاتسانه الىسواهاانه \* أمر وحكم ماء من حبار

قالت حلمة ثمراً عطمته ثدي الاعن فأفيل علمه عماشاء من لبن ثم حقولة والى الاسرفابي وكانت تلك عاله بعد قال أهل العلم أله مه الله أن له شر يكافعدل و في رواية ان أحد تدبي حلمة كانلامدر اللبن فلما وضعته فى فمرسول الله صلى الله عليه وسلم در اللين منه قالت وشرب أخوه معه حتى روى ثمنام وماكنانذا جمعه قبل ذلك أي اعدم تؤمه من الحوع قالت وقام زوحي الى شارفنا فاذا هي حافل أي يمتلئه الضرع من اللن فحلب منها مانسرب وشر وتحتى انتهنا رباوشيعا ويتنا يخبرلسلة بقول صاحى حين أصحنا والله باحليمة لقدأ خذنا نسمة مساركة فقلت والله الى لارحوذ لك تم خرج او ركبت أناني وحلته معي علما فوالله انم اقطعت بالركب مانقدرعه لي مرافقة اشيم من حرهم حتى أن صواحي بقلن لي با دفت أبي ذؤ رب و يحل اربعي علمناأى اعطني علينا مالرفق وعدم الشدة في السيراً لدست هدفه أنا ذلك التي كنت علما يخفضك طبو راوتر فعك لهو والآخرفأ قول الهن بلى والله انها الهبي فيقلن والله ان الهالشأ نافالت حلممة وكنتأسم أنانى تنطق وتقول والله انلى لشأنا نمشأ ناشأنى بعثني الله يعدموتي ورذلى سمني بعده إلى و محكن بانساء نبي سعد انسكن لغي غفلة وهل تر من من على ظهري على ظهري خبر النسن وسمد المرسلين وخبرالا وان والآخرين وحبيب رب العالمين ذكره في السمرة الملية وذكرانوالماأرادت فراق مكةرأت تلك الاتان سحدت أوخفف رأسهانحو الكعبة ثلاث سحدات ورفعت وأسهاالى السماء غمشت قالت غقدمنا منازلنا بني سعد ولااعلا أرضامن اراضي الله أحدب مهاف كانت عنمي تروح على حين قدمنا شياعالدنا أي غز برات اللين فنحلب ونشرب وفي رواية نحلب ماشاء الله وما علب انسان قطرة ابن ولا عدها فيضرع حتى كان المقيم في المازل من قومنا يقول لرعائهم و يحكم اسر حواحث يسر حراعي منتأى ذؤ سيعنوني فتروح أغنامهم حياعاماتيض بقطرة الدوتروح غفى شباعالينا فلم نزل زهرف من الله الزيادة والخبرحتي مضت سنتاه وفطمة وكان بشب شابا لابشيه الغلمان فلم وقطع سنتمه حتى كان غسلا ماحفراأى غليظا شدمدا وعن حلمه قرضي الله عنها فالت كان رسول الله صلى الله علمه وسلملا بلغشهر بن يحبوالي كل حانب وفي ثلاثة أشهر كان مقوم على قدمه وفىأر بعة كان بمسائا لجدار وبمشى وفي خمسة حصلت له القسدرة على المشي فلما يلغ غمانية أنهركان يسكام عيث يسمع كلامه ولما للغ تسعة أشهركان يتسكام بالكلام الفصيع ولما للغ عشرة أشهر كانرى المهام مع الصدرات وعن حليمة أيضارضي الله عنها قالت الهاني حرى اذمر تبناغ شمات فأفبات واحدة مهن حتى سحدت له وقبلت رأمه تجذهبت الى صواحها فالترضى الله عنها وكان ينزل عليه كل يومية ركنو راشمس تم يخلى عنه والى قصة ارضاعه صلى الله عليه وسلم يشرصاحب الهمز بةحبث نقول

اذ أرند البقه مرضعات \* قلن مافى البقديم عناعناء فأته من آلسعد فناه \* قدأ بها لفقرها الرضعاء أرضعته لبانها فدقها \* و بنها ألبانه من الشاء أصحت شولا عبافاراً مست \* مابها شائد ولا عبقاء أخصب العيش عندها بعد محر \* اذغد النبي منها غداء بالها منة لقد ضوءف الاجر علم امن جنسها والجزاء \* واذا سخر الاله أناسا \* لسعيد فانه مسعداء \*

وعن اس عباس رضى الله عنه ما قال كان أول كلام تكام به صلى الله عليه وسلم حن فطم الله أكبركبرا والحمديته كثيرا وسحان الله كرة وأصميلا وتكام بداأ يضاعند خروحهمن بطن أمه كما تقدم وفي رواية أول كلام تكام مه في معض الليالي وهوعند حليمة لا اله الاالله فدوسا قدوسا نامت العبون والرجمن لاتأخذه سنة ولانوم وكان لاعس شبأ الافال سم الله وعن حليمة رضى الله عها قالت لما دخلت به الى منزلى لم يبق منزل من منازل دني سعد الاشممنا منهر يحالمسك وأاقيت محبته واعتفاد بركته في فلوب لناس حتى ان أحدهم كان اذائرل به أذى في حسده أخذ كفه صلى الله عليه وسلم فيضعها على موضع الاذى فيعرأ باذن الله تعالى سريعا وكذااذا اعتل لهم بعيرا وشاة فالتحليمة رضى الله عنها فقدمنا مكة على أمه اي بعد ان داغسنند ونعن أحرص شيء على مكذه فدنا لمانرى من يركنه فسكامنا أمه وقلت لهالوتركت انبىءندى حتى يغلظ وفير واية قلنا ترجعه هذه السنة الأخرى فافي أخشى علمه وباعمكة أىمرضهاو وخهافلم نزلها حتى ردته معنا وقيل انأمه آمثة رضى الله عها فالت لحلمه رضى الله عنها ارجى بابنى على الفو رفاني أخاف عليه وبالمكة أى كاتخافين أنت ايضاعليه ذلات قالت حليمة فرجعتا به فوالله انه بعدمة دمنا شهر من أوثلاث مع أخيه تعني من الرضاع افي بهم لناخلف وتذااذا في أخوه بشند أي بعد وفقال لي ولا سه ذاك أخي الفرشي قد أخذه رحلان علهما ثياب مض فاخعها وفشقا وطنه فهما يسوطانه أى مخلان معما في وطنه قالت فرحت أناوأ يوه نحوه فوجدناه قامما مستنفعا وجهه أى متغير الما ناله من ر و بة الملائكة لامن الشق لانه بغ مرالم قالت فالترمة والتزمه أبوه فقلنا مالك ما بني قال جاء في رحلان علم ما ثماب سض فقال أحدهما اصاحبه أهوه وقال زمم فاقبلا بدتدراني فأخذاني فاضععاني فشقا بطنى فالتمسافيه شسأفو حداه وأخداه وطرحاه ولاأدرى ماهو قالت حليمة فرحعنا بهالى خمائنا وقاللى أبوه ماحلمه القدخشيت أن بكون هدذا الغلام قد أصب دهني شئ من الحق فأليقه بأهله قبل أن يظهر ذلك مواخرجي من أمانتك وفي رواية قالت قال زوجي أري أن ترديه عدلي أمه لتعالجه والله ان أصابه ماأصابه الاحسدامن آل فلان الرون من عظيم بركته قالت فملذاه رقدمنا به مكذعلى أمه قبل وهوان أرسع وقبل خس وقبل سنتمن وأشهر وعن ابن عباس رضى الله علمه المن المعنون في الله عنها كانت تحدث المهمل الله عليه وسلم المراح و كان بخرج في ظرالى الصبان المعنون في انها و يعنى أخوته من الرضاع وهم أخوه عبد الله وأختاه أنية والشم الولاد الحارث قالت فد تك نفسى انهم برعون غمالنا فيروحون من لدل الى ابسل قال العثنى معهم في كان بخرج مسر و را و يعود مسر و راقالت فلما كان يوم من ذلك خرجوا فلما انتصف النه ارأ باني أخوه وفي رواية الني فهر و يعدد وفرعا و حبيته برشع عرقال كانيادى المهمون النها المقائلة على الفيات لحمالة المناوع الم

باربرد وادى عدا يد اردده ربي واصطنع عندى دا

فسمع ها تفامن السماء قول أيما الناس لا تضحوا ان محمد ربال تحدله ولا يضده معه فقال عبد المطلب بحوه و تبعه عبد المطلب من لذا به فقال اله يوادى تها مه عند الشحرة اليمن فركب عبد المطلب بحوه و تبعه و رقة بن فول فوحد المصلى الله عليه وسلم تحت شحرة بحدب عصسنا من أغصا بها فقال له حده من أن ياغلام فقال أنا يحد بن عمد المطلب قال وأنا حدلا فدتك نفسي واحمله و وعادة ه وهو بهى تمر حم الى مكة وهو قد المه على قر بوس فرسمه و نحر الشاء و البقر وألمه ما أهل مكة و على هذه القصة حمل بعض المفسر بن قوله تعالى و وحدلا ضالا فهدى قبد النهذه المصد على النهد و المعمد المعالم المنافقة على المنافقة و أركبته من بديه على ناقته و المنافقة و أركبته من يديه على ناقته المنافقة و أركبته من يديه على ناقته المنافقة و أركبته المامي فقامت قالت حليمة فلا قدمت به قالت أمه ما أقد مثه و لقالم كنت حريصة عليه وعلى مكته عندلا قالت قد بنافة المنافقة و أركبته المامي فقامت قالت حليمة فلا قدمت به قالت أمه ما أقد مثه و لقالم خريسة على المنافقة و أركبته المامي فقامت قالت حليمة فلا قدمت به قالت أمه ما أقد مثه و المنافقة و المناف

لواضع مده بالارض وافع وأسه الى السماء دعمه عنائ وانطلق واشدمة وعن حلممة رضي الله عنها أنهم بماحاعة من الهود فقالت ألا يحدثوني عن ابني هذا حلته أمه كذاو وضعته كذا وزات عند ولادته كذاوذ كرتاله مكل ماسمعتهمن أمه وكل ماراته هي بعدان أخذته واسندت الحميسع الىنفسها كأنها هي التي حملته و وضعته فقال أو اثلث الهو د معضهم المعض اقتلوه فقالواأو يتبه هوفقال لاه فالوه وأناأه وفقالوالو كان يتماقتلناه لأن ذلكء يدهيرمن علامات نبوتة صلى الله عليه وسلم وعن حليمة أيضارضي الله عنها انها نزات مصلى الله عليه وسلم اسوق عكاظ وكان سوقاللها علمة من الطائف ونخلة المحل المعروف كانت العرب اذاقه لدت الحج اقامت جلااالسوق شهرشوال يتفاخرون ويتناشدون الاشعار ويبيعون ويشترون وأتماسي عكاظ لان العا كظة الماخرة مقال عصكظ الرحل صاحمه اذافاخره وغلمه في المفاخرة قدل كان وق عكالم المقيف وقيس وغيلان فلما وصلت دارمة بهسوق عكاظ رآه كاهن الكهار فقال اأهل عكاظ اقتلواهذ االفلام فان لهملكا فزاغت أى مالت موحادت عن الطريق المنجاه الله ﴿ وفي الوفاء للماله مهودي ﴾ لما قامت سوق عكاظ انطاقت حليمة رسول الله صلى الله علمه وسلم الى عراف من هذرل بر معالناس صداخم فلما نظراله صاح امعتمرهد ولا معشر العرب فاجتمع الساس من أهدل الموسم فقال اقتلوا هدا الصبي فأنسلت محليمة فحول الناس مقولون أي صي هذا فقال هذا الصي فلارون أحدا فيقال له ماهوفقول رأ يتغلاما والآلهة لمقتلق أهلد سكم وليكسرن آله تسكم وليظهرن أمره عليكم فطلب فليو حدوء فهارضي اللهعف الغالما رحعت به مرت بذى المحاز وهوسوق للعاهلية على فرسخ من عرفة أى وهـ داالسوق قله سوق محنة كانت العرب تذيقل المدحد انفضاضهم من سوق كاظ فتقم مه عشر من يومامن ذى القعدة ثم تنتقل الى هذا السوق المذى هوسوقذى المحازفة فيم مالى أيام الحجوكان مداااسوق عراف أى مخم بأتون المعالسمان منظرالهم فلمانظرالي رسول الله صلى الله علىه وسيلم أي نظرالي خاتم النبوة والي الجميرة في عمنيه صاح بامعشر العرب اقتلواه في ذا الصبي فليقتلنّ أهل دينيكم وليكسرن أصنا مكم ولنظهر نأمره علنكم انهذا لينتظرأمرامن المعاوجعل بغرى بالني صلى الله عليه وسلم فلم يلبث أدرله فلأهب عقله حتى مأت وفى السيرة الهشامية ان نفر انصاري من الحشة رأوه معأمه السعدية حن رحعت مه الى أمع عد فطامه فنظر واالمه وقيلوه وأواخاتم النبوّة من كنفيه وحسرة في عينه وفالوالها هدل يشتكي عينيه فالت لا واسكن هدو الحمرة لاتفارقه ثم قالوالها لنأحذر هدداا لغلام فلندهدن مالي ملكاو بلدنافان هدا الغلام كائن لهشأن نحن نعرف أمره فأست وأتته الى أمه في وقصة شق الصدوي جاءت بروايات كثيرة فني دعضها عنهصلى الله عليه وسلم معدأن ذكر القصة قال بينانحن كذلك اذبالحي قدأ قسلوا يحذافهم أى بأجههم واذا نظيري أي مرضعتي امام الحي تهتم أي تصييراً على صوتها وتفول واضعمفاه

فأكبواعلى يغني الملائكة وضموني الىصدو رهم وفبلوارأسي وماسن عبني وقالوا حبدذاأنت من ضعيف ثم قالت ظيري واوحداه فأكبواعلى فضموني الى صدرهم وقبلوارأسي ومادين عبني وقالوا حيذاأ نتمن وحيمه وماأنت من وحيمدان الله معك وملائكته والمؤمنه بنامن أهل الارض عُقالت ظنرى والتماه استضعفت من من أصحامك فقتلت لضعفك فأكبواعلى وضمونى الىصدورهم وقب لوارأسي وماسنعنى وقالوا حبذاأ نتمن يتهماأ كرما على الله لوتغه لم ماأر مدلك من الحيرافرت عمل فوصلوا يعني الحي الى شفير الوادي فلما أنصرتي أمي وهي ظيرى قالت لاأراك الاحداد عدفات حتى كبت على وضمتني الى مدرها فوالذي نفسى مده انى افي محرها قدضمتني المهاو مدى في أبديهم يعنى الملائسكة والقوم لا يعرفونهم أى لا يبصرونهم فأقبل بعض القوم يقول ان هذا الغلام قد أصابه لم اى طرف من الجنون أو طائف من الحن وهي اللمة فانطلقوامه الى كاهن حتى مظر السهو بداو به فقلت باهؤلاء مابى عما مذكرون شيَّان آوابي اي أعضائي سلمة وفؤادي صعيع وليس بي ذابة اي علة فقال أبي وهوروج ظائري ألاترون كلامه صحا الىلار حوأن لايكون بابني بأس واتف فواعلى أن بذهبوالى الى المكاهن فلاا انصر فوابي المده فقصواعلب قصتي فقال اسكنواحتي أسمع من الغلام فانه أعلم وأمر ومنسكم فسألني فقص صت علمه أمرى من أوله الى آخره فونب الى وضمني الى سدر غم نادى بأعلى صوته باللعرب باللحرب من شرقدا قترب اقتلوإ هذا الغلام وافتلوني معه فواللات والعزى المنتركتموه فأدرك مدرك الرجال لسدلن دينكم وليسفه تءهوا يكم وعقول آبائكم وليخالفن أمركم وليأتينكم بدس لم تسمعوا عدله فعمدت طيرى فنزعتني من عجره وقالت لانت أعته وأجن ولوعلت أن هدا قولك ما تبتك مه فاطلب لنف كمن ومتلك فانا غريقاتلي هدا الغسلام ثماحقلوني الىأهلهم ثمأصبت فزعاتما فالوابعسني الملائسكة وأصبح اثرالشق مابين صدرى الى منتهى عانتي واعسل الحكمة في مقاء أثر النيام الشق الدلالة على وحود الشق وقد أشارالى هذه القصةصاحب الهمز بقنقوله

وأتت حدة وقد فصلته \* وجامن فصاله البرعا الذا أحاطت معلائكة الله فظنت بأنهم قدرنا وراًى وجدها به ومن الاحشاء وراًى وجدها به ومن الوحد الهمب تصلى به الاحشاء فارقت مكرها وكان الديها \* ناو بالايمل منه الثواء شق عن قلبه وأخر جمنه \* مضغة عند عدله سودا خمته يني الامن وقد الو \* دع مالم بذع له أنساء صان أسراره الخام فلا الفصاء ولا الافضاء

\*(وقد تسكروشق الصدر) \* صدة والمرة الاولى لينشأ على أكل الحالات وأتم الصفات والمرة الثانية عند باوغه عشرسنين أوعشر بنسينة وفى الدوالمثنور عن ز والدمسند الامام أحدعن

ابي بن كعبعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قلت ارسول الله ما أوّل مار أ دت من أمر النموّة فأستوى وسول الله صلى الله عليه وسلم جالساوقال اقدسأات المااهر برة انى اني صحراء وأناان عشر سنة وأشهراذا كالم فوق رأسي واذار حل يقول أهوهو فاستقبلاني وحوه أرما لخلققط وثماسه أرهاعلي أحدقط فأقبلاالي مشمان حتى أخذ كل منهما بعضدي لاأحد لاحدهمامسافقال أحدهمالصاحبه اضععه فأضعفي الاقصرولاهصر أيمن غسراتمان فقال أحدهما اصاحبه افلق صدره فقلقه فمماأرى بلادم ولا وحدع فقال له أخرج الغل والحسد فأخرج شأكهم ثة العلقة ثجنيذها فقال له أدخل الرأفة والرحمة فاذ الذي أدخله دشيه الفضة غنقرام امر حلى الممنى وقال اغدواسلم فرحعت وعندى رأفة على الصغر ورجة على المكبر قبل ان الصواب ان ذلك وعمره عشرستين وان ذكر العشر من غلط من بعض الرواة والمرة الثالثة عندا بتداءالوجي والمرة الرابعة عندالمعراج والحسكمة في الشق الثاني الذي كان وهمره عشرستين قال في السهرة الشامية أن العشرةر يبمن سن التكايف فشق قلبه وقدس حتى لا يتابس شيم عما يعاب على الرجال والشق الثالث قال الحافظ ابن حرالح كمة فيهز مادة الكرامة المتلقى مانوحي المه مقلب قوى في اكمه ل الاحوال من التطهير والحكمة في الراسع الزيادة في اكرامه ليناهب للناجاة \* وعن حليمة رضي الله عنها أنها كانت بعد وحوعها مه صلى الله عليه وسلمون مكة لا تدعه مذهب مكانا بعيدا فغفلت عنه مومافى الظهرة فورحت تطلمه فوحدته معأخته من الرضاع وهي الشيما وكانت تحضنه مع أمها ولذلك تدعى أم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وكانت ترقصه وتقول

هذا أخلى لم تلده أمى \* وليس من نسل أبي وعمى \* فأنمه اللهم فيمن تنمى

يار بناأ بق لنامجرا \* حتى أراه بافعا وأمرادا

ثم أراه سدامسودا \* واكبت أعاديه معاوالحدا \* وأعطه عزايد وم أبدا قال الاردى ما أحسدن ما أجاب الله به دعاء ها فقالت حليمة في هـ ذاالحراى ما ينبغي أن يكون الحروج والوقوف في هـ ذاالحر فقالت أخته با أمه ماوجداً خي حراراً بت عمامة تظل عليه اذا وقف وقف وقف واذا سارت حتى اذا انتهى الى هـ ذاا لموضع فعلت تفول حقا با بنية قالت أى والله فعلت تقول أعوذ بالله من شرا ما تحذر على ابني وفي كلام بعضهم أن حليمة رضى الله عنها الله عنها العمامة تظله اذا وقف وقفت واذا سارسارت ووفدت عليه حليمة رضى الله عنها بعد ترق حه تحديد تحدر في الله عنها تشكوا له ضيق العيش في كلم لها خديجة رضى الله عنها فأعظم اعشر من رأسامن غنم و بكرات من الابل وفي رواية أربعين شاة و بعمرا ووفدت عليه معارفة من وفرواية وأحلسه على قو مهوفى كلام القاضى عياض شماعت أيادك وفسط لها وداء و فرواية وأحلسه على قو مهوفى كلام القاضى عياض شماعت أيادك وفسط لها وداء و فرواية وأحلسه على قو مهوفى كلام القاضى عياض شماعت أيادك وفسط لها

رداءه تم جاءت عمر ففعل ذلك قال في السيرة الحلبية نقلاعن ابن الا ثيرفته كون قد عمرت دهرا طو بلا وعن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله على الله عليه وسلم رقسم لحما بالحرانة بعد رجوعه من حنين والطائف وأناغلام شاب فأقبلت امرأة فلمار آهار سول الله صلى الله عليه وسلم يسط لهارداء وفقيل من هدده فقيل أمه التي أرضعته وفي رواية استأذنت امر أةعلى النبى صلى الله عليه وسلم قد كانت ترضعه فللدخلت عليه قال أى أى وعمد الى ردائه فيسطه لها فقعدت عليه قال ابن حرفي شرح الهمزية من سعادة حلمة توفيقها للاسلام هي و زوجها وبنوها وغلط من أنسكراسلامها ولأسلت وهاجرت وتؤفيت بالمد سة ودفنت بالقسع وقبرها معروف واررضي اللهعنا وفى السعرة الحلسة أن ينها الشها أخت الني صلى الله عليه وسلم من الرضاع كانت في السي يوم حنين فلما أخسدها المسلون قالت أنا أخت صاحبكم فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدله بارسول الله أنا أخدا قال وماعلامة ذلك قالت عضة عضضتنها في ظهري وأنامتوركتك فعرف وسول الله صلى الله علىه وسلم العلامة فقام لها فأتحا وسط الهارداء وأحلمها علمه ودمعت عيناه وكلام المواهب ينتضى انهما قضيتان في كل مهماقامو يسط رداءهواحدة عندمجي أحته وواحدة عندمجي أمدخلافالمن وهمفى ذلك وأنسكر مجي الام وقال بلهى الاخت فقط قال استعبد البرق الاستيعاب حليسمة السعدية أمالني صلى الله عليه وسلم من الرضاع جاءت اليه يوم حنين فقام لهاو بسط لهارداء مفلست عليه وروت عنه وروى عنها عبد الله بن حدة رغ قال حد افد أحت الني صلى الله عليه وسلم من الرضاع يقال لها الشيما أغارت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هوازان فأخذوها فيمن اختفواه بن السبى الحديث وقد ألف الحافظ مغلطاي تأليفا في أسلام حليه مقرضي الله عنها رداعلى من أنكره

## و بابوفاة أمه صلى الله عليه وسلم

وأخبرهم فأخسروا أمى فحافت على فحر حدا من المدسة فلما كانت بالانوا توفيت ودفئت فها وفيل بالحون وقبل حما من الرواد بن انهاد فنت أولا بالانواء من بنشت ونقلت الى مكة ودفئت فالحدون والانواء موضع من أعمال الفرع بن مكة والمدسة وكان عمرها حسن توفيت في حدود العشر سنسنة في وروى أنواء من في دلا ثل النبوة من طريق الزهرى هن أسماء بنترهم عن أمها قالت شهدت آمنة ام الذي صلى الله علمه وسلم في علم التي ماتت م او محد علمه الصلاة والسلام غدام يفع أى من تفع له خس سنن عندر أسها فنظرت أمه الى وجهه مقالت

بارك الله فيسك من غلام \* با ابن الذي من حومة الجمام غيا بعون الملك العلام \* فودى عداة الضرب بالسهام عمائة من ابل سدوام \* ان صعما أبصرت في المنام فأنت مبعوث الى الانام \* تبعث في الحسل وفي الحرام تبعث في المحقوق والاسلام \* دين أسل المرابراهام فالله أنه النام \* أن لا توالها مع الاقوام

عُمَّالتَ كل حىميت وكل جديد الوكل كبير يفنى وأنامية فوذ كرى باق وولد ثله فراقالت فكانسم يق ح الجنعلها في فظنامن ذلك

نه كا أفتاة الرة الامينه \* دات الحال العقة الرزيمة وحة عدالله والقريبة \* أمنى الله ذى السكينه وصاحب المنز بالمدينة \* صارت لدى حفرتم ارهينة لوفوديت الفيوديت تثمينه \* وللنيا با شفرة متينية لا تت وقطعت وتينيه أماد لات أيها الحريبة عن الذى ذو العرش بعلى دينه فكانا والهية خريدة \* نكيل العطلة أوللر نده

أولاضعفات وللسكينه

قال الزرقانى فى شرح المواهب نقلاعن الجلال السيوطى بعدد كراً ساتها الما بقة وهدا القول منها صريح فى انها موحدة ادد كرت دين ابراهيم و بعث ابنها صلى الله علمه وسلم بالاسلام من عند الله ونهمه عن الاستام وموالاتها وهل التوحيد شى غيرهذا فان التوحيد هوالاعتراف بالله والاهيته وانه لا شريك والمراءة من عادة الاصنام ونحوها وهدا القدر كاف فى التبرى من الكفر و ثبوت فة التوحيد فى زمن الجاهلية فيل البعثة وانما يشترط قدرزا تدعلى هذا بعد البعثة ولا يطن بكل من كان في الجاهلية المن كان كافراعلى العدموم فقد تحنف فيها جماعة فلا بدع أن تسكون المدال الله عليه وسلم منهم كيف وأكثر من تحنف من انه قرب بعث تحديد من انه قرب بعث

نى من الحرم صفته كذاوامه صلى الله عليه وسلم معتمن ذلك كثر عما معه غيرها وشاهدت فحلة وولادته من آياته البهاهرة ما محمل على التحذيض و راق ورأت النور الذي خرج منها أضاعت له قصور الشأم حيى رأتها وقالت لحليمة حين جائت به وقد شق صدره أخشيما عليه الشيطان كلاوالله ماللشيطان عليه سعيل وانه الكائن لا بنى هذا اشأن فى كلمات اخرمن هذا الفيط وقد مت به المد شدة عام وفاتها و معمت كلام المهودف وشهادتم مله بالنبوة و رجعت به لى مكة فهذا كله يماية بدانها تحذفت في حياتها واما الوه رضى الله عنسه فنقل عنه كلمات واشعار بدل على قوح بده ايضا كقوله حين عرضت المرأة نفسها عليه

الماالحرام فالممات دونه \* والحل لاحل فأستنينه محمى الكريم عرضه ود نه \* فكيف بالامر الذي تبغينه

معما كان عليه من العفة حتى افتاق ما الفساعولم سلن منه شيأ وكان يو والنبي صلى الله عليه وسلم دضى عفى وحهه كالمكوكب وفد قال صلى الله عليه وسلم لم أزل ا نقل من احد الب الطاهر من الى ارحام الطاهرات فالكافرلا يوصف انه طاهر ففيه دايل على طهارة آياته وامهاته من الكفرةال في المواهب وقدر وي ال آمنة آمنت مصلى الله علمه وسلم يعدمونها فروى الطهراني وابنشاهمن عن عائشة رضى الله عنها ان الني صلى الله عليه وسلم نزل الجدون كثيا حزينًا وفير وانةوهو بالد حر بن فأقامه ماشاءالله تورجه مسر و را فال خاطب عائشة رضي الله عنها - أن ربي فأحيالي أمي فآمنت بي ثمر دهااي الي ما كانت عليه من الموت و روي السهدلي من حددث عائشة رضى الله عنها ايضا احداء أبو مه صلى الله عليه وسلم حتى آمنامه ولفظه سنده الى عروة بن الزبيرعن عائشة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسنم \_ألريه أن يحي أبو مه فاحماه ه اله فآماله فم اماتهما قال السهيلي والله قادر على كل شي والس تحز رجمته وقدرته عن شي ونده صلى الله عليه وسلم اهل ان مخصه يماشا من فضله وسعم علمه بماشاء من كرامته ورواه الخطيب البغدادي وقد جرم يعض العلماء بأن انو مهصلي الله علمه وسلم ناحيان وايسافى النار بلف الحنة تمكام - ذاالحددث ونحوه فأل السوطي مال الى ان الله احماه ما حتى آمذا به طائفة من الأثمة وحفاظ الحديث واستندوا الى هذا الحدرث وادعى بعضهم انهموضوع ومدامي دودوالحق انهضعه فالموضوع والضعيف بعدم له في الفضائل ولقد احسن الحافظ مس الدين عدين ناصر الدمشق حث قال

حيا الله الذي مزيد فضل \* على فضل وكان به روفا فأحيا امه وكذا أباه \* لايمان به فضلا منيفا فسلم فالقديم بدا قدير \* وان كان ألحديث به ضعيفا

وعن أى هر يرة رضى الله عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ماولدنى بغى قط منذ خرجت من سلب آدم ولم تزل تذازعنى الامم كابراعن كابرحتى خرجت من سلب آدم ولم تزل تذازعنى الامم كابراعن كابرحتى خرجت من سلب آدم ولم تزل تذازعنى الامم

العرب ما يم وزهرة قال الزرقاني في شرح المواهب بعدد كرحديث احيائه ماوقد جه \_ ل هؤلاء الائمة هذا الحديث اسخاللا حاديث الواردة بما يخالفه و إصواعلي انه متأخر عنها فلا تعارض بينه و بينها وقال الشهاب ابن حرفي مولده وفي شرح الهمز به ان الحديث غيرضعيف بل صححه غير واحدمن الحفاظ ولم يلتفتو اللطعن فيه وعلى ذلك قول بعضهم

أيفنتأن أبا الذبي وأمده \* احياهماالربالكريم البارى حدى له شهددا ومدق رسالة \* سده فتلك كرامة المختار هذا الحديث ومن يقول وضعفه \* فهوا لضعيف عن الحقيقة عار

قال الررقاني الذي نظهرلى أن المراد صحوا العسمل مه في الاعتقادوان كان فسعفا ليكونه في مرتنة فير حم الكلام السيوطي وقال التلااني وي اسلام أمه سند صحيح وكذا روي اسلام أسه وكلاهما ومدالموت تشر وفاله وسيد كرفي المواهب في الجورات ان الله أحياعلى مده صلى الله عليه وسلم خسة منهم الا يوانقال القرطبي في النذ كرو ان فضا تله سلى الله عليه وسلم وخصائصه لمتزل تتوالى وتتقامع الىحن عماته فمكون احماؤه ماعما فضله اللهه وأكرمه ولارددالك احماع ولاقرآن وليس احماؤهما واعمانه ممتنع عقلا ولاشرعا فقدوردفي الكتاب العز مزاحماء قتمل دني اسرائيل واخباره مفاتله كانص الله ذلك في سورة المقرة وكان عسى علىمال الاحتى الموتى وكذلك نسفاصلي الله علىموسلم أحما الله على مده حماعة من الموتى قال الزوقاني فأحما النة الرحل الذي قال لا أومن بكحتى تحيى لى ابنتي فحام الى قبرها وناداها فقالت لمكومعديك رواه البهق في الدلائر وأماه وأمه وتوفي شاك من الانصار فتوسلت أمهوهي يحو زعما بهجرتها للهورسوله فاحماه الله رواه البهق وامن عدى وغيرهما ولمامات ريدبن حارثة الانصارى من مراة الانصاركشفواءنه فمعواعلى اسانه قائلا يقول مجدرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه ابن أبى الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت (وأخرج) ابن الضحالة ان أنصار بانوفي فلما كفن وحمل قال محدر سول الله هذا ملخص ماذكره أاسنف يعنى ساحب المواهب في المجسرات قال القرطبي بعدد كرما تقدّم عنه واذا ثبت هذا فاعتنع اعاغ ما معداحيا أهماو يكون ذلان رادة فى كرامته وفضيلته وقد تمسك الفائل بنحاته مأأيضا مأخ ماماتا قبل البعثة في زمن الفترة التي عم الحه لفها وفقد فهامن ببلغ الدعوة على وحهها خصوصا وقدمانافى دائة السن فانوالده صلى الله على معرف عاش نحو غمان عشرة منة ووالدته ماتت وهي في حدود العشر بن تقر باومثل هذا العمر لايسع الفعصعن المطلوب في ذلك الزمان وحكم من لم تبلغه الدعوة انه عوت ناحما ولا يعذب و مدخل الجنة اقوله تعالى وماكنا معذبين حتى ندعث رسولا وقدا طبقت لأبئة الاشاعرة من أهل الاصول والشافعية من الفقهاعلى أن من مات ولم تبلغه الدعوة عوت ناجيا وبدخل الجنة قال الحلال السموطي هذامذهب لاخلاف فيه بن الشافعية في الفقه والاشاعرة في الاصول ونص

على ذلك الشا فعي في الام والمختصر وتبعه سائر الاصحاب فلم يشرأ حدم نهم خلاف واستدلوا على ذلك معدة آيات منهاوما كنامعد سحتى سعترسولاوهي مسألة وقه يدمقر رةفي كتب الفقه وهي فرع من فروع قاعدة أصولية متفق علهاء فدالاشاعرة وهي قاعدة شكرالمنعم واحب السمع لابالعقل ومرجعها الىقاعدة كالمسقهي التحسين والتقبيح العقلمان وانكزهما متفق علمه بين الاشاعرة وترحيع مسئلة من لم تبلغه المدعوة الى قاعدة ثانية أصواية وهوران الغافل لايكاف وهدندا هوالسواب في الاصول الموله تعالى ذلك أن لم يكن ربائه هلك القرى بظلم وأهاها غافلون ثما ختلفت عدارة الاصحاب فمن لمتبلغه الدعوة فأحسنها من قال انه ناج والاهاأختما والمسبكي ومنهمن قال كأهل الفرترة ومنهم من قال مسلم قال الغزالي والتحقيق أن بقال في معنى المسلم وقد مشي على هذا في والدى رسول الله صلى الله علمه وسلم قوم من العلاء فصر حوا ما فه ما لم تملغهما الدعوة قال السموطي وكان شخذا شيخ الاسلام شرف الدين المذاوي يقول مه ويحبب به اذا مثل عنه ما قال وقدور دفي أعل الفترة أحادث أنهسم موقّه فون الى أن يحتى والوم القدامة فن ألماع منهم دخل الحنة ومن عصى دخل الذاروهي كثيرة ومعانهامتقار ية والمصحمة اثلاثة (الاول) حديث الاحوين سريع وأبي هريرة معامر فوعاأر بعة يحتحون ومالقما مةرحل أصمرلا يسمم شيئا ورحل أحتى ورحل هرم ورحل مات في فترة الحديث أخر حمالا مام أحدوا بن راهو بهوا لبهتي وصححه وفيه وأما الذي مات فى الفترة فدهول رب ما أنابي لك رسول فيأخذ موا ثمة هم اسط، هوه فمرسل المهم أن ادخلوا المار فن دخلها كانت عليه مرداوسلاماومن لم مدخلها سحب الها (والشاني) حديث أبي هريرة رضى الله عنه موقوفا وله حكم الرفو علان مثله لا يقال من قبل الرأى أخرحه عبد الرزاق وان حريروان أن حاتم وان المنذرق تعاسرهم واسناده محيم على شرط الشيفين (والثالث) حديثة مان مرفوعا خرحه البزاروالحاكم في المستدرات وقال صيع على شرط الشخين وأقر والذهبي قال الحافظ ان حروا لظن آبائه صلى الله علمه وسلم كلهم الدين ماتوافي الفترة ان يطبعوا عند الامتحان التقريم عمينه صلى الله عليه وسلم قال القاضي عماض في الاحادث التي فيها انه صلى الله عليه وسلم حا · قبرأ مه فيكى مكا • ها ثلا مكا و وصلى الله عليه وسلم ليس لتعذيها وانياً هوأسه فعلى مافاتها من ادراك أمامه والاعمانية قال الزرقاني وقدر حمر الله وكاعه فاحماها لهحتى آمنت عمقال وماأ اطف هذه العبارة من القاضى عداض فانهاصر ععقفى ان الكاءانماه ولمونا أمنحزشرف الدخول في هذه الامة لاا يمونها على غسرا لحنيفية وقال الفخرالرازى في تفسيره ان ابوى النبي صلى الله عليدوسلم كاناعلى الحنيفية دين ابراهم يعليمه السلام كاكان ريدين عمر و من نفيل واضرابه بل ان آ ما الانساء كلهم ما كانوا كفارا تشر وفالمقام الذوة وكذلك أمهاتهم وان آزرم يكن أبالابراهم عليه السلام ول كانعمه ويدل اذاك قوله تعالى وتقليك فى الساجدين مع قوله صلى الله عليه وسلم لم أزل أنقل من اصلاب

الطاهر بنالى أرحام الطاهرات وقال تعمالي انمما المشركون نجس فوجب أن لايكون أحمد من أحد أدهمشركا وقدار تضى كلامه هذا أمَّة محققون منهم العلامة المحقق السنوسي والتلساني محشى الشفاء تقالالم بتقدم لوالديه صلى الله عليه وسلم شرك وكانا مسلمن لانه عليسه الصلاة والسلاما نتقل من الاسلاما المكر عقالي الارحام الطاهرة ولا بكون ذلك الامع الاعمان بالله تعمالي ومانقله المؤرخون فلةحيماء وأدب وهذالازم فيحمدم الآباء وقدأمه الخلال السيوطي كلام الفعر الرازى بأدلة كذبرة وألف في ذلك رسا الدفزاه الله خدرا وشدكم سعمه فن تلك الادلة حديث النحارى بعثت من خدر قر ون بني آدم قرنا تقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيهمع ما ثبت أن الارض لم تخل من سبعة مسلمن فصاعد الدفع الله عمر عن أهلارض وأخرج عبدا لرزاق واس المذر سندصيع على شرط الشيفن عن على رضى الله عندقال لم يزل على وجه الارض سبعة مسلون فصاعدا والولا ذلك الهد يكت الارض ومن علها وأخر جالامام أحدفى الزهداسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ما خلت الارض من بعد يوح من سبعة بدفع الله بمهم عن أهل الارض واذا قرزت بين ها تين المفدمة ينأعني بعثت من خير قرون بني آدم الخوأن الارض لم يخل من سبعة مسلسين الخ أنتج ماقاله الامام لانه ان كان كل حدّ من أحداده من حملة السبعة المذكور من في زمانهم ففيه المدّعي وان كانواغيرهم فاماأن يكونوا على الحنيفية دين ابراهيم عليه السلام فهوا لمدعى واماأن يكونوا على الشرك فيلزم أحد أمرين اماأن يكون غيرهم خيرا مهموهو بالحل لخالفته الحديث العيم واماأن يكونوا خبراوهم على اشرك وهو باطل بالاجماع وقال تعمالى واعبسد مؤمن خيرمن مشرك فنبت أمم على التوحيد ليكونوا خيرا هل الارص ف زمانهم وساف نصوصا وأدلة كثيرة فى اعمان الآباء الطاهر بن من آدم الى ابراهيم عليهما السلام عمقال وقد صف الاحاديث فالمخارى وغيره وتظافرت نصوص العلاء بأن العرب من عهدا براهم على دينه لم يكفرمهم أحدالي أنجا عمرو بن عامر الخزاعي الذي بقال له عمر و بن لحي فهوأ قرار من عبد الاصنام وغيردين ابراهيم وكانقر والمن كنانة جدد الني صلى الله عليه وسلم عما فأدلة تشهد وأن عدنان ومعد اور معة ومضروخز عمة وأسدا والماس وكعباعلى ملة ابراهم غمقال فتلخص من مجموع ماسفذاه أن أجداده من آدم الى كعب وولده من قمصر عاعام م الا أز رفانه مختلف فيسهفان كانوالدابرا مسمفانه يستشى وانكانعه كاهوأ حدالقوان فهوخارج عن الاحداد والمتسلسلة انسب قال الحافظ ان ناصرر حوالله

تنفل أحدية راعظما \* تلألا في حباه الساحدينا تنفسل فهمم قرنافقرنا \* الى أنجا خير المرسلينا

قال السهيلي ان عبد الطلب لم تبلغه الدعوة وجاعة أدلة كثيرة تشهد بان عبد الطلب كان على الحنيفية والتوحيد وذكر ابن سيد الناس ان الله أحياه حتى آمن به صلى الله عليه وسلم اسكن

هذالم يردبه حديث صحيح ولاضعيف فالاكثرون على انه لم تبلغه الدعوة أوانه كان على الحنيفية و يؤيده قوله صلى الله علمه مسلم بمعت حدى عبد الطلب في زى اللوك وأم الاشراف ذكره فى السمرة الحابية عن ابن عباس رضى الله عنهما ويؤيده أيضا ما اتضح له من المشرات التي بشر بهاعلى أاستة الاحبار والكهان معمارا من المنامات والاشارات حي تمين له أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي الموعود مه آخرالزمن حتى ذكره بعضهم في الصابة منهم الحافظ ابن حرف الاصابة وابن السكن لما عاء عدة أنه ذكر أن الني صلى الله عليه وسل سبعث كاذكر وا بحبرا الراهب وأظاره عن مات قبل المعثة من الصابة وان كان الصح عند المحتقين عدم ثبوت الصبة لانهامتو قفة على الاحقاع رهداا معثة وقدروي عن عبد المطلب أخبار كنبرة تقتضي أنه عرف بمانية والنبي صلى الله علم وسلم فر ذلك أن قومامن بني مدلجوهم الفافة المعروفون بالآثار والعلامات قالواله فى حق الذي صلى الله عليه وسلم احتفظ مه غانالم ترقد مأشبه بالقدم الذى فى المقام منه أى وهي قدم الراهم علمه الدلامو بشاعبد المطلب بومافى الحروءنده أستقف نجران والاسقف رئيس المصارى في دينهم وذلك الاسقف عدَّثه و مقول المنح دصفة نى تقى من ولدا ماعدل وهذا الملدمولده ومن مفته كذا وكذا فأتى برسول الله صلى الله علمه وسلمفنظرالمهوالى عمقمه والىظهره وقدممه فقال هوهوماهذا منك قالهذا ابني قال مانجدا باه حماقال هوامن ابني وقدمات أموه وأمه حملي مقال صدقت قال عبد المطلب لبنيمه تحفظوا بابن أخيكم ألاتسمعون مايقال فيه وعن أدأين رضى الله عنها قالت كنت أحصن النبي ملى الله علمه وسلم أى أقوم متر يته وحفظه فغفلت عنه يوما فلم أدر الانعب دالطاب قامما عمل وأسى يقول ما ركة المت لبيك قال أتدر من أمن وحدث المي قلت لا أدرى قال وحداته مع غلان قريدامن السدرة لا تغفل عن ابني فان أهل الكذار يزعمون اله ني هذه الأمة وأنا لا آمن عليه منهم وكان عدد الطلب لا مأكل طعاما الارة ول على ادى أى أحضر وه و محلسه يحتمه ورعما أقعده عملى فذه و فؤثره وأطمه طعامه وعن رقيقة بنت أبي صيفي ن هاشمين عبد دمثاف قمل أدركت الاسلام ولها صحية قالت تنا بعت على قريش سنون أى أزمنة قط وجدب ذهبت بالاموال وأشفين أي أشرفن على الانفس فسعة تقائلا بقول في المذام بامعشر قريش انهذا النسى المعوثمن كمهذاابان أى وقت خروسه و ماتيكم الحماو الحصب فانظر وارجلامن أوساطكم أىأشرافكم نسبالهوالاعظاماأي طو بلاعظيماأ مض مقرون الحاجبين أهد سالاشفار أى طويل شعر الاحفان أ-مل الحدين أى لاشعر مما وقبق العرنين أى الانف فليخرج هوو حميه ولده وليخرج منكم من كل بطن رجل فيقطه روا ويتطميوا ثماستلواالركن ثم رقواالى رأس أبى قييس ثميتة ترم هذاالرحل فيستسقى وتؤتمنون فانسكم تسقون فأصحت وقصتار ؤ باهاعلهم فنظر وافوحد واهذه الصفةصفة عبدالمطلب فاجتمعوا عليه وأخرجوامن كلاط نرج الاوفعلواما أمرتم معتم علواعلى أفى قبيس ومعهم

الذي سلى الله عليه وسلم وهوغ الم وتمقد معبد الطاب فقال لاهم هؤلا عبيد لل واماؤلا و بنواما ثلث وقد من الطلف والخفوالحافر أي البقر والابل والخيل والمغال والحمير فأشدة تعدلي الانفس أي أشرفت على ذهام المائد والأبل وائتنا بالحياوا لحمير فأسرحوا حتى سالت الاودة قالت وسمعت شيخان قر يشوهي قول أعبد المطلب هني ثالا بالبطحاء بل عاش أهل البطحاء وفي هذه القصة تقول وقدة ق

اشيبة الجداً سفى الله الدئا ، وقد عدمنا الحاوا حلود المطر فياء الماء حوز والمسال ، دان فعاشت به الانعام والشحر منامن الله بالممون طائره ، وخريرمن شرت حقاله مضر مبارك الاسم يستسفى العمامه ، مانى الانام له عدل ولاخطر

ولماسقوالم يصل المطرالي دلادقيس ومضرفا جقع عظماؤهم وقالوا قدأصعنا في حهدو حدب وقدسني الله الناس عبدالطاب فاقصدوه ولعله بسأل الله فمكم فقدموامكة ودخلوا على عبد الطلب فيوم السلام فقال الهم أفلحت الوجوه وقام خطيهم فقال قدأ ما يتناس ون محديات وقدران اناأثرك وصع عندنا خسرك فاشفع العندمن شفعك وأجرى الغمام لك فقال عبد الطاب معاوطاعة موعدكم غداع وفات ثم أصبح فاد ما الهاوخر جمعه الناس وأولاده ومعه رسول اللهصدلي الله عليه وسلم وهوص غيرفنصب لعبد المطلب كرسي فحلس عليه وأخدن ورول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في عدوه عقام عبدا اطلب ورف عديه وقال اللهمرب البرق الخاطف والرعد القاصف رب الارباب وملن الصعاب هذه قس ومضرمن خبر الدشم قددتشعثت وسهاود بتظهو رهانشكواليات شدة الهزال وذهاب النفوس والاموال الله-م فأتح له-م عاماخواره وسماه خراره المضحك أرضهم وتزول ضرهم فمااستنج كلامه حرتي نشأت سحامة وكفاء لهادوي وقصدت نحو بلادهم فقال عبدالمطاب المعشر قدسر ومضرا اصرفوافقد مقمتم فرجعوا وفدسقوا وذكرابن الجوزى المصل الله عليه وسلم في سنة سبح من مولده أصابه رمد شديد فعو لجمكة فلم يفد فقيل لعبد المطلب ان في نامية عكاظراه با يعالج الاعدى فركب المهذا داه وديره مفاق فل عبه فترازل ديره حتى خاف أن يسقط عليه فر جمدادوا فقال ماعد المطلب ان هذا الغلام في هذه الا مقولولم أخرج الله ناور ب عمل ديرى فارجمه واحفظه لا يقتمه ومضاف لا الكتاب ع عالمه وأعطاه مادهالجمه وفير والة أنالراهب أخر جصيفة وحصل فطرالهاوالى وولاالله صلىالله علمه وسلم ثمقالهو والله خاتم النسين عمقال باعبد المطلب هذارمد قال نعمقال ان دواء معه خذ من ريقه وضعه على عينيه فأخذ عبد المطلب من ريقه صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه صلى اللهعليه وسلم فبرأ لوقنه ثم قال الراهب باعبد المطلب وتالله هسذا الذى أفسم على الله مه فأمرئ

المرضى وأشفى الاعين من الرمد و تقدّم جملة من منا قب عبد المطلب وفيها ما يدل على قدمده منها أمره لبنب به بمكارم الاخد القوت نه منارحوا والمعام المساكين حتى كان رفع الطبو والوحوش في روس الجبال من مائدته وقطعه بدالسارق ووفاؤه بالسنر وتحريمه الخمر على نفسه ومنعه من الزناومن نسكاح الحارم وقتل الموؤدة وأن لا يطوف بالبدت عريات ومن ذلك قوله والله ان وراعده الدارد ارا يحزى فها الحدن باحسانه و يعاقب فيها المسى اسانه و ومن ذلك قوله حدد عائه لاهر مكة عدد محى أصاب الفيل

لاهم ان الموعيمة رحله فامنع رحالك \* وانصر على آل الصلب وعابد مه اليوم آلك ومر ذلك قوله حين أرادذ بح المنه عبد الله في كان يضرب القداح و بقول ارب أنت الملك المحمود وأنترى الملك المعبود من عندا الطارف والتلمد وفهل التوحيد شي غيره في اكاروالله وأمافر وعالشر يعةفانها متوقفة على البعثة بالاجماع فلامكاف أحددم اقسل ذلك وتقدم امه كان بوضعله فراش فى ظل المكعبة لا يحلس علمه أحد غيره و يحدق به أشراف قريش فيحي النبي صلى الله علمه وسلم ومحلس معه فأراد بعض أعمامه أنء تدهه فقال عدد المطلب ردواا نبي الى مجاسى فانه تحد أه نفسه بملاء فلم وسمكون له شأن وأرحوأن يبلغ من الشرف مالم بداخه عربي قبله ولا بعده ولما مات كان صلى الله عليه وسلم بمكى خاف سر يره (و روى أبو نعيم في الحلمة) والمرقى أنسف فنذى رنا لحمرى الماولى على الحبشة ودلك بعد مولدوسول الله صلى الله علمه وسلم سنتمن أتاه وفودا لعرب وأشرافها وشعراؤها لتهنئنه ملاك ماوك الحبشة وبولايته علم ملان المن كان لم مرفانتزعة المشقمة واستمرف مدا لمشقسم عن سنة شمان سبف ان ذى برن الحمرى استنقد ملك المن من الحدشة واستقرف على ما كان عليه م الوه فاعت أامرب تهنشه من كل جانب وكان من حلمم وفد قريش وفهم عبد المطلب وأمية بن عبد شمس وغالسد وسائهم كعبد اللدين حدعان التمي وأسدين عبدا اعزى ووهب ين عبد مناف بنزهرة وقصى من عبد الدارة أخبر عكانم وكان في قصره ومنعاء وهومضم بالمل وعليه مردان والتاج على رأسه وسيفه من مديه وماول حمرعن عينه وشماله فأذن الهم فدخ اواعليه ودنام نه عبد المطلب (وق الوفاء السيدالسهودي) وحدوه جالساعلى سر برمن الذهب وحوله أشراف المن على كراسي من الذهب فوضعت لهم كراسيمن الذهب فحل واعلما الاعبد المطلب فانه قام بين مديه واستأذنه في الكلام ومال ان كثت عن متكام دين يدى المول فقد أدنالك فقال ان الله أحلك أيها المك محلار فيعاشا مخاوأ نبتك سائا لهالت أرومته وعظمت جرثومته وأنتملك العرب الذى له تنقاد وعمودها الذى عليه العماد وكهفها الذى يطأ اليه العباد سلفك خبر ساف وأنت فم م خبر خاف فلن علان ذكر ن أنت خلفه وان مخمل ذكرمن أنت سلفه نحن أهل مت حرم الله وسدنة مدمة أشخص الدل الدن الجيد امن كشف الحرب الذى أثقلنا فنحن وفدالتهنئة لاوفدالترزئة أىالتهرز بةفعند ذلك فال لهالملكمن أنت أج المتكام

فالعبد الطلب بن هاشم قال ابن أختنالان أم عبد المطلب من الخزرج وهم من الهن قال زمم قال ادر ثم أقب ل عليه وعلى القوم وقال مرحبا وأه لدونا فقو رحلا ومستناخا سهلا وملكا سحدالأي كشرا اعطاء قدسمع مقالته كم وعرف قرابتهم وقبل وسيلته كم فانهم أهل الليل والمهار واسكم الصحرامة ماأقم والحياءأى العطاء اذا ظعنتم ثم أمرهم بالنهوض الى دار الفيافة والوفود وأجرى علم-م ألار زاف فأقاء وابدلك شهر الايصلون اليمه ولا يؤذن اهم بالازصراف ثمانتبه الهمانتباهة فأرسل الىءم المطلب فأدناه ثمقال باعبد المطلب انى مفض المك من سرعه لوغيرك بكون لم نجراه مه وايكن رأيتك معدنه فأطلعة أنَّ طلعه أي علمه وليكن عندك مخبأحتي بأذن المه عز وحل فد ماني أحدى المكتاب المكنون والعدلم المخز ونالذي ادخرناه لانفسينا واحتصناه دون غبرنا خبراعظمما وحطراحسما فمهشرف الحماة وفضيلة الوفاة للناس عامة ولرهطك كافة ولاتخاصة فقاله عبدالطاب مثلا أيها اللانسر ورفاهو فدال أمل الوبر زمر ابعدوم قال اذاولدغ المرتهامه يسكنفيه شامه كانت له لامامه والمكم به الزعامه الى يوم القدامد فقال له عدد المطلب أم اللاث أنت مختر آن عدله واؤر قوم ولولا هدمة الملك واعظامه لسالته من مساره الاي أي مسار رنه الاي عبا أزد ادمه مر ورافعال له الملك هذاحمنه الذى بولدفه أوقدولدا سمه مجدعوت أبوه وامه وتكفله حده وعمه قدولدناه مرارا والله باعتمدهارا وحاعساله مناأنصارا يعزجم أولياءه ويذل جم أعداءه ويضرب بهم الناس عن عرض أى حمد او يستفتح مم كرائم الأرض يعبد الرحن ويدحض الشيطان أىنزجره يخمدالثيران وكصيرالاوثان قولهفصل وحكمه عدل بأمريالمعروف و رقعه و رنه ي عن المنكرو سطله قال له عبد المطلب حدّ حدال ودام ملكان وعلا كعدا فهل المائسارى افصاح فقدوه على وشالانضاح قالوالبتذى الحعب والعلامات على النقب الله لجده ما عبد المطلب غيركذب ثلم صدرك وعلا كعبك فهل أحست بشئ مماذ كرتال قال نعم أيها الملك انه كاللى ان وكنت معد اوعلمه وفيقاواني ز و حده كو عدة من كرائح قومي آمنية ونتوه ب عدد مناف بن زهرة فاء غلام فسمه ترميدا ماتأ نوه وأتمه وكفلته أناوعمه يعيى أبالها اب فقال له الملك الناذي قل الذكا كالمت فاحتفظ من اسل واحذر علمه الهودفاغم له أعداء وان يحعل الله الهم علمه مدلا أى ففظ والخوف علمه منهم من بالدالاحتماط والاعلامية دره ثم فال اواطور ذكرته للنعن هؤلاء الرهط الدس معان ولي است آمن أن تداخلهم النماسية في أن تعكون لهم الرسالة في معون له الحمائل و مغورله الغوائل وهم علون دلك وأساؤه من غيرشك ولولااعل بالموت محتاجي أي مهلكي قدل مبعثه السرت يحلى و رحلي حتى أصبر سترب دارملسكه فافي أحدفي المكتاب الناطق والعلما المايق الايثرباحكام أمره وأمر نصرته وموضع قبره ولولااني أقده الأفات وأ-ذرعلم الع هات لاعانه على حداثة سنه امره وأعلمت على أسنان العرب كعمه

وليكن سأصرف ذلك البكمن غبرتقصير عن معك عدعا بالقوم وأمل ليكل واحدمهم بعشرة اعد وعشرة اماء سودوحلتن من حلل البرود وعشرة أوطال ذهب اوعشرة أوطأل فضة وماثة من الامل وكرسيا بملوأ عنهراوأ مراعبد المطلب يعشرة اضعاف ذلك وقال اذاحا والحول فاتنى يخسره ومايكون ن أمره فات الملاف فل أن يحول الحول وكان عبد المطاب كشرا مانقول ان معه لا بغطني رحل منكم بحر بل عطاء الملك والكن بغيطني بما الله ال ولعقبي ذكره وفره فاذا قسل له ماهو قال سمعلم ما قول ولو بعد حين قال الزرقاني في شرح المواهب وماذكره الفغر الرازى من تفسر قوله تعالى وتقليل في الساحد بن متنقبله في أصلاب الطاهر سوأرحام الطاهراتهو وحممن وحوهفى تفسيرالآية وليسمر اده الحصرفي هدا الوحمول كن هذا الوجه هوالا ولى مالقبول فقد أخرج ابن سعد والبزار والطبراني وأبونعم عن ابن عماس رضي الله عنه ما في قوله تعالى وتقليل في الساجد بن قال من نبي الى نبي ومن نبي الى نى حتى أخر حمد النساف فسر تقليه في الساحدين متقليه في أصلاب الانساء ولوم والوسائط وجلالآ يفعلى أعممهم وهم المحاون الذين لم زالوفى ذرية ابراهم أوضع وأخرج أن المندر عن ان جريح في قوله تعالى رب اجعلى مقم الصلاة ومن ذريتي قال فلن تزال من ذرية الراهم ناس على الفطرة وهدون الله تدالى وعن ابن عباس رضى الله عندما ومحاهد في قوله تعالى وحعلها كلة ماقدة في عقبه أنها لا اله الاالله باقية في عقب ابراهيم عليه السلام وعن فتأده في الآية قالهي شهادة أنلااله الاالله والتوحيد لايزال في ذيه يتهمن يقولها من معده قال الشهاب ابن حراله يتى ان أهل المكارن والتاريخ أجعوا على ان آز رام يكن أبالا راهم حقيقة وانما كان عده والعرب تسمى العمالا كاجرمه الفخر ولفالقدرآن ذلك قال تعالى واله آمائك اراهم مواسماعيل معانه عم يعقوب وقد سبق الرازى على ذلك جماعة من السلف فقدر وى الاسانيد عن ان عباس رضي الله عف ماومحا هدوا بن جريح والسدى قالواليس آزرأما الراهم انماهوالراهم من تارخ و وقفت على أثرف تاريخ ابن المندرص حفه مانه عمه قال الزرقاني و مه يعمل عدم صحة ما تحامل به بعض المتأخر من حدًا فخطأ من قال انه عمه وزعم انه تسعالشبعة وانه مخالف للكناب والسنة وأهلها وغسيرهم وزعم اتفاق المفسرين وغيرهم على الدوالدابراهم كانكافراوا عما الخلاف في المهدوأ لما لفي سان ذاك عمالا لما ال تعتمه وحامله انه احتماج فقيه عجل المنزاع وتخطشته هي الخطأ وحصره القول مه للشبعة بالحل كيف وقدقال أواثك السلف اله عمه وحكاه الرازي ونفله حافظ السنة في عصره وأقره وأبده عبالا محمص عندوان فيذلك لعدرة لاولى الانصار وقدوا فق الرازى على الاستدلال مدوالآنة لهدنا المعنى الماوردى من أجمدة الثافعية والهدائ عماوا ماالاخدار الواردة في تعذيب بعض أهدل الفترة المعارضة للفول بنجاتهم فقد أجاب العلماء عنها مأحو بقي مترة منها عاأحمار آحاد فلا تعارض الماطع كفوله تعالى وما كنامعه دسن حتى سعث وسولامع ضعف

أ كثرتلك الاخباروقبول صححها للثاو يلوانها منسوخة بماوردفي الابو من بما يخالفها (فن الاحاديث المعارضة) مارواه ابن ماحه عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال جاء اعرابي الي الذي صلى الله علمه وسلم فقال إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأمن هوقال في النارفكانه وحمد من ذلك فقال أمن أبوك أنت فقال حيثمامرت مقسر كافر فنشره بالنار فأسلم الاعرابي اعدفقال لقد كافنى رسول الله صلى الله علمه وسلم تعبا ماحررت مقمر كافر الانشرته بالثار وأحل صلى الله علمه وسلم الحواب تقوله حيم امررت تفتر كافرفشره بالنارجر باعلى عادته اذاسأله اعرابي وخاف من أفصاح الحواب له فتذبه واضطراب فلب اجامه يحواب فيد مقور به وايهام فهذا لم يفصح له يحقيقة الحال ومخالفة أسهلا سهفي المحل الذي هوف مخشمة ارتداده لما حيلت عليه النفوس من كراهة الاستشارعام اولما كانت عليه العرب من الحفاع وغلظ القلوب فاوردله حوالاموهما تطبيبا اقلبه فتعين الاعتمادعلي هذا اللفظ وتقديمه على غيره يماغد بره الروا قور وومالعي كرواية مسلمان رحلاقال مارسول الله أمن أى قال في الثار فلما قفا دعاه وقال ان أبي وأماك في النارفهذه الرواية منكرة وللعلاءفها كالم كشرك مالز رقاني فيشر حالمواهب وأحسن مايقال فهاان الرواة تصرفوا فهاوا ختلفت رواياتهم وان الصواب مي الر واية الاولى فهي فى عارة الاتمان تسن باان اللفظ العام هوالما درمن الني سلى الله عليه وسلم وراه الاعرابي بعد المدمة مرامقتضا للامتثال فلي يسعه الاامتثاله ثمانوفرض اتفاق الرواة على رواية مسلم كانمعارضا بالادلة القرآ نبة والادلة الوارد ففأهل المترة والحديث الصيع اذاعارضته أدلة اخرى وحب تاو بهوتفديم تلا الادلة عليه كاهو مقررفي الاصول فوفان قيل محمدة قروت ان أهل افتر ولا يقضى علىم بشئ حتى عند وافكيف حكم صلى الله عليه وسلم على أبي السائل بأنه فى النارأ جاب السيوطى بحوازانه يعصى عند الامتحان وأوحى اليه صلى الله عليه وسلم بذلك فحدكم بأنه من أهل النارو بأن حديثه متقدّم على أحاديث أهل الفترة فيحكون منسوعا ما و بجوازانه عاش حتى أدرك البعثة و للغته وأصرومات في عهده وهذا لاعذرله البتــة قال الزرقاني وف الما اشاظر لانه لو كان كذلك لما كان اسؤاله عن الاب الكريم وجه اذا افرف لائح لانأ ماه ماغته البعثة والاسالشريف لم تملغه اللهم الاأن معاب مان الاعرابي توهم اله لا يكوي بلوغ البعثة حتى يشاهد النبي ولا يسكرهذا منه لانه لم يكن حديثة تفقه في الدين بل لم يكن أسلم كإصرحه في حديث سعدوان عمر رضي الله عنهما و بعضهم روي هذه القصة مأن السؤال عن الام وجمع بأنه سأل مرة عن أمه ومرة عن أمه ﴿ ومن الاحادث المعارصة النجاة ﴾ حديث مسلم عن أبي هو برة رضي الله عنه من فوعا استأذنت ربي أن أسيتغفر لأمي فلم أذن تي واستأذنته ادأرو رقبرها فأدن لى فز و روا القبو رفانها تذكرا لآخرة وأحبب كافى الزرقابي بأن ديث عدم الادن في الاستغفار لا يلزم منه السكفر بدايل اله صلى الله عليه وسلم كان منوعا ف أول الاسلام من الصلاة على من عليه دين لم يترك به وهاء ومن الاستغفار له مع اله من المسلمن

وعلل مأن استغفاره محاب على الفو رفن استغفرله وصل ثواب دعائه الى منزله في الحنة والمدون محبوس عن مقامه اليكر عجتي مقضى د سه فقد تمكون أمه مع كونها متحذفة محبوسة في البرزخ عن الحنقلامورأ خرغبر الكفراق ضائلانؤذ له فالاستغفار لها الى أن أذن الله فيه بعد ذلك قال وأماحد شأمي مع أمكا على ضعف استناده فلا ملزم منه كونها في الغار لحوازا ته أراد بالمعدة كونهامههافى دارالبرزخ أوغبرذلك وعبريذاك تورية وامها ماتطيدا لقاوم ماقال وأحسن منه انه صدر دلك منه فيل أن وحي المه أع أمن أهل الجنسة كافال في تسع لا أدوى ترعام العينا كانأم لاأخرحمالا كم وانشاه منعن أبي هر برة رضي الله عنه وقال دهدأن أوجى المه فى شأنه لا تسبوا تبعا فانه كان قد أسلم أخرجه ابن شاهين فى الناسخ والمنسوخ عن سهل وابن عباس رضى الله عنه مافكامه أولالمو حاليه في شأنها شي ولم يبلغه القول الذي قالنه عند موتما ولاتذكره فأطلق القول بأعام أمهاجر باعلى فاعدة أهل الحاهلية تمأوحى المه أمرها رهد قالت وعمكن الحواب باغ اكانت موجدة غيرانج الم يبلغها شأن البعث والنشور وذلك اصل كنبر فأحماها الله له حتى آمنت بالبعث وبجميع مافى شريعة مولذا تأخرا حماؤها الى حدة الوداع حتى تخذالشر يعةونزل البوم اكمام الكمدنسكم وأحييتحتى آمنت يحمسع ماأنزل علمهوهذ معنى نفيس مليع وتقدّم عن القاضى عداض ان الاحاديث التي فها البكاء عد فعراً مه تحمل على أن مكاء ليس لتعذبها وانما كانأ سفاعلى مافاتها من ادرالـ أمامه أى يعثنه والاعمان به وقد رحم الله مكاءه فأحماها حتى آمنت في ومن الاحادرث المعارضة للحاة في مارواه الحاكم عن عبدالله من مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أومأ الى المقامراك أشار الى أنه ر مدالذهاب الهافاتبعناه فحا حتى حلس الى قبرمنها فناجاه لهو يلا ثم يكي فيكمنا ليكائه ثمام فقام المدعم من ألخطاب وضي الله عنه فدعاه ثم دعا نافقال ما أمكا كم فقلنا مكنا لما نك فقال ان القبرالذي حلست عنده قبرآمنة واني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي واني استأذنت في الدعاء وفي رواية في الاستغفار لهاف لم أذن لي وأنزل على"ما كان لاني والذين آمنوا ان دستغفروا للشركين ولوكانوا أولى قريق مأخذني مامأ خذالوله للواله أىمن الرقة والشفقة والحواب عنمانه حديث ضعمف ضعفه اس معين وغيره قال الدهبي فيه أبوأبو بس هاني ضعيف قال المسموطي فهذه علة تقدم في صدّه فلا عرة بتعيم الحاكم له مع انه معارض الاحاديث التي فها ان لآرة تزلت في أبي طالب وأماما لذكره بعض المفسر بن من أن قوله تعالى الأرسلة الم ألحق بشير ويذبراولا تسئل عن أصاب الجعيم زات في الابون فذلك بالله السله الانتفرات في المهود والنصارى قال أنوحيان في المحروسوانق الآمان ولواحقه الدل على ذلك وقيل انم انزات في أبي طالب وسمأني الكلام عليه فان قات فد صحت أحاد دث معدد و بعض أهل ا فرين كدنث الخارى ومسلم عن أف هر يرة رضى الله عنه من فوعار أبت عمر ومن لحي عرقصم في المار وكديت مسايرا بت ماحب المحدد في النار وهوالذي بسرق الحاج عجدته وادارصر به أحدفال

الماتهان عينى والاغفل عنه ذهبه وأحبب عن ذلك بأحو بة أحدها الماأخبار آحادة فهد الظرة فلا تعارض القطم بأنهم غسرمعذ بن المأخوذ من الآبات الفرآندة فوحب تقديم الآبات علماوان محت الماني قصر المعذب الذكورفي هدد والاحادث على هؤلا الماعاللواردولا زقيس علمهم غيرهم فلاتنافى الفاطع والله أعلم بالسبب الموقع لهم فى العد ابوان كذا ينحن لانعله المال قصر النعدب المذكور في هذه الأحاديث على من بدل وغير من أهل الفترة كعمروين لجي فاغ مر فعلوا من الف الله والاضلال مالا يعذرون مه كعمادة الاوثان وتغيير الشرائع وقد قسم العلماء أهل الفترة ثلاثة أفسام ﴿ القسم الاوّل من أدرك التوحيد وعرف الله سعيرته أى بعل وخررته فتعه هذا التبصر عن عبادة غيرالله غمن هؤلا عن لم يدخول في شر وهـ قد كقس من ساعد و قالا ما دى فائه آمن مالبعثمة فى زمن الجاهلية وعرف الله بعد قله وكان بفول سبيعلم حقمن هددا الوجه وبشير الى مكفقالوا له رماهذا الحققال رجل من ولد اؤى بن فالبيدعوكم لى كا\_ الاخلاص وعيش الابدوزهم علا مفد غان دعا كم فأحمدوه ولى علت اني أعش الى مبعثه لكنت أول من يسعى البه وفي كلام آخر روى المعمري عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعار حم الله قسا انى أرحوأن بمشه الله أمة وحده وسيأنى شيمن اخباره وكزيدين عمروين نفيل والدسعيدين زيدأ حدالعشرة المشرين الجنةوعم عموين الخطاب فانه كان محسن طلب التوحيد وخلع الاوثان وجانب الشرك ومان قبسل البعثة وكان يقول انى خاافت قومى واتبعت ملة الراهم وا-عماميل وماكا بايعددان وكانا يصليان الى هذه القبلة وأنا أنتظوندامن بني اسماعه ليون فثولا أراني أدركه وأناأ ومن به واسدقه واشهدانه نبى وقال لعامر من رسعة انطالت المحساة فأفره منى السلام قال عامر فلما أعلت الذي صلى الله عليه وسلم يخبره ردعليه السلاموترجم عليه وقال رأيته في الجنة يسحب ديولا ومن هذاا اقسمأنو بكرااصد يقرضي اللهعنه فأنهما كان وفعل ماد فعلون في الحاهلية وما احد اصنم قط ولذاقال بعض المحقدةين كلمن أى مكروعلى رضى الله عنهما يلقب بالصديق واله يقال ميه ارم اللهوحهه الكن اشتهر الصديق فيأبي بكر وكرم الله وحهه في على رضي الله عنهما وكل منهما لم يسجد اصنم فط ومنهم من دخل فى شر يعقدق قائمة الرسم كتبع وقومه من حمير وأهل نجران وورقة بن نوفل فاغ م تنصر وافي الحاهلية قبل أسخدين النصرانية قال الزرقاني ولابدع أن يكون الابواك الشريفان كالقسم الاول أعى زيدين عمروين ففيل وقس بساعدة بل الابوان أولى بذلك كأتفدم ﴿ القسم السَّانِي ﴾ منأه ل الفترة من غير و بدِّل وأشرك ولم يوحد وشرع لنفه وحلل وحرم وهم الاكثرون العرب كعمروين لحى بن قعة بن الماس بن مضرأ ول من سن العرب عبادة الاسنام وغيروس الراهم وجده فعة من خندف ألوخزاعة وخندف روج اليأس بن مضروقدذ كرابن اسحاق في سب تغير عمر و بن لحي وتبديله واشراكه انه خرج الحااشامو بهانومنذالعماليق وهم يعبدون الاصنام فاستوهم مواحدامها وجاعه الىمكة

فنصيه الى المكعمة وهوهبل وقسل كان له تاسعمن الحق بقال له أنوعمامة جاء مله فقال احداً باعامه فقال المائمن تهامه أدخل بلاملامه فقال ائتسيف حدّه فعدا لهة معدة فخذها ولاته وادع الى عادتها تحب قال فتوحه الى حدة فوحد الاصنام التي كانت تعبد زمرية حفملها الىمكة ودعا الىعادتها فانتشرت سيع ذلك عادة الاستام في العرب وكانت ائتلبية من زمن ابراهم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لاشر بك الثالث الميك حتى كان مر وبن لمي فدناهو ملي تمثر له الشيطان في صورة شيخ ملي معه فقيال عمر وليدك لاشر مك لك فقال الشيخ الاشر كاهولك فأنكرذاك عمر وفقال ماهدا فقال قل تمليكه وماملك فأنه لابأس به فقالها عمر وفدانت ما العرب وثمرع لهم الاحكام فحرا الحدرة وسدب السوائب و وصل الوصدلة وحيى الحامى فكانوا اذا أنتحت الناقة خسة أنطن آخرهاذ كر محر وا أذنهاأي شقوها وخلواسه ملها فلاتركب ولاتحلب ولاتطردهن ماءولامرعي وسعوها البحيرة وكالاالرحدل مهم يقول الاشفيتمن مرضى أوقدمت من سفرى فنافتي سائسة و عملها كالحبرة فيتحر عمالانتفاعها واذاوادت الشاةأنثي فهييلهمأوذ كرافهو لآله مهموان ولدتهمأ وصلت الانثى أخاها فلا يذبح الذكرالآلهتم واذاأ نتحت من صلب الفعل عشرة أرطن حرمه المهره ولممنعوه من ماغولا مرعى وقالو اقدحي ظهره وكلهذه الافسام يععلونها الطواغيتهم وتبعته العرب فى غير ذلك الضائم الطولذ كره كعبادة الحرة والملائسكة وخق المنتن والبنات وانخذوا سوتالهاسدنة وهاب بضاهون ماالكعبة كاللات والعزى ومناة ﴿ القسم الثالث ﴾ وهم من لم شرك ولموحد ولادخرل في شر بعدة عي ولا التكر لنفسه شر يعة ولااختر عدنادر بق مدة عره على حين غفلة عن هذا كله وفي الحاهلية من كان على ذلك وإذاانقسم أهراا فترةالي الثلاثة الاقسام فتعمل من صم تعذيبه على القسم الثياني لأحل كذر همهما دّه واله من الخمائث وقد عمى الله هـ ذا القسم كفارا ومشركين فأنافحه القرآن كالماحك حال أحدمهم مصل علمم بالكفر والشرك كقوله تعالى في مقام الردو الانكار لما القده ومماحه ل الله من يحمرة ولاسائية ولاوصمة ولاحام ولسكن الذين كفروا يفترون هلى الله السكذب وأكثرهم لا يعقلون وانما قبل لهم لا يعقلون لانهم قلدوا فمه الآباء وهذا شأن أكثرهم يخدالف الفلمل منهم فانه ساعدعن ذالتو وحدالله وهم أهل القسم الاول وأما القديم الثالث فهم أهل الفترة حقيقة وهم غيرمعذ بين اتفاقا اذاعلت ذلك تعلم أن والدى الذي صلى الله عليه وسلم اماأن بكونامن أمل القسم الاول كادلت عسلى ذلك أشوارهم وأفوالهم المنه ولةعهم فعما تفدم واماأن كونامن القسم الثالث لمتبلغه مادعوة لتأخر زمنه ماو بعد مادين ماو دس الانساء السابقير وكوم ماف رمن حاهلية عم الجهل فهاشر قاوغر باوفقد فها من يعرف الشرائع و يبلغ الدعوة على وجهها الانفرا يسترامن أحماراً هل المكتمال مفرقين في أقطار الارض كالشأم وغمرها وماعهداهما تقلب في الاسفارسوى المدنة ولا أعطماهم

طو للاسع الفعص عن المطلوب معز بادة أن أمه صلى الله علم معسدرة مصونة محمدة فى البيت عن الاجتماع الرجال لا يحدمن عضر هاواذا كان النساء البوم مع فشو الاسلام شرقا وغربالايدر منغالبأ حكام ااشر يعدلعدم مخالطتهن الفقهاء فاطنسك رمان الحاهلية والفترة الذي رماله لا يعرفون ذلك فضلاعن زسائه واهذالما بغث سلى الله عليه وسلم تعب أهلمكة وقالوا أنعث الله شهرارسولا وقالوالوشاءر بنالأنزل ملائكة فلوكان عندهم علممن بعثة الرسدل ماأندكروا ذلك وربها كانوا بطنون أن ابراهم عليه السلام اوث بماهم عليه فأنهم لمجد وامن يبلغهم شريعته على وحهها لدثورها وفقد من يعرفها اذكان ينهم وينها أزيدمن ثلاثة ٢ لافسنة وأماأهل القسم الاوّل كفس بن ساعدة و زيدين عمر وأعدقال علبه الصلاة والسلام في كل مفهما اله يعث أمة وحده واستففر الهما وترجم علمما وأخمر بأنهما كاناء ليدن ابراهم وا-ضاعيل علهما السلام وذلك مودا ية وتوفيق من الله تعالى واذاصه ذلك لشلهد من فلامانع من حصول مثله لآبائه المكر اموأمه انه الفيام واختلفواني ثبوت الصية لقس ساءدة و زيدن عمر وبن نفيل وو رقة بن ففل والا كثر ون على عدم ثبوت العية لاناجماعهم بالذي صلى الله عليه وسلم كان قبل منه وارساله الى الحلق فهم مؤمنون به الغيب قب ل ظهو ره ولذا جاعمه علمه الصلاة والسلام اغهم بمعمون بينهو بين عسى على ما الصلاة والسلام وأماعتمان بن الحو برث وتسع و قومه وأهدل نجران فحكمهم حكم أهل الدين الذى دخلوافيه مالم يلحق أحدهم الاسلام الناسخ لكلدين اكن معلم يدرك الاسلام قطعا وقال فيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجى اليه فيه لا أدرى نبعا ألعينا كان أملا تملا أوحى الله فيه قاللا تسبوا تبعافانه كان قد أسلم أى وحدالله وصدق بالذبي سلى الله عليه وسلم قبل المهوره وأخرج أنواهم عن عبدد الله بن سلامرضي الله عنه فأل لم عتابع حدى صد ق بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت يهود بثرب يخبرونه قال الامام حلال الدين السيوطي الى لمأ دع أن مسئلة الانو من احاعسة بلهى مسئلة اختلافية في كمها حكم سائر السائل المختلف فهاغ مرانى اخترت أقوال الفائلين النجاة لانه الانسب بهد اللفام والحدر الخدر من ذكره ما عافيه نقص فان ذلك قد يؤذي الني صلى الله عليه وسلم لان العرف جار بأنه اذاذكرأ والشخص عائقه مأو وصف وصف قائمه وذلك الوصف في منقص تأذى ولده بذكرذال الهعند دالحاطبة كيف وقدر وياس مندة وغسره عن أيهر برة رضى اللهعند قال ماعتسبيعة ونتأى الهب إلى الذي صلى الله عليه وسلم فقالت مارسول الله ان الناس وغولون أنت بنت حطب النار فقام رسول الله صلى الله علمه وسلم وهومغضب فقال مامال أقوام يؤذونني في قرابتي من آذاني فقد آذى الله وروى الطيراني والامام أحمد والترمذي عن المغروبن شعبة رضى الله عنه عن الني سلى الله عليه وسلم لاتسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء ولاريب ان أذاه صلى الله عليه وسالم كفر يقتل فاعله ان لم نب وعد رالما لكمة يقتل

وانتاب فاذاسة المدعن الانو منااشر وفين فليقل هما ناجدا نفى الحنة امالانهما أحسا حتى آمناه كاحرمه الحافظ السهدلى والقرطى وناصر الدىن بن المنسر وغسرهم من الحققين وامالا غمأماناف الفترة قبل البعثة ولاتعذب قبلها كاجرمه الاق فشر حمسلم وامالانهما كاناعلى الحنيفية والتوحيد لم يتقدم لهمماشرك كافطعه الامام السنوسي والتلسان محشي الشفاء فهذه خلاصة أقوال المحققين ولاتلتف الىقول من خالف شيأمن ذلك وقدنقل العلامة الطعطاوى من على الخنفية المتأخرين في حواش وعلى الدرالحتار في كتاب النكام حلة من أقوال المحققين وذكر أن المحققين من الحنفية على هذا الاعتقاد ولاعبرة بخالفة من خااف في ذلك قال العدلامة الررقاني في شرح المواهب وسيل افاضي أبو بكر بن العربي احدائمة المالكية عن رحل قال ان أباالني ملى الله عليه وسلم ف النار فأجاب أنه ملعون لقوله تعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيسا والآخرة وأعد الهم عدا ما مهدنا ولاأذى اعظم من أن يقال ألوه في النار وأخرج ابن عدا كر وألو نعم أن رحلا من كتاب الشام استعمل عملي كورة من كور ورحلا كان أبوه زن مالنا فية فيلغ ذلك عمر من عبد العزيز رضى الله عنه فقال له ما جلا على أن تستهمل على كو رقمن كو رالمسلمن و حلا كان أوه رن بالمنانية ففالأصلح الله أميرا الؤمنسين وماعلى من كان أفوه كان أبوا لنبي صلى الله عليه وسلم مشركا فقال عمرآه تمسكت تمرفع رأسمه تمقال أفطع لسانه أا فطع بده و رحله أأضرب عنقه تمقاللا تلى لى سسامادة يت وعزله عن الدواو بن واقداط نب الحلال السيوطي رضى المتعندف الاستدلا للاعانه مافالله شبه على قصده الحميل وجلة مؤافاته في ذلك ستةمنها تأليف ما ومسالك الحنفا في نجاه آيا الصطفى صلى الله عليه وسلم قال في مسالك الحنف وقدستلتان أنظم في هذه المسئلة أساما أختم ما هذا التأليف فقلت

الداد المدورات المستحدا ، أخبى الداه أهدا العلم في المنفوا ولا مدوراً به حصم ما علم ، أبداه أهدا العلم في اصنفوا في اعتمام أله المنفوة المعف والحدم في المنفوة المنفو

فالشركون كايسورة توية ، نجس وكاهم بطهر يوصف و سورة الشعراعفسه تقلب ، في الساحدين فسكاهم مندف هــذا كلام الشيخ فرالدين في أسراره هيطت عايد الذرف فراه رب العسرش خسر جراء \* وحساه حنان النعسم ترخرف فلقسدتدن فحزمان الحاهلية فرقةدين الهدى وتحنفوا زيدين عمرو وابن نوفل مكذا الصديق ماشرك عليه بعكف قد فسر السبكي بذاك مقالة ، للاشموى وما سواه مريف اذلم تزل عين الرضامنه عملى الصديق وهواطول عمر أحنف عادت عليه صدة الهادى في الله المالة الفيدالة بعرف فلأمه وأنوه أحرى سما ، ورأت من الآمات مالانوسف وحماعة ذهبوا الى احباله ، أبو به حتى آمنا لاتحرفوا وروى ان شاهن حديثا قسندا \* في ذاك لكن الحديث مضعف هـذى مسالك لوتفرد بعضها ، لسكني فكيف مهااذا تتألف و بحسب من لا يراضم الممته ، أديا والكن أن من مومنصف صلى الاله على الني محدد \* ماحدد الدين الحنيف محنف وعملى صحابته المكرام وآله ، أو في رضاه بدوم لابنو نف

## ﴿ باب في وفاة جده عبد الطلب و وصيته لا ي طااب

كان حده عبد المطلب هوا اسكافل له صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أسه وأمه وكان برق عليه رقة لا يرقها على ولده وكان بدنيه و يقر به و يدخله عنده اذا خلا كان قدم الكلام على ذلك وسنوفي وكانت وفاة حده و عمر النبي صلى الله عليه وسلم غيان سنين وقيل أكثر وقيل أقل وكان عمر عبد المطلب حين توفي ما تمة والله عن الله وعشر قيل أقل و دون بالحون عند قبر حده قصى ولما حضر ته الوفاة أوصى به الى عه مشقيق أسه أبي طالب وكان أبوطالب عن حرم الخمر على نفسه في الحاهدة كأسه عبد المطلب واسمه على الصحيح عبد مناف وزعمت الروافي ان اسمه عمر ان وانه المرادمن قوله تعالى ان الله اصطفى آدم ولوحا وآل ابراهيم وآلهم ان الماسم على العالمين قال الحافظ ابن كثير وقد أخطأ وافي ذلك خطأ كثيرا ولم يتأمّ لوا القرآن قبل أن مقولوا هذا المهتمان لا منام الاالى حديد قولوا هذا المهتمان لا سيام الاالى حديد وكان يختصه بأحد من الطعام وقيل اقترع أبوطالب هو والزير شقم قد فيمن ي المحاف المنام الاالى حديد ورا وحين القرعة لأبي طالب وقيل المحول الله عليه وسلم اختاراً باطالب الماسم وقيل الله عليه وسلم اختاراً باطالب الماس وقيل المعام والماسة وقيل الله عليه والمناب الماله الماسم المناب وقيل الله عليه والمناب المالة وقيل الله عليه والمناب المالة وقيل الله عليه والمناب المالة وقيل الماله وقيل الله عليه والمناب الماله المالة وقيل الله عليه والمناب المالة المالة وقيل الله عليه والمناب المالة المالة وقيل الله عليه والمناب المالة وقيل الله عليه والمناب المالة وقيل الله عليه والمناب المالة وقيل المالة وقيل الله عليه والمناب المالة وقيل المالة وقيل الله عليه والمناب المالة المالة وقيل الله وصلى الله عليه والمناب المالة المالة وقيل المالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة وقيل المالة والمالة والمال

شفقه عليه و والاته له وقد اله كان مشار كالعبد المطلب في كفالته وقيل كفله النبر من مات عبد المطلب ثم كفله أبوطا اب يوم موت النبر وهوم دود عند المحققين و كفالة حده وعمه له صلى الله عليه وسلم بعد موت أسه وأمه مذكورة في السكتب القد عة فهمي من علامات نبر وهوفي خبر سيف ذي برن عوث أبوه وأمه و عصفه حده وعمه ولما مات عبد المطلب بكي الناس عليه مكا كثيرا قال بعضهم لم يبل على أحد بعد موته ما يكي على عبد المطلب وكان صلى الله عليه وسلم يسمى خلف سر يره و يبكي وهو ابن تمان ولم يقم لموته سوق عكة أيا ما كشيرة وعارشه مه ابنته أممة قولها

أعينى جودا بدمع درر \* على ماحد الحير والمقتصر على ماحد الحدوارى الزاد \* حمد الحيا عظيم الحطر والمشتبرة الحدد ذى المكرمات \* وذى المحدد الماخر والمفتر وذى الحمد المفاخر حم الفضر

وكانأ توطاك مقلامن المال فكان عباله اذاأ كلوا وحدهم حميعا أوفرادي لم يشسه وا واذا أكل معهم الذي صلى الله عليه وسلم شبعوا فكان أبوله الباذا أرادأن يغددهم أو يعشهم مقول الهم كاأنتم حتى بأتي ابني فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأ كل معهم فد تسميعون فمفضلون من طعامهم واذا كان لبناشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم عمتما ول العمال الفعب أى القدح من الخشب فشر بون منه فير وون من عند آخرهم أى جمعهم من القعب الواحدوان كان أحدهم وحده بشرب قعبا واحدا فيقول أ بوطالب المثلبارك وكان أوطالب يقرب الى الصديان أول بكرة الهارشيابا كاونه فعلسون وينهبون فيكسرسول اللهصلى الله علبه وسلم مدهولا ينته بمعهم تحرماه نه واستحداء ونزاهة وفس وقداعة قلب فلارأى ذلك أبوطالب عزل له طعاماء لىحدته ولا سافي ماقيله لانه عوزأن بكون ذلك خاسا ما يحضر في البكرة الذي مال له الفطور دون الغداء والعشاء فأنه كان أ كل معهم وهو المتقدمواللة أعلم وكان الصيبان يصحون شعثار مصامصفر وألوانهم ويصبح رسول اللهصلي الله عليه وسالم دهينا كحيلا صفيلا كأنه في أنع عيش لطفاءن الله به فالت ام أين ماراً بت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يشكو جوعاقط ولأعطشا لافي صغره وألافي كبره وكان يغدو وإذاأصم فيشرب من ماء زمر مشر بة فريما عرض ما عليه الغداء في قول أناشيمان وهذا في ومض الاوقات فلا شافي ماسيق وكان يوضع لابي طالب وسادة يحلس علم افحاء الشي صلى الله عليه وسدا فلسعلها فقال انان أخى ليس سعم أى شرف عظم وكان أوطا استعبه حباشدىدالانعب أولاده كذلك ولذالا بنام الاالى حنبه و يخرج به متى خرج ، وقد أخرج ان عسا كر عن حله مة من عرفطة قال قدمت مكة وهم في قط وشد، من احتماس الطر عنهم فقائل منهم بقول اعدوا اللات والعزى وقائل منهم يقول اعمد وامتاة الثالثة الأخرى

فقال شيخ وسيم حسن الوجه حيد الرأى أنى تؤفكون وفيكم باقية ابراهيم وسلالة اسماعيل قالوا كأنك عنت أباطالب فقال أيها فقاموا بأجههم فقد مت معهم فله فقدا الباب عليه فحر به البنا فشار والله فقالوا بالطالب أقحط الوادى وأحدب العيال فهم فاست قرب أبوطالب ومعه غلام وهوا انبى صلى الله عليه وسلم كأنه شهر دحن تجلت عنها سحالة فقما وحوله أغيلة فأخذه أبوطالب فالصق طهر الفسلام بالمكعبة ولاذ الغلام اى أشار بأصبعه الى السهاء كلة ضرع الملتي ومافى السهاء فزعة فأقب ل السهاء كلة ضرع الملتي ومافى السهاء فريسة والمادى وفي هدا يقول أبوطالب يذكر و مركنه عليم فريشا حين تمالاً واعدلي أذيته صلى الله عليه وسلم بعد البعثة يذكرهم بده و بركنه عليم من صغره

وأيض يستسقى الغمام بوجهه \* عُمال السّامي عصمة للارامل الوذيه الهلاك من آل هاشم \* فهم عنده في زممة وفواضل

فهذاالاستسقاء شاهده أبوطا اب ققال البن عدمشاهد ته وقدشا هده مرة إخرى قبل هذه فروى الحطابي حديثا فيه انقر بشاتنا بعث علىم سنوجد بفي حماة عبد المطلب فارتقى هوومن حضره من فريس القياس فقيام عبد المطلب واعتضه صلى الله عليه وسلم فرفعه على عائقه وهو يومشد غلام فد أبغ أوقرب ثم دعاف قوافي الحال فقد شاهد أبوطا اب مادله على ماقال أعى قوله وأسض يسقد ق البيت وهومن أسات من قصد و قطو بلة نحوشا نن ديما لأبي طالب على الصواب خلافالمن قال انها لعبد المطلب فقد أخر جالبه قي عن أنس رضى الله عنه قال جاءا عرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عردا و محقى سعد المند فرفع يديه الى السماء و دعافيار و سول الله صلى الله عليه وسلم عردا و محقى صعد المند فرفع يديه الى السماء و دعافيار و يديه حتى النقت السماء بابراقها ثم بعد ذلك جاؤان عون من المطرخوف الغرق فضك المناول الله عليه وسلم حتى بدت واحذه ثم قال لله دراً بي طالب و كان حمالقرت عناه من ينشد ناقوله فقال على رضى الله عنه و من الماد في سفي و ذكراً سانا فقال صلى الله عليه وسلم أجل فهذا نص صر يحمن الماد في سفيه و من أبا أبا أبا فالله فقال المناول القصد و

ولمارأ بن القوم لاود عندهم \* وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد جاهر و زايالعد اوة والاذى \* وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوماعلينا أظنه \* يعضون غيظا خلفنا بالانامل صبرت لهم نفسى سمرا و سمحة \* وأسض عضب من تراث المقاول أعبد منباف أنتم خرقومكم \* فلاتشركوا في أمركم كل واغل فقد خفت ان لم يصلح الله أمركم \* تكونوا كا كانت أحاد بثوا ثل

أعوذ برب الناس من كل لهاعن \* علمنا يسوء أوطح بها لهـ ل ومن كاشع يسد جى لنها بعبية \* ومن ملحق فى الدين مالم يحاول وثور ومن أرسى ثب برامكانه \* و راف لبر فى حراء ونازل وبالبيت حق البيت فى بطن مكة \* و بالله ان الله ليس بغافل كذبتم وبيت الله نبزى مجددا \* ولما نطاعن دونه وساضل ونسله حدى نصر ع حوله \* و مذهل عن أبنا أنها والحالائل قال الزرقاني وما أحلى قوله فى ختامها عن ابن اسحاف

لعرى القد كافت وحدا باحد وأحبيته دأب المحب المواصل في مثله في الذاس أى قومل الداقاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عاقل عبر طائش الوالى الها ليس عنه بغافل فروالله الأن أجى اسبة المخترعلى أشياخنا في المحافل لمكا البعداء على كل حالة المن الدهر حدّ اغير قول الها لل لق دعا واأن ابننا الامك ذب الدينا ولا يعنى بقول الاباطل فأصح في ناأحد في أرومة المتطاول فأصح في ناأحد في أرومة المتطاول كل مدرت بنفسي دونه وحميته الودافعت عنه بالذرى والكلاكل

قال الامام عدد الواحد السفا قسى فى شرح البخارى ان فى شعر أبى طالب هداد لدلا على الله كان يعرف نبرة والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث لما أخبره به يحيرا الراهب وغيره من سفا به مع ما شاه مع ده من أحواله ومنها الاستسفاء به فى صغره ومعرفة أبى طالب ينبوته صلى الله عليه وسلم جاءت فى كثير من الاخبار زيادة عدلى أخذ ها من شعره وتمسل ما الشيعة فى انه مسلما والده على مسلما والده على محلما والده على مسلما والده الله وان الحشو به ترعم أنه مات كافراوا نهم بدلك يستمر ون اعده تم بالغ فى سهم والرد علىم قال الحافظ من حرقداً كثر في هذا الحزيم بدلك يستمر ون اعده تم على السلام أبى طالب ولا شنت شيء من ذلك واستدل لدعواه بما لادلالة فيه والحاصل أن عنده من أهل السنة من المذاهب الاربعة عدم اسلامه وانقياده على حسب ما نطق به القرآن وحاف به المناه والمناه عدم وقيل والمتوافق بدون انفياده المناه والمناه الله الله الله المناه والمناه عدم والمناه المناه والمناه فل المناه المناه والمناه فل المناه المناه والمناه فل المناه المناه والمناه فل المناه والمناه فل المناه الله سمل المناه والمناه والمناه الله المناه والمناه في وهم المناه والمناه والمناه

فرآه بحرك شفتمه فأسغى البه باذنه ففال مااين أخى والله الهدقال أخى السكامة الني أمرته مها ولم يصرق عااه بأس دافظ لااله الاالله الكونه لم يكن أسلم حينتك فقال رسول الله صلى الله علمه وسيرلم أسمع وفير والتقال العباس انه أسلم عندالموت ومهددا احتج الرافضة ومن تبعهم على اسلامه ليكن أحاب عنه القائلون عدم اسلامه دأن شهادة العاس لأى طالب بالاسلام مردودة الكون العباس شهدم افى عال كفره قب لأن يسلم مع أن الاحاديث الحصيحة الشابقة في المخاري وغيره قد أثنت لا في طالب الوفاة على الكذر وفقد روى المخاري من حديث سفيد امن المسماعن أسدانا باطالب المحضرته الوفاة دخل علىه الذي صلى الله علىه وسلم وعده أبو حهار وعبدالله من أني أمية من المغمرة المحزومي فقال أيءم قل لاله الاالله كلة أحاج لل ما غند الله فقال أوحهل وعبدالله ماأ ماطالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم زالار دانه حتى قال أبو طالب آخرما كلهم مدهوعلى ملة عبدالطلب وأبي أن يقول لااله الاالله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الاستغفرن الثمالم أنه عنك فأنزل الله تعالى ما كان الذي والذين آمنوا أن يستغفر والمشركين ولو كانواأولى فربي وقوله هوعلى ملة عبد المطلب لاسافي ماتقدم أن المحققين على نحاة عددالطلب لانه أراد حكامة ظاهرا لحال الهم مع أن عبد دالطلب له عدد وهوعدمادرا كدالبعثة وقدتقدمالكلامعالبه مستوفى وأنزل اللهايضافىأبي طالبخطابا السول الله صلى الله عليه وسلم انك لاته دى من أحبيت واسكن الله يهدى من يشاء وفي صحيح النحارى ومساعف العساس رضى الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلمان أماطاات كان يحوِّط لمنُّو منصر له و بغضب لك فهل منفعه ذلك فال زعم وحدثه في غمرات من المار فأخرجته الى ضحضاح وهومارق من الماءعلى وحه الارض الى نحواله كعبين فاستعمر النار وفروا بةلولاأ نااحكان في الدرك الاسفل من الثار قال الزرقاني لو كانت تلك الشم ادة عند العباس لم يستلء: و لعلمه تعالمه ففه دارل على ضعف تلك الرواية وقال الحافظ اين حجر فضلاعن أنهلا يصع و روى أوداودوالنساق وان الحارودوان خرعة عن على رضى الله عنه قال المات أبوط البأخبرت الذي سلى الله عليه وسلم عوته فبكى وقال اذهب فاغدله وكفنه وواره غفرالله له ورجه وهذا فدل نزول ما كان للني الآية وفي رواية المات أبوطا ابقلت بارسول اللهان عمل الشيخ الضال قدمات قال اذهب فواره قلت انه مات مشركا قال اذهب فواره فلماوار يتمرجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغتسل ور وى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم الأهون أهدل التارعذا باأبوطال وروى الخارى ومسلم عن أى سدهيا الخدرى رضى الله عنه انه صلى الله علمه وسلم ذكرعند وعمه أبوط الوفة ال اهله تنفعه شفاعتى وم القيامة فحعل في ضحضا حمن نار دراغ كعبيه يغلى منه دماغه زاد في والمحتى يسمل على قدمه قال المهوران هذا الديث يخصص قوله تعالى فيا تنفعهم شفاعة الشافعين

فن خصائصه ضلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة لعمه أبي طالب و يؤخذ من الحديث أنه يجوز النالة يضع عن رهض الكافر من رهض حزاء معاصيم تطبيبا لقلب الشافع قال السهيلى ان أباطالب كان معالئي صلى الله عليه وسلم يحملته مخيرا ناصراله الأأنه كان منه القدمه على ملة قر يشرحتى قال عند الموت اله على ذلك فسلط الهذاب على قدمه مناصة لتشبته ايا هما على ملة قر يشرحتى قال عند الموت الله الحراء للعمل ثبة نا الله على الصراط المستقيم قال القرافى في قوله السابق القد علوا أن ابنالا مكذب لد شاد ولا يعنى مقول الاباطل المتصريح باللسان واعتماد بالخشاف غيراً نه لم بذعن وكان يقول الى لاعلم أن ما يقوله امن أخى حق ولولا أخاف أن يعمر في نساء قر يش لا تبعته وفي شعره من هذا النحوكثير كقوله حين احتمعت قريش وجاؤه وهمارة من الولد ـ دوقالواله خده بدل محدد و يكون كالان لان وأعطنا محدد انقدله فقال وهمارة من الولد ـ دوقالواله خدد و يكون كالان لان وأعطنا محدد انقدله فقال

ماأنصفتمونى بامعشرقر يشآخذاب كمأرسه وأعطيكم ابنى تقد تماونه شمقال والله ان بسلوا البك بجمعهم \* حدى أوسد في التراب دفينا فاصدع أمرك ماعليك غضاضة \* واشر بذاك وقر منك عبونا ودعوتنى وعلت أنك ناصى \* والقد دعوت وكانت ثم أمينا لولاالمسبة أوحذار ملامة \* لو جدتنى سمحابذاك مبينا

وروى أنهلها حضرت أباطال الوفاة حسماله وحوه قريش وفي روامة عن ابن عباس رضي الله عنه مالما اشتكي أبوطا اب و بلغ قريشا ثفله قال وضها لبعض ان حميزة وعمرة دأسل وفشاأمر محدفانظله واساالي أبي طالب أخذلناعلي اس أخيه و بعط منافا انخاف أنعوت هـ ذاالشيخ فيكون مناشئ يعنون القتل لاني صلى الله عليه وسلم فتعربنا العرب يقولون تركوه حتى اذامات عمه تناولوه فشي المه عتبة من رسعة وشيبة من رسعة وأبو حهار وأمية من خلف وأبوسفيان بنحرب فى رجال من أشر افهم فاخبر وهماجاؤاله فبعث أبوطااب الممصلى الله عليه وسلم فاءه فاخبره بمرادهم وقال ماان أخى هؤلاء أشراف قومك وقداجمعوالك لمعظوك وللأخذوام الثأعط سادات قومكماسألوك فقدانه فوك أن تدكف عن شدتم آلهم ومدعوك والهك ففالرسو لاالله صلى الله عليه وسلم أرأ يتكم ان أعطمت ماسألتم هل تعطوني كلة واحدة تمار كمون بها الهدرب وتدين لدكم بما الجحم فقال أبوحهل العطمكها وعشر امعها فاهي قال تقولوالا الهالا الله وتخلعون ماتعيدون من دونه فصفقوا بأبديهم وةالوا مامحدأتر مدأن تتعفل الآلهة الهاوا حداان أمرك لتحميب فأنزل اللهص والقرآن ذى الذكر الآمات وفير وا مفالوا يسع لحاجاتنا حمعا الهواحد سلنا غيرهـ قده الكامة وقال أبوطالب بااس أخى هلمن كامتن عرهذه الكامة فان قومك قد كرهوها قال ماعم ما أنا مالذي بقول غسرها غقال لوجمعونى الشمسحي تضعوها فيدى ماسألتكم غسرها فقال بعضهم معض والله ماهدنا الرحل بعطمكم شأمماتر مدرن فانطلقوا وامضواء لي دن آما تكم حتى

تعكم الله بدنكم وبينه محقالواعند قيامهم والله لنشمك والهك الذي مأمرك بمذا وفيرواء لتَكَفَّىٰ عن سب آلهمنا أوانسين الذي يأمرك بمدنا وقال أبوط الب عند ذلك والله مااين أخي ماراً وتلاسأ أتهم يحطا أي أحرارهمدا فلاقال ذلك طمعرسول الله صلى الله علمه وسلم قله فحل يقول أى عم فأزت قلها أستحل لل ما الشفاعة يوم القيامة فلمارأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسدلم قال له والله ما من أخى لولا مخافة السب عليك وعلى نبي أسلمن وفدى وأن نظر قر نش اني انماقاتها حزعامن الموت لاقر وت ماعمنا الماأري مر. شدة وحداث الكني أ. وتعلى ملة الاشداخ فأنزل الله تعالى انك لاتهدى من احدث الآرة وفي روارة ان أنا له الب قالء: موته ما معشر مني هاشم أطمعوا مجداو صدقوه تفلحوا وترشدوا فقال الني صلى الله عليه وسلم ماعم تأمرهم بالنصحة لانفسهم وندعها انفسا قال فاتر بدياا ت أخي قال أريدان تقول لااله الاالله أشهداك ماء: \_دالله فقال الن أخى قدعات انات أدق لكن اكروان يفال الخالحد بثواجمعوا مرة أخرى عندأى طالب فأوصاهم أبوط الب فقال بالمعشر العرب أنتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب فيكم السيد المطاع وفكم المقدم الشحاع والواح الباع واعلواأنكم لم تتركواللعرب في المآ ثرنصيبا الااحرز تموه ولاشرفا الاأدركموه فلكم بذلك على الناس الفضيلة والهمه البكم الوسملة والناس لكم حب وعلى حربكم أاب وانى اوصيكم بتعظيم هدده البنية يعنى الكعبة فانفها مرضاة للرب وقوا ماللعاش وثبا باللوطاءة صلوا أرحامكم فانفى سلة الرحم منسأة أى فسعة في الاجل وزيادة في العدد واتركواالبغي والعقوق ففهماه لمكت القرون قبلكم أحيبوا الداعى وأعطوا السائل فانفهم ماشرف الحياة والممأت وعلمكم مصدف الحديث واداء الامانة فانفهما محبةفي الخاص ومكرمة في العام وأوصكم بمحمد خبرا فانه الامين في قريش والصديق في العزب وهوالحامع لكل ماأوصدته كم مه وقدماعا بأمر قبله الحنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن وأع الله كاني أنظر الى صعالدات العرب وأهل الاطراف والمستضعف نمن الناس قدأ مانوا دعوته وصدقوا كلته وعظمواأمره فخاضع مغرات الموت فصارت واءقريش ومسناديدهاأذنانا ودورهاخراما وضعفاؤهاأربابا واذاأعظمهم عليه أحوحهم البه وأمعدهم منه أحظاهم عنده ودمخضته العربودادها واعطته قيادها بامعشرقربش كويؤاله ولاة ولحزبه حماة وفي وابةدونكم ابنأسكم كويؤاله ولاة ولحزيه حماة والله لايساك أحدسيه الارشد ولا أخذ أحدم دبه الاسعد ولو كان النفسي مدة ولاحلى الخم لمكففت عنه الهزاهز ولدفعت عنه الدواهي تمهلك عملي كفره وقال اهم مرة لن زالوا يخبرما ممعتم من محمد وما تبعثم أمره فاطمه ووترشدوا قال الزرقاني فانظر واعتبركيف وقع جيم مافاله من ماب الفراسة الصادقة وكيف هذه المعرفة المامة الحق ومع ذلك سبق فيه قدر القهار ان فيذلك احسرة لأولى الانصار ولهذا الحد الطسعي كان أهون أهدل المارعذا با

كافى صحيح مسلم والحاصل أن ظاهر النصوص الشرعية من الآبات القرآنية والاحادث اانسو بة كلها تذل على أنه مات على كفره وانه كان عنده تصديق بالذي صلى الله علمه وسلم والكرر عنده عدمانقماد واستسلامهم منفعه تعسديقه واماحد شالعما سرضي اللهعنم الذىفمه أنه زطق بالشهادتين عندوفاته فانه حدث ضعدف لايعارض تلاث النصوص وقالت الشبعة بإسلامه غسكامذ لا الحديث و مكثيرهن أشعاره ليكن مذهب أهل السنة على خلافه ونقل الشيخ المعدمي في شرحه على شرح حوهرة التوحيد عن الامام الشعر اني والسيكي وحاءةأن ذلك الحدث أعنى حديث العباس ثدتء تديعض أهدل الكشف وصوعندهم اسلامه وإن الله تعالى أم م م امر ه يحسب ظاهر الشر بعة تطسما القياد العجابة الذين كان آباؤهم كفارالانه لوصرح لهم بنحائهم كفرآبائهم وتعذيهم لنفرت فلوجم وتوغرت صدورهم كاتقدم نظيره في حديث الذي قال اس أفي وأيضا لوظهر الهم اسلامه العادوه وقاتلوه مع الذي صلى الله علمه وسلم ولماء يكن من حمارته والدفع عنه فحول الله ظاهر حاله كال آبائهم وانحاه فى المن الامراكة رة أصرته لانبي صلى الله عليه وسلم وجراية وله ومدافعته عنه والكن هذا القول أعنى القول باسلامه عند بعض أهل الحقيقة مخالف لظاهر الشر دعة فلا مذيني التسكام مه بسالعوام للانتبغي كثرة الخوض فيشانه وانما يفؤض الامرفيه الى الله تعالى فانه أسلم للعبد قال في السيرة الحلبية نقلا عن الهدى النبوى لابن القيم وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه عدلى دمن قومها الى ذلك من المصالح التي تبدولمن أملها وكذلك أقرياؤه وبنوهم الذين تأخراسالاممن أسلممهم ولوأسلم أبوط البوبادرا قرباؤه وبنوهم الى الاسلاميه لفيل قوم أرا دواالفيضر سرحل منهم وتعصبواله فلما دراامه الاماعد وقاتلوا على حيه من كان منهم حتى أن الشخص منه م يقتل أياه وأخاه علم أن ذلك انحاه وعلى مدرة صادقة ويفين ثابت ولمامات أوطالب نالت فريشمن الني صلى الله على وسلم من ألاذي مالم تسكن تطمع فيه في حياة أي طالب حتى أن بعض من فهاءور ش شرعا وأس النبي ملى الله عليه وسلم التراب فلمخل صلى الله عليه وسلم ملته والنراب على رأسه فقامت المه بعض منياته وجعلت تزيله عن رأسمه وتبكي ورسول الله صلى الله علمه وسلم ، قول لها لا تبكي لا زيكي ما منه \_ قان الله ماع أباك وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما ناات مني قر يش شمأ اكرهه حتى مات أبوطال ولمارأى فريشاتهجموا علىأذيته قال باعهماأسر عماو حدث فقدك والمابغ أبالهب ذلك قام مصرته أماما وقال له مامحد امض لما أردتوما كنت سانعااذ كان أبوط المحمل فاصنعه لاواللات والعزى لا يصاون المائحتي أموت واتفق أن ابن العمطلة سب الني صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه أنولهب ونال منه فولى وهو يضيح با معشر قر يش سبا أبوعتبة يعنى الهب فأقبلت قريش على أبي الهب وقالواله فارقت دين عبد الطلب فقبال مافارقته وفي لفظ لواله أصبوت قال مافارقت دىن عبدالمطلب واكن أمنعامن اخى أن يضام حتى بمضى لمساير مد

قالوا قد أحسنت وأحملت و وصلت الرحم فيكث صلى الله عليه وسلم أياما لا يقعرض له أحد من قر يش وها بواأبا الهب الى أنجاء أبوجهل وعقبة بن ألى معيط الى أنى الهب فقالاله أخبرك امن أخماث أمن مدخل أسك رعم أنه في النار فقال أبوله ما مجد أمن مدخل عد الطاب قال معقومه فخرج أبولهب الى الى حهل وعقبة فقال قدسأ لنه فقال معقوم هفقالا يزعم أنه في النار فضال بامجمدأ مدخل عبدالطلب النارفقال رسول اللهصلي الله علمه وسلمنعم وفير وانةمن مات على عبدادة غسر الله فهو في النار فتراث أبولها نصرة التي صلى الله علمه وسار وجمايته وتقدم المكلام على عدد الطلب مستوفى وانه مأت في الفترة أوانه كان موحد اوا غيا أجل عليه الصلاة والسلام لهم الحواب محاراة الهملاغم كانوا يعتقدون اغم على ما كان علمه عدد الطلب ولوأرادأن سين لهم الفرق بين أهل الفترة وغيرهم لريما كان مسالزادة كفرهم وعنادهم و بقائهم على عبادة أصنامهم وهوصلى الله عليه وسلمير يد تنفيرهم عن عبادة الاصنام فاللاثق بالمقام أن يعمل الكلام عاما وأن يكون التعذيب ليكل من عبد غير الله على العموم من غسرأن وصللهم ويظهرالفرق بينأهل الفترة وغيرهم لان ذلك أبلغ في تذهيرهم ومن تأمل احماله الحواسالهم وعلم سر دلك فانه قال لهم نعم وفير واية من مات على عباد وغير الله فهو في النار وجافير وايةمن ماتعلى مثل مامات علمه عبد المطلب فهذه يحتمل أنهامن تصرف الرواةو يحتمل أغامجاراة الهم ولم يقل الهم صراحة عبد المطلب فى النسار وهكذا كانت عادته صلى الله علمه وسلم في اجامة الحاهلين محسكل انسان عملي حسب عاله اللائق مو مفهمه وعقله و بأتى الكلام محمَلاً بحر باللصدق ومن تأمل الحديث السارق في سؤال الرحل الذي قال له امن أبي و الم سر و ذلك ولا يشكل عليه شي من أمثاله فالذي صلى الله عليه وسدلم كان أعقل العالمين وأعلهم فتخاطب كلواحدعلى حسبماله وكانتوفاه أيى طالب سنة عشرمن النبؤة وانماقه منا الكادم اليملناسية الكادمله وانحراره من نحاة آناته الىذكرالكادم على أبي طالب والاختسلاف فله مناسسة تامة عمانحن فمه والله أعلم ومن الارهاصات التي ظهرت على يديه ملى الله علمه وسلم وهوم غيرأنه كان مع عمه أبي طَااب بذي المحاز وهو موضع على فرسخ من عرفة كان سوقاللها ها مفعطش عمه أبولحالب فشكي الى التي صلى الله عليه وسالم وقال اابن أخى قدعطشت فأهوى دهمة الى الارض وفير وابة الى صخرة فركضها برحله وقال شيأقال أبوطالب فاذاأ نابالماع أرمثله فقال اشرب فشر بتحتى رويت فركضها فعادتكا كانتوسأ فرصلي الله عليه وسلم الى المن وعره ضع عشرة سنة وكان معه فى ذلك السفرعم الزير فروانوادفه فلمن الارل عنعمن عمّاز فلمارا ما لفعل برا وحل الارض اصدره فنزل صلى المه عليه وسلم عن اعده و ركب ذلك الفحل حتى جاو زالوادى مخلى فلارجعواهن سيفرهم مروانواد علوعاء تدفق فقال رسول الله صلى الله علىموسيل اتبعوني غماقتهم فاتبعوه فأبيس الله الماء فلماوس اواالي مكة تحدثو ابذلك فقال الناس ال

لهذا الغلام شأنا وفى السرة الهشامية أن رحلان الهاكان قائفا وكان اذا ودممكة أتاء رجال قريش بخلانهم فطرالهم ويقتاف لهم فهم فأنى أبوطالب بالنبي صلى الله عليه وسلم وهؤ غلامممن بأئمه فنظرا لبه تمشغل عنه فلمافرغ فالعلى بالغدلام وحعل يقول ويلمكم ردوا على الغلام الذي رأيت آنفا فوالله ليكون لهشأت فلمارأى أبوط البحرمه عليه غيبه عنه وانطاق مه ولما باغ صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة سنة وقيل تسعب نين سأ ذرعمه أنوطااب الى الشأم فصب مه التي صلى الله عليه وسلم من الصباعة وكثرة الشوق وفير وابة فضدت بالضاد والماء والثباء أى لزمه وقبض عليه وفي رواية مسك زمام نافة أبي لهاال وقال باعم اليمن تكانى لاأب لى ولاأم فأخذه معه وأردفه خلفه فنزلوا على صاحب در فقال صاحب الدر ماهيذاالغلام منافقال المي قال ماهو بابنك وما مذبغي أن مكون له أب حي لان من كانت هده الصفة صفته فهوزى أى الني المنتظر بداسل قوله ومن علامة ذلك الني في الكتب القدعية أنعوت أوه وأمه حاءل مهوأن تموت أمه وهوصغيرقال أبوطال اصاحب الدبر وماالني قال الذى مأته أنخمر من السماء فينبئ أهل الارض قال أنوط الساللة أحر عما تقول قال فاتق عليه المهود غمخر جحتى نزلر راهب أيضاصا حبدير فقال ماهد ذاالغلام منك قال اني قال ماهو بالله وماند غي أن يكون له أب حي قال ولم قال لان وجهه وحه في "وعده عد بن في أي الذي الذي معثالهذه الأمة الاخبرة لانماذ كرعلامته في الكتب القدمة قال أبوطاك سعان الله الله أحدا بما تقول عقال أبوط البالذي صلى الله عليه وسدلم ما ابن أخي ألا تسمع ما يقول قال أي عملات كربته قدرة فلما نزل الركب بصرى وماراهب بقال المعدراوا معم حدس أوسرحس في صومعة له وكان قدانته عي المه علم النصر المة بتوارثونها كاراعن كارعن أوصماء عسى علمه السلام وقيسل كان عمراءن أحبارا الهود وكان قد مع مناديا قبل وجوده صلى الله عليه وسلم شادى و يقول الاان خبرا هدل الارص الا تقرياب بن البرا و عديرا وآخرام مأت بعد وفي وابة والما اثالمنتظر يعنى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قريش كشراء اتمر على يحمرا فلا يكامهم حدى كان ذلك المام صد علهم طعاما كثيرا وقد كادرأى وهو مصومعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركب حين أقيساوا وغمامة تظله من بين القوم عُملَ نزلوا في ظل تحرة نظر الغمامة قد أظلت الشحرة ومالت أغمان الشحرة على رسول الله صلى الله علمه وسلم وقد كان وحدهم سبقوه صلى الله عليه وسلم الى فى التحرة فلما حلس مال في التحرة عليه أثم أرسل الهم أنى قدص عت لكم لمعاما بأمعشر قريش وأحب أن تحضر وا كالمم صغيركم وكبيركم وعبدكم وحركم فقال له رجل مهم ما يحمرا الداك اليوم لشأناما كنت تصنع هذاسا وكاغر عليك كشراف شأنك اليوم فقالله بحراصدفت قد كان ما تقول واكنكم ضيف وقد احبيت أن اكرمكم وأصنع لمكم طعاما فتأكا ودمنه كالكم عاجتمعوا اليه وتخلف يسول الله صلى الله عليه وسمم من بينا الهوم لحد القسنه في وعال القوم أى تحت الشجرة فل

نظر يحسرافى القوم ولمرفى أحدمهم الصفة التي هي علامة الني المبعوث آخر الزمان التي تعدها عنده ولم رالغمامة على أحدمن القوم ورآهام تخلفة على رأس رسول الله صلى الله علمه وسيار فقيال بامعشر فريش لابتخلف أحدمنه كمعن لمعامي فقالوا بالجيرا ما تخلف أحد عن طعامك منه في له أن مأنهك الاغلام وهو أحدث القوم سذا قال لا تفعلوا ادعو وفلحضر هذا الغالاممه كم فاأ فبح أن تحضر واو يتخلف رجل واحدمع انى أرادمن أنفسكم فقال القوم هو والله أوسطنانسيا وهواين أخي هذا الرجل يعنون أباط الب وهومن ولدعب دالمطاب وماتخلف عن طعامين بيننا عمقام المعهم الحارث من عبد الطلب فاحتضه وجاربه وأحاسه معالقوم وقبل الذي قام المهوجاءية أبو مكروضي الله عنه كانهم الفوم الحكن هـ ذا مشكل من حيث انه أصغر من الذي صلى الله عليه وسلم فالطاهر هوالاول والمسار به من احتضنه لم ترل الغمامة تسرعلى رأسه فلمارة بعراجعل يخطه لخطات ديداو يظر الى أشر ماعمن حدده كان عدهاعنده من صفته صلى الله عليه وسلم حتى اذا فرغ الفوممن طعامهم وتفر فواقام المسمحرا فقال له أسألك بحق اللات والعزى الاماأ خبرتي عما أسأبك عنه وانماقال له يحمرا يحقى اللات والعزى لانه مع قومه يحلفون عــما وقال في الشفاء انه اختمره بذلك فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم لاتسألي باللات والعزى شما فوالله ماأنفض شأنط بغضهمافقال عبرافداللهالاماأ خبرتى عماأسأ لثعنه فقال لهسلني عمالدالك فعل يسأله عن أشساء من حاله ن يومه وه مئة موامو ره فحيره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوافق ذلك ما عند بحرامن صفة النبي المبعوث آخرال من الني عندده ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبؤة على الصفة التي عنده فقبل موضع الخاتم فقاات قريش ان لمحمد عندهد ذا الراهب لفدرا فلافرغ أقبل على عد أبي طالب فقال لهماه فاالغلام منك قال ابني قال ماهواسكوما شبغي اهذا الغ الامأن يحون أنوه حيا قال فانه اس أخى قال فافعل أنوه قال مأت وأمه حبلي مه قال صدقت ثم قال فافعلت أمه قال توفيت قريبا قال صدقت فارجع مان أخسك ألى ملاده واحسذرعليه الهود لأن رأوه وعرفوا منه ماعرفت لنبغينه شرا فانه كائن لابن أخيل هد داشأن عظيم نجده في كترينا ورويناه عن آباد نما واعدلم أبي قد أديت السك النصحة فأسرع مه الى بلده وور وايقلنا قالله امن أخى قالله بحيرا أشفيق عليه انتقال نعم قال فوالله المن قدمت مه الشأم أى جاو زيه هـ ذاالمحل و وصلت الى داخل الشأم الذى هومحــ ل الهود لتقتلنه الهود فرحـع به الى مكة و يقــ ال انه قال لذلك الراهــ ان كان الامركاوصفت فهوفى حصن من الله غم تغوف عليه عمه على ما جرت ما العادة من طلب النوقى فبعثه عمهمع بعض علمانه وفى رواية فحرجه وعمه ألوطاك حتى أقدمه مكة وفي رواية ان عمراقال هذاسيد العالمن هذا يسول رب العالمى هذاد عثه الله رحمة للعالمن ففال الاشاخ ن قريشما أعلل فعال انمكم حين أثر فتم على لعقبة لم ين حرولا شحرالا خر ساحدا

ولايسجدالالنبي وأن الغمامة صارت تظله دونهم وانى لاعرفه بخاتم النبؤة أسفل من غضروف كنفه وفير واية أنسبعهمن الروم عرفوه صلى الله عليه وسلم وأرادوا فتله فردهم يحرا وفاللهم افرأ يتمام اأرادالله ان يقضيه هل يستطيع أحدمن الناس رده قالوا لا فياره وا بحيراعلى مسالة الني صلى الله عليه وسلم وعدم أخذه وأذبته وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمع الى مكة ومعه أبو بكر و بلال فقيل ان هذه الزيادة خطأ وقيل انها صححة والالاكان مع أمدة من خلف في تلك العبر وكذا كان في العبر أبو يحدر رضى الله عنهمع بعض أقاريه فرحعو امع التي صلى الله عليه وسلم القار بتهماله في السن وجاء في بعض الروابات حستى اذا تزلوا منزلا وهوسوق اصرى من أرض الشأم وفي ذلك المحل سدرة فقعد رسول الله صدلى الله عليه و- لم في ظلها ومضى أبو بكرالى راهب عال له عمراد أله عن شي فقالمن الذى في ظل السدرة فقال له محدين عبد الله ين عبد المطلب فقال له والله هداني هذه لأ قمااستظل تعم العدعسى من مريم الاعجد أى وقدقال عسى لا يستظل تحم العدى الاالني الهاشمي قال الحافظ ابن حر يحتمل أن يكون فرأبي بكر رضي الله عنه معه صلى الله عليه وسلم في سفرة أخرى وهي سفرته مع ميسرة غيالام خديجة وأن ذلك الراهب ليس هو يحدرا بل أحطورا فاشتبه الامرعملي بعض الرواة واختلف العلماء في محدرا وأسطو را وبخوهما بمن صدق بنبوته ملى الله عليه وسلم هل يعدون في الصحابة والتحقيق أن من لم درك الرسالة لابعد من الصابة و بحمراه في اغير بحمراالذي قدم من الحيث قدم حديثر من أبي طالب رضى الله عنده فأن ذلك فحاني ويعن الذي صلى الله عليه وسلم حديثا في التحذير من شرب الخمر وقدحفظ الله الني صلى الله عليه وسلم عما كان عليه الحاهلية من أقد ارهم ومعايهم يحسب ما آلااليه شرعه أماريد الله تعالى به من كرامته حتى صاراً حسنهم خلفا وأعظمهم تنزها من الفحش والاخلاق التي تدنس الرجال وأفضل قومه مروءة واكرمهم مخالطة وخبرهم حوارا واكثرهم حلى وأحفظهم أمانة وأصدقهم حديثا فعموه الأمين المجرم الله فيهمن الامو والصالحة الجيدة والفعال السديدة من الحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والنواضع والعقة والجود والشحاعة والحياء والمروءة (فوذلك) ماذكره فى السيرة الحلبية عن ابن استعاق أن رسول الله على الله عليه وسلم قال اقدر أيتى اى رأيت نفسى في غلمان من قريش ننقل الحارة ليعض ما بلعب به الغلمان وكانا قد تعرى وأخذازاره و-بله على رقبته عد وعلما الجدارة فاني لاقبل معهم كذلك وأدبراذا كمني لاكم ايمن اللائكة ماأراها لكمموجعة وفي لفظ الكمي لكمة شديدة لمتكن وحبعة غمقال شيد عليك ازارك فأخذته فشددته على عجمات أحدل الحمارة على رقبتي وازارى على من من اصابى ووقع لهمثل ذلك عنداصلاح أي طالب برزمرم فعن ابن استاف وصعمه أبوذميم قال كان أبوط الب يعالج زمرم وكان الذي صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة وهوغلام فاحد

ازاره واثبتي مالجحارة فغشي علمه فلماأفاق سأله أبولهالب فقال أناني آت علمه ثماب سض فقال لى استترفيارؤ بتعورته من يومئيذ و وقعه شرذلك عنيد بنيان قريش الكعبة ومن ذلك ماجا عن على رضى الله عنه قال معدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ماهممت بقبيح عماهم مأهل الحاهلية حتى أكرمني الله بالنبؤة الام تتنون الدهركاتاهما عصمني الله عز وحل من فعله ما فلت الفتي كان معيمن قر يش ما علامكة في غنم لأ هله يرعاها وفىر والمقلت العضافة الممكة ونحن فيرعالة غنم أهلنا أبصرل غنمي حتى أسمرهذه الليلة بمكة كايسمرا افتيان قال نعم وأصل المعرالحديث ألملا فحرحت فالماحة تأدني دارمن دور ت غناء وصوت دفوف ومن امس فقلت من هدا قالوا فلانتز و جفلانة فلهوت بدلك وتحتى غلبتى عيذاى ففت فاأ يقطني الامس الشمس فرحعت الىصاحى فقال مافعلت فأخبرته ثم فعلت السلة الأخرى مشر ذلك ﴿ وَمَن ذَلْكُ ﴾ ماجاء عن أم ابين قالت كانوا في الحاهلية يحملون الهم عداعند يوانة وهوصنم تعبده قريش وتعظمه وتنسك اى تذبح له وتحلف عنده و و حكف عليه موما الى اللدل في كل سينة فكان أمولما اب يحضر مع قومه و يكام رسول الله صلى الله علمه وسلم أن بحضر ذلك العسدمع، فمأ في ذلك قالت حتى رأ ت أباط السغض علمه ورأدت عمانه غضر من علمه أشد الغضب وحعلن بقلن الانتخاف علمك بما تصرعمن احتناب آلهنا وماتر مدمامحدأن غضرافومك عددا ولانكثراهم جعافليز الوامه حى ذهب معهم ثمر حديم فزعام عوما فقلن مادهاك فقال اني أخشى أن مكون بي لم أي له وهي المس من الشيطان فقلن ماكان الله عزو حل المبتليك بالشسيطان وفيك من خصال الخبرما فيك فاالذى وأبت قال انى كلما دنوت من صنم منها اى من تلك الاستام التي عند ذلك الصنم المكبير الذى هو يوانة تمدل ل رجل أسض لمويل يصيعى و راعل باعمد لا تسه قالت في عادالى عيد دهم حتى نبأ على الله عليه وسلم ورمن ذلك مار وقه عائشة رضى الله عنها قالت معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معتزيدين عروين زفيل يعسكاماذ بح لغيرالله فسكان وقول لقريش الشاة خلقها الله وأنزل لها الماءمن السماء وأذبت لهامن الارض السكلا ثمننعونها على غبراسم الله قال فا ذوت شدأ ذبح على النصب اى الاصنام حتى أكرمني الله تعالى برسالته اى فى كار ما معدمن زيدسيالتركه ما ذبح على الاصنام اى مؤكد الماعنده فلانافى أنااسب الاصلى حفظ الله له يما كانت عليه الحاهلية وزيدين عمر وهذا كان قبل النبؤة زمن المترة على دن ابراهم عليه السلام فانه لم يدخل في يهودية ولانصر انية واعترل الاونان والذبائح التي تذبح لاونان ونهمي عن الواد وكان عيهااى اذاأراد أحدد ذلك اخذ المو وُدة من أبه اوكفلها وكانا ذا دخـ ل الـكمية يقول لبيك حقا تعبد او رقاعدت بماعاذيه ابراهم ويستدمستقبلا للمكعبة قال ولدمستع مدرضي اللهعنه للنبي صلى الله عليه وسلموما بارسول الله الذريدا كان كاقدرأ بت و الخائفاستغفر له قال نعم واستغفر له وقال اله يبعث

يوم القبامة أمة وحده اى يقوم مقام جماعة و زيدبن عمر و بن نفيل رادع أر بعة تركوا الاونان والمبتة ومايذ يحالاوثان حتى أن قريشا كانوا يوم افي عبد الصنم من أصنامهم بنصر ون عنده و يمك فون علمه و يطوفون به في ذلك الموم فقال بعض هؤلاء الاربعة العض تعلمون والله ما قومكم على شي لقد أخطأ وادين أبهم ابراهم عليه الصلاة والسلام فأجر يطوف مدلا يسمع ولا ببصر ولا يضر ولا يفع عمتفرقوا في البالاديلم ون الحنيفية دين ابراهم عليه أاللم وهؤلاء الاربعةهم ريدن عمرو بن نقيل وورفة بن نوفل وعبيد الله بن عشر ان عمده ملى الله عليه ومسلم أممة وعمان بن الحو برد فأماز بدبن عمرو بن نفيل فهوا بن أخى الطاب والد سيدناهم رضى الله عنه ولم يدرك المعمة وكذاو وقة بن فوفل على الصح وأماعم ان الحورث فلم يدرك البعثة ايضا وقدم على قيصر ملك الروم وتنصر عنده وأما عبيدالله بن جش فأهرك البعثة وأسدع وهاحرالى الحشقمع من هاجرمن المسلين غم تنصرهاك وماتء لي نصرانيته وهوالذي كان متر وجا أمحبيسة بنت أبي مقيان قبل النبي ملى الله عليه وسلم وكان زيدين عمر و من نفيل فول افريش والذي نفس زيدين عمر و بده ما أصبح من احد على دين ابراه يم غبرى حتى أن عمد الخطاب أخر حدمن مكة وأسكنه عبر او وكل مه من عنده من دخول مكة كراهة أن فسدعام مدينهم غمخر جيطلب الحنيفية دين ابراهيم ويسأل الاحميار والرهبان وذاك مستى وصل الموصل عمأ قبل الى الشام فاء الى واهب مه كان انه على المه علم النصرانسة فسأله عن ذلك فقال انك لتطلب د ساما أنت بواحد من محملك عليه اليوم ولكن ودأطلا زمادنى يخرج وبالادل الىخرجت منها يبعث بدين ابراهم الحنيفية فالحق مانه مبعوثالآن هذا زمانه فخرجسر يعابر يدمكة حتى اذاتوسط بلاد لخمء واعليه وقتلوه ودفن بمكان يقال لهميفعة وقيل دفن بأصلحبل حراء يروى أنهقال لعامر بن ر معة أنا انتظر نديا من ولداسماعيل ولا أرى انى أدركه واناأدين به واصدقه والمهدأنه في وان لم الت المحماة فرأيته فسلم منى عليه قال عامر فلما اسلت بلغته صلى الله عليه وسلم السلام عن زيد فرد السلام عليه وترحم عليه وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الحنة فو حدت لز مدين عمر ودوحتين اى شعرتين عظمه متين فومن ذلك مار وى عن على رضى الله عنه قال قيل لانبي صلى الله عليه وسلم هل عبددت و ثنا قط قال لا قالواهل شربت خرا قاللا ومازات أعرف أن الذي هم عليه كفر وما كنت أدرى ما المكتاب ولا الاعمان اىكىفىةالدعوةالمهما وعنهصلى الله عليه وسلم قال المانشأت بغضت الى الاستام ونغض الى الشعر

﴿ بابرعاية ملى الله عليه وسدلم الغنم

لزاده الرحة في قلبه عن أبي هريرة رضى الله عنه ولفال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث

الله نسا الارعى الغنم قال له أصحابه وأتت بارسول الله قال وأنارعة بالأهدل مكة بالقرار يط اى وهي من احرا الدراه موالدناند يشترى ما الحوائج الحقيرة وقيل القرار يط هذا اسم موضع عكة وفير وابة ما قرار بط بأحساد فالاقل لسان الاجرة والثاني لسان المكان ومن حكمةالله أنالرجل اذااسترعى الغنماا تيهي أصعب الهائم سلن قلبه الرأذة واللطف فاذا انتقلمن ذلك الى رعامة الخلق كان قدهذب أؤلامن الحدة الطبيعية والظلم الغريزي فيكون فأعدل الاحوال ووقع الافتخار سنأصحاب الابلواصحاب الغنم عندالني صلى الله عليه وسدلم فاستطال أصحاب الابل فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم اعتموسي وهو راعى غنم و دفت داودوهوراعى غنم و دفت أناواناراعى غنم أهلى أحساد وهوموضع بأسفل مكذمن شعابها وقال ملى الله عليه وسلم الغنم بركة والابل عز لاهلها وقال في الغنم منها معاشسنا وصوفهارباشنا ودفؤها كساؤنا وفيرواية ممهامعاش وصوفهارياش وفي الحدث الفغر والخيلاء فأمحاب الارل والسكمنة والوقار فأهل الغنم وعن جابر رضى الله عنه قال كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحني المكاث وهو النضيم من غرالا راك فقال صلى الله علبه وسلم عليكم بالاسودمن غرالاراك فامه أطميه فانى كنت أحتنيه اذكنت أرعى الغنم قائنا وكنت ترغى الغديم بارسول الله قال نعم ومامن في الاوقد رعاها ولا يذبغي لا حد عمر برعاية ألغنم أن يه ول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم فان قال ذلك أدّب لان ذلك كال في حق الانساعلهم الصلاة والسلام دون غسرهم فلاشبني الاحتماج مو محرى ذلك في كل ما يكون كالاف - قالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره كالأثبية فن فيل له أنت أمي فقيال كان الذي صلى الله عليه وسلم أميا أدب \* وحضر الذي سلى الله عليه وسلم حرب الفيدار وكان له من العمرأر سع عشرة سنة وكان يقول حضرته مع عمومتي ورميث فيه ماسهم وماأحب اني لم أكن فعلت وقيل لمرم وانما كان واول عومة والسهام وسديه انبدر من معشر الغفارى كانله محلس معلس فمه الوق عكاله ويفخر على الناس فبسط يومار حله وقال أنا أعز العرب فن زعمانه أعزمني فليضربها بالسسف فوثب عليه رحل فضربه بالسسيف على ركبته فأسقطها وقيل جرحه فقط فاقتتلوا أر رمة أيام وكان أبوطا اب يحضرومه مرسول اللهصلي الله علمه وسلم وهوغلام فأذاجا مزمت هوازن وأذالم يئ مزمت كنانة نقىالوالاا بالك لاتغب عناففعل ذلك وير وى انه صلى الله عليه وسلم طعن في ذلك الحر وب أبابراء ملاعب الاسدنة وكان رئيس بى قيس وحامل را يتهم والطعن يحتمل أن يكون بر مح أو سمهم وسمدت حرب الفعار لانااعرب فرتفيه لانه وقع في المهرا لحرامو سمى الفحار الاول وهم حروب سمى حرب الفحارغ مره وكلهاأر عة وفي البوم النااث من حرب الفعار فيدأ مية وحرب الماامية من عبد شمس والوسفيان بنحرب أنفهم كيلاءمر وافسموا العقايس أى الاسودوحرب والدأبي سفيان وأمية أخوهمانا على الكفر وأبوسفيار أسلم كاسسيأتي ثمتواعدوا للعام المفيل بعكاظ

فلما كان العام المقبر لجاؤ اللوعد وكان أحرقريش وكنانة الى عبد الله من حدعان التميي وقيل كان الى حرب في أمسة والدأى سفيان لانه كان رئيس قر يش وكذا نه تومد له وكان عتبة من رسعة من عدد شمس يتما في هره وهواس عمه نض أى يخدل به حرب وأشد فق أى خاف من خرو حه معه فحر ج عتبة رفع سرادته فلم يشعر الاوهوعلى يعبر بين الصفين شادي بالمعشر مضر علام تفانون فقالت له هوازن ما مدعوالد عقال الصلح على أن مد فع الكم دية قتلا كم وفعه فوعن دماه افان فريشا وكذانه كان الهم الظفر على هوارن يقتلونهم فتلاذريعا فالوا وكيف قال لدفع اسكم رهناءمنا الىأن نوفى اسكم ذلك قالوا ومن لناج ذاقال أنا قالواومن أنت قال عتبة بن ربيعة بن عبد عمس فرضيت به دوازن وكانة وفريش ودفعوا الى هوازن أر بعن رحلافهم حكيم بن حرام وهوابن أخى خد ديجة بنت خو يلدز وج النبي سلى الله عليه وسلم فلمارأت هوازن الرهن في أبديم معفوا عن الدماء وأطلقوهم وأنفضت حرب الفعار وقدل ودت فريش قتلي هوازن ووضعت الحربأو زارها وعتبة مزرسعة قتل يومبدر كافرا وهو والدهند أممعاويةزو جأبى سفيان رضى الله عنهم وكان فالم يسديماني أى فقيرالا عتبة بنرسعة وأبوطالب فانه ماسادا بغسرمال وف كلام بعضهم سادعتمة من ر معة وأبوطالب وكانا أفلس من أبي المزاق وهو رجل من منى عمد شمس لم يكن يحد مؤنة الماته وكذا أنوه و حدّه وحد جدّه كلهم بعرفون بالافلاس \* وحضر الى الله عليه وسلم حلف الفضول وهوأ شرف حلف فىالعرب والحلف الهمد والعهد وكان عند منصرف قريش من حرب الفعار واؤل من دعا اليهالز بير بن عبد المطاب عمرسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتم اليه سنو هاشم وزهرة وسوأسدى عبدااعزى وذلك في دارعبدالله بن حدعان التمي كان شوتم في حماله كأهل ببت واحديقوتهم وكان بذيح في داره كل يوم جز و راو شادى مناديه من أراد الشحم واللحم فعلمة بدارابن جدعان وكان يطبخ عنده الفالوذجو يطعمه قريشا وكان قب لذلك بطعم التمر والسويق ويسقى اللبن فاتفق ان أمده من أبي الصلت مر عدلي شي عيد المدان فرأى طعامهم لباب البر والشهد فقال أمية

ولفدراً يت الفاعلين وفعلهم \* فرأيت أكره هم بني المدان البريل بالشم المطعامهم \* لا يعلن مه سوحدعان

فبلغشهره عبد الله بن حدعان فأرسل الى بصرى الشأم بحمل المه البر والشهد والسمن وجعل سا دى مناديه ألا هلوا الى جفنة عدالله بن حدعان ومن مدح أمية بن أبى الصلت في ابن حدعات قوله

> أأذ كرحاجتى أم قد كفانى \* حماؤل ان سميما الوفاء كريم لا يغيره صباح \* عن الخاق الجميل ولامساء بمارى الريح مكرمة وجودا \* اداما الضب أجره الشماء

وكان عبد الله ذاشرف وسن وهو من حمدلة من حرم الخوم على نفسه في الحاهلية وهدان كانا مغرمام ا وسنسذلك أنه سكراللة فصار عدّنده و مقيض على ضوع القمر المسكه فضحك منه حلساؤه تمأخبروه بدلك حن محافلف لادشر ماأبدا ومسن حرمهاعلى نفسه في الحاهلية عثمان بن مظ ون الجمعي وقال لاأشر بشيأ مذهب عقلي و يضحك من هوأدني من ويحماني على ان أسكم كريمتي من لاأريد فلما أرادوا حلف الفضول صنع لهم عبد الله من حدعان طعاماوتعا قدواوتعا هدوا بالمه لمكونن مع المظلوم حتى بؤدى اليه حقه ماول بحرصوفة وعن عائشة رضى الله عنها انها قالت لرسول الله صلى الله علمه وسلم ان امن حدعان كان يطعم الطعام ويقرى الفييف ويفعل المعروف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة فقيال لالانه لم يقل يومأ رباغفرلى خطيئتي ومالدين رواه مسلمأى لميكن مسلمالان القول المذكو رلايصدر الامن مسلم وكان يكنىأ بازهير وقال صلى الله عليه وسلم في اسرى بدرلو كان أبوزه يرحيا فاستوهمهم لوهبتهمله وقدذكران جفنة بنجدعان كانبأ كلمنها الراكب على البعير وازدحم النبي صلى الله عليه و- الم مرة هو وأبوجهل وهما غالا ما دعلى ما تدة لا من حد عان فدفع الني سلى التهعليه وسلم أباحهل فوقع على ركبته فحرحه جرحا أثرفهم اوقد جاءانه صلى التهعلمه وسلمقال كنتأ ستظل محفنة عبدالله من حدعان في صكة عي أى في الهاجرة وسميت الهاحرة بذلك لان عيي تم غيراً عي على الترخيم رحل من العدم المق أوقع بالعدق القستل في شل ذلك الوقت وكان عبدالله من حدعان في التداء أمره صعلوكا وكان مع ذلك شريرا فتا كالارال يحنى فمعقل عنه أبوه حتى أغضته عشيرته وطرده أبوه وحاف لايؤ ويه أبدا فخرج هائما في شعاب مكة يتمنى الموت فرأى شقافى حبال فدخل فاذا تعبان عظيم له عبنان تتقدان كالسراج فلما قرب منه حمل عليه الثعبان فلما تأخرانساب أى رجمع عنه فلازال كذلك حثى غاب على ظنه انهدامه ينوع فقرب منه ومسكه سده فاذاه ومن ذهب وعيناه باقوتمان فكسره تجدخل المحل الذي كان هـ في الشعم الناعلي ما مه فو حد فيه رجالا من المالوك موتى و وحد في ذلك المحل أموالا كشرة من الذهب والفضفو جواهرمن الماقوت واللؤاؤ والزبر حدفأ خذمنه ماأخذ غ الم ذلك الشق والامة وصار مقل منه شمأ فشيا و وحدق ذلك المكر لوحامن رخام مكنو ما عليمانا نفدان برهم بن فعطاد بن هودني الله عشت خما تدعام وقطعت غورالارض ظاهرهاو باطنها في طلب الثروة والجدو الملك فلم يكن ذلك ينجي من الموت عميعت عدالله بن حدعان الى أسه بالمال الذي دفعه في حدًا ما ته و وصل عشيرته كلهم وحعل منفق من ذلك المكنز ويطعم الناس وبفعل المعروف وفى والمتحالفواعلى أنسردوا الفضول على أهلها ولانعز ظالم على مظاوم وحمنشد فالمراد بالفضول ما يؤخذ ظلا زاد بعضهم مابل بحرص وفقو مارسي حراوبسر مكانم ما والمراد الابد وكان مهم في ذلك الحاف وسول الله صلى الله عليه وسير وكان يقول ماأحب انلى بحلف حضرته فى دار ان حدعان حرا انعم أى الا مل وانى أغدره

بالغير المجمه والدال الهولة أى لاأحب الغدرية وان أعطبت حرالا بل فيذلا وفرواية القد شهدت في دارعبد الله من حدعان حلفا ما أحب ان لى حرالنعم أى دفواته ولود عيه في الاسلام لأحبت أى لوقال قائل من النظاومين با آل حلف الفضول لأحبت لان الاسلام المعاجاء باقامة الحقوق مرة الظاهرة وقع في بعض الروايات أنه حضر حلف المطبين وذلا خطأ لان حلف المطبين كان قبل وجوده صلى الله عليه وسلم لانه وقع بن بنى عبد مناف بن قصى وهم ها شم واخوته عبد شهس والمطاب ويوفل و بنى زهرة و بنى أسد بن عبد العزى و بنى تم و بنى الحارث بن فهر وهم المطبيون مع بنى عهم عبد الدار بن قصى واحلافهم بنى مخروم و بنى سم م و بنى جميو بنى عدى و يقال الهم الاحلاف وأحب أن الذين تعاقد وافي حلف الفضول حل المطبين وهم أهل العقد الاول وأطاف عليه أنه هو والسبب في هذا الحلف أعنى حلف الفضول الواقع في دارع بدالله بن حدعان والحامل عليه أن رحلامن زيد قدم مكة بسضاعة فاشتراها منه المعامى وكن من أهل الشرف والقدر بحكة فيس عنه حقه فاستدعى عليه الزيدى المحلاف بنى عبد الدار ومخروم وجمي وسهم وعدى بن كعب فأبوا أن يعينواعلى العاصى وانتهر وه أى أظهر واله الشرة مرقى على أبى قبيس عند طلوع فأبوا أن يعينواعلى العاصى وانتهر وه أى أظهر واله الشرة مرقى على أبى قبيس عند طلوع فأبوا أن يعينواعلى العاصى وانتهر وه أى أظهر واله الشرة مرقى على أبى قبيس عند طلوع والمه موريش في أنديته محول السكعية فقال بأعلى سونه

يا آل فهر لظاهم اضاعه \* بعطن مكة نائ الدار والنه فو ومحرم أشعث لم يقض محرته \* باللوجال و بين الجمر والحدر ان الحرا الغدر

فقام قى ذلك الزير بن عدد المطلب وعبد الله بن جدعان ومن معهم وقيل قام فيه العباس وأبو سفيان وتعا قدوا وتعاهد والدي ونبد اواحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد والله حقه شريفا أو وضيعا عمسوالل العاصى بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزيدي فدفعوها الله وذكر السهيلي أن رجلامن خمه مقدم مكة معتمرا أو حلجا ومعه بنت له من أضوأ نساء العالمين فاغم مها منه نبيه بن الحجاج فقيل عليك بحلف الفضول فاذا هم يعنقون المه من كل جانب وقد جرد واأسسافهم يقولون جائد الغوث في الفضول فاذا هم يعنقون المه من كل جانب وقد جرد واأسسافهم يقولون حائد الغوث في الله فقال النه فقالوا ودها فقال أفعل والحدين متعوني ما الله فقالوا والله ولا شخب لقعة المهمدار زمن ذلك فأخر حها المهم وفي سرة متعوني ما الله فقالوا والله ولا شخب لقعة المهمة بن أبي لها لد رضى الله لتنصفي من الحالمة بن أبي سفيان منازعة في مال تعلق بالحسين فقال الحسين المؤلد الله عليه وسلم عملاً ووقعه على ذلك حالف الفول وهو من في مسجد رسول الله صلى الله عليه واقعه على ذلك حالف الفول الفول والمورد المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع الله المنافع المنافع المنافع الله المنافع ا

حقه حتى رضى والله أعلم

و بابسفره - لى الله عليه وسدم الى الشام ثانيام ميسرة غدلام خد يج فرضى الله عنها كم

وذلك لما بلغ صلى الله عليه وسلم خرساوع شرين سنة وسبب ذلك ان عمه أباط البقال له بااين أخي أنار- للامال لي وقد اشتدع المنا الزمان وألحت عليذا سنون منسكرة ولدس لذ ما مادة ولا تحارة وهذه عبر قومك قدحضر خرو حهاالى الشام وخد يحة تبعث رحالامن قومك بتحر ون في مالها ويصبون منافعفلو حثتمالة ضلتك على غمرك لما يبلغهاء نكمن طهارتك وانكنت أكرهأن تأتى الشام وأخاف علمك من مودولسكن لانحد من ذلك مدّ افقال صلى الله علمه وسلم لعلها ترسل الى فذلك فقال أبوط الداني أخاف أن تولى غـ مرك فتطلب أمر امد مرا فافترقا فملغ خديجة ما كان من محا و رة عمله وقد علت قبل ذلك صدق حديثه وعظم أمانته وكرم اخلافه نقالت ماعلت أندر مدهد ذاوأرسلت اليه وقالت دعاني الى البعثة البك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرماخلاقك وأنااعطمك ضعف مااعطى رحدامن قومك فذكر ذلك صلي الله علمه وسالم اعمه فقال ان هذال زق ساقه الله المك فخر جومعه مسرة غلام خديحة رضي الله عنها في تحارة لها وقالت لمسرة لا تعص له أمر ا ولا تخالف له رأ باوحمل عمومة ، توصون به أهل العر ومن حين مسره صلى الله علمه وسلي ظلته الغمامة وكانت خديعة تاحرة ذأتشرف ومال كثهر وتحارة تبعث مماالى الشام فتسكون عبرها كعامة فريش وكانت تستأجرالهال وتدفع الهم المال مضارية وكانت قريش قوماتجاراومن لم بكن مهم تاحرافلس عندهم شئ فسارصلي الله عليه وسدلم حتى الغسوق بصرى فنزل تحت ظل شحرة فريبة من صومعة نسطورا الراهب فالملع نسطو واالى ميسرة وكان يعرف فقال مامسرة من هـ داالذى تحت هـ د. الشيرة فقال رحل من قريش من أهل الحرم فقال لهم الراهب مانزل تحت هدنده الشيرة دعا عسى علمه السلام الاني وفرواية أن الراهب دنا المه صلى الله علمه وسلم اعدان عرف العلامات الدالة على ندوّته المذكورة في المكتب القدعة كحمرة عدنيه وقبل رأسه وقد مده وقال آمنت الدوأناا شهددانك الذي ذكرالله في النبوراة فلمارأى الخاتم قبله وفي رواية قال المحدد ودعرف فدا العلامات كاها الدالة على نموتك المذكورة في الحصب القدعة خلاخصة واحدة فأوضع لىعن كتفك فأوضع لهفاذاهو بخاتم النبوة متلألأ فأفبل علمه هبله ويقول أشه\_داند رسول الله الني الامي الذي شريك عسى فانه قال لا منزل مدري تحت هنده الشجرة الاالني الامي الهائمي العربي المكي صاحب الحوض والشفاعة ولواء الجد ولا بعد في رقماء الشعرة من زمن عسى الى زم مصلى الله علم ما و- إلاحقال أن رقماء ها منحزة اوأنها كانت محرةز يتون لأن محرالز بتون يعمر ثلاثة آلاف سنة ولامانع أيضا أن الله صرف الخلق عن النز ول تعتها حتى نزل صلى الله عليه وسلم أو المراد بنزل يحتها فعمل

ظلها المهفهذالمبكن لغبره وفيار وابةقال لمسرة أفي عينيه حرةقال مسرة نعم لاتفارقه أبدا قال هوهو وموآ خرالأنساء وبالمتني أدركه حدين يؤمر بالخروج فوعي ذلك مسرة تمحضر ملى الله علمه وسلم سوق اصرى فباعسلعته التي خرجها وكان دنه و من رحل اختلاف في سلعة فقال الرحل أحلف باللات والعزى فقال ماحلفت مهماقط فقال الرحل القول قولات ثم ذل الرحل المسرة وخلامه هذائي والذي زنسي مده انه الذي تحده احبارنام عوناني كتمهم فوعى ذلك ماسرة غرافصرف أهل العمر جمعا وكان مسرقرى في الهاحرة ملكن نظلانه في الشمس ولمارحه واالى مكةفى ساعة الظهرة وخديحة في علمة ايغرفة عالمة الهارأت رسول اللهصلى الله عليه وسالم وهوعلى بعبر وملكان يظلانه رواه أبواهم وزادغبره فأرته نساءها فعمن لذلك ودخل علهاصلي الله علمه وسلم فأخبرها سار يحوافسرت فلما دخل علها ممسرة أخرته يمارأت فقال قدرأ متحمذا منذخر حناوأ خبرها يقول نمطو راوقول الأخرالذي حالفه في البسع وقدم صلى الله عليه وسلم بتحارتها فر يحتضعف ما كانت ربح وأضعف له ماكانت مقتمله وفيرواية باعوامقاعهم ورجوار بحامار بحوامفه فطحتي قال ميسرة باعجد انتحرنا لديحة أربعين سفرة مارأ بنار بحاقط أكثرمن هدن االربح على وحهك وقبل أندملوا الى بصرى عيى بعمران للدعة وتخلف معهما مسرة وكانرسول الله صلى الله علمه وسلمف أولال كب فأف مسرة على نفسه وخاف على البعد بن فانطاق دسعى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبر ديد لك فأ قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المعبر بن و وضع مده على أخفا فهما وعوده ما فانطلقا في اول الركب ولهمارغاء وألقي الله مح ية الذي صلى الله عليه وسلم في المبسرة حسى كأنه عبده ولما لغوامر الظهران أمره الني سلى الله علمه وسلم بالتقدم قبله لخبرها بربح تلك التحارة ويعجل الشرى لها وفير ويقمسره لللاشكة الذين يظلونه علمه الصلاة والسلام دار لعلى جوازرؤ ية الملك و وقعر ؤ ية حسير يل علمه السلام لجمع من الصحامة رضى الله عنهم قال الغزالي في كما ما المسمى المنقد من الضلالة ان الصوفية وشاهدون الملائكة في يقظم م الصول طهارة نفوسهم وتركية قلو ب-م وقطعهم العلائق وحسمهم موادأس باب الدنيامن الجاه والمال واقبالهم على الله مال كلية علادامًا وعملام مقرانقله الحلي في السرة وذكرفها أن خديجة رضى الله عنها استأجرت النبي صلى الله عليه وسدلم أيضاسه فرتين الى جرش بضم الجيم وفتح الراعو بالشسين وهوموضع بالمين وهوالمراديقول بعضهم سوق حباشية وذلك فيدأنه صلى اللهعليه وسيلم سافرلها سيفرأت ﴿ وَرْ وَج - لِي الله عالم و الم خديجة بعد ذلك شهر من وعشر من وما ي وكانت مدعى في الحاهدة والاسملام بالطاهرة اشدة عفتها وصمانها وتسمى أيضا سدة نساءقر بش وكانت تعت النياش ويكى ماي هالة بن زوارة التمسمي ومات في الحاهلية وكانت ولدت له هند نأبي هالة وهو من الصابة رضي الله عنه كان ير وي عنه الحسن بن على وضي الله عنه ويقول

حدّ ثني خالى لانه أخوفا طمة رضي الله عنها لأمها وقتل رضي الله عنه مع على يوم الجل وراست له أيضاذ كراآ خريسمي هالةفهند وهالة ذكران تم يعدمون أبي هالةتر وجهاعتمق بن عابد مالها والمخز ومي فولدت له بنتاا - عها هندأ سلت وصعبت النبي صلى الله علمه و- لم ولم تروشه أ وقيل انعتيقاتز وحهاقبل النماش وكاناها حين تزوحها بالني صلى الله عليه وسلم من العمر أربعون نةويعضأخر وكانتءرضت نفسهاعليه فقا اتياابنءم اني قدرغبت فيك لقرابتك وساطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك ﴿ وعن نفيسة بنتمنية فالتكانت خديعة امرأة عازمة حلاةشر بفقم ماأراداللهم امن الكرامة والخبرة وهي يومنذأوسط قر دش زيرا وأعظمهم شرفا واكثرهم مالا وكل قومها كان حربصاعلى نكاحها لوقدرعلى ذلك قدطلهوها ويذلوا لهاالاموال أرسلة ي دسيسا الي مجد صلى الله عليه وسلم بعد ان رجع في عسرها من الشأم فقلت بالمحدماء نعك أن تمز و جفهال ماسدي ماأتز وجه قان فان كفيت ذلك ودعمت الى المال والحمال والشرف والمكفاءة ألاتحب فالفن مى قلت خديجة قال وكمف لى ذلك فذهبت فأخبرتها فأرسلت المه ان ائت لساعة كذا وأرسلت الى عمها عمر و من أسدامز و جها فذ كرصلي الله علمه وسلوذلك لأعمامه وسبب عرضها زفسها ماحدثها به غلامها مسرة معمارا تهمن الآمات وقدذ كرت مأرأته من الآبات وماحد عله مسرة لاس عمه او رقة بن فوفل وكان فدند بن شر بعدة عسى علمه السلام قبل نسخها فقال لهاان كان هذا حقابا خديحة فان مجدائي هـ نده الأمة وقدعرفت أنه كائن الهذه الأمة ني منتظر وهـ ذازمانه وذكران اسحاق أنه كان انساء قريش عدر يحتم عن فيه فاجمعن يوما فيه فاعهن بهودى فقال بامعشر نساءقر بش اله وشك فيكري في فأنتكن استطاعت أنتكون فراشاله فلنفعل فحصدته بالحجارة وقنعنه وأغلظن له وأغضت خديعة على قوله ولم تعرض فماعرض فمه النساء و وقرد لافى نفسها فلما أخبرها مسرة بحارأى من الآمات مع مارأته هي قالت ان كان ماقال الهودى حقاماذا له الاهداد فلااخر أعمامه يذلك فرحوا وخرج معه ألوط البوجمزة حتى دخلاعلى خو داد أسها وقبل على عمها عمر و من أسدىن عبدالعزى من قصى من كلاب فطها أبولما اسمن خو الد أوعمر والني صلى الله عليه وسلم فرضي وأسدقها عشر من مكرة وقيل اثنتي عشرة أوقية ونشا والنش اسف أرقية وقيل على أربعما لتد سار وخطب أنوط الب وحضر رؤساء مضر وحضر أنو يكررنى الله عنه ذلك العدقد فقيال أبوط البالله والله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماء بل وضففي معدوعنص فمر وحعلنا حضمنة سنه وسواس حرمه وحعل لماستا محموما وحرما آمنا وحملنا الحكام على الناس غان ان أخى مذامجدىن عبدالله لاو زن برحل الارجوم شرفا وندلا وفضلا وعفلا فان كان في المال قل فان المال ظرزائل وأمر عائل وتحد من قدعرفتم قرائته وقدخط خدمحة منتخو يادو بذل لهاما آحله وعاحله كذاوهو والله

بعده فاله نه أعظم وخطر حليل حسم فلماأتم أنوطالب الخطبة تمكلم ورقة من نوفل فقال الجدلله الذي حعلنا كاذكرت وفضلنا على ما عددت فنحن سادة العرب وقادتها وأنتم أهلذلك كله لاتشكرالعشبرة فضلمكم ولابردأ حدمن الناس فحركم وشرفكم وقدرغبنا فى الا تصال بحبلكم وشرفكم فاشهدوا على معاشرقر بش بأنى قدر و حت خدمحة بذت خو يلدمن مجدى عبدالله على كذا عمسك ففال أوطالب قد أحدث أن دشركا عمها فقالعمها اشهدواعلى المعشرةريش انى فدأ سكحت مجدين عددالله خدمحة بنتخو مله فقبل النبي صلى الله عليه وسلم النكاح وشهد على ذلك صنادمد قريش والمحققون على إن الذي أنسكحهاعها عمرو سأسدوان أماهاخو ملدمات قبل حرب الفحار قدل لماتز وحها صليالله علمه وسل ذهب الخرج فقالت له الى أن ما محد اذهب وانحر جز و را أو جزو رسواً طعم الناس ففعل وهي أول ولمة أولمها صلى الله عليه وسلم وفير واية بأمرت خديجة جواريها أنسرة من ويضر بن الدفوف وقالت مرجمك ينحر بكرامن بكراتك وأطعم الناس وهما فقل مع أهلا فاطعم الناس ودخل صلى الله عليه وسلم فقال معها فأقر الله عينه وفرح أبولحالب فرحاشديدا وقال الحمديقه الذى أذهب عناا الكربودفع عنا الهموم يروى ان الني صلى الله عليه وسلم جاعوماعند خديحة قبل أن تتزوجه فأخذت سده وضمته الى مدرها غم قالت مأى أنتوأى ماأفعل هداائي واسكن ارحوأن تكون أنت الني الذي سبعث فانتكن هو فاعرف حق ومنزلتي وادع الاله الذي سيره ثكل فقال لها والله ابن كنت أناهو لقد اصطنعت عندى مالاأضيعه أبداوان كن غبرى فان الاله الذى تصنعن هـ ذا لأحله لا يضيعك أبدا وقد أشارصاحب الهمز بةلبعض ماتقدم بقوله

> ورأنه خديجة والتق والزهد فيه محية والحياء وأناها أن الغسمامة والسرح أطانه منه ما أفياء وأحاديث أن وعدرسول الله بالبعث مان منه الوفاء فدعته الى الرواج وما أحسن ما يلغ المدى الاذكياء

قال بعضهم وتظليل الغمامه على الله عليه وسلم كان قبل النبوة السب الها وانقطع ذلك بعد النبوة وحضر في صلى الله عليه وسلم بنيان قر بش الكعبة وكان عمره خساوثلاثين سنة وذلك أنه جاعسل و دخل المحبة وصدع حدرانها بعدتوه بها من حريق أصابه اسب أن امرأة بخرتها فطارت شرارة في باب المحبة فاحترفت حدرانها فلا أراد واان يضعوا الحجر الاسود واختصموا فيه فقالوا نحم بينا أول من يخرج من هده السكة فكان صلى الله عليه وسلم أول من خرج فسكم مدنه مأن يحملوه في ثوب غير فعه من كل قديلة رحل وفي رواية أنه م قالوا نحم أول من يدخل من باب بني شبه فيكان صلى الله عليه وسلم أول من يدخل من باب بني شبه فيكان صلى الله عليه وسلم أول من يدخل من باب بني شبه فيكان صلى الله عليه وسلم أول من يدخل منه فأخر ووفاهم بدورة وب فورة والم كل فيذه من قبل أول من يدخل منه فأخر ووفاه من برودة ومن عالى الله عليه وسلم أول من يدخل منه فأخر ووفاه من بدورة ومن عالى في في من في الله عليه وسلم أول من يدخل منه في أخر ووفاه من بدورة ومن عالى في الله عليه وسلم أول من يدخل منه في أن حرورة ومن أول من يدخل من باب بني شبه فيكان صلى الله عليه وسلم أول من يدخل من باب بني شبه فيكان صلى الله عليه وسلم أول من بدورة ومن المناز ومن المن يدخل من باب بني شبه فيكان صلى الله عليه وسلم أول من يدخل منه في الله عليه ومن المن يون ومن المن يون ومن المناز ومن المن يون ومن المن المناز ومن المناز ومن المناز ومن المناز ومناز المناز ومناز المناز ومناز المناز ومناز ومناز ومناز المناز ومناز ومناز ومناز المناز ومناز وم

من النوب فرفعوه ثم أخذه فوضعه بيده وذكرابن استعاق ان الذي أشار عليهم أن يحكموا أولداخل أبواً مية المخزوى أخوالولبد بن المغيرة واسم الي أم بقد نفق وكان أسن قريش وهو والدأم سلة وعبد الله بن أي أهبة وكان احدر جال قريش المشهور بن بالسكرم وكان يعوف بردا والراكب لانه اذا سافر لا يتزود معه أحدد بل يكنى كل من سافر معه الزاد ثم أنه مات على دين قومه ولم بدرك الاسلام ولما مات أبواً مية رئاه أبو لما البوغ سيره ورئاه أبواً حتمة نقولة

ألاهلا الماحد الرافد \* وكل قريش له حاست ومن هوعهمة أيمامنا \* وغيث اذا فقد الراء ل

وذكرالسهب لى أنابليس كان معهم في صورة شيخ يحدى فصاح بأعلى صونه بامعشرة ريش افدرضيم أن يضع هذا الركن وهو شرف كم غلام يتم دون ذوى اسنان كم فكاد يتسرش المنهم عملات المناسكة والمناسكة والمنا

﴿ باب ماجاء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن أحبارالهود وعن الرهبان من النصارى وعن المكهان من العسرب على ألسنة الجان وعلى غسراً لسنتهم وما معمن الهواتف ومن دمض الوحوش ومن دهض الاشعار ومن طرد الشدياطين من الستراق المعم عند مبعثه بكثرة تساقط النحوم وماوجد من دكره وصفته في الكتب القديمة وماوجد فيها محمكتو بامن النبات والاهار وغيرهما في قال ابن استحاق كانت الاحبار من الهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمررسول الله صلى المهود والرهبان من النصارى فلاحبار من الهودوالرهبان من النصارى فلا وحدوا في كنهم من صفته وصفة رمانه وأما الدكهان من العرب في المهمد من النصارى فلا وحدوا في كنهم من صفته وصفة رمانه وأما السكهان من العرب في المهمد من النصارى فلا وحدوا في كنهم من صفته وصفة رمانه وأما السكهان من العرب في المهمد من النصارى فلا وحدوا في كنهم من صفته وصفة رمانه وأما السكهان من العرب في المهمد من النصارى فلا وحدوا في كنهم من صفته وسفة رمانه وأما السكهان من العرب في المهمد من النصارى فلا وحدوا في كنهم من صفته وسفة رمانه وأما السكهان من العرب في المهمد من النصارى فلا وحدوا في كنهم من صفته وسفة والمهمد والمه

الشماطين فماتسترق من السمع أذ كانت لانحدب عن ذلك كاهبت عند د الولادة والبعث وكان السكاهن والكاهنة لارال رقعمة ماذكر بعض أمو رهولا تلقى العرب اذلك بالاحتى لعنهالله تعالى وقعث تلك الامو رااتي كانوالذكر ونها فعرفوها وفي هذا تصريح أن الملائكة كانتنذ كروصلي الله علمه وسلم في السماء قبل وجوده ، فأما أخبار الاحبار من الهود فنهاما تفدّمذ كره ومنهاماجاء عن المنن سلامة رضي الله عنه وكان من أصحاب بدرقال كان انساجار من مود بني عبد والاشهل فذ كرعد دقوم أصحاب أوثان الفدامة والبعث والحساب والمزان والجنة والنبار فقالوالهو يحلئافلانأ وترىء دا كائناأنالناس يبعثون بعدموتم مالى دارفه باحنة وناريحز ونفها بأعمالهم قال نعم والذي يحلف مهو يود الشخص أنالة عظه من تلك الناراعظم تنو ر محمونه تمدخ اونه الله فيطرفون علبهاى وينجومن تلك النارغدافقا لواله ويحالوما آية ذلك قالني بعث من يحوهذه البلاد وأشار مده الى مكة والهن قالواومن براه فنظرالي وأنامن أحدثهم سنا فقال الدستحصل هذا الغلام عرومدرك قالسلة والله ماذهب اللمل والنهارحتي وثالله محداصلي الله علمه وسلم وهوأى ذلك الهودي بن أظهرنا فآمنا به وكفر بغيا وحدد افقانا له و يحل افسالان ألمت الذى قلت انا ما قلت قال بلى و لسكن ا يس به في ومن ذلك ، ماجاء ي عمرو من عدسة السلى رضى الله عنه قال رغبت عن آلهة فوى في الحاهلية أي تركت عبادتها قال فلقبت رحلامن أهل المكتاب وأهل تماء وهي قرية بين المدينة والشام فقلت اني امرؤيمن يعبد الحارة فترى الرحل منهم لسمعه الدفخر جفأتي بأر بعقا الحارف عن ثلاثة الهاندرة أى يستني ما و يعمل أحسنها إله العبده عماه والمعدماهوأ حسن منه شكاد قبل أن يرتحل فيتركدو بأخذ غره واذا تزل منزلاسواه و رأى ماهواحسن منه تركه وأخذذلك الاحسن فرأيت اله إله اطل لا يفع ولا يضر "فدلني على خرمن هذا فقال بخر جمن مكةر حلرغب عن آلهة قومه و مدعوالي غيرها فاذاراً مت ذلك فاتمعه فانه بأتي بأفضل الدين فليكن لي همة منذقال لي ذلك الامكة آقى فأسأله لحدث حدث فقاللاغ ودمت مرة فسألث فقدل حدث رحل رغب عن آلهة قومه ويدعوالى غيرها فشددت راحلتي يرحلها غمقدمت منزلى الذى كتتأنزله عكة فسألت عنه فوحدته مستخفها ووحدت قريشا عليه أشداء فتلطفت لهحتي دخلت علمه فسأتسه اي شيَّ أنت قال ني قلت من سأل قال الله قلت و عمار سلك قال بعد ادته وحدده لاثبر نائله ويحقن الدماء وكسرالاوثان وصلة الرحم وأمان السعيل ففلت زجم ماأرسلت قد آمنت بكوصد قتل أنأمرني أن امكث معلنا وأنصرف فقال ألاترى كراهة الناس ماحئت والاتستطاع أنتمكث معي كنفى أهلافاذا معتى ولدخر حت مخرجافاتسعى فكنت فيأه الم حتى خرج الى المدسة فسرت المه وفلت مائعي الله أتعرفي فال نع أنت السلمي الذي أتيتني بكة ﴿ ومن ذلك ﴾ ماحدث معاصم بن عمر و بن فتادة عن رجال بن قومه

قالوا اغمادها ناالى الاسلام معرجة الله اثاوهداه مانسمع من أحمار يهود كذا أهل شرك اصحاب أوثان وكانواأهل كتاب عنسدهم علم ايس انها وكانت لاتزال مينناو بينهم شرو رفاذانانا من م معض ما حكر هو نقالوالنا قد تقارب زمان ني بعث لان وقتلكم قسل عادوارماى وستأسلكم بالقتل فعكان كثيرا مانسمع ذلك منهم فلماءعث يسول اللهصلى الله عليه وسلم أحبناه حسن دعاناالى الله عز وحل وعرفناما كانوابتواعدونامه فدادرناهم المهفآمناه ومن ذلك ماحدث مشيخ من بى قر يظة أن رحلامن مود من اهل الشام مالله ان المسان قدم على السلام سنين فل بن أظهر نافوالله مار أ سار حلاقط لا يصلى الحمس أفضل منهاى لاظن أحدامن غرس السلى أفضل منه لان المسلى يصلون الحمس فلانافسة لازائدة فأقام عندنا فكاذا قط المطرأى حبس قلنا اخرج بابن الهميان فاستسق لنافيقول لا والله حتى تقدُّموا بين يدى نحوا كم صددقة فنقول له كم فيه ول صاعامين عمر ومدين من شده مر فخرجها غميخر جيناالى ظاهرحرتنا فستسقى لنافوالله ماسرحون محله حسى عرالسحان و نسقى قد فعل ذلك غيرهم و اى لا مرة ولا مر تين ولا ثلاثًا بل اكثر من ذلك ثم حضرته الوفاة عندنا فلماعرف أنه مدتقال بامعشر يهودماتر ونه أخرجني من أهل الخمر بالتحر وك الشعر الملتف الى أرض البؤس والحوع فقلنا أنت أعدلم قال اندامت هذه الارض أتوكف اى أتوقع خروجني قد أظل زمانه اى أقب ل وقرب كأنه اقر به أظلهم اى أبني علم مظله وهدده البلادمها جره وكذت ارجوأن بمعث فاتبعه وقدأ ظلمكم زمانه فلاتسمقن المه تامعشر يهود عامه يبعث دسفان الدماء وسي الذراري والنساء عن خالفه فلاعده مكم ذلك منه فالماء عدالله رسوله محداصلي الله عليه وسلم وحاصر في قريظة قال الهم نفر من هذل اخوة بني قريظة وهم تعلية ن سعيدوأسدس سعدد و يقال أسيدالتصغير وأسدن عبيد وكانواشمانا احداثالاني قر يظة والله انه الهو بصفته فنزلوا وأسلوا فأحرز وادماءمم وأموا لهم وأهلمهم ومن ذلك ومن ذلك ومن المعام رضى الله عنه قال خرجت في تجارة الى المن في ركب فيه أبوسفمان ا بن حرب فو ردكما ف حنظلة بن أبي سه فيان ان محدد افائم في أبطح بقول أنارسول الله أدعوكم الى الله ففشاذلك في عالس أهل المن فحاء نا حمر من المهود فقال للغني أن فيكم عم هذا الرحل الذى قال ماقال قال العباس فقلت نعم قال نشدتك الله هل كان لابن اخيك صد موة قلت لا والله ولا كذب ولاخان وما كانا مع عند قريش الاالامن قال هـ ل كتب مده فأردت ان أقول نعم فشدت من أبي سفيان أن يكذبني ويردعلى فقلت لا يكتب فوثب الحير وترك رداء وقال ذبحت الهودوقة ات الهود قال العداس فلارحمنا الى منزائا قال أبوسفيان اأاا افضل ان يهود من عن ان أخيات فقلت قدراً بت لعلك تؤمن به قال لا أؤمن به حدى أرى الحيل في كداءأى بالفتح والمدفلت ماتقول قال كلمجاءت على في الااني أعلم أن الله لا بترك حد الانطاع

على كداعفال العباس فلمافتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ونظر أبوس فيان الى الخيل فدطلعت من كداء قلت الماسف ان مذكر تلك الكامية قال اى والله انى لاذ كرها ﴿ ومن ذلك ﴾ ماجاعن أمية من أبي الصلت الده في قال لا بي - فيان اني لا جد في الكتب صفة بي "بعث في بلاد نافك نتأطن الى هو وكنت أتحدّث بذلك عظم لى أنه من بن عبد مناف فنظرت فلم أحدمن هومتصف باخلاقه الاعتبة من رسعة الاأنه قد جاو زالار بعسنولم بوح المه فعرفت أنه غيره قال أبوسفيان فللدهث محدصلى الله عليه وسلم قلت لأمية فقال أمية اماأنه حقفا تبعه فقلت له فما يمذمك قال الحيماء من نساء ثقيف اني كنت أخسره في أني هو فكمفالآنأ تبع فتى من بنى عبد دمناف فروأ ماأخبار الرهبان من النصارى فنها ماتفدمذكره ومناخبرطلحة بن عبيدالله رضى الله عنه قال حضرت وقايصرى فاذاراهب فى صومعته يقول سلواهل فيكم أحدمن اهل الحرم فقات نعم أنا قال هل ظهر أحد فلتومن احدقال ابن عبد الله بن عبد المطلب هذا شهره الذي يخر جفيه اي بيعث فيه وهو آخر الانسياء مخرجه من الحرم ومهاجره الى نخلة وحرة وسياح فالله أن تسبق اليه قال طلحة فوقع في قلبي ماقال الراهب فلا قدمت مكة حدث أبابكر رضى الله عنمه فخر جأبو بكرحتى دخل على رسول الله على الله عليه وسلم فأخبره فسر بذلك وأسلم طلحة فأخذنو للبن العدوية أبابكر وطلحة فشده ما في حبل فلذلك سميا القرين في ومنها كالمحدث به معدين العاصب سعد قاللاقتل أبي العاص ومبدركنث في حريمي أبان ن سعيد وكان يكثر السبار سول اللهصلى الله عليه وسلم فخرج تاجرا الى الشأم فكتسية غ ودم فأوّل شي سأل عنه انقال مافعل مجدقال له عمى عبدالله بن سعمدهو والله أعزما كان وأعلاه فسكت ولم يسبعكما كان يسمه غرصنع طعاما وأرسل الى سراة بى أمية اى أشرافهم فقال الهم انى كنت بقر بة فرأيت بها راهبارة الله كالم ينزل لى الارض منذأر رهين سنة اى من صوّمة مفنزل بومافا جمهوا منظر ون المه فحثت فقلت الله حاجة فقال عن الرحل فقلت الى من قريش والأرحلاه فالذيزعم أن الله أرسله قال مااسمه فقلت محمد قالكم منذخر جفقات عشر من فقال ألا أصفه لك فلت بلى فوصفه فما أخطا فى صفته شـــ بأثم قال لى هو والله نبي هذه الأمة والله لم ظهرت ثم دخل صومعته وقال اقرألى عليه السلام وكان ذلك في زمن الديسة لانها كانت سنة من الهمعرة فالعشر ون تقريب ﴿ ومنها ﴾ ماحدث محكم بن خرام رضى الله عنه قال دخلنا الشأم لتحارة فبلأن اسلم و رسول الله صلى الله علمه وسلم عكة فأرسل البناملان الروم فحناه فقال من اى العرب أنتمن هذا الذى يزعم أنه ني قال فقات عمد في واياه الجد الحامس فقال هـ لأنتم صادق فيماسألة كم عنه فقلنا نعم فقال هل أنتم عن اتبعه أمعن ردعليه فقلنا عن رد عليه وعاداه فسألناعن أشباء بماجام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه غمض واستنهضنامه فأتى محلافي قصره وأمر يفتيمه وجاءالى سيترفأ مردكشفه فاذاصو رذرجل

قال أتعرفون من همذه صورته قلنا لاقال همذه صورة آدم عمَّ تتبع أبوا بايفتحها و يكشف عن صورالانساء وبقول هدناصا حبكم فنقول لافيقول هذه صورة فلان حتى فتح بالوكشف عن صورة فقال أتعرفون هدا قلنا نعم هدنه صورة مجدبن عبد القهصاحبنا قال أندر وت متى صوّرته منه الصورة قلنالاقال منذألف سنة وانصاحبكم انبي مرسل فاتبعوه ولوددت أني عنده فأشر بغمالة قدميه ووقع نظيرذلك لجبدين مطعم وانه رأى صو رةأبي بكر رضى الله عنه آخذة يعقب الما الصورة وكذا صورة عمرة خذه بعقب أى مكر فقال هل تعرفون الذى أخذاه فيه قلناه وأبو بكر نقال ول تعرفون الذى أخذ اعقبه قلناه وعربن الخطاب قال أشهد أن هذارسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا هوا خله فقمن بعدهذا فومها ماحدت بمسلمان الفارسي رضى الله عند مقال كنت رجلافارسدامن أفل اصبهان من قرية ومال الهاجي بفتح الحيم وشددا اساء وفي افظ من قرية من قرى الاهواز يقال لهارامه رمن وفى انظ ولدت برامهر مرو مانشأت وأ ماأبي فن أصبهان وكان أبي دهقان قريته أي كبير اهدل قرينه وكنتأحب خلق الله الى أبي لم زل حبه الماى حتى حديف فيدت كانحبس الحارية وأجهدت في المحوسمة حتى كنت قطن النارأى قاطها بمعنى خادمها الذي يوقدها لانتركها يخبوأي تطفأساءة وكاندلاني ضمعة عظيمة فشغل عنها في بنيان له يوما فقال لي ما منى انى قد شغلت فى مذيان هد دااليوم فاذهب الى الضبعة وأمر نى فها بدعض ماريد ثم قال لى ولاتحة سعدني فاناحمستعني كنتأهمالي منضعتي وشفلتني عن كلشيمن أمرى فرحت أريدض عنه التي أمرن باو بعثني الهافر رت مكنيسة من كنا نس النصارى فسهمت أصواتهم فهاوهم وصاون وكنت لأأدرى ماأمر الناس لبس أى الاي فيسته فلا عدت اصواتهم دخلت علهم أنظرماذا يصنعون فلمارأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم وقلت والله هدند اخبرهن الذي نحن فيه مفوالله ما مرحت عن محتى غريت الشميس وتركت ضيعة أبي فلم آتها ثم قلت الهم أس أهل هــــذا الدين قالوا بالشام فرجعت الى أبي وقد يعث في طلى وشغلته عن عمله كله فللحثته قال أى بنى أبن كنت ألم أكن عهدت السائم أعهدت قلت اأ وتحروت بأناس يصاون في كنيسة الهم فأعجبني مارا يته من دينهم فوالله مازات عندهم حتى غُر وت الشمس قال أى بنى ليس فى ذلك الدين خبرد سلكودين آبا دُل خبر منه فقلت له كال والله الم المرمن ديننا فحاف مي أن أهرب فحمل في رحلي قيدا عم حدسني في بيته و وهمت الى النصارى قلت الهم اذاقدم عليكم ركب من الشام مأخمر ونى بهم فقدم عليهم تحارمن النصارى فأخبر وفى فقات لهم اذا قضوا حوائحهم وأرادوا الرجعة فأخبر وني بمرم فأخبر وني فألفيت الحديدمن وحلى غقدمت معهم الى الشام فلما قدمتها فلت من أجل هددا الدين علما قالوا الاسقف في الكندسة والاسقف بضفيف الفاء وتشديدها هوعالم النصاري ورئيسهم في الدين فيته فقلت له اني قدرغيت في هدد الدين وأحبيت أنه أكون معل مأخد ما في كنستك

وأتعلم مثلث وأصلي معك قال ادخل فدخلت معه فكالنرحل سوء وأمرهم بالصدقة ويرغم فهافاذاح عوا اليهشيأمنهاا كتغزهاانفه ولم يعطهاالمساكن حتى حسرسيع فلالمن ذهب وورق فانغضته بغضا شديدا لمارأ بتمنه غمات فاجتمعت النصارى لدفنوه فقلت اهم ان منذ ارحل سوء أمركم بالصدفة و يرغبكم فهما فاذا جئتموه مهاا كتنزها لنفسه ولم يعط الساكن منهاشه أففالوالى وما أعلك بذلك فقلت أناا داحكم على كنزه وأريتهم موضعه فاستخرحوا سبع فلال محلوء ذهباو ورقا وفيرواية وحدوا ثلاثة فحاقم فهانصف أردب فضة فلمارأوها فالواوالله لاندفنه أبدافصلبوه ورموه بالحعارة ولميصلوا علمه صلاتهم معأن هذاالهاه كانبصوم الدهر وكان نقيامن الشهوات ومن ثمقال في الفتوحات المسكمة أحمع اهل كل ملة على أن الزهدف الدنيا مطاوب وقالوا ان الفراغ من الدنيا أحب الكل عافل خوفا علمه من الدنما التي معذر ناالله مها رةوله انجا أمواله كم وأولا مكم فننة قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رجمه الله ومن قواعد الرهمان المهم لا ، تخر ون قومًا غد ولا ، كمتر ون ذهب او لا فضة وقال رأيث شخصا قال لراهب انظرلي هذا الدساره ومن ضرب اي الملوك فلريص وقال النظر الى الدينا رمنهى عنه عندنا قال و رأيت الرهان من وهم يدين ونشخصا و يخرجونه من الكنسةو وولودله أتلفت علمنا الرهبان فسألت عن ذلك فقالوا رأ وانسه فامر بوطاءلى عاتفه فقلت ربط الدرهم مدموم فقالوا نعم عند ناوعند نسكم صلى الله علمه وسلم قال سلان وعندذلا الاصلوار حل آخرودهاوه مكانه فارأ ترحلالا دصلى الحمس أرى أنه افضل منه اىلاأظن احدامن غىرالمسلمين أفضل منه ولاأزهدفى الدنيا ولاأرغب في الآخرة ولاأدأب لملاونها رافأ حبيته حبا شديدا لمأحبه شديأ فبله فاقت معه زمانا حتى حضرته الوفاة فقلت له بأفلات اني كنت معل وأحبيتك حبالم أحبه شيئا قبلك وقد حضرك من أمر الله ماتري فالي من توصى في قال اى بنى والله ما أعلم احداع الى ما كنت عليه والقد هلك الناس و بدلواور كوا اكثرما كانواعليه الارجالا بالوصل وهوفلان فهوعلى ما كمنت عليه فلما مات ودفن لحقت بصاحب الموصل أخبرته خبرى وماأمرني به صاحبي فقال أقم عندى فأقت عنده فوحدته على أمرصاحيه فأفت عند خبر رحل فلماأح تضرفات بافلان ان فلاناأ وصي بى الماث وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من أمر الله ماترى فالى من توصى بي وع تأمر بي قال بأنني والله مااعلم رحلاعلى ماكنت علمه الارحلاس صدرن وهوفلان فالحق م فلامات وغيب لحقت رصاحب نصيبن فأخسرته خبرى وماأص ني به صاحبي فقال أقم عندى فأقت عنده فو حدته على أمر صاحبه فأقت مع خبر رحل فوالله مالبثت أن نزل مه الموت فلما احتضر قلت له ما فلان ان فلانا أوصى بى الى فلان ثم ان فلانا أوصى بى المسكِّفالي من توصى بى والى من تأمر في فقال ما نني والله ماأعلم بق أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه الار حلايعمو رية من أرض الروم فانه على مثل مانحن عليه فان احمدت فانه فلا مات ودفن لحقت بصاحب عمور به وأخبرته خبرى فقال أقم

عندى فأقت عندخبر رحل على هدى أصحامه وأمرهم فاكتسبت حتى كان لى مقرات وغنمة غمزا به أحرالله زمالي فلا حنضر قلت له ماف لان اني كتمع فلان فأوصى في الى فلان ثم أومى فالان الى فلان ثم أوصى في فلان المك فالى من توصى في و عم أمر في فقال اى من والله ماأعل أصبع على ما كأعليه أحدمن الناس آمرك أن تأتيه ولكنه قد أظراي أفدل وقرب زمادتى مبعوث دين ابراهم يخرج بأرض العرب ماجره الى أرض بين حرة بن داخد الخل ا علامات بأكل الهدمة ولايأكل الصدقة بس كمفيه خاتم النبؤة فان استطعت أن تلحق مثلث البلادفافعل غمات ودفن وهذا السماق يدل على أن الذين اجتمع مرم من النصارى على دين عيسى عليه السلام أر وعة وفي كلام السهيلي أنهم ثلاثون وقيل أر وعقوعشر ون قال المان غمرتى نفرمن كاب نحارفقات الهم احلوني الى أرض العرب وأعطيكم مفراتي هدده وغفي هـذه فقالوانعم فأعطمته موها فحملوني حتى اذا بلغوابي وادى القرى وهومحسل من أعمال المدينة المذقرة طلوني فباعوني من رحل يه ودى فحكثت عنده فرأيت النحل فرحوت أن مكون البلدالذى وصف لى صاحبى ولم أتحقق ذلك فيدا أناعنده اذقدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينة فاتناعني منه فملني الى المدينة فوالله ما هو الا انرابة افعرفها أي تحققها الصيفة صاحبى فأفت بهاو رعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفام بحكة ماأقام لاأسمع له بذكر مع ماأنافيه من شغل الرق عم ها حرالي المدينة فوالله اني لفي عذف اي نخل اسمدى أعمل فيه بعض العمل ومدى بالسختي اذأقبل ابن عمله حتى وقف عليه فقال بافلان قائل الله سي قملة أي وهم الاوس والخزر جلان قملة أمهم والله اغهم الآن مجتمعون بقياء على رحل قدممن مكة الميوم رعمون أندني قال سلمان فلما معتها أخذتني العرواء وهي الحمي الذافض حتى ظننت أني سأقط على سلمدى فنزات عن النحلة فحملت أقول لا بن عمه ذلك ما تقول فغضب سلمدى والكمنى الكمة شددة تم قال مالك ولهذا أقبل على عملك فقلت لاشي انحا أردت ان أستثمته فماقال قالسلمان وقد كان عندىشي جمعته وموتحتم لان كون تراولان كون رلما فلما أمسدت أخذته تجذهبت مالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رقباء فدخلت عليه فقلت له انى قد ملغنى انكر حل صالح ومعك أصحاب الذغر باعذو وعاجة وهذاشي كانء: دى الصدقة فرأت يحمأحن به من غركم فقر بقه المه فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم لاصحابه كلوا وامسك يده فلم ياكل فقلت في نفسي هذه واحدة اي من العلامات أعي كونه لا ياكل الصدقة قال سلمان ثم انصرفت عنه فحمعت شدياً وتحوّل رسول الله صلى الله عليه وسلم للدينة فيته ففلت انى رأيدك لاتأكل المدقة وهدده دية كرمنا بمافا كلرسول الله عليه وسلم وأمر أصحامه فأكاوامعه فقلت في نفسي ها تان ثنة ان ثم حدّ ترسول الله صلى الله عليه وسالم وهوسقم الغرقد وقدنسع حنازة رجال من أصحابه وهو كالثوم بن الهدم الذي ترل عليه الني صلى الله عليه وسلم بقباء لما فدم المدينة قال سلمان وكان عليه صلى الله عليه وسلم

شملتان فحاس مع أصحابه فسلت عليه ثم ابتدرت انظر الى ظهره هل أرى الحاتم الذي وصف لي فالقرداءه عن طهره فنظرت الى الخاتم فعرفته فأكبدت علمه أقسله وأدكى فقال لى رسول الله ملى الله عليه وسلم يحول فتحوّات بين يديه فقصصت عليه حديثي قال ابن عساس رضي الله عنهما فأعجب وسؤل الله صلى الله علبه وسلم وفى شواهد النبوة لماجاء سلمان الى النبي صلى الله علمه وسلم لم يقهم الذي صلى الله علمه وسلم كلامه فطلب ترجما نافأتي شاجرمن المهود كان بعرف الفارسية والعر سة فدح سلمان الشي صلى الله عليه وسلم وذم الهود بالفارسية فغضب المهودى وحرف الترجة فقال الذي صلى الله عليه وسسلم هذا القارسي حاء ليد لوذه انتزل حمز دل وترجم كالمسلمان فقال النبى ملى الله علمه وسلم للمودى ذلك اى الذى ترجم حبرول المودى فقال الهودى ما محدان كنت تعرف الفارسيمة في الحاحدالي فقال صلى الله علمه وسلم ما كنت أعلها قبل والآن على حبريل أو كاقال فقال الهودي ما مجرة د كنت قبل هذا أتهمك والآن تحقق عندى المكرسول الله صلى الله عليه وسلم تمقال أشمد أن لا اله الا الله وأ نهد أنك وسول الله - لى الله عليك وسلم ثم قال - لى الله عليه وسلم لحد بريل عليه الدلام علم سلمان العر سة فقال قلله لمغمض عينيه و يفتح فاه فقعل سلمان فتقل حير يل فى فيه فشر عسلمان بتكام بأاهر بى الفصيح وهذا الذي قدّم سلمان لانبي صلى الله عليه وسلم صرح في بعض الروايات مأنه سأل سيده أن عبله شأ فوهبه له فاعه للذي صلى الله عليه وسدلم فلا يشكل ذلك بأنه محلول لاملاله تمأسلم سلمان وصحب الني صلى الله عليه وسلم تمقال له صلى الله عليه وسلم كاتب باسلمان صاحبا فالفكائب صاحبى على ثلثما تة نخة ودية وهي الصغرة أحمه اله بالتف قبر بالفاء ثماا فأفاى الحفرأى احفرلها واغرسها سلك الحفر وتصرحه وأتعهدها الى أن تمر وعلى أر نعن أوقية من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسداراً عنوا أخاكم فأعانوني بالنحل الرحل استمن والرحل ومشر من ودية فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفقر أي احفرلهافاذافرغت فأتنى أكن اناأضعها سدىقال ففقرت لهاوأعانني اصحابي حتى اذافرغت حدة ملى الله عليه وسلم فرج معى الهافعانا نقرب المه الودى فيضع مارسول الله ملى الله عليه وسالم مده فامات منهاودية واحدة وفير وابة فغرس رسول الله صلى الله عليه وسالم النحل كاءالانخلة غرسها عررضي الله عنه فألمعم النخل كاء الاتلات النخسلة التي غرسها عر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرسها قالوا عمر فقلعها وغرسها وسول الله ملى الله علمه وسلم سده فأطعمت من عامها وقيـ ل الانخلة غرسها سلمان سده قال الحلي يحتمل أن كال من عمر وسلمان عرس هدده النحلة أحدهما قب ل الآخرا واشتر كافى غربها قال سلمان فأذبت النخل و بقي صلى المال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة اى يضة الدجاج أوالحمام من الذهب فقال مافعل الفارسي فدعت له فقال خذهذه فأدهاع باعليك اسلمان قلت وأين تقع هدده بارسول الله عماعلى ققله ماعلى اسانه صلى الله عليه وسدام تمقال

خذهافان الله سيؤدى ماعنك فأخذتها فوزنت لهم مها والذى نفس سلمان بده أربعين أوقية فأرفيتهم حقهم وبق عندى مثل ما أعطيتهم والى هذه القصة أشارصا حب الهمز ية بقوله

قالسلانوشهد فمعرسول اللهصلي الله عليه وسلم الخندق ثم لم يفتني معه مشهد وقسل شهد بدراوأحدا قدلأن بعتق اى وهومكاتب فبكون أولمشاهده الخندق بعدعتقه وقيل شغل عاقسه الرق و وقع في بعض الر والمات في قصة سلمان ز بادة رنقص والذي تقديمه وأصم الروامات قال الحلي في السرة ونقل بعضهم الاجاع على أنسلمان عاش مائتين وخسين سنة وكانحبرا عالما فاضلا زاهدا متقشفا وكانأخذمن ببتالمال في كلسنة خسة آلاف وكان يتصدقها ولايأ كل الامن عمل يده وكان له عباءة رف ترش بعضها و دارس اهضها قال اعضهم دخلت علمه وهوأمبر على المدائن وهو بعمل الخوص فقلت له تعمل الخوص وأنت أمهروه و معرى عليه الثار زقل فقال اني أحب ان 7 كل من عمل مدى و ربيما الشهري اللهم ولحنه ودعا المحذومين فأكاوامعه فهوأما أخبارا لمكهان كالاعلى ألسنة الحان فكثمرة مهاماتقدم في ليلة ولادته وفي أنام رضاعه ومها أيضا خبرهم وين معد تكرب رضي اللهعنه قال والله القد علت أن محمد ارسول الله قبل أن يبعث فقيل وكيف ذاك قال فزعنا الى كاهن الما في أمر تزليدا فقال المكاهن أقسم بالماءذات الابراج ، والارض ذات الادراج ، والريح ذات التحاج \* ان هذا الامر آج \* واقاح ذات نتاج \* قالوا ومانتا حمة قال ظهر نبي صادق مكتاب ناطق \* وحسام فالق \* قانواومن أين نظهر والى ماذا يدعو قال يظهـر بصلاح ويدعوالى فلاح \* و يعطل القداح \* و ين-ى عن الراح والسفاح \* وعن الأ وراالقباح قالوا يمن هو قال من ولدا الشيخ الا كرم \* حافر زمنم \* وعزه سرمد \* وخصمه مكمد ﴿ ومنها ﴾ خبرقس من ساعدة الايادي وهوأ ول من قال المبنة على المدّ عي والبمن على من أنسكر وأول من انكا على عصا أوقوس أوسد فعندا خطبة وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قدم وفدع بدا الهيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففال أيكم يعرف قس ساعدة الامادى قالوا كانسامارسو لالته زمرفه قالمفافعل فالواهلات قالماأنساه وهكاظ على حل أحر وهو يقول الحا الناس اجمَّه واواسمعوا وعوا \* من عاش مات \* ومن مأت فات \* وكل ماهو آت ته انفى الماء خرا ، وأنفى الارض احرا ، مهادموضوع ، و-قف مرفوع \* ونحوم تمور \* و بحارلا تغور \* أقسم قس قسما حاتمالان كان الام رضا ليكون اعظا الالله د ساه وأحب اليه من د سكم الذي أنت عليه مالي أرى الناس مذهبون ولابرحمون ، أرضوا بالمقام فقاموا ، أم تركو اهناك فناموا ، ثمقال صلى الله علمه وسلم

أيكمير وى قوله فأنشدوه

فى الذاهب بن الاراب من القرون للما بصائر \* لماراً بت مواردا \* للوت ليسما مصادر و را بت قومى نحوها \* تسمى الاصاغروا لا كابر لا يرجع الماضى الى \* ولامن الماقد ين غابر \* أنة تأنى لا محالة حيث صار القوم صائر

وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضى الله عنها قال قدم الحار ودبن عبدالله وكانسسد قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله والذى بعث بالحق لقدو جدت صفتك في الانحيل و شر بالما البتول وأنا أشهد أن لا اله الا الله والمنرسول الله فا من هو وكل سيد من قومه فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالجار ودهل في حياعة وقد عبد القيس من يعرف الماقسا قال كانا فه وقبل تسعما أنه وهو كنت بين بدى القوم أقفوا أثره كان من أسلم العرب عمر سبعما بهسنة وقبل تسعما أنه وهو أول من قال أما بعد وأول من قال أما المد وأول من قلان الى فلان قال الحار ودكاني أنظر المه تقسم بالرب الذي هوله ليبلغن الكتاب أجله وليوفين كل عامل عله عما أنشأ يقول

هاجلافلب من هواه اد كارد وليال خلاله من نهار وحبال شوامخراسمات وعبون مما ههن غزار ونجوم تماو في كل يوم تدار ونجوم تماوح في ظلم الله تفوسا لها هدى واعتبار

فقال الني صلى الله علمه وسلم على رسلا عاجار ود فاست أنساه دسوق عكاظ على جل أو رق وهو دركام بكلامله حلاوة ولا أحفظه فقال أبو بكر رضى الله عنه فافى أحفظه بارسول الله عنه عامرا ذلك الموم دسوق عكاظ فقال في خطبته با أنها الناس اسمعواوعوا \* واذا وعدت فانتفعوا \* من عاش مات \* ومن مات فات \* وكل ماهو آت آت \* مطر وندات \* وأر زاق واقوات \* وآباء وأمهات \* وأحماء وأموات \* وجمع وأشتات \* وآباء بات بعد النقاد ما في الارض العبرا \* ليل داج \* وسماء ذات أبراج \* وأرض ذات فحاج \* و بحاد ذات أبراج \* وأرض ذات فحاج \* و بحاد ذات امواج \* مالى أرى الناس بذهبون \* فلابر جهون \* ارضوا بالمقام فقاموا \* أم تركواهناك فناموا \* انسم فس قسما حاتما \* لاحانا فعه ولا آثما \* انساس في فسما حاتما \* لاحانا فعه ولا آثما \* فطوى لمن آمن به فهداه و و دل لمن خالفه فعصاه شمقال تبالار باب المغفلة من الامم الخياليه فطوى لمن آمن به فهداه و و دل لمن خالفه فعصاه شمقال تبالار باب المغفلة من الامم الخيالية والقرون الماضية بامعشرا باد أن الآباء والاحداد وأين المريض والعواد وأين الفراعة في والقرون الماضية بامعشرا باد أين الآباء والاحداد وأين المريض والعواد وأين الفراعة في التماسات في المعاطمة في المعاسفة والمنافقة والمنا

9

الشداد أمن من بنى وشد و زخف و نجد وغر المال والولد أمن من طنى و قرد و بنى وجمع فأرقى وفال أنام و مسكم الأعلى ألم يكونوا أكثر منكم أموالا وأطول منكم آمالا والعدم المالا في منهم الراب دكا كله و من فهم منطاوله فتلا عظامهم بالمه و سوتهم غاويه عرتها الذال العاويه كلا بل هوالله الوحد المسبول لدولا مولود ثم أنشأ يقول الاسات المتقدمة وفي رواية زيادة أمن الصعب ذوالقرنين ملك ألحافه من وأدل المقلين وعمر ألفين ثم كان كلمه و عن وفي رواية فال في خطبه مسأنه كم حق من هذا الوجه وأشار سده الى تحوم كذفا لواله وماهد في الالرجل أبلج أحو رمن ولد لؤى من غالب مدعوكم الى كلة الاخلاص وعش و نعم المنه في المن والمالي المعافية المنافزة المنافزة المن والمعافية المنافزة المن يسمى المه وقدر و من هذا القصدة من طرق متعددة يقوى و منها دها كافال الحافظ ان كثير والحافظ ان حرولا النقات القول ابن الحوري من المنافزة الحديث ثمان النبي صلى الله عليه والمنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة و المنافزة و المنافزة و المنافزة و المنافزة والمنافزة و المنافزة و

أطمد لله الذي \* لم يخلق الحلق عبث أرسل فينا أحدا \* خسر نبي قد رعث صلى علسه الله ما \* ج له ركب وحث

والجار ودالمتقدمة كره كانمتصلبافى الاسلام أدرك زمن الردة والماردة وومه دعاهم الى المتقدمة والماردة وما والمتعدار سول الله وكفرمن لم يشهدوله أشعار كشيرة منها قوله

شهدت بأن الله حق وساعت \* سَات فؤادى بالشهادة و النهض فأ ماغ رسول الله عنى رسالة \* بأنى حنيف حيث كنت من الارض

وسكن البصرة وقدل بها وندستة احدى وعشر من من المحمدة ومن ذلك في خبرنا فع الحرشي نسبة الى حرش نضم الحيم وفتح الراء و بالشين المجمدة وبيلة من حمر وتسمى به بلدهم أن بطنا من اليمن كان لهم كاهن في الحامدة فلماذ كرأ مررسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر في اله رب جاوًا الى كاهنهم واجتمعوا البه في أسفل حبل فنزل الهم حن طلعت الشمس فوقف لهم قائما من المام النام ان الله فوقف لهم قائما من المام و مكتم فيكم أيها النام قلدل فووا لحق من مصمم عند الباساب مانقدل عن تسممن ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم في أشعاره مروى أن العضهم عذا البياب مانقدل عن تسعمن ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم في أشعاره مروى أن

الانصارشكوا الى تبعما بله ون من الهود من الاذى فأراد تخريب المد سهواستصال الهود فاء حتى نزل مسم فقال له رجل معمر من علماء الهود اللاث أحل من أن بطر قعفوق أو يستحفه غضب واصره أعظم من أن يضبق حلمه أو ينظرم صفحه وهذه البلدة مهاجري بمعتبدين ابراهيم عليه الصلاة والسلام فآمن تبع بالذي صلى الله عليه وسسلم و رجع وكسا الها عبة ومن شه رتبع قوله

> شهدت على أحمد أنه \* ني من الله بارى النسم فلومدة عرى الى عمره \* الكنت و زيراله وابن عم وجاهدت بالسيف أعداء \* وفرجت عن صدره كل غم له أمدة هميت في الزيور \* وأمند هي خديرالامم

ومن ذلك ڤوله آيندا مراتب

وبأنى دهدهم رجل عظيم \* نبي لا يرخص في الحرام يسمى أحدد ا بالبت أنى \* أحمد رهد مبعنه رمام

وهذا الذى مع تدعا من تخر بالدية اسمه شامول وكان علاما من علاء الهود وقال لتبع قى رواية أيم الملك ان هدفه البلدة مها حربي من بني اسماء لم مولده مكة واسمه أحمد وهدد دارهمرته وأن منزلك الذي أنت بمسيكون فيهمن القتلي من أصحامه وأعدائه أحرعظم فقال تمم ومن ها له وهوئي قاله قومه قال وأن قبره قالم - د والبلدة قال واذا قوتل لن تكون النصرة قال له مرة وعليه أخرى غمة ون العاقبة له فيظهر حتى لا نازعه أحد عماله عن صفته فأخبرهما ولماقاله شامول ماذكر وقص القصة كان معه أحبار قالوا ان نبرحها لعلناندركه اوأبناؤنا فاعطى كلوا حدمهم مالاوجارية فيكثموا بالمدينة وأعدداوا للنبي صليالله عليه وسلم قيلهي دارأى أوب الانصارى رضى الله عنه التى تزليم اصلى الله عليه وسلم حين هدرته فانزل الافيدار وكتب كتاباأ بقاه عندهم للنبي سلى الله عليه وسلم فصاروا بتوارثونه ويستحفظون عليه حتى بعث صلى الله عليه وسلم وهأجر فاخرجوه اليه والقصة مبسوطة في الوفاء تاريخ المدينة للسيد السمهودى رجه الله وسيأتى التعرض الهامع زيادة على ماهنا عندذكر نزولة ملى الله عليه وسلم بعد الصيرة في داراني أبوب الانصارى رضي الله عنه وألحق بذلك عفهم أخبار كعب بن الوى حد الني صلى الله عليه وسلم فأنه كان يخطب الناس يوم العروية أعنى يوم الجعةو مذكرفي خطبته النبي صدلى الله عليه وسلم و اشر مه فن ذلك قوله أما يعد فاسمعوا وتعلواوانهموا واعلوالد لداج ونهار وهاج والارضمهاد والسماءماء والجبال أوتاد والنجوم اعلام الىأن قال حرمكم زبنوه وعظمهوه فسيأتي له نبأعظيم وسخرجمنهني كرع وأنشد

خار وايدل كل يوم عادث \* سواعلينا الملهاوخارها

منوناك الاحداث حين تذاويا \* وبالنعم الضافي علمنا سرورها على غف له بأني الني محدد \* فيمرأ خبار اصدوق خبرها

﴿ ومن ذلك ﴾ خبرسة مان بن محاشع التممي حد الفرزدق كان قداحمل عن قومة دات فرج لحيمن تميم فأذاهم مجمعون عند كاهندة فأناهم وحلس عندهم فسمع الكاهنة تذول العز رمن والاه والدلم والمن حالاه والموفورمن والاه والموتورمن عالاه فقال سفان من تذكر بن لله أبول فقالت صاحب هدى وعلم و بطش وحلم وحرب وسلم ورأس رؤس ورانض شعوس وماحن بؤس وماهدرغوس وناعس ومنعوس فقال سفدان لله أ يوك من هوقال ني مؤيد قد أتى حن يوجد ودنا أوان يولد يبعث الى الاحر والا ود بكتاب لا مفند الممه مجد قال سفيان لله أنول أعربي أمع مي فقالت أما والسماءذات العنان والشعرذات الافنان الهلن معذبن عدنان فأمسل عن سؤالها ثم انسفيان ولدله ولدفسها ومحدارجا أن يكونهو الني المذكور وهوأحدس سمى باسم الني صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وتقدمت قصة سيف ذي زن أحد ماوك الهن وتكامه مم عبد الطلب ويشارته بالذى ملى الله عليه وسدلم وعن ابن عباس رضى الله عنه ما أنه قال لعبد المطلب ايضا أشهد أن فاحدى مدالتملكا وفي الأخرى سوة فكانت النبؤة والخلافة العماسية ﴿ ومن ذلك ﴾ خبر زمدس عمر و من نفيل أنه لقي راهبا بالخريرة فسأله عن دين ابراهم فقال له ان كل من رايته من الاحدار والرهبان في ضلال وانك التسأل عن دين الله وقد خرج في أرضا اوهوخار ج فى معوالمه فارحم المه فصدقه فلقيه الني صلى الله عليمه وسلم قبل بعثته فقال ماعممالي أرى قومك قدأ يغضوك فقال أماوالله انذلك اغس الرقمني الهم والكني أراهم على سلالة فرحت أتنغى هذا الدين غم أخبره بماعرفه به الراهب من أحره صلى الله عليه وسلموان كان لايعلم أنه هوالنبي الموعوديه وومن ذلك ماأخر جهابن عا كرعن عبدار حن بن عوفرضى الله عنده قال سأفرت ألى المن فبدل مبعثه صلى الله عليه وسلم فنزلت على عسكالان الممرى وكالشحا كبرا وكنت أنزل علمه اذاحث المين فسألنى مرةعن مكة والكعمة وزمن وقاله لظهرمتكم أحدخالف دسكم فقلت لا غقدمت عليه اعدميعتم صلى الله علمه وسلم وقدضعف وثقمل ممعه فتزات علمه واجتمع علمه ولده وولدولده وأخبر وهمكاني فشدعلمه عصابة واستندوقهد وقاللى انتسب بأخاقر بش فقلت أناعبد الرحن بن عوف بن عيدالحارث بنزهرة قال حسيباث بالفازهرة الاأشرك بيشاره هي خبرال من التحاري قلت على قال أنعثك وأدشرك ان الله قد بعث في الشهر ألاول من قومك نبيا وارتضاه سفيا وأنزل علمه كمنابا وحفله ثوابا ينهيئ والاستنام وبدعوالى الاسدلام ويأمريالحق ويفعله و سهى عن الباطلو ببطله فعلت عن هوقال لامن الازدولا عاله ولامن السرف ولاتباله هومن بني هاشم وأنتما خواله باعبد الرحن أخف الوقعه وعل الرجعه تمامض

## و وازره واجلاليه هذه الايات

أشهد الله ذى المعالى \* وفالق الليل والعسباح أنك ذوالسرمن قريش \* بابن الفدى من الذباح أرسات مدعوالى بقين \* برشد المعقوالف الاح أشهد بالله رب موسى \* انك أرسلت بالطاح فكن شفيعى الى مليك \* بدعوا لبرايا الى الفلاح

قال عدد الرجن فحفظت الاسات وانصرفت فلما قدمت مكة لقيت أبابكر رضي الله عنده وأخبرته الخبرفقال هذامجد قد بعثه اللهفأته فلما أثبت بدث خديحة رضى الله عنهارآني وسول الله صلى الله عليه وسلم فضعا وقال لى أرى وجها خليفا أن ارجوله خبرا فاو راول فقلت ودرمة فقال أرسلام سلرسالة هاتها فأخرته وأسلت ففال أخوجمره ومن مصدق وماشاهدني أوائك أمن اخواني حقا فومن ذلك خرمخر بق المودى كان علاما حمرا للدينة كثيرالمال وكاد يعرف رسول اللهصلي الله عليه وسلم يصفته الاأنه غليه الف دسه فليا كانتغز وةأحد وكانت يوما است قال بامعشر بهودانكم تعلون أن نصر مجدد حق علمكم فقالوااليوموم السبت فقال انمكم لاسبت لسكم ثم أخذسلاحه وخرج حتى أتى رسول اللهصلى الله عليه وسلم وأصحامه باحدوعهدالى قومه ان متهداا ليوم فأموالي لحمد يصدنع مرامارآه نم أسلم على مدالنبي صلى الله عليه وسلم وقاتل حتى قتل فحل النبي صلى الله عليه وسلم ماله صدقة المدينة وكان صلى الله عليه وسلم يقول غير ين خبر يهود في ومن ذلك مارواه كعالا حيار في صفاته صلى الله علمه وسلم فأنه كان من أحيار المود فأسلم في خلافة أبي مكر رضى الله عنه وتوفى فى خلافة عثمان رضى الله عنه سنة ثنتن وثلاثين من الهيمرة وكان مذكر أخمارا كثمرة في صفات الذي صلى الله عليه وسلم حفظها من الكتب القديمة المنزلة وسأله عمر رضى الله عنه مرةعن صفته صلى الله عليه وسلم فى التوراة فقال ان فها انسيد الناس والصفوة من ولد آدم وخاتم النبين مخرج من جبال فأران ومندت القرط من الوادى المقد من فظهر التوحيد والحق غينتقل الى طبية فتكون حروبه وآبائه بهاغ يقبض ويدفن بها ومن ذلات خبرضفا لمر وهوأسقف من كبارال ومأسلم على بدد حية الكلى لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيصرمال الروم قال دحية لماخر جعظما والروم من عندهر قل أدخلني عليه وأرسل الىأسقف كانصاحب أمرهم فسأله عن أمر الذي صلى الله عليه وسلم فقال له هذا الذى كنا منقظره و شرنام عيسى عليه الصلاة والسلام أما نافصدة ومتبعه فقال قيصر لهان فعلت ذهب ملكي قال دحة فقاللى الاسقف خذهذا المكتاب واذهب مه الى صاحبات واقرأ علىه السلام وأخبره انى أشهد أن لااله الاالله وأن عدارسو لااله وانى قد آمنت به وصدقته تمألقي ثدام وليس ثيا باسضا وخرج ودعااروم الى الاسلام وشهدشها دة الحق فقتلوه فلمارحم

دحية الى هرقل قال له أماقات الدانانخافهم على أنفسنا فضفاطر كان أعظم عند دهم مى وأخبار الاحبار والمكهان وتصر يحهم بصفاته صلى الله عليه وسلم وتصديقه لاعكن حصره واستقصاؤه وماأنكر ذلكم نهم من أنكره الاحمداو بغياوالله الهادى الىسواء السبيل وأماا الكهان على السنة الحان فك شرة منها خبرسوادس قارب رضى الله عنه وكان من دوس قوم أبي هر برة رضى الله عنه كان سكهن في الحاهلية وكان شاعرا ثم أسلم فعن محدبن كعب القرطى فالسناهر بن الخطاب رضى الله عنه ذات يوم جالس اذمر به رجل فقيله باأميرا لمؤمنين أتعرف هذاالمارقال ومن هذاقال سوادين قارب الذي أتاه رئيه اي تارعه من الجن الذي يترا آي له أتاه يظهو والني صلى الله عليه وسلم وكان هذا القول لعمر رضى اللهعنه بعدأنقال وهوعلى المنبراى منبرالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس فيكم سوادين قارب فلم يجيه أحد فلما كانت السنة المقبلة زمن عي الناس للزيارة من الآفاق قال أيها الناس فتكم سوادن قارب كان بدءاسلامه شناعيها قال البراء فبينما نحن كذلك اذطلعسوا دبن فارب فقالوا اعمر رضى الله عنه هذا سواد فأرسل المه عمر رضى الله عنه فحاء فقال له أنت سواد ابن قارب قال نعم قال أنت أناك رئيك نظهو والني صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فأنت على ما كنت عليه من كها نقل فغضب وادين قارب وقال مااستقبلني عذا أحد منذأ علت ما أمر المؤمنين فقال عمرسيحان اللهما كاعلمهمن الشرك أعظم اىما كناعليهمن عبادة الاصنام أعظم بماكنت عليه من كهاننك وفير والة أن عمر رضى الله عنه قال اللهم غفرا قد كنافي الجاهلية على شرمن هذانعبدالاصمام والاوتان حتى أكرمنا الله برسوله ملى الله عليه وسلم وبالاسلام وفى كلام السهدلي أنجر رضى الله عنه ماز حسوا دارضي الله عنه فقال ما فعلت كهانتك باسواد فغضب وقال لهسواد قد كنت أناوأنت على شرمن هذامن عبادة الاصينام وأكل الميتات أفتعمرني بأمر قدتيت منه فقال عمر رضي الله عنه اللهم غفرا ثم فال ياسوا د حدثنابد عامد المك كيف كان قال نعم باأميرا الومنين بينا أناذات ليلة بين الناعم والمفظان اذأنانى رئييوضر بني برحله وقال قم باسوادين قارب وامهم مقالتي واعة ــ لان كات تعقل اله قدرهث رسول من اؤى بن غالب مدعوالى دين الله عز وحل والى عبادته تم أنشأ يقول

عبت المدن وتطلعها \* وشدهاالعس اقتامها تهوى الى مكة تبغى الهدى \* ماصادق الحق ككذابها فارحل الى الصفوة من هاشم \* ليسقد الماها كأذنابها

فقلت دعنى أنام الى أمسيت ناعساً فلما كانت الليلة الثانية أنانى فضر بنى برجله وقال قم ياسوا دبن قارب فاسمع مقالتى واعقل ان كنت تعقل انه قد بعث رسول من أوى بن غالب يدعو الى الله عز وجل والى عبادته ثم أنشأ يقول

عيت للمن وتخبارها \* وشدهاالعس مأ كوارها

تهوى الى مكة بغي الهدى \* مامؤهن الحن كدفارها فارحل الى الصفوة من هاشم \* بدن روابها وأخارها

فقلت دعنى أنام فانى أمسيت ناعسا فلما كأنت الله فقالتا أنه أنانى فضر بنى برجد له وقال قم باسواد بن قارب قاسم مقالتي واعقدل ان كنت تعقل انه يعشر سول من اؤى بن غالب يدعوالى الله عز وحل والى عبادته شمانشاً يقول

عبت الحيق وتحساسها \* وشدهاالعس احلاسها تموى الى مكة تبغى الهدى \* ماخبرالحن كانحاسها فارحل الى الصفوة من هاشم \* وأوم بعندسال الى رأسها

فهمت فقلت قدام تحن الله قلبي فرحلت نافتي حتى أثبت مكة وفير واية المدينة قال البهي قل والرواية المدينة قال البهي قل والرواية الأولى أصع فاذار سول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله فلمار آنى قال مرجبا بلا بالما سواد بن قارب قد علم الماجاء بلا قلت بارسول الله قد قلت شعر افا مع مقالتي فقال هات فأنشأت أقول

أتان رئي هددايد وهدمة \* ولم يك فيما قد الوت بكاذب ثلاث المال قوله كاليلة \* أتال رسول من أوى بن غالب فشمرت عن ساقى الازارو وسطت \* والله مأمون على كل غائب فاشهد أن الله لارب غدره \* والله مأمون على كل غائب والله أدنى المرسلين وسبلة \* الى الله يا ابن الاكرمين الاطاب فرناها بأنيك باخير مرسل \* وان كان فيما جاء شبب الذوائب وكن لى شفيعا يوم لا ذوشفاعة \* سواله مغن عن سوادين قارب

من الحريفة عانومافوقف على حدارها فقالته مالك لا تدخل تحدث او تحدثك فقال انه قد بعث ني مكة عرم الزا فد تت بدلك في كان أوّل خبر تحدث به بالمد سه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وأماما - مع في من حوف الاصدام في كثيراً يضا فيها خبر عباس مرداس السلمي وش بعيده يقال له ضمار بكسر الضاد المجمعة و بالمم المحفقة وهده ألف شمراء مه سملة فلا حضرت مرداسا الوفاة قال للعباس ولده أى بي اعبد ضم اوافانه بنف ما ولا يضرك فبيناعباس بوماعت دفعار اذسم من حوف ضمار مناد بادقول

من القبائل من سليم كله ا الله أودى ضمار وعاش أهل المسكنة أن الذى ورث النبوة والهدى \* بعد ابن مريم من قريش مهمدى أودى ضمار وكان دم دمرة \* قبل الكناب الى النسي محمد

فرق عباس فهاراولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي افظ أن عباس بن مرداس كان في القاحلة نصف النهارا فظل عليه مراكب على نعامة سفاء رعليه ثباب سف فهال باعباس المرر الحياسة الحياسة المراسماء قد تعب حراسها وأن الحرب قد حرقت أنساسها وأن الخيل وضعت احلاسها وأن الذي تزل عليه البر والتسقوى صاحب الناقة القصوا قال العباس فراعني ذلك فحنت وثنا لذا يقال له الضمار كذا نعبده ونكام من جوفه فكنست حوله ثم تمسيحت فاذا صائح بصبح من حوفه

قلالقبائلمن قريش كلها \* هلاك الضمار وفازأهل المحمد هلك الضمار وكان يعمد مرة \* قبل الصلاة على الذي محمد ان الذي ورث النبو قوالهدى \* اعدان مراعم من قريش مهدى

قال عباس فرحت مع قوى بى حارثة لى رسول الله صلى الله علمه وسلم فدخلت المسجد فلما رآنى صلى الله علمه وسلم تسم وقال باعباس كيف اسلامك وقصصت عليه الهمة فقال صدفت وأسلت أناوقوى فو ومن ذلك في خبر مازن بن القصويه قال كنت أسدن اى أخدم سلما ، قرب عمان يدعى سمائل وسمال بقاله ادر وفي افظ باحر بالحاء المهملة فعمرنا عند ده ذات يوم عتبرة وهى الذبحة مطلقا وقبل في رجب خاصة فسمعنا صوتا من حوف الصني قول

بامازن اسمع تسر \* ظهر رخد بر وبطن شر \* بعث نبی من مضر \* بدن الله الاعزالا كبر فدع نجيا من حر \* تسلم من حر الرسفر

قالمازن ففزعت لذلك الصنم فهمعت صويامنه يقول

أقبل الى "اقبل \* أسمع مالا تعمل \* هذاني مرسل \* جاء يحقى منزل

آمن به كى تعدل \* عن حر الرتشعل \* وقودها بالجندل فقلت ان هـ نارتشعل \* وقودها بالجندل فقلت ان هـ ندا المجبوانه لخيريرا دبى قال مازن في ها نحن كذلك ا دقد مرجل من أهل الجماز فقلنا له ما الخير و رائل قال قد ظهر رجل فالله أحد بقول لمن أناه احمد واداعى الله فقلت هد دا ندا فر ركبت راحلتى وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرحلى الاسلام فأسلت وقلت

كسرت بادرأ حداداوكان الله وبانطيف به ملا منصلال بالها شمى هدانا من ضلالتنا ، ولم يكن دسه شسباً على بال باراكبا بلغا عمرا وأخوتها ، أنى لما قال ربى بادر تالى

قال مازن دفلت بارسول الله الى مولع بالطرب اى مغرمه و بشرب الخمر و بالهاول الفاجرة من النساء التي تقياد و تنافي عند حماء ها وألحت اى دامت علينا السنون اى أعوام القيط والحدب فده بن بالاموال و هزلن الذرارى والعمال وليس لى ولد فادع الله أن بذهب عنى ما حدو بأنيني بالحمال ويهب لى ولدا فقال النبي سلى الله عليه وسلم اللهم أبدله بالطرب قراءة الهرآن وبالحرام الحلال وبالخمر وبالعهر أى الزنا العقة وأنه بالحما وهب له ولدا قال مازن فاذهب الله عنى ما كنت أحده و تعاد شطر القرآن و جمعت جمعا وأخصب عمان يعنى ولده وأنشأت أقول

السان رسول الله حنق مطيق \* فيغ مرلى ذبي وأرجع بالفسلج لتشفع لى باخسرمن وطئ الحصى \* فيغ مرلى ذبي وأرجع بالفسلج الى معشر خالفت في الله دباسم \* ولارأ بهم رأي ولا شكلهم شكلى وكنت امر أ بالعهر واللمرمولعا \* شداى حسى أذن الجسم بالهم في فيسد لنى بالخمر خوفا وخشسة \* و بالعهر احصانا فحصن لى فرجى في ساحي في في المهرا حصانا في ما على \*

قال مازن فلا ارجعت الى قومى أنه ونى اى عنفونى وشمونى ولا مونى وأحمر واشاعره م فه سعانى فقلت ان هجوتهم فاخسا أهجونفسى قتنعيت عنهم و سنت مسعد اأ تعبد فيه فكان لا بأتى هذا المسعد أحد مظلوم في تعبد فيه ثلاثا و بدعوع سلى من ظله الا استعبب له ولا دعاد وعاهة من برص أوغيره الاعوفى ثم ان القوم قدموا وطلبوا منى الرجوع اليهم فأسلوا كلهم ذكره الحلبى في السيرة في وأماما سمع في من أجواف الذبائح فنه ماجاعين عمر من الحطاب رضى الله عنه قال كذا يوما في حي من قريش يذال لهم آلذر يح بالحاء المهدمة وقد ذبحوا علا لهم والحزار يعالح في من قريش يذال لهم آلذر يح بالحاء المهدمة وقد ذبحوا علا الهم والحزار يعالم المنان فصيح يشمد أن لا اله الا الله والمراد بالذرج العمل الذي ذبح لانه ملطخ بالدم الاحر

بقال أحر ذر يعى اى شديدا لجرة والذى فى النارى بقول باجليم أمر نجيم رحل فصيم مقول لا اله الاالله والمراد بالجليم العدل المدوح ايضالا نه قد جلي جاده اى كشف عنه جلده فو أماما سمع في من الهواز و ولم يحتى على ألدة الكهان ولا سمع من جوف الاصنام ولا من حوف الذيائح في كثير من ذلك ما حدث معضهم وذكره للشي صلى الله عليه وسلم قال بالوسول الله اقدراً بد من قس عبا خرجت أطلب بعدر الى حتى اذا عسم سالليل اى أدبر وكاد الصبح أن يدفول

يا يهاالراقد فى الليل الاحم ﴿ قديعتُ الله بِيا الحرم من هاشم أهل الوفاء والكرم ﴿ يَجَلُودُ جِنَاتَ اللَّهِ الْهُ وَالْهُمْ أُدرتُ لِمْرِقُ فَعَارًا بِتَشْخَصًا فَأَنْشَأْتَ أُقُولَ

يا يها الهاتف في داجي الظلم \* أهلاوسهلادك من لحيف ألم بين هداك الله في لحن الكلم \* من ذا الذي تدعو المع يغننم

فاذا بنح تحدة رقائل يقول الحهرال وروطل الزور وبعث الله محمد اصلى الله عليه وسلم بالحبور ماحب النحيب الاحر والتاج الاقر والطرف الاحور صاحب قول شهاده ألا اله الاالله مذال محمد الميعوث الى الاسود والاحمر أهل المدر والوبر ثم أنشأ يقول

الجدد لله الذي \* لم يخلق الخلق عبث أرسل فينا أحمد ا \* خدير نبي قدد عث علمه صلى الله ما \* ج له ركب وحث

والىذلك أشارصاحب الهمز ية بقوله

وتغنت عدده ألحن حتى \* أطرب الانس منه ذاك الغناء

قال فلاح الصدماح واذا بالفتيق اى الفصل الكريم من الابل بشقشق اى يهدر الى النوق فسكت خطامه وعلوت سنامه حتى لغب أى تعب فنزات فى روضه خضر اعاذا أنابقس امن ساعدة فى طل شعرة وسده قضيب من أراك بسكت من الارض وهو يقول

باناعى الموت والمحود في جدت \* على من ده ما بابره م خرق دعهم فان الهم يوما يصاحب م \* فهم اذا انتهوا من يومهم فرقوا حتى يعودوا خال غسر حالهم \* خلقا حديدا كامن قبله خلقوا من منهم عراد ومنهم في المهم \* منها الحديد ومنها المهم الحلق

قال فدنوت منه فسلف على مفرد على السلام فاذا بعين خوارة ومسجد من قبر من وأسدين عظمين ماوذان به واذا أحدهما قدسس الآخرالى الماء فتبعه الآخر يطلب الماء فضر به بالقضيب الذى سده وقال ارجع شكات الأمل حتى يشم ب الذى قبلت فرجع ثمو رد بعده فقات ماهذان القبران قال هذان قبران لاخوين لى كانا دعيدان الله عز وجل في هدذا المكان لا يشركان بالله

شدياً امم أحدهما معون والآخر معاد فأدركه ما الموت فقيرتهما وها أناب قيريهما حتى ألحق مما معون والآخر معاد فأدركه ما الموت فقيرتهما وها أناب قيريهما ما وأنشداً بها أن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله فسال أرجواً نبيعته الله أمة وحده اى فوم مقام جماعة ولما مات قس فيرعندهما وتلك القبور الثلاثة بقرية في فاللها أمر وحير من أعمال حلب وعلها ما والناس يزور ونهم وعلهم وقف والهم خدام من ومن ذلك من ماذكره الواقدى باستادله قال كالوم ويرة رضى الله عنه ولهم خدام من وما من الما من خدم كانواعد سنم لهم جلوسا وكانوا يقدا كون الى أسنامهم فينها هم عدم عند منهم المنهم فينها مهم فينها هم عدم عدم المنهم فينها هم عدم المنهم فينها والمنهم فينها هم عدم المنهم فينه المنهم فينها هم عدم المنهم فينه المنهم فينها هم عدم المنهم فينها والمنهم فينه المنهم فينها هم عدم المنهم فينه المنهم فينه المنهم فينه المنهم فينه المنهم فينها المنهم فينها هم المنهم فينه المنهم فينها هم المنهم فينها المنهم فينه المنه المنهم فينه المنهم فين

ما ما الناس دو والاحكام \* ومسدوالحكم الى الاصنام أما ترون ماأرى أمامى \* من المع محاود جى الطلام دال نبى سدد الانام \* من هاشم فى دروة السام مستعلن البلد الحرام \* جاء مدم الكفر بالاسلام

قال ألوهو برة فأمس واساعة حتى حفظوا ذلك ثم تفرقوا فلم عضهم ثالثهم حتى فأهم خبر رسول الله صلى الله على وسلم أنه قد ظهر بمكة اى جاءه مذلك غنة وأماخبر في زميل ابن محروا اعذرى فهوأنه قال كان ابنى عذرة وهي قبيلة من المجن صنم بقال له خام وكانوا وهظمونه وكان في منى هذر من حرام وكان سادنه و حلايقال له ظارف وكانوا وعتر ون اى يذبحون الذبائع عنده فلما ظهر الذي صلى الله عليه وسلم سمه فناصونا بقول

بابني هند د بن حرام \* ظهرا لحق وأودى خام \* أى هلك و رفع منا الشرك الاسلام \* قال

زميل ففزع الذلا وهالنافكنذا أماسخ معناصوتا يقول

بالمارق بالمارق \* بعث النبي السادق \* بوجى ناطبق \* صدع صدعه بارض تهامه الماس ما المارية السلامه \* فوقع المسنم الماس السلامه \* وناد له النب المه \* فد االوداع مى الى يوم الفيامة لوجه ه فان كان ذلك الموث من حوف الصنم و برشد المه قوله هذا الوداع في الى يوم الفيامة فهومن غيره فد الله و عن المربك فهومن ه في النب عالم الله على الله

البكرسول الله أعمات نصم الله أكافها حرباوفو زامن الرمل لأ تصر خيرالناس نصرا مؤزرا \* واعقد حبلامن حبالا في حبلي وأشهد أن الله لاشئ غيره \* أدين له ما أثقلت قدمي نعسلي

و و في هذا النوع خبرتم الدارى الآنى كو و في أبارة من المه المولدله غبرها وقدر وى له صلى الله عليه وسلم قصة الحساسة مع الدجال فقال حدثنى تميم الدارى الخالقصة المذكورة في غيرهذا المدكمة الموهدذا أولى ما يخرجه المحدّثون ور واية المدكمار عن الصغار ومن رواية المدكمار عن الصغار أيضا ماذكران أبا كررضى الله عنه مربوما على النته عائشة

رضى الله عنها فقد الهل معتمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء كان يعلد اه وذكر أن عسى بن مر يم عليهما السلام كان يعلم أصحابه و يقول لو كان على أحد كم حل دين قضاء الله عنه قاات أعمر بقول اللهم فارج الهم كاشف الغم مجبب دعوة المضطرين رجن الدنيا والأخرة ورحمهما أنترجني فارحمني برحمة تغنني ماعن رحمة من سواك قال أبو مكر رضي الله عنه في كمان على " دمن وكنت له كارها فقلته فلم ألبث الايسيرا حتى قضيته في رجعنا الى خبرتم الدارى ك قال رضى الله عنه كنت بالشأم حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرحت الى معض حاجاتي فا دركني اللبل فقلت أنافى حوارعظيم هذا الوادي فلما أحذت مضيعي اذمناد مادى عذما لله فان الحن لا تحر أحداء لى الله قال فقلت أعم أى أى شي تقول فقال ورخر جرسول اللهصلي الله عليه وسلم وصارنا خلفه الحون وأسلنا واتبع ا موذه حكمد الحرة ورمنت بالشهب فانطاق الى محدواسلم فلما أصعت ذهبت لى درأ وب فسألت راهم وأخبرته ففيال صد قول تحره بحرج من الحرم اى مكة ومها حره الحرم اى الدرية وهوخير الأزساء فلاتسبق اليه قال تمم اطلبت الشيخوص حتى جئت رسول المصلى الله عليه وسلم وفي والة فسرت الى مكة فاقيت الذي صلى الله عليه وسلم وكان مستح فيا آمنت به وقيل ان ماذ كرغلط وأن مسره انما كالالد شقر ودالهجورة لان اسدلام كان \_ نقلهمن الهسمرة والله أعلم ﴿ ومن ذلك ﴾ ماحدث مسعدين حمير رضى الله عنده أن رحلامن منى تمهر حدث عن بدء ألامه قال الى لأسير برمل عالجذات ابالة اذغلبي الموم فنزات عن راحلتي وألختها وغتوته ودث فبلاؤى ففلت أعود اعظم هذاالوا دىمن الجن فرأيت فى مذاى رحلا مده حرية يريدأن يضعها في نحرنا فتى فانتهت فزعا ونظرت عينا وهما لافلم أرشيا فقلت هذا حلم غفوت فرأيت مثل ذلك فانتهت واذابها قتى ترعد غفوت فرأيت مثل ذلك فانتهت فرأت ناقتى تضطر فالتفت فاذاأ نابر حلشاب كالذى وأيته فى منامى و سده حرمة ورجل شيخ عدل مده و برده عن نافتي و بدنهمانزاع فبينما هما يتنازعان اذطلعت ثلاثة أوار بن الوحش فقال الشيخ لافتى قم فحذا بها شئت فداءانا فقجارى الانسى فقام اافتى فأخذه مهاثو راوانصرف غ المتف الى الشيخ وقال مافتي اذا تزات وادمامن الاودية فخفت هوله فقل أعوذ مالله رب محرر من هول هذا الوادى ولاتعذبا حدمن الجن ففد بطل أمرها فقات لهوما محمد قال ني عربي لاشرقي ولاغر فى قلت أمن مكنه قال بثرب ذات النفل فركبت ناقتى وحثثت المسرحتي أتد المدينة فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثني قبل أن اذكرله شما عما وقعلى و دعان إلى الاسلام فأسلت ﴿ ونظره فدا ﴾ ما حدث م بعض المحدامة رضى الله عنهم قال خرحت في طلب اللى فأدركتها عُم أردت لنوم وكنا اذا نزانا بواد قلنا نعوذ ونريزه فاالوادى فتوسدت ناقتى وقلت أعوذ مغز بزهد االوادى فاذاها تف يقول

ويعد عذبالله ذى الجلال \* ومنزل الحرام والحلال

ووحددالله ولاتبال \* ماكيدذى الجن من الاهوال اذنذ كرالله على الاحوال \* وفي مهول الارض والجبال قدصاركيد الجن في سفال \* الاالذي وصالح الاجمال ما قد القائل ما قد الله عندال أن تضليل المسالة المناقبال ما قد الله المناقبال مناقبال المناقبال مناقبال المناقبال المن

ما يها العادل مانه حول \* ارسد عدد ام اصليل ما وماميات ما ورسول الله ذوا خرات \* ماء يسدين وماميات

وسوراء د مفسلات ، بأمر بالعدادة والزكاة و برجر الاقوام من مناة فقد كن في الاسلام منكرات

قالت الم قال قال

فقلت الماله لو كان لى من رُدّى اللي هذه الى أهلى الأنبته حتى أسلم فقال أنا أودّ م افركبت معمرا منها توفد مت فاذا الذي صلى الله عليه وسلم عسلى المنبر وفي وأمة فوافيت الناس في سلاة المعقفينا أناأنيخ راحلتي اذخر جالى أبوذرفق الله يقول المرسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل فالدخلت فألمارا في قال فعافهل الرحل وفرواية مافعل اشيخ الذي ضمن لك أن وؤدى اللاء أماانه قد أدّاه اسالة وقد قص الله على نبيه ما كاعليه الناس قبل بعثته من ان الازان اذائزل منزلا مخوفاقال أعوذ بسياه هذا الوادى من شر سفها ته بقوله تعالى وأنه كان رجال من الازس دهوذون رجال من الحق أى حين بنزلون في أسفارهم بمكان مخوف دقول كل رحل أعوذ سمدهذاااكانمن شراسفهائه فزادوهم رهقااى زادواالن استعاذتهم طغيانافيقولون سدنا الانس والحن فرومن ذاك ماحكاه واثلن خرالضرى ومكى أباهنده كان أنوه من الماول قال وفدت على رسول الله صلى الله عايه وسلم وقد شر أصحابه بقد وي فقال مأتيكم وائل ن عرمن أرض دهيد دمن حضرموت واغمافي الله عز وحل وفي رسوله صلى الله عليه وسلموهو بقية أساء الماول قالوا تلفالفيني أحدمن العما بة الاقال شرناد الرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومات وثلاث فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحبى وأدنانيمن نفسه وقرب مجلسى وبسط لى رداء ه فأحلسى عليه رقال اللهم بارك فى واثل من حر و ولده و ولدولده مم صعد النبر وأقامي بين يديه ممقال أيها الناس هذا وأثر بن جرأنا كممن أرض بعيدة من حضر موت راغ افي الاسلام فقلت بارسول الله بلغى طهو دا وأنافى ملك عظم فن الله على أن رفضت داك كله وآثرت دين الله قال صدقت اللهم ارك في وائر بن حر وولد و ولدولده قال وسبب وفودى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لى صمنمن العقبق فبينا أناناخ في الظهيرة اذ معت صونامن حكرامن المخدع الذي بدالصنم فأتيت الصنم وسجدت بديد واذاقائل بقول

و اعبا لوائدل بن حمر \* بحال دری وهوا سیدری ماذار جی من نحبت صفر \* لیس بدی نفع ولادی ضر ماذار جی من نحبت مفر \* لیس بدی نفع ولادی ضر

فال فقلت أسمعت أيم االها تف الناصم فعاذا تأمرني قال

ارحل الى يتربذات النفل ، تدن دين الصائم المصلى \* محدالشي خير الرسل غ خرا اصنع لوجه فالدقت عنقه فقدمت المدفعلة وفاتا غيرت سرعاحتي أتبت الدينة فدخلت المسعد الحديث فيوا ماماسمع من يعض الوحوش كي فنه ماحدث به أبوس عيد الدرى رضى الله عنه قال بداراع رعى الخزيرة ادعرض الذنب اشاة من شياهه فال الراعى بين الذئب وبين الشاة فأقعى الذئب على ذنه وقال ألانتقى الله يحول بينى وبين رف ساقه الله الى فقال الراعى واعبامن دئب كلمي كلام الانس ففال الذئب ألا أخسرك وأعبمي رسول اللهصلي الله عليه وسالم بين الحرتين وفي رواية سثر بيحدث الناس بأنماء ما قد سيبق وفىر واية يخبركم بمامضي وماهو كائن دهد كم فساق الراعي شراهه فأتى المدينة فغدااني رسول اللهصلى الله عليه وسلم فحدثه عاقال الذئب فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم صدق الراعى أنامن أشراط الساعة كلام السباع للانس والذي نفس محرسده لاتفوم الساغة حتى بكام الرحل شراك نعله اى وهوا عدسيو رها الذى بكون على وجهها وعدنية سوطه اى طرفه وبخبره يمافعل أهله وفي لفظ فأمررسول الله صلى الله علمه وسلم فنودى بالصلاة مأمعة ثم خرج فقال للاعرابي أخبرهم فأخبرهم وفى رواية أن راعى الغنم كان يهوديا وفى رواية أن الذئب قالله أنت أعيب منى واقف على غفل وتركت ندالم بيعث الله نط أعظم قدرامنه وقد فتحتله أبواب الحنة وأشرف أهلهاعلى أصحابه سظر ونفتالهم مادينات ودنه الاهذ االشعب فتصير من حنود الله تعالى فقال له الراعي من لى بغنمي فقال الدنب أنا أرعاها حتى ترج عفسا المه ينمه ومضى البه صلى الله علمه وسلم وأسلم وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عدالى غمل تجدها وفرها فوحده اكدلك وذمح للذئب من اشاة فرواً ماما معمن عض الاشجاري فكتبر فن ذلك مار ويعن أبي مكر رضى الله عنه أنه قميل له هلر أدت قبل الاسمادم شأمن دلائل سرة ومحدصلي الله عليه وسلم قال زهم مينا أناقاعد في طل محرة في الحاهلية اغتدلي على غصن من أغمانها حتى صارع للى رأسي فعلت أنظرا ليه وأقول ماهدنا فهمت صوتامن الشحرة يقول هذا الني يخرج من وقت كذاوكذا فكن أفت أسعد الناس وأما اخبار تساقط النحوم وطردالن ماعن استراق السمع وماجاعن العرب فيه فكذر فن ذلك خبر ان احدا وقال أما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مبعثه حبت السياطين عن السمعوحمل بينها و بين المقاعد التي كانت تقعد فها فرموا بالنحوم فعرف الحن أن ذلك لأمرحدث من الله في العباد قال الله تعالى لندمه صلى الله عليه وسلم حن اعتده يقص عليه خبرهم اذهبوا وأنالسنا السماء اى طلبنا استراق العمم مهافو حدناها ملت حرساشدمدا أى ملا تكة أقو ما عنه ون عنها وشهبا وانا كنانقعدمها مقاء دلاسمع أى صالحة للسمع خلوها عن الحرس والشهب فن يستم الآن عدله شها مارصدااى أرصدله لمرى مه ومن مخطف الخطفة

منهم بخفة حركته تبعه نهاب ثاقب يقتله اى اربحرق وحهه أو يخبله قبل أن ملقها الكاهن وذلك اللا ملتدس أمر الوجي دشيء نخبر الشماطين مدة نزوله وبعدا نقضا أميموته صلى الله علمه وسلم المسلا تدخل الشمه على ضعفاء العقول فرعما توهموا عود الكهانة التيسيما استراق السمع وان أمررسالته صلى الله عليه وسلم تم فاقتضت الحكمة حراسة السماء في حياته ملى الله عليه وسلم و معدموته ومن عمقال لا كهانة بعد الموم وقد حدّث بعضهم ان أول العرب فزعامن الرمى بالنجوم حدررى ما تعمف وانهم حاؤاالى رحل بقال له عرون أمية وكان أدهى الموب وأنسكرها رأيااى أدهاه ارأيا وكان ضربرا وكان يخبرهم بالحوادث ففالوا باعمر وألم نرأى تعلم ماحدث في المجماعمين الرمي عهد والنحوم قال ملى فانظر وافان كانت معالم النحوم هي التيرمي مافهو والله لمي هذه الدنياوهلاك هذا الخلق الذي فهاوان كانت نحوماغيرها وهي المَّة على حالها فه ولا مرأراده الله لهذا الخلق وفي ". عث في الْعرب فقد يتحدّث بذلك وقوله معالم النحوم اي النحوم المشهورة التي مة ديم افي البرّوالهر وتعرف به الانوا من الشقاء والصيف ولا بقال قدر حت الشياطين بالنحوم قبل ذلك عند حولد، صلى الله عليه وسلم لا نا دهول رجت عند دمده أ كثريما كان قبل ذلك وصارت تصدب ولا تخطئ ومن عمدت بعضهم قال المامعت صلى الته علمه وسلم اى قرب زمن عثه رحمت الشماطين نحوم المتكن ترجم ما قبل فأنوا عدد بالملان عمر والثنفي وكان أعمى فغالوا الذالناس قدفز عواوقد أعتفوار قيقهم وسيبوا أنعامهم نقال لهملا تتحلواوا نظر وافان كانت النحوم التي تعرف وهي التي يمته دي ما في الر" والحرو يعرف ما الانواء فهوف اعالناسوان كانت لا تعرف فهي من حدث فنظر وا هافا نحوم لاتعرف فقالوا هدامن حدث فلم لمبتواحتي معوا بالنبي صلى الله علمه وسدلم وفي الفظ فامكموا الاسمراحتي قدم الطائف أبوه مان نحر بفقال ظهر مجدين عمد الله ملاعي أنه نبي مرسل وقوله فعاتقدما نظر وافان كانت النحوم الني تعرف الخدؤ مدهد اماحاه في الحديث تمار وارمه لمأنه صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنية السماء فاذاذه مت النحوم أتي اهيل السماءما يوعدون وأناأمنة لأصحابى فاذ ذهبت أتى اصحابى مايوعدون وأصحابي أمنة لأقتى فاذا ذهب اصالية أنى أتهتى مابوعدون ولامنافاه فيسؤال ثقمف فلاماذه ويقطي ربوالهمم همر ومن أسمة ومرة لعبد بالبسلوان كلامنهما كان أعمى و يحتمل ايتحاد الواقعة و وقع الاختسلاف في المرالذي سألوه فسها وروضهم عمر ومن أمدة ومها وروضهم عبد مالسل بم عمرو وعن انع رضي الله عنه ما قال لما كأراا موم اي الوقت الذي تنبأ فيمرسول الله سلى الله علمه وسالم منعت الشد الحبن من خبرا اسماء بالشهب فرومن ذلك خبرا بي الهبأ والهبب مالك وكان من بني لهبقال حضرت معرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عنده المهانة فقلت بأبي أنث وأمى نحن أقول من عرف حراسة السماء ومنع الحن من استراق السمع وذلك انااجقعناالي كامن بقال له خطر بالخاء المجمة والطاء الهدملة ابن مالك وكال شيئا كسرا

قدأتت عليه مائتاسنة وتماؤن سنة وكانمن أعلم كهاننا فقلناله باخطرهل عندك علم مذه النحوم التي رمى ما فا ناقد فزع الها وخفنا سوعا قبتها ففال ائتروني بسحر \* اى قبيل الفحر أخبركم الخبر \* فلمرام ضرر \* أولاً من أوحذر \* قال فانصر فذا عنه يومنا قلا كان من غد فى وقت السحراً تبدأه فاذاه وقائم على قدميه شاخص الى السماء رهينيه فشاديناه ماخطر باخطر فأوم أالساأن أمسكوا فانقض نحم عظم من السهاء فصرخ خطر را فعاصوته بقوله أصامه أصامه وخامر وعقايه \* عاحله عداله \* أحرقه شهام \* زايله حواله \* ياو يله ما حاله \* يلدله الماله \* عاوده خداله \* تقطعت حداله \* وغدرت أحواله \* ثم أمسل طو للا ثم قال المعشر بن قطان \* أخركم الحقوالبيان \* أقسم بالكعبة والاركان \* والبلد المؤتن السدان \* قدم مااسمع عناة الحان \* شاف من ذى سلطان \* لاحل معوث عظم الشان معت التغزيل والفرقان \* وبالهدى وفاضل القرآن تبطل مع عبا دة الاوثان \* فقل الهو ملك اخطرانك الشدذ كرأم اعظما فاترى الموم كقال أرى المومى ماأرى انفسى \* ان متبعوا خبرالانس \* برهانه مثل شيعاع الشهر \* ببعث عكة دار الحس \* تحدكم التنز دل غير اللس \* قلناله اخطر ومن هو قال والحياة والعش \* انهلي قريش مافي حكمه ملس ولا في خلقه هدش \* فقلنا بن لنامن أي قريش \* فقال والست ذي الدعام \* والركن ذي الاحامُ \* العلن نسل هاشم \* من معشراً كارم \* ببعث المــــلاحم \* وقتل كل ظالم مُقال هـ ذا هوالسان \* أخرر في مرسس الحان \* مُقال الله أكبر \* جاء الحق فظهر وانقطع عن الحن الحرب تمسكت وأغمى عليه فاأفاق الانعد ثلاثه أيام فقال لااله الاالله فلاسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيحان الله لقد نطق عن مثل ندوة اي وحي وانه اسعت ومالقيامة أعةوحده أى تقوم مقامحاعة كاتف دم نظيره وقوله الحس رضم الحاء المهملة واسكان الميم ورالسن هم قريش من الحماسة وهي الشدة عموابد لك لتشدد هم في دريم ولذلا أتركوا الغزولما فيهمن استحلال الاموال والفروج ومالواللحارة مرومن ذلك مار واومسام عن ابن عباس رضى الله عن من مورس الانصار قال سمانحن حلوس معرسول الله صلى الله عليه وسلم اذرى بنجم فظهروره فقال الهمر سول الله على الله عليه وسلم ما كذيم تفولون في هذا النجم الذي يرجى مدفى الحاهلية اى قبدل المبعث قالوا مارسول الله كذا زقول حين نراه رمى به مات ملك ولدمولود فقال رسول الله صلى الله علمه وسدل لدس ذلك كذلك والكن الله سعانه كاناداقضى في حلفه أمر اسمعته حملة العرش فسعوا فسجمن تحته م السبعهم فيسم من تحت ذلك فلارزال التسبع بيرط حتى رزم على السماء الدنمافيسعوا عمر رفول اعضهم ليعض لمست يتم فيقولون فضي الله في خلقه مكذار كذا للامر الذي يكون في الارض فيهم ط مهمن مما الى ماء أى يقول أهل كل ما علن يلهم حتى يفتهسى الى السماء الدنيا فتسترقه الشياطين بالسمع على توهم واختلاس ثم بأنون مالى الملهان فيخطئون بعضا و بصيبون بعضا \* وفي النحاري

اذاقضى الله الامر في السماعضر واللائكة أجفتها خصفانا لقوله كالسلسلة على صفوان فأذافز عءن قلومهم قالوا ماذاقال ربكه قالواللذي قال الحق وهوالعلى الكبير فقعهها مسترقو السمع فريما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمى ما الى صاحبه فتحرقه الحديث وقوله صلى الله علىه وسلير مى ما في الحاهلتة صريح في أنه كان رمى بالنحوم للمراسة في زمن الفترة بدنه صلى اللهعليه وسلغ و من عسى عليه السلام قبل مولده صلى الله عليه وسلم و رعما يعارضه مار وي عن أن تن كامبرض الله عنه لمرم الخوم بعدر فع عسى عليه السلام حتى تدارسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى م افلا رأث قر يش أمر الم تسكن ترا و فزعوا لعدد بالسل الحديث وكذا حديث ان عمر رضى الله عنه ما قال الما كان الموم الذي تنبأ فمه رسول الله صلى الله علمه وسلم متعت السياطين من خمر السماء ورموا بالشهب فذكرت الشياطين ذلك لا باس فقال اعله معتشى علمكم بالارض المقدسة اى لانها محل الانساء فذهبوا تمرجعوا فقالوا لدس م الحد فخرج المدس لطلبه عجدة فأذار سول الله صلى الله عليه وسلم بحراء منحدرا ومعه جسريل وفيروامة أن المدس قال الخروه مأخ مم منعوا من خبرالسماعقال ان هذا لحدث حدث في الارض أنونى من ترمة كل أرض فأنوه بدلك فحمل بشهها فلما شيم تربية مكة قال من ههذا الحدث فضوافادارسول اللهصلى الله علمه وسلم فداوث وأجب أن الرى فيل الولادة والموث كان فلملاحد اوعند الولادة كثرارها صاوتخو مفاوع ندالم مثارد ادت كثرته وكاكمن كل جانب فلا كان مخالفاللري مه قمل فزعو امن ذلك فهد اهوالذى أراده أى " ن كدب رضى الله عنه وابن عمر رضى الله عنه مأ فانه لم يكن معهودامن قبل وهو الذي أرا ده سيمانه وتعالى يقوله فن يستمع الآن محدله شها بارصدا وصارا لرمي بعبدالم عثلا يخطئ أيدا فيهم من يقتله ومنهم من يحرقوجهة ومنهمن يخله أى بصره غولا يضل الناس في البرارى فكان ذلك سد الفزع العرب لانه قب لذلك لم يكن من كل حانب ولم يكثر وكان يخطيّ فيعود الشيطان الي محله ومكانه فيسترق السمعو ملق ماد ترقه الى كاهنه فإنتقطع البكهانة قدل مبعثه بالمر" ة مل كانت مو حودة الى زمور معته وعند معته انقطعت بالمر"ة ومن ثم قال صلى الله علمه وسلم لا كهانة الموم وكانت قبل المبعث رمي مامن جانب واحدو بعد المبعث من كل جانب والي هذا الاشارة قوله تعالى و يفذفون من كل جانب دحورا فهذا سبب الفزع حتى انقطعت الكهانة والما انقطعت الكهانة وعدم اخارا لحنقال العرب هائمن في السما فعل صاحب الابل بخر كل يوم يعدرا وصأحب المؤمر مذبح كل يوم فرة وصاحب الغينم كل يومشاة حتى أسرعوا فى اللف أموالهم فقالت ثفيف بعد سؤال كاهنهم كاتفدم أيها الناس أمسكواعن أموالمكم فأنه لمءتمن في المعماء السنترتر ون معالم كم من النجوم كاهي و الشمس والفمر كذلك والحققون على أن الذي يرى مشعلة نار تنقض من الكوكب والمكوكب كاهو وقد أشار ساحب الهمزية الى هذه الآيات مقوله

بعث الله عند معدم الشهب حراسا وضاق عنها الفضاء تطرد الجراب عن مقاعد السمع كاتطرد الذاب الرعاء فحت آبة الحكمانية المحاء فحت آبة الحكمانية المحاء

وفائدة وقع في منه تسع وقد عين من القرن السادس أن النحوم تساقطت وماحت وتطايرت تطايرا لجرادودام ذلك الى الفصر وفر عالحلى فلحأوا لى الله بالدعاء ولم يعهد دذلك الاعند ظهور وسول الله سلى الله عليه وسلم قال الحلى في السرة أقول وقد وقع نظر ذلك في سنة الحدى وأربعين من القرن المالت ما حت النحوم في السماء وتناثر الكواكب كالحراد أكثر الليل ف كان أمر اعجبها لم ومقله و وقع في سنة ثلثما ثة تناثر النجوم تناثر الجمينا الى ناحمة المشرق والله أعدلم في والله عليه وسلم الدكرة كرا مه وصفة منه وسفة أشقه في السكة بالقدعة كالتو واله المتراف على وسي والانحيل المترل على عسى علمهما الصلاة والسلام وغيرهما قال تعالى وانه افي زير الأولى وقال الامام السبكي في تأثيته وفي كل كتب الله نعدات قد أقى به وقص علم ناه سلمة بعد مسلة

وقال آخر

من قبل ميد شه جائ مشرة \* مه زيور وقوراة وانحمل فن ذلك أنه قد جاء أن اسمه في التوراة أحد يحمده أمل المهاعو الارض وقد قيل في سب نزول قوله تعالى ومن برعب عن ملة ابراهم الامن سفه نفسه أن عبد الله بنسلام رضى الله عنه دعابى أخيه سلة ومهاجرالى الاسلام ففاللهماة دعلتما أن الله تعالى قال في النوراة انى ماعتمر ولداسما عدل ندما سمه أحد من آمن به فقد اعتدى و رشد ومن لم يؤمن به فهو ملعون فأسلم سلة وأبى مهاجرفأ ترل الله تعالى الآية واسمه في النو راة أيضاح بالطا اي معمى الحرم من الحرام وقد وميااي الاول السابق وأحيد وقبل أريد أي عنع نارجهنم عن أمة ، وطاب طاب اى طيب وفيها ايضامجد حبيب الرحمن ووصفه فيها بالضحوك اى طيب النفس وفيها أيضا مجدبن عبدالله مولده بمكةومها جره الى لهامة وملكة بالشام والنوراة كلة عبرية مأخوذة من التورية وهي كقمان السر بالتعريض لأن أكثرها تعاريض من غريضر بح واحمه في الانجيل المنعمنا ومعناه بالسريانية محد وعنسهل مولى خفرة قال كتيتما فيحرعمى فأخذت الانج افقرأته حتى مرتبى ورقة ملصفة بغراء ففتفها فوجدت فها وصف مجدصلى الله عليه و- مع فاعجى فلارأى الو رقة ضر بنى وقال مالك وفتح هد والو رفة وقراعتما فقلت فهاوسف الذي أحد ففال العلم بأن بعد دالى الآن وفي الانجيل أيضا اعمه خبط أى فرف بنالحق والباطل وصفه بأنه صاحب المدرعة ريركب الجمار والبعير وفي الانحب لان أجبتمو نى فاحفظوا وصدى وأناا لهلبرى فمعطم العلم والبارقليط لانجيشكم مالم أدهب فاذاجاه وبخالعا لمعلى الخطيئة ولارقول من تلقاء زفسه واسكه مايسهم بكامهم مهو أنهم

مالحقو يخبرهم بالحوادثوا لغيوب اى وماجاء بذلك وأخبرما لحوادث والغيوب الاعجد صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ماجاء عن عطاء ن إرفال اغمت عمد الله من عمر ومن العاص رضى الله عنه ما فقلت أخرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه و سلم في الدو را قال أحل والله انه او صوف في التو راة معض صفته في الفرآن ما عما الذي الأرسلناك شاهد ما ومشرا ونذيراؤحر زاللاتمين أنت عبدي ورسولي سميتك بالمتوكل لدس يفظ ولاغليظ ولاسخاب بالاسواق ولامدفع بالسيئة السيئة واسكن يعفو ويغفر ولن بقيضه الله حتى بقيميه الملة العوجاء نأن قولوالا اله الاالله يفقه أعناهما وآذاناهما وقلوباغا فالعطاع أفيت عد الاحمار فسألته فباأخطأني حرف وفي روابة عن كعب وأعطى المفاتيح لسصرن به أعمدنا عوراويسمعن به آذا ناصما و رقيم به سدنة معودة يسبق حله حهله ولا يز مدهشدة الجهل علمه الاحلا فجوءن بعض أحمارا أمهودم أنه قال وقفت على حميد م ماوصف به في التوراة الاهذين الوصفين وكنت أشتهس الوقوف عليهما فاعمل الله عليه وسالم شخص بطلب منه مادستقين مفد كرله أنهصلي الله عليه وسلم لمركن عنده مادمينه به فقلت هذه دنا نبر يدفعها له وتسكون على كذامن التمرابوم كذا ففعل فئت قبل الاحل سومن أوثلاث فأخذت عجامع فمصهو ردائه ونظرتالم متوحه غليظ وقلت ألاتقضيني امجمدحتي انحكم بابني عبد المطلب أهل مطل فقال لى عمر أى عدق الله تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماأ عم وهم مي فنظر المدرسول الله ملى الله عليه وسلم في سكون وتؤدة وتسم وقال أناره وأحوج الى غيره دامنا ماعرأن تأمرني بحن الاداءو تأمره بحسن الطلب اذهب وفه حقه و زده عشرين ساعامكان مار وعته وأسلم المهودي وذكرالقصة ﴿وفي النَّوْ رَاهَ ﴾ لا يزال الملك في يهود الى أن يحيي، الذى الماه تنظر الأمم أى لامزال أمرهم ظاهر الى أن يحي الذى تنظره الامم أى المرسل المهم وهومج دملي الله عليه وسلم وفي التوراة أيضاسوف أقيم نبيا مثلك من اخوتهم وأحعل كلمتي فى فيه وأبيا انسان لم يطع كلامه أننفه منه وفي فوله من أخوتهم ردّعلى النصاري الزاعمين أن الرسول المذكورفى التو راة هوالمسيع عليه السلام ووجه لرد أن المسيح ليس من اخوتهم ال منهم لانه من أل داود و بمثل هذا ردّ على بعض الهود الزاعمين أن الذي المذ كورف الموراة ه و يوشم بن يون عليه السلام وقد قيل في تفسير قوله تعالى الذي يحدونه مكنو باعد دهم في التوراة والأنخيل انم-معدون نعته بأمرهم بالعروف وهو مكارم الاخلاق وصلة الارهام وبهاهم عن المنكر وهوالشرك و يحل لهم الطيبات وهي التحوم التي حرم تعلى بني اسرائمل والجرة والسائبة والوصيلة والحامى التيحرمها الجاهلية ويحرم علهم الحبائث الني كانت تستعلها الحاهلية من المبتة والدم ولحم الخنزر ويضع عنهم اصرهم من غريم العمل ومااسمت وعدم قبول دية المقتول وأريقط واماأ صابه البول فومن ذلك ماجاءين النعمان السبائي رضى الله عنه وكان من أحبار يهودا لعن قال لما معت بدكر الني صلى الله عليه وسل

قدمت علمه وسأأته عن أشياء ثم قلت له ان أبي كان يختم على سفر و يقول لانقرأه على مودحتى تسمع بذي قدخر ج سترب فاذاسم فت مفافقه قال النعمان فلما معتدا فنحت السفرفاذاف صفتك كاأراك الساعةواذافية ماتحلوما محرمواذافيه أنتخبرالانبياء وأمتك خبرالامم واسمك أحد سلى الله علمه وسلم وأمتك الحاهد ون يحمدون الله في السراء والضراء قريانهم دماؤهم أى يتقر بون الى الله سيحانه رتعالى باراة ندمام -م في الجهاد وأناحيلهم في صدو رهم اى عفظون كذام الا عضر ون فتالا الاوحمر ول معهم يتعنن الله الهم كتعنن الطبرعلى فراخه ثمقال لى يعنى أباه اذا معتمه فاخرج المهو آمن به وصدة به فيكان الذي صلى الله عليه وسلم يحبان يدعع أصابه حدشه فأناه يومافقال له الذي ملى الله عليه وسلم بانعمان حدثنا فانتسدأ الذهمان الحديث من أوله فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتديم فقال أشهر اني رسول الله ثمان النعمان قتله الاسوداله نسى الذي اذعى النبوة وقطعه عضواعضوا وهو يقول انجدا رسول الله وأنك كذاب مفترعلي الله ثمأ حرقه بالنا رفلم يحترق كاوقع للخليل وقيل الذي أحرقه الاسوداله نسى بالذار ولم يحترق ذؤ ربين كايب أوابن وهب ولما بلغه صلى الله عليه رسلم ذلك أخبرا صحابه فقال عمر رضى الله عذه الحمدالله الذي جعل من أمتنا مثل ابراهيم الخليل وفي التو را في صفة أمنه صلى الله عليه وسلم دو يهم في ما حدهم كدوى النحل وفي رواية أصواتهم بالليل في حوال عماء كأصوات النارهمان بالله - لليوث بالهار واذاهم أحدهم يحسنة فلر بعملها كندت له حديثة واحدة فأنعملها كتدت له عشرا واذاهم بسئة فإربعملها كتدث له حسينة وان عملها كنعت عليه سيئة واحدة بأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر و يؤمنون بالكناد الاولال يحنس الكنب السابقة والكاب الآخروه والقرآن وروى الامام أحمد وغيره باسناد صحيح ان الله تعالى قال الديسي علمه السلام باعيسي اني باعث دهدك أمة انأمام ماعبون عدواوشكر واوان أصابهم مايكرهون صبر واواحة بوا ولأحل ولاعلم قال كيف بكون الهم هذا ولاحلم ولاعلم قال أعطهم من حلى وعلى وحيند كرن المرادولاحلم ولاعلم أهم كامل وان الله تعالى مكم وعلهم وحلهم من علمه وحله ويدل لذلك ماذ كره عضهم أنهد دالأمة آخرالا مم فكان الحلم والعلم لذى فسم بين الأمم كاشهد به حديث ان الله قسم سنكم أخلا قك مقل ودف حدائصب هذه الأمة منه فلم تدرك الاالسير مر ذلك مع قصر أعمارهم فأعطاهم الله من حله وعلمه وجاءأتهم يسمون في الذور مصفوة الرحن وفي الانحيل حلاء وعلاء أبرارا أتقماء كأنهم من الفقه أنساء وروى الدارة طين أنعر من الحطاب رضى الله عنه قال الكوب الاحداركيف تحدني يعسى والنوراه فالخليفة قرن من حديد أميرشديد لاتخاف فالله لومة لائم ثم الحليفة من بعدك تقتله أمة ظالمون له ثم بفع البلاء بعد ﴿ وق صف شعما ﴾ احمد لى الله عليه وسلم ركن المقر اضعين وفها الى ماعث نعما أمما أفتحهه آذاناصما وفلو باغلفا وأعيناعميا مولده يمكة ومهاجره بطبيسة وملمكه بالشأم

رحماللؤنن يبكى المهمة المثقلة ويبكى للمتم في حرالارملة لو يمرّ الىجانب السراج لم نظفته من سكينته ولو عشى على الفضيب الرعراع يعنى المادس لم يسمع من تحت قد ميه وشعما عليه السلام كان ودواود وسلمان علهما السلام وقب لزكر باو عي علهما السلام وأما غيبها دغي اسرا تمسل عن ظلهم وعتهم طلبوه المقتلوه فهرب منهم فر" شحرة فأنفلقت له ودخل فها فادركه الشمطان فأخذم ويهتؤ مه فأبرزها فلمارأ واذلك حاؤا بالمشار فوضعوه على الشحرة نشروها ونشر ومنعها وكاندهن حملة الرسل الذين عناهم الله يقوله وقفينا من بعده بالرسل وهم سبعة وهوناات تلك الرسل السبعة وهوا انشر اعسى و محمد صلى الله عليه وسلم فقال يخاطب دوت المقدس لماشكى له الخراب والقاء الحدف فده أرشر بأثبك راكب الحمار دمنى عسى و تعده واكب الحر يعسنى محدا صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك باعتبا رالاعلب في حقهصلي الله عليه وسلم من ركو به للحمل فلا سافي ذلك وسفه أيضا وأنه ركب الحمار والحمل واسمه صلى الله عليه وسلم فى الزيور حاط حاط والفلاح الذى يحق الله مه الماطل والفارق أى مفرق من الحق والساطل وهومعنى فارقليط أو مارقليط وقيل معناه الذي يعلم الاسساء الخفة وذكرصاحب الدرالنظم باسناده أن الني صلى الله علىه وسلم قال العمررضي الله عنه باعر أندرى من أنا أناالذى يعشى ألله في النوراة لموسى وفي الانحد ل لعيسي وفي الزيور لداود ولا فحر أى لا اقول ذلك على سبيل الافتحار بل على سبيل التحدّث النعمة ما عمر أتدرى من أنا أنااسمي في التوراة أحيد وفي الانجيل البارقليط وفي الزيور حناط وفي صحف اراهم طاب طاب ولانفر وجائ الربوراني أناالله لااله الأأناويحد رسولي ووصف أنه بقوى الضعيف الذي لا ناصرله و رحم المسكن و سارك علمه في كل وقت و مدو و كره الى الامدو وصف الحيار ففي الزنورة فلدأيها الحيارس مفلنفان قبل قال الله تعالى وما أنت علهم بحمار أحمب أنالاؤله والذى يحمسالخاق الحالحق والثاني هوالمتمكمر وفي الزبورأيضا باداودسمأتي من دهدك ني اسمه مدومجدلا أغضب عليه أبدا ولا دهصني أبدا وقدغفرت له ماتقدم ونده وماتأخر وامتهم حومة بأتون ومالقما مقونو رهم مثل فورالأندا وقوله وقد غفرت له الح أيء الى فرض وقوع ذنب منه أوالمراد بالذنب خلاف الأولى من بال حديثات الابرارشيئات المقر بين أى ما يعد حسنة بالنسبة لمقام الابرارة ديد سيئة بالنسبة لقام المقر بين العلومقامهم وارتفاع شأنهم وفي بعض ماجاعن داودعليه السلام ان الله ألحهرمن صهبونا كالدمجودا وصهبون أسم مكة والأكابل الامام الرئيس وهومج دصلي الله عليه وسلم وفي صحف شيث الحوناخ ومعناه صحيح الاسلام وفي بعض المكتب المترلة اني باعت رسولا من الأعد أشدده كلحيل وأهبله كلخاق كرع وأجعل الحكمة منطقه والعدق والوفاء لهمعته والعفو والمعروف خلقه والحقشر يعته والعدلسيرته والاسلامماته أرفعه من الوضعة وأهدى من الضلالة وأؤلف من قلوب منفرقة وأهوا مختلفة وأحمل أمنه

خبرالاهم ﴿وأماماجا ﴾ ممايدل على وجودا ممه الشريف أعنى افظ محدمكنو باعلى الاحجار والنيأت والحيوان وغرد لك، قلم القدرة فدكشر ومن ذلك ماجا عن جار بن عبدالله رضى الله عنهما قال والرسول الله صلى الله عليه وسلم كان نقش خاتم سلم مان بن داو دعلهما السلام لااله الاالله محدرسول الله وعن عبادة تن الصامت رضى الله عنه عن الني سلى ألله عليه وسلم ان فص خاتم سلمان ن داود علم ما السلام كان سماويا أي من السماء أبق السه فوضعه في خاتمه وكان ما تنظام ملسكه وكان نقشه أنا الله الاأنا مجدعه \_ دى و رسولى فعلى هذا بكون ماتقدم عن حار رضى الله عنه رواه بالمعنى وكان سلمان عليه السلام ينزعه اذ دخل الخلاواذا جامع وكان عتد نزعه بتسكرعاء امرااناس ولم عدمن نفسهما كانعده قبدل تزعمو وحدعدلي بعض الحجارة القدعة مكنوبا محدتني مصلح وسيدأمين وعن عمربن الطادرضي اللهعنه أنه قال لمكعب الاحبار أخبرناعن فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمولده قال نعي اأمر الؤمنين قرأت ان ابراهم الخليل علمه السلام وحد حرامكمو باعليه أر بعة أسطر الاول أناالله لا اله الاأنافاء دوني والثاني أناالله لا اله الا أنامجدر سول الله لحو في لن آمن مواتبعه والثالث أنالقه لااله الاأناا لحرم لى والكعبة يدى من دخل مدى أمن من عدابي قال الحلي ولمنظر الرادع غمنقل عن اعضهم أن في سنة اربعة وخسن وأربعما تة عصفتر بعشدمدة مخراسان كريع عادانقلبت مهااليال وفرتت مهاالوحوش فظن الناس أناالهامة قدقامت واله الوااليالله تعالى فنظروا واذانو رعظم قدنزل من السماء على جبل من تلك الحيال عم تأملوا الوحوش فاذاهى منصرفة الىذلك الحب ل الذى سقط فيه ذلك النور فسار وامعها اليمفو حدوا فمه صخرة لحولها ذراع فى عرض ثلاثة أصادع وفها ثلاثة أسطر سطرفه لااله الاالله فاعدون وسطرفه معجدرسول الله الفرشي وسطرثا اثفه احذروا وفعة المغرب انها تسكون من سبعة أوتسعة والقيامة قد أزفت اى قردت ووعاء أن آدم عليه السلامي قال طفت السموات فلم أرفى السموات موضعا الارأيت أسم محرصلي الله عليه وسلم مكنو بأعليه ولمأر في الجنة قصر اولاغرفة الاواسم محدصلي الله عليه وسلم مكتوب عليه ولقد رأبت احمه صلى الله عامه وسلم على نحورا لحو رالعدو ورق آجام الجنسة وشعرة لحوى وسدرة المنهمي والحيد وبن أعن الملائد كة \* قبل ان أول شي كتبه القلم ف اللوح الحفوظ سم الله الرحن الرحم انى أنا الله لا الله الا أنامج مدرسول من استسلم لقضائي وصرعلى ولائي وشمكرعلى نعمانى ورضى بحكمي كتمته صديفاو بعثته بوم القيامة من الصديقين وفيرواية مكتوى في من راللوح المحفوظ لااله الاالله دسه الاسلام عدعيده و رسوله فن آمن مذا أدخله الله الجئة وفي رواية لماأم الله الفيلم أن يكتبما كانوما كون كنب على سرادق العرش لااله الاالله مجدر سول الله قال الحدالل المسموطي في الخصائص الكرى ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم كتابة اسمه السريف مع اسم الله تعالى على العرش وفها أيضا

قال الله تعالى وافد خلقت العرش على الماعاضطرب فكتنت على الاالله الاالله محدرسول الله فكر ومسكة وسائر ما المحدود ومسكة وسائر ما في المسلم على الله على المرائد المحدود وعن على رضى الله عنه عن الذي سلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال بالمحدود وزق وجلالى لولال ما خلف أرضا ولا سماء ولا رفعت هذه الخضراء ولا اسطت هذه الغبراء وفي روا به عنه ولا خلفت ما عولا أرضا ولا طولا ولا عرضا ولله در القائل لهذه الغبراء وفي روا به عنه ولا خلف ما ولا الله على الدولا بان تحر مح و تحليل

﴿ وَمِن ذَلِكُ ﴾ ماحد ثنه بعضهم قال غزونا الهند دفوقف في غيضة فاذا فها شحر عليه ورق أحرمكة واعلمه بالساض لااله لاالله محدر وولالله وعن يعضهم قال وأست في خريرة شحرة عظمة لهاو رق كبرطب الرائحة مكتوب علمه بالحمرة والساض في الخضرة كتابة بينة واضحة القدعها الله تقدرته ثلاثة أسطر الاؤللااله الاالله والثانى محدرسول الله والثالث تالدين عند الله الاسدلام وعن بعضهم أيضا قال دخلت الاداله فيد فرأ يتفى بعض قراها شحر وردأسودينفتم عن وردة كبرة سوداعلم قالرائحة مكنوب علما يخط أسض لااله الاالله مجدر سول الله أبو مكرا لصديق عمرا لهار وق فشك كمث في ذلك وقلت الله معمول فعمدت الى وردة أخرى لم تفتح معد فرأ يتفهما كارأ يت في سائر الورد وفي البلد شي كثير وأمل الالالعبدون الحارة ونقل ابن مرز وق في شرح المردة عن ومضهم قال عصفت مذار يحونحن في لجير الهذه فأرسينا في جزيرة فرأ ماوردا أحرز كالرائحة مكذوباعليه بالاصفريراءة من الرحن الرحم الى حنات النعيم لااله الا الله محدرسول الله في ومن ذلك م ماحكاه عضهمقال وأبنفى ملادالهدرشكرة تحمل غرايشه اللو زله قشران فادأ كسرخرج منه و ونة خضرا مطو ومكتو علها الحمرة لاا له الاالله عدرسول الله كما له حالية وهدم متركون ملك الشعرة و يستسقون ما اذامنعوا الغيث وحكى الحافظ السلفي عن وضهم أ شحرة سلادالهندلهاأو رافخضر وعلى كلو ونةمكنو انخط أشدخضرة من لونالو رقة لاالهالا الله محدوسول الله وكان أهل قلال البادأهل أوثان وكانوا يقطعون او يعفون آثارها فترجه الىما كانت عليه في أفرية زمن فأذابوا الرصاص وحعه اوه في أصلها فخرج من حول ارصاص أر سعفر وع كل فرع مكتوب على ملااله الاالله محدرسول الله فصار واشركون بها و يستشفون بها من المرض اذا اشتد و مخلقونها مالز عفران وأحسن الطب ، ومن ذلك ك أمهو حدفى - نقسبع أوتسع وعماعائه حبة عنب مكتوب علما بخط مارع باون أسود محد ومنه ماذ كره يعضهم أنه اصطاد ممكة مكتبو باعلى حنها الاعن لااله الاالله وعلى حنم االايسر مجررسول الله قال فلمارأ تها أنقيتها في الهراحترامالها وعن بعضهم قال ركبت بحرالمغرب ومعناغلام معهسنارة فأدلاها في الحرفاصطاد ممكة قدرشير سضاء فأذامكتوب بالاسودعلى احدى أذنم الاالهالا الله وعلى الأخرى محدرسول الله فقذفنا هافى المحر وعن ابن عباس

رضى الله عنهما قال كذاعندرسول الله صلى الله عليه وسلم واذا رطائر في فه لؤلؤة خضراء فألفاه افأخذها الني صلى الله عليه وسلم فوحد فهما دودة خضرا ممكتو باعلها بالاصفر لااله الاالله مجمد رسول اللهذ كرمالحلبي في السبرة ومنه أدضا ماحكاه بعضهم انه كان بطمرستان قوم قولون لا اله الا الله وحده لاشر ماله ولا يقر ون اسمدنا محدصلي الله عليه وسلم الرسالة وحصل منهم انتتان فؤيوم شديدالحر ظهرت سحاية شديدة الساض فارتز لتنشأ حتى اخذت ماسن الخافقين وأحالت سن المحماء والملد فلما كان وقت الزوال ظهر يخط واضم لااله الاالله مجدرسول الله فلمتزل كذلك الى وقت العصرفة أبكل من كان افتتن وأسلم أكثرمن كان في البلدمن الهودوا لنصارى ومن ذلك كم ماجاءن عمر بن الحطاب رضي الله عندة قال ملغى فى قولة تعالى وكان تحته كنزلهما قال كان اوح من ذهب وقدل اوح من رخام . كنوب فيه عجالمن أرةن بالموت أى نأنه عوت كمف رفرح عجبالمن أرقن بالحساب أى بأنه يحاسب كيف بغفل عجمالمن أمفن بالقضاء والقدر كيف محزن عجبالمن مرى الدنيا وتقلها بأهلها كيف مطمأن الهالااله الاالله محدرسول الله وروى البه في وغـ مره عن على رضى الله عنه أن الكنرالذي ذكره الله في كما به لوح من ذهب فيه مسم الله الرحن الرحيم عيمت لمن أرقن بالقدر كيف سماى متعب عيت لن ذكر النارغ يضحك عين لن ذكر الحساب كف مغفل لااله الا الله مجدر ول الله وفي لفظ لا اله الاأنا مجدع دى و رسولى \* قال الحلمي أ قول ف د يقال عورزأن وكونماذ كرأولافي أحدوحه وذلك اللوح وماذكر ثانما في الوحدا الماني وان بغضالر واقزادو بعضهم نقص ويعضهم روى بالمعنى وحفظ ذلك المكنزلا حلصلاح أسهما وكانتاسع أبالهما وقدقال محدن المنكرران الله يحفظ بالرجل الصالح ولده وولدولده ومقعته التي هوفها والدوائر حوله فلايزا لون في حفظ الله وسيتره ويذكر أن ها رون الرشه دهم" دقة ل بعض العلوية فلما دخل علمه أكرمه وخلى سدمله فقمل لهيما ذا دعوت حتى نحالة الله منه مقال فلت مامن حفظ الكنزعلى الصدين لصلاح أمه-مااحفظني منه لصلاح آبائي رضي الله عنهم ﴿ وَمِن ذَلْكُ ﴾ ماجاءعن جابررضي الله عنه قال مكتوب من كتفي آدم علمه ألسلام محدرسول الله خاتج النسن وقدذ كر بعضهم انهشاهد في معض الدخراسان مولوداعلي أحدد حديده . حكتو بالااله الاالله وعلى الآخر مجدر سول الله ومنه ما حكاه بعضهم قال ولدع: لدى في عام أو رحة وسيعين وتسعما أنه حدى أسودغر "نه سضاعلى شيكل الدائرة ومكنوب فها محمد يخط فى غاية الحسن والسان وماحكاد يهضهم أدضا قال شاهدت في ملدة من الإدافر رقمة بالغرب رحلامكتو بافي ساض عنده المني الاسفل عرق أحركنا بقملت فيحدر سول الله وذكر الشيخ الشعراني نفعنا الله بمركاته في كتاب لواقع الانوار القدسية في قواعد السادة الصوفية فالوفي يوم كما بني لهذا الموضع رأيت علما من أعلام النبوة وذلك أن شفا أناني رأسخروف شواهاوأ كلهاوأراني مكتو بافها يخط الهمي على الحبين لااله الاالله مجدرسوله أرسله بالهدى

ودين الحق مدى بعن بساء من بساء قال الشيخ عبد الوه اب وتصرير ذلك لحكمة فأن الله الاسهووة درة الله والحدامة كمف وهوا لحانب الفلالة والغوابة وعن الزهرى قال شخصت الى هشام بن عبد الملك فلا اكنت بالبلقاء رأيت مكتو باعلى هر بالعبراني فأرشدت الى شيخ دقر و ه فلما فرأه ضحك وقال أمر عبب مكنوب عاده باسمك اللهدم عامل الحق من وبل ملسان عربي مبن لا اله الاالله محد وسول الله وكتبه موسى بن حموان

## وبابسلام الشجروا لحرعليه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة

عن سمرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لأعرف حراجكة كان يسلم على قب الناف المحتولة المن قبل الله الحرالا سود وقبل اله الذي في رقاف عكة يعرف برقاف الحرب وي أن رسول الله سلى الله عليه وسلم حين أراد الله كرامته بالنبرة كان اذا خرج الحته أبعد حدتى بقضى الى الشماب و بطون الاودية فسلا عرب محمر والا شعر الاقال السلاة والسلام عليك بارسول الله وكان بلتفت عن عدسه وشع له فلا يرى أحد او تله درا الهائل

لم يتى من جرصلب ولا شعر \* الاوسلم بله هذا ماوها و

والحمادات أفعت بالذي \* أخرس عندلا حد الفصاء

وعن على رضى الله عنه قال كنت مع الذي سلى الله عليه وسلم بمكة فرجنا في وهض واحم ا فعالسة قبله جب لولا شجر الاوهو يقول السلام عليك بارسول الله والى ذلك أشار السبكي في تائدة وقول

وماحزت بالاحار الاوسات ، علىك سطق شاهد قبل بعثة

وفى كالام السبكي يحترمل أن يكون نطق الشعر والجمر كلامامقر وناعداة وعلو يحمل أن يكون سونا محردا غسره مر و بحما قوعلى كلهو علم من أعلام النبوة وفى كلام الشيخ يحيى الدين العربي رضى الله عنه أكثر العقلان بلكهم بقولون عن الجمادات انها لا تعقل فوقف وا عند بصرهم والا مرعند ناليس كذلك بل سرمن الجماد المن حميم العالم وقد وردأن كل شئ سمع صوت المؤدن من رلمب و بابس بشهد له ولا يشهد الامن علم وأطال في سانذلك وقال وقد معم أخد الله بأرسار الانس والجن عن ادراك حماة الجماد الامن شاء الله كفن وأضر المافانا لا نحتاج الى دليسل في ذلك المكون الجن تعالى كشف الماعن حمام عمانا رأ مهم المسبحها ونطقها وكذلك الدكال الحمد الله عن ادراك والله سيحها ونطقها وكذلك الدكال المحمد الله عن وحد لله ونطقها وكذلك الدكال المحمد الله عن الماد كلا والله سيحها ونولا ماء نده من العظمة ماند كدك والله سيحانه ونه الى أعداد

## وبابسان خسرا ابعث وعموم بمثقه صلى الله علمه وسلم

قال ابن استعاق الما بلغ صلى الله عليه وسلم أر دوين سنة بعده الله رحة للعالمين و كافة للماس أجعين وكان الله فد أخذ له المبداق على كل نبى بعد ما الله قبله بالا عان به والتصديق له والمصر على من

فالقه وان يؤدوا ذلك لى كل من آمن بهم وصدتهم فهم وأعهم من جلة أمنه صلى الله عليه وسلم وأول مابدئ مصلى الله عليه وسلم من النبوة حن أرا : الله تعالى اكرامه و رجمة العباديد الرؤ باالصالحة فكانالابرى ووباالاجاء كفلق الصبح أى كضيائه وانارته فلادشان فيها أحد كالايشك أحد في وضو حضماء الصبع ، يوره وفي افظ فكان لا يرى شيأ في المنام الا كان اى وحده فى القظة كارأى فالمراد ما اصالحة الصادقة وانمادي سول الله صلى الله علمه وسلمال و بالثلا يفعا ماللك الذي هو حريل بالمبوة اى الرسالة فلا تحملها القوى الدشرية لان القوى الشر فلا تحمل و اللا وان لم حكن على صورته التي خلقه الله علما ولا على سماعصوته ولاعملى ماعجىء بدلاسما الرسالة فكانت الرؤ باتأندساله والمراد بالملك حبريل المهااسلام ومن لطف الله مناعدم رؤ بتنا لللائكة على الصورة التي خلقوا علم الاغم خلقوا على أحسن صورة فلو كنائرا هم اطارت أعينناوار واحنا لحسن صورتهم وعن عاهمة بن قس قال أول ماروفي ما الانساع في المنام أي ما يكون في المنام حتى تهد أ فاوجم عم ينزل الوجى في المفظة لأنرؤ باالأنساء وحي وسدرق وحق لاأضغاث أحلام ولانخسل من الشمطان اذلاسبيل اءام ملان فاوجم نورا نية فالرونه في المناملة حكم المفظة فحميع ما سط مع في عالم مثالهم لايكون الاحقا ومن عجاء نحن معاشر الأنساء تنام أعيننا ولاتنام قوينا وكانت مدة الرؤيا متة أشهرتم أوجى المدفى المقظة وفى المخارى الرؤيا الحسدة اى الصادقة من الرجل الصالح جزء بن ستة وأر اهن جزء امن الذقة قال اعضهم معناه أن النبي صلى الله علمه وسلم حين بعث أقام مكة ثلاث عشرة سينة و بالدينة عشرسية بن يوجى المه فدة الوجى المه في المفظة ثلاث وعشر ونسنة ومدة الوجى المعنى المنام التي مي الرؤ باستة أشهر وُدّة الرؤ ماجر من ستة وأراهين جزاو حيند ديكون المعي و رؤيتي جزامن ستة وأراهين جزامن سوتي وليكن المرادمطلق الرؤ ماومطلق النبؤة لاخصوص رؤماه وسوته صلى المه عليه وسلم وانماهي أصل جعل غبرها مقيساعلها وشبهام والحديث فيمر وابات كثيرة أصهار والمستةوأر بعن جزاوحاوا الروامات الأخرع للياعة بارالاشفاص لتفاوتهم في مراتب الرؤيا ففي معضها جزء من خسين وفي بعضها أحدة وأردهن أوستة وسبعين وغير ذلك في وجاعي عمروي بن شرحبيل رضى الله عند أن رسول الله صلى الله على موسلم قال لحد عداداً خلوت معت بداء ما محد ما محد وفي وابة أرى و راأى يقظة لامناماوأ - معصوباو قد خشيت أن و الله الهداأم وقدر والموالله سأأغضت غضى هدنه الاصنامة مأقط ولاالكهان وانى لأخشى أن اكرن كاهناأى فيكون الذى ساديي تارهامن الجرولان الاسمنام كانت الجن تدخل فهاو تخاطب مدنتها والكاهن بأنبه الجني بحبرالسماء وفير وابه وأخشى أن يكون فحدر فأى لهمن لجن فقالت كلاما ابن عمما كان الله ليف على ذلك بافوالله أن التؤدّى الامانة وتصل الرحم وتصدق الحديث وفي وانهان خلفك المكري فلانكون الشيطان عليك ميل استدات

رضى الله عنه الما أفه من الصفات العلمة والاخلاق السنمة على أنه لا يفعل مه الاخبرا لان من كان كذلك لا يعزى الاخبرا ونفر الماوردى عن الشعبى أن الله تعالى فرن اسرافيسل بنميه صلى الله علمه وسلم ثلاث بن يسمع حسه ولا برى شخصه فعلمه الشيء دائشي ولايذ كرله القرآن فسكان في هذه المدة شرى النبوة وأمهل هذه المدة لبناهل وحبه وفي روا به ان مكث خسى عشرة سنة يسمع الصوت أحيانا فلايرى شخصه وسبع سنين يرى فورا ولم يرشيا غير ذلك وأن المدة التى شرفها بالنبوة كانت سنة أشهر من تلك المدة التى هي اثنان وعشرون عدد الله و بعد ذلك مع حب الله المعمل الله علمه وسلم الخلوة قال البوصيرى رجه الله في الهورية

ألف النسائوالعبادة والخلسوة لهف الوهكذا النجياء واذاحلت الهداية قابها «نشطت في العبادة الاعضاء

رةوله طفلااى حين كان عند حلمة وضى الله عنها فقد قالت لما ترعرع ملى الله عليه وسلم كان يخرج الى الصبيان وهم بلعبور فبنجنهم ولما قرب الزمن الذى أراد الله أن يرسله فيه ازداد محبة في الخلوة لان الخلوة يصون ما فراغ القلب والانقطاع عن الخلق فهدى تفرغ القابءن أشم غال الدنيا لدوامذ كرالله زمالى فمصفو وتشرق عليه أنوار المعرفة فلم يكن شئ أحد المهمن أن يخلو وحده وكال يخلو بغار حرا بالدوالقصرف كمان سلى الله عليه وسلم يتعنث فيه اى تعبد الله الى دوات العدد أى مع المامه اوغلب الامالى لأنه أنسب بالخلوة وأجم العددلاختلاف بالنسبة للد فنارة كان ثلاث ليال وتارة سبعايال وتارة تسعليال وتارة شهرار ضانأ وغره فالليالى ذوات العددمج ولةعلى الفدر الذي يتزودله فاذافر غزا دهرجه الىمكةرتز وداى غيرها وكانت دريجة رذى الله عنهائز وده الكعكوال بتلانه من شيحرة مباركة وابفاءال كمعك يخلاف غيره لارالابن واللعمسر يعالفساد وكان أؤل من تحنث بحرا من قريش جره عبد المطلب كان اذا دخل شهر رمضان معد حراواً طعم الما كمن عُتم معه على ذلك من كان يتعبد كورقة بنوفلوأ في أمية بن المغيرة قال السراج الملقيني في شرح النحاري لمحتى فى الاحاديث التى وقفناعلها كيفية تعبده صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم كان يطعم من جاء من المساكن لا مه كان من أسال قريش في ذلك الحل أن طعم الرحل من جاء من المساكن مع الانقطاع عن الناس وقيل كان تعبده صلى الله عليه رسلم التف كرمع الانقطاع عن الناس لاسماان كانواعلى اطل لان في الخاوة بخشع القلب وينسى المأنوف من مخ الطة أبناء الجنس المؤثرة في البنية الشرية ومن ع قيدل الحلوة صفوة الصفوة والنف كرلا يختص بذلك المحلالا أمه أتم فيدمن النفكر في غيره العدم وجودشاغل وقيال كان تعبده صلى الله عليه وسالمالذ كروصه ومنهم وقيل كان يتعبدقبل النبؤة شرع ابراهم عليه السلام وقيل شرع موسى عليه السلام وفى كلام الشيخ يحيى الدين بن العربي رضى الله عنه تع بدصلى الله

عليه وسلم قبل نبرقية بشر يعقابراهم عليه السلام حتى فحأه الوحى وجادته الرسالة فالولى المكامل يحب عليه متابعة العمل بالشر بعة المطهرة حتى فقتح له في قلبه عسن الفهم عنه فيلهم معانى الفرآن و يكون من المحدثين بفتح الدال غير صرالي ارشاد الخلق وكان صلى الله عليه وسال اذا فضى حواره من شهره ذلك اول مابيد أبه قب ل أن يدخل بيته المكعبة فيطوف م اسبعا أو ماشاء الله ثمر حمالي منه حتى اذا حاء الشهر الذي أرا دائله مه ماأراد من كراهة و وذلك شهر رمضان وقبال سع الاولخر جرسول الله صلى الله علمه وسالم الى حراكم كان يخر ج لحواره حتى اذا كانت الليلة التي أكرمه الله فها رسالنه و رحم العباديما وتلك الليلة المه سيع عشرة من ذلك الشهرأ عىشهر رمضان وأسار ثامن رسع وقيسل السايحوا لعشر بنءن رجبأناه حمر ولم الماليلة السدت أوليلة الاحد عظهرله بالرسالة ومالا ومن وقال اقرأقال صلى الله عليه وسا وهلتما أنابقارئاى اناأمى لاأحسن الفسراءة وكذت الما بفط وهون عمن الديط الخطنيء أيغمني بذلك النمط بأن حعله على فه وأنفه قال حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ فقات ماذا أقرأ وفي رواية فقلت والله ماقر أت شيأ فط وما أدرى شيأ أقر أ، قال اقرأ باسم ريك وفيروا تأمه فعل ذلك مثلاثائم فالرائرأ امهر بك الذي خاق خلق الانسان من علق اقرأو ربكالا كرمالذى علم بالقطم علمالانسان مالم يعلم فقرأتها وانصرف عنى وقداستقر ذلك في قامي وفير واله فيكا تما كتب في قامي كما مااي حفظته فرحم الي خديجة فأخسرها وقال ودخشيت عـ لى نفسى فقالت كلافوالله لا يخر بالالله أبدا قال الحافظ الشامي ومن اللطائفانهذه الكامة أىكامة كلاالتي اسدأت خدعة النطق ماعق ماذ كرلهامن القصةهي التي وفعت عقب الآبات المذكو رةمن هذه السورة فحرت على اسام التفاقالانها لم تنزل الا بعد في قصة أبي حهل عـ لمي المشهور وفي عض الروايات أنه قدل نز ول اقر أعليه مهم صوت حمر العلمه السلام في الافق ورآه وهو وقول له مامجداً نترسول الله وأناحمر دل فاخمر خدمحة رضى الله عنها فحمعت علمها ثمامها التي تحمل ماعند الخروج ثم انطاقت الى ورقة ابن نؤف ل فأخبرته عما اخبرها به رسول الله صلى الله علمه وسلم ففال و رقة قدوس قدوس والذي ذفسي مدهاثن كنت صددةت باخله يحة افد حاءانه اموس الا كعرالذي كان بأتي موسى دهني حسر بلوانه انبي هـ فـ ه الأمة فقولي له شت وفي رواية قال ومالحس بلويذ كر في هـ فـ هـ الارض التي تعبد فها الاوثان حبر مل أمن الله سنه و من رسله الل كنت صدقت ما خد يعة الخفر حعت خديحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته دهول و رفة وفي رواية أن الن أخي أخرني بماراً بتوسمعت فأخبره رسول الله صلى الله علمه وسلم ففال له ورقة والذي نفسى مده اذك اذى هـ ذوالأمة ولقد جاءك الناموس الاكترالذى جاء موسى علمه الدلام واتمكنسه \* ولتؤذيه \* ولفاتانه \* ولتحرجه \* ولتنأدركت ذلك الموم لأنصر فالله

نصرا بعلمتم أدنى ورقة رأسه صلى المدعليه وسلم وقب ليافوخه اى وسط رأسه تم انصرف صلى الله عليه وسلم الى منزله ﴿ وقد جاء كم أن الله رضى الله عنه دخل على خديدة رضى اللهعم اوايس عند هارسو لالله صلى الله عليه وسلم فقالت له ما عنيق اذهب محمد الى و رقة أى ودان أخبرته ما أخرهانه رسول الله صلى الله علمه وسلم فلا دخل رسول الله سلى الله علمه وسلااخذ أو مكر مده فقال نطلق ماالى و رقة بن يوفل وذهب مالى و رقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رقة اذا خلوت وحدى معت نداء باعجد فأ نطلق هار بافقال له لا تفعل اذاأتاك فاثنت حتى تسمع مازهول ثماثتني اى رهذا كان قبل أن رى حدر بلو عدم مدوعي المه مااة رآن وحمنتذ مكون تسكر رسؤال و رفة فلاتنافى من الر والمت فحمل سؤال و رقة الذي على بدأ بي مكر رضى الله عنه على أنه كان قب ل أن يرى حمر بل والذي وقع في المطاف كان حمن سمع صوب حمر الورآه ولم محتمعه والمرة الثالثة اعد محد عمر الم يقظة القرآن فذهبت المدخد يعانم أخذت الني صلى الله عليه وسلم وذهبت مه المه فكل راوا قتصر على شئ وقد اشتملت آمة اقرأ على مراعة الاستملال وهي أن يشتم راقل الكلام على ما ساسب الحال المتسكام فدهو بشيرالى ماسين الكلاملا جلهفان الشملت على الاص بالقراءة والقراءة فها باسم الله الى غرذلك مماذ كروالحلال السموطى في الاتقان قال فيعوون عمقبل انها حديرة أن تسمى ع: وإن القرآن لأن عنوان الكتاب ما عمع مقاصده بعمارة مو خرة في اوله وكر رحم مل الغط ثلاثاللما لغة وأخذمنه القاضي شريح أن المعلم لا يضرب الصبي على دّمليم القرآن أكثرمن الا الله على المال المال المال المنط الله الله الله عليه وسام محصل له شدائد ثلاث تعصل له الفرج مددلك فكانت الأولى ادخال فريش الشعب والتضديق عليه والثانية اتفافهم على الاجتماع على قتله والثالثة خروجه من أحب البلاد اليه وجاء ملى الله عليه وسلم حمر دل وممكائدل تبدل قول حمر دلله اقرأ فشق حسر دل طنه وقليه الى آخر ماتفدم في الحكلام على الرضاع ولما قرأ صلى الله عليه وسلم تلك الآية رحم م ارحف وادره جمع مادرة وهي اللحمة التي بين المنه كبوالعن تتحرك عند دافزع وفي رواية برحف مما ووادهاى قلبه ولامانع من الامربن حسى دخل صلى الله عليه وسلم على خديجة فقال زة لوني زملوني أى عطوني بالنباب فرقلوه حتى ذهب عنه الروع ثم أخبرها الخبر وقال لقد خشدت على رفسي وفير وابة على عقدلي فقالت له خديجة حكال أشرفوالله لا يخز بال الله أبدا أي لافضيانا المائت الرحم وتصدف الحديث وتعمل الكل اى اشي الذي عصل مذه النعب والاعماء لغبرك وتكسب المعدوم دضم الماء والمعدوم الذى لامال له لأن من لامال له كالعدوم أى توصل المالخيرالذي لا يحده عند غيرك وتفرى الضف وتعمن على وائب الحق اى على حوادثه فانطلقت مع خدا يجة حتى أنت و رقة بن نوف ل فقا الله ا- مع من ابن أخداث قال ورقة باان أخى ساذا رى فأخبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمارأى فقالله

ورقةهدناالناموس الذي أنزل على موسى اي هدندام أحب الوجي وهو حبريل عليه السلام بالمتنى فهاحدنا أى المتني أكون فيزون الدعوة الى الله اى اظهارها شاماحين أبالغف نصرتها بالمتني أكون حمأحين يخرحك قومك فالصلى الله علمه وسلم أومخرجي هم فالرورقة نع لم نأترحل عاحثت الاعودي أي فتكون المعاداة سدالاخراجه وقدماء أن كل في اذا كذبه قومه خرج من بن أظهرهم الى مكة دهب دالله عز وحل حتى عوت وفي رواية قال ورقة وان أدركت ومانا نصرك نصر امؤزراأى شديداة ويامن الازر وهوالشدة وفيروانة فالنا عدانان علاامادق وانهدا الده ندوة ووله صلى الله عليه وسياناد بعداقد خشنت على نفسي لاس معناه الشاك فعا آتاه الله تعالى من النبوة واكنه العله خشى أن لا تتحمل قو ته مقاومة اللك وأعماء الوحى ماء على أنه قال ذلك دهد الصاء الملا، وارسالها لمه مااشرة فان للنمة أثما لالا يستطيع حلها الأأولوا اعزم من الرسل وفي كلام الحافظ ان حراخةك العلماء في هذه الخشية على اثنيء شير قو لوأولاها ما لصو اب وأسلها من الارتباب أن المرادم اللوت والمرض أودوام المرض وقال الحافظ الاسماعدلي أن هذه الخشية كاذت قبل أن يحصل له العلم الضروري بأن الذي عاءه ملك من عند الله وأما يعد حصوله ولا وعاء في بعض الروايات أنخد يحد فرضي الله عنها فسال أن تذهب والى ورقة ذهبت به الى عداس وكأن نصرانها من أهل ندنوي قر مة سندنا يونس علمه السلام فقالت له ياعداس أذكرك الله الاماأخبرتني هل عندل علمون حبريلاي فان هدناالاسم لمدكن معر وفاعكة ولا بغيرهامن أرض العرب فقال عداس قدوس قدوس ماشأن حسرال مذكر بوز والارض التي أهلها أهل أوثان فقالت اخمرني بعلك فيه قال موأمين الله تعالى بينه وبين النيين وهوصا حب عوسي وعسى علهم ماالسلام وعداس هذا كانرا مباوكان شخا كبيرالس وفدوقع حاحباه على عمنده من ألكمر وهوغ سرعداس غلام عتبة من رسعة الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلافي الطائف وأسلم على بديه يروى أن خديحة رضى الله عنها حين جاءت عداسا قالت له أنع صاحا باعداس فقال كأن هذا الكلام كلام خديحة سيمدة ذساءة رش قالت أحر قال ادني هني فقد تقل مسهمي فد نت منه عمقالت له ماتفدم بروي أبه قال لها حين أخسرته ما لخير باخد يحة ان الشطان رعماعرض للعمد فأراه أمو رافذي كذابي هذا وانطلق بدالي صاحمك فأن كان مجنونافانه سيدهب عنه وان كاءمن الله فلن بضره فانطلقت بالمكذاب معها فلمادخلت منزلها اذاهى برسول الله صلى الله علمه وسلمع حمر دل يقر تُه هذه الآيات ن والقلم وما دسطرون ماأنت سعمة ربائ يحنون والالثالا جراغبر بمنون وانك العلى خلق عظيم فستبصرو ببصرون بأبكم المفتون فلما معت خدعة قراعه امترت فرحا غوفات للني صلى الله علمه وسلم فدال أبى وأمى المعصمعي الى عدداس فلماراه عداس كشبءن ظهره فاذا عاتم النبرة وداو حدين كتفه فلما نظر عداس المه خرسا حدا بقوله فدوس قدوس أنت والله النسى الذي شريك

موسى وعيسى قال بعضهم العواب أن هـ نده القصة بغد ذهاج اله الى و رقة لأن اقرأسا بقة في النز ول عملي فون والحاصل أن خدمحة رضي الله عنها كانت في بد الوجي تتردُّ د من و رقة وعداس وغيرهم ماعن لهعلم بالكثاب لتثثث في الأمرات مدة اعتنائها بهصلي الله عليه وسلم وتثبتها في أمر ه صلى الله عليه وسلم ولتقوى قلبه و تعينه على الحق فنعم الو زير كانت له صلى الله عليه وسيار ورضى عنها وذكران دحية أنه صلى الله عليه وسيالما أخبرها يحمر بل ولمتكن سمعت منظ كتبت الى يحمر الراهب وقد لسافرت منفسها المهف ألته عن حمر مل فقال الها قدوس قدوس باسمدة نساء قريش أني لل عندا الامهم فقالت على واس عمى أخبرني مأنه مأنيه فقال الهاانه السقير من الله و من أنسا ته وأن الشيطان لا يحترى أن يقمُل به ولا أن يدّ سمي ما - ه ﴿ وَفَي أَسِبَابِ النَّرُولِ ﴾ الواحدى عن على رضى الله عنه وكرم وجهه قال الماسم عالنداء صلى الله عليه وسلم ما محرد قال البيك قال قل أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محد ارسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال قل الجديقة رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حتى فرغ من السورة فل المغ ولا الضالين فقال قل آمين كاهو رواية وكسعو ابن أتى شبية فأتى النبي صلى الله علمه وسد لم و رقة فذكر لهذلك فقال له و رقة أشر فاني أشهدانك الذي شر مل عسى من م علم ما السلام فاند على من ناموس موسى علمه السلام وانكنى مرسل وانكستوم بالجهاد يعديومك ولئنأ دركني ذلك لأجاهد ت معك وهذا بدل على أن الفاتحة أوّل مانزل قال فى الكشاف وعلمه اكثر المفسر من واستبعده بعضهم فحته ولأن المعدى انها من اول مانزل لاانها أول على الاطلاق وأمامار وي من أنهازات المدسة في تمل تمكر وز والهاممالغة في شرفهالاان ذلك أولنز ولهااذ كشرم الآمات تكر رنزوله عسالوقا عوا مضافان الصلاة فرضت يمكة ومانق لولاعرف أن الذي صلى الله علمه وسلم وأصحامه صلوا صلاة بغيرا الفائحة قال الحلال السيوطي لم عفظ أنه كانت صلاة في الاسلام دغير الفاقعة فالحق أنهام أول القرآ تانز ولاوان الاؤل على الالحلاق أقرأ باسمر بك فيفد فع التسدافع الحاصل من لخواهر الاحاديث وفيالحدث لوأن فانحة المكتأب حعلت في كفة المدير ان والقدر آن في المكفة الأخرى افضلت فاتحة الكناب القرآن سبع مرات وفي حديث آخر فانحة الكتاب شفاء من كلداء وفي افظ فا تحة الكتاب تعدل ثلثي الفرآن في علم يلبث له أن وفي ورقة قال سبط امن الحوزى وهوآ خرمن مات في الفسترة وقد أدرك النبؤة وصدق بنبؤته ولم درك الرسالة بناءعلى تأخرها والراج عندالحققه بأنه لم يعدمن الصالة العدم ادراكه الرسالة ولماتوفي قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم الهدرأ وتاالقس يعنى ورقة فى الحنة وعليه ثباب الحرير والقس بفتح القاف وكسرهارئيس النصارى وفير وانقأ بصرته في بطنان الحنة وعليه ثباب السندس وفير واله لاتسبواو رقة فافي وأدناه عنة أوحثتن لانه آمن في وصددة في وخرم ابن كثير باسلامه فال بعضهم وهوا لراجح عندحها بذة الائمة شاءع لى انه أدرك الدعوة الى الله تعالى

التى هى الرسالة فقد روى أنه مات فى السنة الرابعة من المبعث و يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لانه آمن فى وسد قنى وفى قنع البارى أن فى سبرة ابن اسحاق أن و رقة كان عربدلال وهو يعذب وذلك فقت فى أنه تأخر الحازمن الدعوة والى أن دخل بعض الناس فى الاسلام يروى أن و رقة قال الحديدة فى أول ابتداء الوحى قبسل نزول شى من القرآن وقيل بعد نزول اقرأ أذهى الى المسكان الذى رأى فيه ماراًى فاذارا قضيرى فان كن من عند الله لا براه فترا آى له حبر لى الى المسكان الذى رأى فيه ماراًى فاذارا قضيرى فان كن من عند الله لا براه فترا آى له حبر لى بوماوهو فى منت خديدة وكانت قد فالت النبى صلى الله عليه وسلم هد الله على الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه والله في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه والله في الله عليه والله والله في الله عليه والله والله في الله والله والله في الله والله والله

وأناه في بينها حسرتيل \* ولذى اللب في الأمور ارتياه فأما لمت عنها الحمار الدرى \* أهوالوحى أم هو الاعماء فاختفى عدد كشفها الرأس حبر بسل فياعاد أوا عبد الغطاء فاستيانت خديجة أنه المستزالذي حاولته والمسماء

وفى السيرة الحديدة روى الن اسحاق عن شد وخدا فه صلى الله عليه وسلم كان رقى من العين وهو بحكة قبل أن ينزل عليه الفرآن أصابه ما كان دصيبه قبل ذلك فقالت له خديجة أو حداليه من رقيل قال أما الآن فلا وهد الدل على أنه كان يصيبه قبل نرول القرآن ما شبه الا عماء بعد حصول الرعدة وتغميض عينيه وتربد وجهه و يغط كغطيط البكر ولعدل ذلك كان أفاليت من أعياء الوحى حين نروله عليه والهما كانت خديجة رضى الله عنه أقده الا شماء لتشت في الا مرو يصرع شدها في ورياوا ما هوصلى الله عليه وسلم في كان الا من المنه الله من المنه ورايلات وأما بعد ظهو رماه فانه صارعنده علم في وري بأنه حبريل وأن المتم المنه وأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مو تم مدرول كان المناوية وسلم المنه المنه وسلم ما حكان عده من الرعب الحمال في المناوية في المناوية وسلم المنه المنه ويستم ما حكان المنه وسلم المنه المنه ويستم المنه المنه وسلم المنه المنه وسلم المنه المنه وسلم المنه المنه وسلم المنه المنه المنه وسلم المنه المنه وسلم المنه المنه والمنه وسلم المنه المنه المنه وسلم المنه و مرجع فاذا طالت عليه فترة الوحى فترة الوحى فترة الوحى كانت ثلاث سنه و حزم السهدلي بأنها كانت سنة بن وقد أم المناه عشروما فقيل خسة عشروما فترة الوحى كانت ثلاث سنة و حزم السهدلي بأنها كانت سنة بن وقد أم المن المنه عشروما فترة الوحى كانت ثلاث سنة و حزم السهدلي بأنها كانت سنة بن وقد أم المناه عشروما فقيل خسة عشروما فتي كانت ثلاث سنة و حزم السهدلي بأنها كانت سنة بن وقد أم المناه عشروما فقيل خسة عشروما فقيل خسة عشروما فقيل خسة عشروما فقيلة وقيلة منه و مرجم كانت ثلاث المناه المنه و مرجم كانت المناه عليه و مناه كانت سنة من المناه كانت المناه كانت المناه كله و من المناه كانت المناه كان

وقبل غـ مرذلك وكان صلى الله عليه و مرفى مدة فترة الوحى بتردد الى عار حراء و يجاو رفيـ م كاكان وسنع قبل وجاء لقاء الملاء ونرول الوحى وعن يحيين بكبرة السأات جار بن عبد الله رضى الله عنهماعن الداء الوحى اى معدفترته فقال لاأحدثك الاماحدثنا موسول اللهصلي الله علية وسلم قال جاو رت يحرافا ما تضيت حوارى هبطت فنود ت فنظرت عن عيني فلم أرشأ فنظرت من شمالي فلم أرشأ فنظرت من خلفي فلم أرشاماً فرفعت راسي فرأ بت شمأ من السهاء والارض وفيروا يةفاذا الملك الذى جاءنى بحراجا اسعلى كرسي فرعبت منه فأنبت خديجة فقلت در وفي وفير والقرماوني زماوني وصبواعلي ما الردافنزات هذه الآية ما عما المد ثرأى المتلفف بثيامه قم فأنذر ورمك فدكس ولم يقل عدقوله فانذر و بشرمع أنه كا معث بالنذارة بعث المشارة لأن البشارة المائمكونان آمن ولم يكن أحد آمن من قبل وهذا مدل على تقدم ندة ته على رسالته وأن ندَّوته كانت منز ول اقرأو رسالته سائها المدرُّر وقبل اغـما مفترنان والمأخرانماهواظهارالدعوة بعنى أنه حصاتله النبؤة والرسالة منزول اقرأ والكنه ماأم باظهارالدعوة الانغزول بائح المدثرفها حصل الحهر بالدعوة الىالله ذكر الشيخ محبى الدمن ابن العربي في فوله زمالي ما المد ثرا علم أن التهد شرائها مكون من العرودة التي تعصل عقب الوجىوذلك أناللك اذاو ردعلي الني سلى الله عليه وسلم بعلم أوحكم تلقي ذلك الروح الانساني وعندذلك تشمعل الحرارة الغريز يقفيتغيرا لوحه لذلك وتنتقل الرطو بات الى سطير البدن لاستملاءا لحرارة فيكون من ذلك العرق فاذاسر "يء ته ذلك سكن المزاج وقب ل الحسير الهواء من خارج فيبرد الزاج قداً خده القشعر برة فترد عليه الثياب ليسخن وذ كرااسم لي أن من عادة العرب اذا تصدت الملاطفة أنتسمى المخاطب اسم مشتق من الحالة التي هوعلها فلاطفه الحق تفوله باأيها المدثرةم فأنذره بذلك علرضاه الذي موغايةم طلوبه وبه كان يهون عليه مخمل الشدائدومن هذ دالملاطفة فوله صلى الله عليه وسلم اهلى بن أبي لما ابرضي الله عنه وقدنام وقدترب حبيته فمأ باتراب وقوله صلى الله عليه وسلم لخذيفه وقدنام الى الاسفارقم بانومان

﴿ باب في مراتب الوحى وأقسام قد كل الله تعالى النبيذاصلي الله عليه والم

وقراً على التحاق أن حبر بل على السادنة ف كان لا برى و بالاجاعت متلفا المترة وعطه ثلاثا وي ابن استحاق أن حبر بل على السلام أنى النبي صلى الله عليه وسلم المئة المترة وعطه ثلاثا وقراً عليه أول سورة افراً منا مائم أناه و ف لذلك معه تقطة دلر وى أنه صلى الله عليه وسلم ما كان مأنيه من يفظة الاوقد أريه قبل ذلك في منامه وفي كلام الشيخ عبى الدين ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم وجميع من أنه اوحى من الأنبياء كان اذا جاء الوحى يستدا في على ظهر وحيث قال سبب اضطعاع الأنبياء على طهورهم عند در ول الوحى المهم أن الوارد الالهسى الذى هوصفة القيومية اذا جاء هم شخل الروح الانسانى عن تديره فلم يبق للحسم من معفظ الذى هوصفة القيومية اذا جاء هم شخل الروح الانسانى عن تدييره فلم يبق للحسم من معفظ

علمه فدامه وقعوده فرحم الى أصله وهواصوقه بالارض فوالمانية فى قابه من غيران يراه و يخلق الله فيه علما خروراً بعلم به أنه وحي لا مجرد ألهام ﴿ الثَّا اللَّهُ ﴾ خطاب الملائلة حبن كان يقدل له رحلافتنا لحبه حستي بعي عنه ما بقول فقد ثنت أنه كان بأته في صورة دحدة من خليفة السكلي وكان حمالا وسمااي حسن الوحه اذا قدم لتحارة خرحت النساء لتراه قال السراج الملقمني يحو زأن الآنى حر مل شبكاه الاؤل الاأنه انضم فصارع لي قدر هدة الرحل ومثل ذلك القطن اذا حسر بعدنفة وهذا على سيل النقر ب قال في فتح الماري والحقأن تمثل الملا وحسلا ليسمعناه أن ذاته انقلب رحلا ولمعناه أنه ظهر بقلك الصورة تأنيسالمن تخاطبه والظاهرأن الفدر الزائد لارول ولايفي بل يخفى على الرائ فقط وقال العلامة القويوى يحوزأن الله خصه بقوة ملكمة بتصرف فها يحبث تكون روحه في حسده الاصلى مديرة لهو يتصل أثرها بحسم آخر يصرحها بما اتصل مدن ذلك الاثر أي ال جسم الملك الاصلى ماق يحاله لم متغر وقد أقام ذلك الملك شيحا آخر من عالم المثال وروحه متصرفة فهما جيعافى وقت واحدوقد قبل اغماسمي الابدال أبدالالانم مقدير حلون الحدمكان ويقمون فمكانم شجا آخرشهم الشجهم الاصلى بدلاعنه وأثنت الصوفية علاامتوسطا سعالم االاحسادوالار واستموه عالم المثبال وقالواانه ألطف من عالم الاحساد رأكثف من عالم لارواح وبنواعلى ذلك تحددالار واحوظهورها فيصور مختلفة وقديستأنس لذلك قوله تعالى فتدل لها شراسو ما والحواب أنه كان فدمج الى أن بصغر جمه مقدر درد حدة ثم دهود كهيئته الأولى تكافوماذ كره الصوفية أحسن فهالرابعة كان بأنيه مخاطباله بصوت في متر لصلف لذا الحرس والحرس مثال دشب ما الجلح ل الذي يعلقما لجهال في رؤس الدواب والصلصلة المذكو رةقبل صوت الملك بالوجي وقيسل صوت أجنحة الملاءوا لحسكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحى وليس فيه مكان الغيره وكان هـ ذا النوع أشده عليه لانه يردف من الطباع الدشر يةالى الاوضاع الملكمة فيوحى اليه كانوحى الى المالائكة ولان الفهم من كلام مل الصلصة أثقل من كلام الرجل بالتعالم والوجى كامشديدوهذا أشد وفائدة هدده الشدة مايترتب على المشققمن و بادة الزلفي و رفع الدرجات ولان الكلام العظيم لهمقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمامه وفيح شلان عباس رضي الله عهدما كانصلي الله عليه وسلم دمالج من النساز ولشدة قال معضهم وانما كانشدداعليه ليستحم قلبه فيكون أوعى لماءمع لايقال انصوت الحرس مذموم بهجي عنه فكيف يشبه الوجيمه لانا نقول ان الصوت حهتين حهة اوة و م اوقع التشبيه وحهة طنن ومنها وقع المذفر ولا يلزم من النشيه تساوى المديد والمشبعه في الصفات كالها بل يكفي اشترا كهما في صفة ماول كان الوحي من المسائل العودصة التى لاعاط نفاب التغورون وجهه الكل أحدضرب الها مثر فى الشاهدف السوت الذى ومعمولا دفهم منسه نئي تنبها عملي أن الوجي ردعلي الفلب في هيئة الحلال وأمد المكرراء

فتأخذهمية الخطاب حسنور ودها بمجامع القاب وتلاقىمن تقسل الفول مالاعراره بعمم وحودذلك فاذاسر ىعنه وحدااة ولالقول بداماتي فى الر وعواقعام وتعالمه وعوها الضرب من الوحى شعبه بمبابوحي الى المه لا تُحكَّة على مار واه أبوهر برة مر فوعااذا قضي الله في السهاءأمراضر بتالملائه كمة بأجنعتها خضهانا لفوله كأنبا سلسلة على صفوان فاذافزع عن قلوم مقالوا ماذا قال و مكم قالوا الحق وهوالعلى الكيس وقدر وى الامام أحد والحاكم وصحيحه والترمدني والنسائي عن عمر رضى الله عنه غال كان صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوجى يسمع عنسده دوى كدوى النحل فأفهم قوله عنده النذلك بالنسبة الصحامة ولذاقال الخافظ أنه لادهارض صلصلة الحرس لان مماع الدوى النسبة للعاضر من كاشهه معمر رضى اللهء: موالصلحلة بالنسمة المه كاشم معصلى الله علمه وسلم بالنسبة الى مقامه وجرم اعضهم بأن سماعه كدوى النحل حين يتمثل لهر حلا و مهتم الصفة التي كان علم احين خطامه بذلك الموت وجاعى وعض الروايات وصف هذا القسم الرأدع بأن حييثه صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقاأي يسدل عرقامها المغتني كثرة معاناه التعب والمكرب عندنز وله لطراؤه على طب عالشر وذلك ليبلوصبره فيرتاض لما كلفه من أعباءا لنبؤة ومعصل ذلك له في اليوم الشديد البرد فضلا عن غره وانراحاته اذا أوجى عليه وهوعلها لترك مه في الارض ولقد جاء الوجي مرة كذلك وفذه على فحدر مدن ثارت الانصارى رضى الله عنه فتفلت عليه حدى كادت رضها وفى مسلم عن أبى هر يرة رضى الله عنه قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم ادا تزل عليه الوحى لم يستطع أحدمنا رفع طرفه المدحى بنقضى الوحى وفي لفظ كاناذ أنزل علمه الوحى استقبلته الرعدة وفحار والمحكرب لذلك وتربدوحهه وغمض عينيه وربماعط كغطيط المكر وعوز مدن ثابت رضى الله عنه كان اذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم السورة الشديدة أخذه من البكربوالشدة على قدرشدة السورة وإذا نزل عليه السورة اللينة أصابه من ذلك على قدرامها ﴿ الْحَامِسة ﴾ أن يرى حدر دل في صورته التي خلقه الله علها له حما أنه حناح كل حناح منها درة أفق السهاء حتى مايرى في السهاء شي فدو حي الده ماشاء الله أن وحديه المهوهذا وقعله مرتبن احداهماني الارض حين سأله أنبر بهنفسه في الأفق وكانت هذه في أوائل المعثة بعدد فترة الوحى والثافية عندسدرة المنتهى ليلة المعراج فجالسادسة مأأوحاه الله المه وهوفوق السعوات من فرض الصلوات وغسرها سماع الكارم الازلى الذى المس يحرف ولاصوت من غر واسطة مع الرؤ بة للذات المقدسة فالسارعة كي ماأو حاه المه الاواسطة أيضا ولسماع الكلام الازلى لكن الار وية كاوقع أوسى عليه الصلاة والسلام وزاد بعضهم كامنة فقال وكل ماسر افيل عليه السلام قبل تناسع مجي عمر يل عليه السلام فكانانهرا آىله ثلاثسنس بأتممالكامة والشي غوكل مدحس ولفاء مالقرآن ويعضهم نازع في هذه الصورة و زاد بعضهم اسعة وهي العلم الذي يلقيه الله تعالى في قلبه وعلى اساته

عندالاحتهادف الاحكام لابواسطة ملائو بذلك فارق النفث في الروع وزاد مضهم عاشرة وهي محى عجر ال في سورة رحل غرد حية كافي الحديث الذي فيه سان الاسمادم والاعمان والاحانوالحقأن هذه داخلة في المرتبقة انثالثة لان القصدمها التمثل في صورة رحل وان كان الغااب أن مكون اصو رةد حية وهذالا شافى أنه قد مأتى اصو رة غيره كافي الحديث المذكورفانه ذكرفه أنهجا همف صورة رجل شديد ساض الثياب شده سواد الشعرلاس علىه أثرا ا فر ولا يعرفه منهم أحدود حية كانمعر وفاء ندهم و بالغنعفهم في تعديد أنواع الوحى حستى أوصلها الى ستفوأر بعن نوعا والتحقيق أنها تعود الى ماذكر وقدر وي أن حبر ول ظهراه صلى الله علم وسلم في اول ماأوجى المه في أحسن صورة وأطمب رايحة وهو بأعلى مكة وفير والمتحبل حرافق الهامجدان الله وقرئك السلام ويقول لله أنت رسولي الى الحقوالانس فادعهم الى قول لااله الاالله أى ومجد رسول الله ثم ضربر حله الارض فنبعت عن ما فقوضاً منها حمر دل و رسول الله صلى الله عليه وسلم منظر المه الريه كيفية الطهو و الصلاة تمأمرهأن بتوضأ كارآه بتوضأ نمقام حبر دل يصلى مستقبلا يحوا ليكعبة وأمره أن وصلى معمنصلى ركعتين تمعر جالى السماء ورجع سلى الله عليه وسلم الى أهله فكانلاعر يحدر ولامدر ولاشحرالاوهو يقول السلام عليك ارسول المه فسارسلي الله عليه وسدارحتي وق خديجة رضي الله عنها فاخبرها فغشبي علم المن الفرح ثم أخذ سدها وأتي ما الحالف بتوضأ امريها الوضوع تمأمرها فتوضأت وصليبها كالسايه جبر بلعليه السلام فكانت أول من صلى وقير والمة أم ا فالتحدين شاهدت ذلك أشهد أن لا اله الا الله وأن رسول الله م ومأت وصلت فكان ذلك أول فرض الصلاة من حيث مي ركعتان بالغداة و ركعتان بالعشي والها الاشارة بقوله تعالى وسج محمدر بك بالعشى والابكار غ نسخت بالصلوات الخمس ولأتردعلى هدفاان آده الوضو مدنية لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسدلم تعلم الوضو وقبل بزول الآية بتعليم حميريل وعلمه لأصامه تمزات الآية سانه وقال بعضهم ال الوضوء فرض مع الصاوات الخمس قبل الهم حرة استقوانه قيل ذلك كالمطلوما على وحما استقوالندب ونزات الآ يقرد مانه بالمدينة وبمذا عصل الحمع من الافوال

وذكر لول من آمن بالله تعالى و رسوله صلى الله عليه وسلم

قال فى المواهب الدنسة أول من آمن بالله وصدق برسوله مدلي الله عليه وسلم صدرة ما الداء خديجة رضى الله عليه وسلم أشر فوالله لا يخز دا الله عليه واستدات على ذلك بما فيه من المسفات الجيدة كفرى الضرف وحل الكل وعرف أن من كان كذلك لا يخزى أبدا وهومن بديم علمه ارضى الله عليه والساب المدان و من الله عليه وسلم على أمره فحف الله بذلك عنه ف كان لا يسمع شدا بكرهه من ردو تسكن در الا فرج الله عنه مها اذارجم الهانشة و تخفف عنه و تصدقه و تم ون عليما من ردو تسكن درو تعدد قدوتم ون عليما من

والد كرامن بعدها صديق الأمة وأسبقها الى الاسلام أبو بكر رضى الته عنه في وكان رضى الله عنه مسلمة في من اله عنه وكان بكر غير المنه في من اله و و و المنه في من اله عليه و الله و

اذائد كرت شعوامن أخى ثقة \* فاذكر أخال أبالكر عافعلا خرالبرية أنف هاو أعدلها \* دهدالني وأوفاها عاحملا والثاني التالي المحمود مشهده \* وأول الناس قد ماصد في الرسلا وقوله والثاني التالي أى الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم في الغارفة به تلميح الى قوله تعمالي ثابي امنين اذهماف الغار وقوله التادع اى انتا بعله صلى الله عليه وسلم باذلا نفسه مفارقا مله و رئاسته في طاعة الله ورسوله سلى الله عليه وسلم وملازمته ومعاد بالله اس فيه جا علا نفسه وقائة عده وغبرذ للامن سبره الجددة التي لا تحصى عدث قال صلى الله عدم وسلم الامن أمن الناس على في معبده وماله أماد حور وقال ماأحد أعظم عندى مدامن أبي مكروأ ساني منفسه وماله وقال ان أعظم الناس على منامنا أبو كرز وحي النته و واساني عماله فال الشعبي عاتب اللهأهل الارض جمعافي هذه الآرة أيأنه الانتصر وه غيراني بكر وأدجو زي يصيبه الغيار العمية على الحوض كافي درث ان عررض الله عند ما فال فال الذي صلى الله عليه وسلم لأى مكرأنت ساحى على الحوض وصاحى في الغارفيانع الجزاء وقوله المحمود مشهده أي الممدو حمكان حضوره من الناس لانه كانرجلامؤافًا القومه مح ماسهلا وكان أنسب فريش اقريش وأعلهم بهاويما كانفهامن خبر وشر وكانتاجرا وفى السرة الحليمة كان أبو بكر رضى الله عنه صدوا معظما في قر يشعلى سعة من المال وكرم الاخلاق وكانمن ر وساءقر بش ومحط مشو رتهم وكان و أعف الناس رئيسا مكرما سخما بمدل المال محميا ف قومه حسن الجالسة وكان أعلم الناس بتعبير الر و راو بعلم الانساب وكذاع قيل من أف طالب الاأن أبالكركان ومل خيرهم وشر هم ولا يعدمساو يهدم فلذا كان عبداالهم علاف عقيل قانه كان بعدمساو بهم وكان أبو مكر رضي الله عنه ذا خلق حسسن ومعر وف وكان رجال من قومه بأنونه و بألفونه لعام وتحارته وحسن مجالسته فلما أسلم وتبسع الني صلى الله عليه وسلموآ زره وشدعضده فعل معوالى الاسلام من وثق مه من قومه عن بغشاه و علس الده فأسلم بدعائه فضلا الصابة رضى الله عنه وعنهم وسأنىذ كريهضمن أسلم يدعائه وكانارضي الله عنه يتوفعظهو رندوة النبي صلى الله عليه وسلم الماسمعه من ورقة ومن غره من الاحسار والرهمان والمهان حتى انه أول من بادرالى النصديق به صلى الله عليه وسلم يروى ان أبابكر رضى الله عنه كان يوماعند حكيم بن خرام اذجائ مولاة فحدكم فقالت ان عند ل خدية ترعم في هذا الدوم أن زوجها نبي مرسل مثل موسى عليه السلام فأنسل أبو به رحني أفي الذي صلى الله عليه وسلم فسأله عن خبره فقص عليه قصيته المنضم : قلحى والوحى له وأخبره بأن الله أرسله فقال صدقت بأى وأى أنت وأهر لاالصدق أنت أنا اشهد أن لااله الاالله وأنك رسول الله فسما مومئذ الصديق وحى من الله ولما معت خد عدر في الله عنها مقالة أبي مكرر من الله عنه خرحت وعلم اخمار أحمر ففالت الحديثه الذي هداك ماان أبي فعافة وقد جاء في تفسير قوله تعالى والذى جاء بالصدق وصدتى مأن الذى جاء الصدق رسول الله صلى الله عليه وسدر والذى صدق يه أنو كررضي المه عنه قال ابن احجاق بلغى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مادعوت أحدااني الاسدلام الاكانت عنده كيوة ونظر وترة دالاما كان من أبي ،كر

وضى الله عنه ماعكم عنه حين ذكرته له اى أنه ما دريه قال السهدلي وكان من أسراب توفيق الله له وانه رأى القمرنزل مكة تم تفرق على حميع منازلها وسوتها فدخل في كل ستمنه شعبة ثم كان حمعه في حروفة صها على بعض المكثأ من فعيرها له مأن الذي المنتظر الذي قداً طل زمانه تتبعه وتسكون أسعدالناس مع فلما دعاه صلى الله علمه وسدلم الى الاسلام لم يتوقف وذكراين الأثير في أسد الغامة عن أن مسعود رضي الله عنه ان أياكر رضي الله عنه خرج الى الهن قب ل دهشة النبى صلى الله عليه وسلم قال فتزات على شيخ قد قرأ المكتب وعلم من علم الذاس كتبرا فقال أحسبك حرميا فلتزهم قال واحسبك قرشما فلت نعم قال واحسبك تبميا فلتنعم قال بقيت لى فمانوا حدة قلت وماهى قال تكشف لى عن اطناك قلت لا أفعل أو يخبرني لمذاك قال أجدف العيد الصح الصادق أن ندر ما رعث في الحرم عاونه على أمره فتي وكها أ ما الفتي فحواض غرات ودفاع معضلات وأماالكهل فاسض نحيف على بطنه شامه وعلى فخذه الايسرعلامه وماعلمك أنتر مني ماسأ متك فقدته كاملت لي فهك الصفة الاماخي على قال فيكشفت له بطني فرأى شامة سوداء فوق سرتى فقال أنتهو ورب المكعية وانى أوصلت اهوفى أمره قلت وماهوقال ابال والمسل عن الهدى وتمسدا الطريق الوسطى وخف الله فعما خواك وأعطاك فقضيت بالهن أربى ثم أتبت الشيخ لاودعه فقال أحامل أنت مني أساتا الى ذلك الذي قلت نعم فذكراً سامًا فقدمت مكة وقد معت صلى الله عليه وسلم في ان ساديد قريش فقلت نابكم أوظهر فيكم أمر قالوا أعظم الخطب يذيم أبي لهالب رعم أندني ولولا أنت ماانفظرناه والكفا ية فيك فصرفتهم على أحسن شئ وذهبت الى الذي صلى الله علمه وسلم فقرعت علمه النفر جالي فقلت المجدود حت منازل أهلا وتركت دن آمائك فقال أني رسول الله المسلة والى الناس كلهم فآمن بالله قلت وما دايلانه قال الشيخ الذي لقيمة مباليمن قلت وكم لقبت من شيخ بالمن قال الذي أفادل الإسات قلت ومن أخبرك بهذا باحبيبي قال الملك المعظم الذي بأتى الاندباء قبلي قلت مدّيدك فأناأته دأن لااله الاالله وأنك وسول الله سلى الله علىك وسلم فأنصرفت وقدسر وسول الله صلى الله عليه ويسلم بأحلامي وفحاروا بة فأنصرفت وماءين لايتها شُدُّسر و رامني بالملامي ولا أشرسر و را بالسـلامي من نرسول الله صلى الله عليه وسـلم قال لز رقاني عكن الحمع بدو بين ماتفدم من أنه بلغه أحر الذي صلى الله عليه وسلم عندا حتماعه يحكمن خرام بأن سفره للمن فبدل البعثة كاصرحه ورجوعه رهد السملام خديجة وتحقق الاص عندهافلق سناديد فريش عندوسوله ثماجمع عج عن حزام ومعالله عنده من الحار ية ذأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر اسسلام ومن مديه ولما أسلم أطهر اسلامه لاساس ودعالى اللهو رسوله وفي السرة الحلمة ارأباركر رضى الله عنه لم يحد لصنع قط وكان نقش خاتم رضى الله عنه افعد القادرالله وخاتم عمركني بالموت واعظا باعمر وخاتم عثمان آمنت بالله مخاصا وغاتم على الملائلته وخاتم أبي عسدة الجدلته وفي المواهب وشرحها روىءن

الحسن أنعلى تأبي طالب رضى المهاء: مجاء ورحل فقال ما أمر المؤمنين كيفسيق المهاحرون والانصارالي معةأى مكر رضي الله عنه وأنت أسبق البقة الى الاسمالم وأورى منه منقبة فقال له على رضى الله عنه و بلك ان أما ، كر رضى الله عنه مسبقى الى أربع لم أوتن ولماعتض مهن شي سبقني الى افشاء الاسلام وقدم الصحرة ومصاحبته في الغار وأقام الصلاة وأناومنذ بالشعب يظهرا فلام وأخفيه تستعفرنى قريش وتدنونه والله لوأن أمامكر زال عن من بدم ما ملغ الدين العمرين اى الحانسين ولكان الناس كرعة كرعة طالوت و الماث ان الله ذم الناس ومدح أباء كرفقال الاتنصر وه فقد نصره الله اذأخر حه الذين كفر واثاني اثنين اذهما في الغار اذبقول اصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكنته علمه وقوله سيقني الى انشاءالاسلام يدل على أسبقية اسلام على رضى الله عنه وان أبابكر رضى الله عنه اند اسبقه الى الافشاءوا لتحقيقان كلامن أبي مكر وعلى رضي الله عينهما مادر بالتصديق والاسلام وعلى رضي الله عند كان عند الذي صلى الله علم وسلم وفي ينته فعتمل أنه أسلم مع اسلام خد عة رضى الله عنها و يحدمل أنه قارن اسلامه اسلام أبي كر رضي الله عنه ومثل ذلك زيدين عارثة رضي الله عنهفامه كانمولى الذي صلى الله علمه وسلم وكان من السادة من في الاسلام وكذا ولالرضي الله عنه كان من السابقين في الاسلام ففي بعض الاحادث ان أول الناس اسلاما خد عةرضي الله عنها وفي معضهاأنو بكر رضي الله عنه وفي معضها على رضي الله عنه وفي مضهار بدين حارثة رضي الله عنه وفي بعضها بلال رضي الله عنه قال الحافظ بن العدلاح والاو رع أن لا يطلق القول في تعدين أول المسلمن بل يقال أول من أسلم من الرجال البالغن الاحرار أبو وكر ومن الصديان على ومن النساء خديجة ومن الموالى زيدين حارثة ومن العبيد ولال وقال المحب الطبرى الأولى التوفيق بنالر وامات كاهاوتمد يقها فيذال أولمن أسلم طلقا خديحة لم بتقدمها رجل ولاامرأة باجاع المسلين وأولذ كرأسلم على نأبي طااب وهوسي لم بداغ الحلم وكان مستفقيا باسلامه وأقل رجل عربى بالغ أسلم وأطهرا - لامه أبو بكر وأقل من أسلم من الموالى زيدين عارثة الكلى و روى ابن منده عن ابن عباس رضى الله عنهما ان أباركر رضى الله عنه صحب الذي صلى الله عليه وسلم وهوابن عانى عشر فسنة وهم يريدون الشأم في تحارة فسهم أبو مكر رضى الله عنه كالم يحمرا الراهب وسؤاله حين قال من هدا الذي تعت الشعرة فأجابوه أنه محدين عردالله فقال هذائي الخماتف تم فوقع في قلب أبي را لمقن حنداند وفي والقافد آمن أبو مكر بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن بحمرا فالمرا بمذا الاعان اللغوي وهو لدفين بصدقه وهوما وقر وثنت في قلم فلهذا كان يتوقع بعثة الني صلى الله عليه وسلم فلا سافي أنه أول المسلم أوثانهم أوثالثهم معدا لنبؤه كانقدم فال الحلبي فالسيرة وسات النبي صلى الله علمه وسلم كن مو حودات عند البعثة فبيعد تأخراء الم فقن من أول الناس اعاما بلهن عن لم يتقدم لهن اشراك فلم يذكرن مع أول من آمن ا كتفاعيذ لك ولاعمان منهن

ولذلك قال الحافظ ابن كثيران أهل بيتمه للى الله عليه وسلم آمنوا به قبل كل أحد خديجة وبناتها وزيدوز وحته وعدلي رضي الله عنهم وأمافا لهمة رضي الله عنها فحاولدت الابعد البعثمة فلايحتاج الى التنبيه علمها وقدر وى ابن اسحاق عن عائشة رضى الله عنها قالت لما أكرم الله نده صلى الله عليه وسلم بالنبق أسلت خديجة و بناته صلى الله عليه وسلم وكان أبوالعاص زوجز منبءظهما في فريش فسكامته قريش في فراقها على أن متر وجمن أحب نسائم مألى ولايسكل ترو محمر بنب ولاتر و يجرفسة وأم كالموموادي أبي الهب مع صمالة النبى صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة عن الجاهلية لان تحريم المسلمة على الكافر لم يكن حنثذحتي نزل قوله تعالى ولاتنسك واالشركين حتى يؤمنوا وقوله تعالى فلانر حعوهن إلى الكفار بعد حلح الحد ممقوقد كفاه الله ولدى أى اهب فطلقاهما فبل الدخول غمز وحما بعثمان رضى الله عنه واحدة بعدواحدة وأماأ بوااهاص فأسلم وهاجر وبقبت ز بنبرضي الله عنهاء فيده وعن الني صلى الله عليه وسلم ما كلت أحد االاراجعي في المكلام وأبي على وأكلهم عقلالخبرأناني حبريل ففاليان اللهأمرال أن تستشيرا بابكر ونزل فيهوفي عمر رضي الله عنه ما وشاورهم في الاحرة كان أبو بكر رضى الله عنه عنزلة الوزيرمن رسول الله صلى الله علمه وسملم فكان يشأو ره في أمو ره كلها وقد جاء أن الله أيدني بأر بعة و زراءا ثنين من أهل السماء حنردا ومكائبل واثنين من أهاللاص أي مكر وعمر وفي دريث صحيح ان الله مكره أن يخطأ أبو بكر وأماو رقة بن نوفل فقد تقدم المكارم عليه وأن اهضهم عده في العمامة وحعله أولمن أسلمو بعضهم قال أنه مات عملى ما كان علمه من شر يعة عدسي علمه السلام وبعضهم حمله من أهل الفترة وأماعمر بن الحطاب ضي الله عنه فسأتيذ كراسلامه في ماب سأن تعذب قريش السنضعة من بعدد كرهدرتي الناس الى الحبشة وسمأني أيضاان اسلامه أتما كان بعد الهجرة الأولى وقبل الثانية في السنة السادسة من المبعث وأماعم انسء فان رضى الله عنه فيأتى ذكراسلامه قريبافى عدادمن أسال بدعاية أبى مكر رضى الله عنه وأما حزة من عبد الطلب رضى الله عنه فسسأتى ذكر قصة اسلامه عند ذكر ماوقع له صلى الله علمه وسلمن كفارقريش والاذا بالأن بعض تلك الاذابا كانسب اسلامه رضى الله عنه وسياني أنضأ أن اسلامه كان في السفة الثانية من النبوة وقيل في السادسة وتقدم أساعلى بن أبي طالب رضى الله عنه ركرم وجهه ك وتقدم أن بعضهم جعل اسلامه أسبق من اسلام أني مكر رضي الله عنه وتقدم الحديدين الأقوال باله أوّل من أسلمن الصديان وان أمامكرا ولمن أسلمن الاحرار البالغين وعن سلمان رضى الله عنه أن الني صلى الله عليه وسل فال اول الناس و رود اعلى الحوض أولها الداماعلى بن أبي طالب رضي الله عنه ولماز وحه

الني سلى الله عليه وسلم فالهمة رضى الله عنها قال لهاز و حمل سيد افي الدنيا والآخرة وانه

لأول أصابى اسلاماوأ كثرهم على وأعظمهم حلى وكان حين أسلم لم ببلغ الحلم كان سنعتمان سنين وكانعندالشي سلى الله عليه وسلم قبل أن يوجى المه يطعمه و يقوم بأمر هلان قريشا كان أصابهم فعط شدور وكان أبوط أاكثر العمال فقال رسول الله صلى الله على وسلم اعمه العباس رضى الله عنه ان أخاله أما طالب كسر العبال والناس فها ترى من الشدة فانطلق بنااله فلنخفف من عماله تأخذ أذت واحدا وأناوا حدافحا آالبه وقالاله اناتريد أن نخفف عنائمن عيالك حتى سكشفءن الناس ماهم فيه فقال لهدما أبوطاب اذائر كمالى عقيلا وطالبا فاستعاما شتما فأخدرسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه اليه وأخذا اهباس حعفرافضهماليه وتركاله عقيلا وطالبا فلم يزل على معرسول الله صلى الله عليه وسلم وة نولى تعمية على النبي صلى الله عليه وسلم منفسه وغذاه أما مامن ربقه المبارك عصه لسانه فعن فاطمة بذت أسدد أم على رضى الله عنها أنها فالتلا ولدته عماه صلى الله على موسد لم علما ورصوى في فيه غمانه ألقمه اسانه فازال عصدحت نام قالت فلا كانمن الغدطلية اله مرضد قفل شيل درى أحدفدعوناله مجدافألقمه لسانه فنام فكان كذلك ماشاء الله تعالى وعنها رضى الله عنهاأنما أوادت في الحاهلية أن تسجد لهبل وهي حامل العلى رضى الله عنه فتقوَّس في اطنها ومنعها من ذلك وكان على رضى الله عنه أصغراً خوته فكان يدنه و ، ن أخيه حقفر عشر سنه ن و بين حقفر وأخمه عقمل كذلك و من عقمل وأخمه طالب كذلك فمكل واحداً كبرمن الذي وعد واعشر سنيز فأكبرهم طالب تمعقبل تم جعفر تمعلى وكلهم أسلو الاطالبا فانه اختطفته الحق فاذهب ولم يهلم اسلامه وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال اعد فيل رضي الله عنه أحباث حبين حبا لقرارتك وحبالما كنتأعلمن حبعمي اباك

وسب اسلام على رضى الله عنه كو أنه دخل على النبى صلى الله علمه وسلم ومعه خديدة رضى الله عنها وهما وسلمان سواء فقال ماهذا فقال رسول الله صلى الله على الله على الله الذي السه الذي الله المنه ومثله وسلم و رساله فأدعول الحالة و حده لا شريد اله والى عبادته والى الحصيف و باللات والعزى فقال على رضى الله عنه هدذا أحمر لم أسمع به قبل الموم لمست بقاض أحمرا حتى أحدث أما لها الله وكر درسول الله صلى الله على وسلم أن وفشى علمه سر وقبل أن استعلن أمره فقال له باعلى "اذالم تم له فا كتم هذا في كن على المنه تمان الله تمارك وقعالى هداه الاسلام فأصبح عادما الى رسول الله صلى الله على وفي الله على الله على وفي الله عليه والمن الله على وفي الله عليه والمن الله عليه وسلم هو و خديجة رضى الله عنها وهو يوم الشيال كافي سيرة الدمما طي لأن صلا به صلى الله اسلامه خوفا من أسه الى أن اطلع عليه وأمره بالثبات عليه فأطهره حمد في رضى الله عنه على الله الله المنافعة وكان المنافعة في المنافعة وكان السي الأثبات عليه فقال لحدة رصل حدال المنافعة في المنافعة وكان السي المنافعة وكان المنافعة في المنافعة وكان السي المنافعة وكان المنافعة وكان السي على والدوقا الله عدوقا لله عدوقا لله عدوقا لله عدوقا لله عدوقا لله عدوقا لله عليه والمن على والدوقا المنافعة وكان السي المنافعة وكان المنافعة وكان السي عدوقا لله عدول المنافعة وكان ال

بعداسلام أخبه على رضى الله عنه بقليل وكان اسلام على رضى الله عنه قبل باوغه الحسلم بل قيدل ان همره حين لله عنه المسانين وقيدل عشر ويماكتبه على رضى الله عنه المعاوية وضى الله عنه

مجددالني أخى وصهدرى \* وحزة إسبداله مداعمى وحفرة إسبداله مداعمى وحمد وحمد اللائدة ابن أمى و مفرد الدى و المدى و المدى

قال البهق هـنداالشعر بمباجب عـلى كل متوان فى على رضى الله عنه حفظه ليعلم مفاخره فى الاسلام و زعم المبازنى وصوّمه الرمخشرى أن عليارضى الله عنه لم يقر بستين هما تلكم في ريش تمنانى المقتلى ، فلاوربك مار واولا ظفر وا

ذ كره في القاموس قال الزرقاني وهو مردود بما في مسلم في غر وه خير من قول على رضى الله عنه مجيبا المرحب المودى

أناألذى سمتنى أمى حيدره \* كايث غابات كريه المنظره \* أوفهم مالصاع كدل السندره \*

وروى الزمرين بكارفي عمارة السعد النبوى من أمسلة رضى الله عنها أنها قال عال على على من الله عنها أنها قال على على رضى الله عنه

لايستوى من يعمر الماجدا \* بدأب فها فالمما وقاعدا \* ومن برىءن التراب حائدا \*

ولم يتقدم من على رضى الله عنه شرك أبدالانه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كفالته كأحد أولاده تبعه في جميع أموره وفى الحديث ثلاثة ما كفر وابالله قط مؤمن آليس وعلى بن أبي طالب وآسية امراة فرعون وفى الحديث آخرسبان الاسلام ثلاثة لم يكفر وا بالله طرفة عين خرقيد له مؤمن آل فرعون وحبدب المجارصا حبدس وعلى بن أبي طالب رضى الله عنه موالمراد من عدم كفره أنه لم يسجد الصنم قط وتقدم ان أبا بكر رضى الله عنه كذلك ولما علم أبو طالب باسد الام على رضى الله عنه وصلائه مع الذي صلى الله عليه وسدلم قال الهلى رضى الله عنه وسلم أبو طالب بالله على رضى الله عنه وصلائه مع الذي صلى الله عليه وسلم قال الهلى الله عليه وسلم وسلم أبا الله عليه وسلم و يذكر عنه أبه كان يقول الى الحرف الرف الله عليه وسلم الله على أبه كان يقول الى الحرف الله عليه وسلم كان اذا حضرت الدالم تخرج الى شعاب مكة وعن ابن استحاق أن الذي صلى الله عليه وسلم كان اذا حضرت الدالم تخرج الى شعاب مكة

وخرجمه على من أن طالب وضي الله على مستنف امن قوم و في المادا أمسما رجعا كذلك ثم ان أيا طالب عثر أى الملع على ما وهما وصلمان فقال لرسول الله صلى الله على وسلم با في ماهد الذي أوال تدبن به قال هذا دين الله وملائكته ورسله ودين أدينا ابراهم بعثنى الله يعدو الله العباد وأنت أحق من بذلت له النصحة ودعوته الى الهدى وأحق من أجابى الى الله تعالى وأعانى علمه فقال له أبوط البانى لا أستطيع أن أعار قدن آبائى وما كانوا عليه وفي رواية أنه قال له ما بالذي تقول من أس والمن والله لا تعاونى أستى أبداره في ان يكون صدر منه قبل أن يقول لا مه حعفر صل حناح ان عمان وصل على يساره لما رأى الذي صلى الله عليه أنه فك النو على وعلى الله عنه أنه فك النو والمن المناه الله عنه أنه الله عنه أنه أنه الله عنه أنه فك النو والمن المناه الله الله عنه أنه الله الله عنه أنه والمناه والمناه والمناه والمناه الله عنه أنه والمناه وا

وتمأسل مداسلام على رضى الله عندز بدس حارثة بن شرحبيل السكاى مو لى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له خديجة رضي الله عنها لما ترق جها وكان اشتراه لها ابن أخها حكم من خرامين خو يلدين سباهمن الحاهلية لانعمة خديعة رضى الله عنها أمرته أن بيناع الهاغلاما ظر وفاعر افلاقدم موق عكاظ وحدريدا بباع وعمره تاندين وقد أمرمن اخواله طي فال السهيلي انأمه خرحت متر بدأهلها فأصابتها خيل فأخذته فباعوه فاشتراه حكيم وقيل اشتراهمن سوق حباشة باربعمائة درهم ويقال بستمائة درهم فللرأته خديعة رضى ألله عنها أعجها فأخذته ولعل هذامس ادمن قال فباعه من عمته خديجة أى اشتراه لها فلما ترقيحها رسول اللهصلى الله عليه وسد لم وهو عندها أعب به فاستوهبه من افوهيد له فأعده وسول الله صلى الله علمه وسلم وتمناه قبل الوحى وقمل ان الذي اشتراه لحد محقرضي الله عنها الني صلى الله عليه وسلم فانه جاء الى خدد عقرضى الله عنها فقال رأيت عدلاما بالمطعاء قد أوقفوه ليسعوه ولو كانالى عن لاشة بريته قالت وكم عنه قال سبعما تدرهم قالت خدسبعما تدرهم فاشتره فاشتراه فحاءمه الهاوقال انهلو كانلى لأعتقة وقالت هولك فأعتقه قال أنوميدة لمركن أسمهز مد ولمكن الني سلى الله عليه وسلم سماه مذلك حين ومناه وهوا سمحد وقصى ثم أنه خرج باوللاني طالب الى الشام فرر أرض قومه فعرفه عهدفقام البه فقال من أنت باغلام قال غلامه نأمل مكة قال من أنفسهم قال لا قال فر أنت أم علوك قال علوك قال عربي أنت أم عمى قال عربي قال بمن أهلك قال من كاب قال من أي كاب قال من بيء بدود قال و عد اس من أنت قال ابن حارثة بن شرحبيل قال وأبن أصبت قال في أخوالى قال من اخوالك قال لمي قال ما اسم أمك

قال سعدى فالتزمه وقال اس حارثة ودعامًا ماه فقال ما حارثة هدا الهذف فأماه حارثة فلما نظر المه عرفه وقالكيمف متعمولاك الملقال نؤثر ني على أهله و ولده و رزفت منه حدا فلاأصنع الامشئت فركب معدأ بوه وعمه وأخره وفير والهأن ناسامن قومه حوافرأ وازيدا فعرفوه وعرفهم فانطلة وأفأعلو أأماه وصفواله مكانه فحاءأ بوهوعمه فال الحلبي وقديقال لامخالفة لحواز أن يكون اجتماعه معمه وأسه كان رود أخدار أولثك الناس فلاحاء أهله في طلمه لدفه وه خبره رسول الله صلى الله علمه وسالم وس المكث عنده والرحوع الى أهله فاختار المكث عند رسول اللهصلي الله علىه وسسلم وفي افظ لماؤد مأبوه وعمه في فدائه سألاعن النبي صلى الله غالمه لم فقيله وفي المسئد فدخلاء لمه نقالا باان عبد الطلب بالنهاشم بالن سدد قومه أنتم أهل حرم الله و حيرانه تفكون الأ- مرااهاني وتطعمون الحائع حيداك في ولدناء دك علمناوأ حسرن في فد المه فاناسئد فع لك فقال وماذاك قالواز بدين حارثة قال أوغ مرذلك قالوا وماهوقال ادعوه فخبر وهفان اختاركم فهوليكم من غسرفداء وإن اختارني فوالله ماأنابالذي أختاره للذى اختمارني فداء قالواز دتناعلي النصف وأحسنت فدعاه فقيال أتعرف مؤلاء قال نعم أبي رعمي ولمهذ كرأخاه لاستصغاره ولأن الخطاب كان معهما وفير والذكرها السهدلى أذز بدالماجاء قال صلى الله علمه وسلم من هذان قال هذا أبي حارثة من شرحبيل وهذا عى كعب من شرحسل فقال له النبي صلى الله علمه وسلم أنامن علت وقد رأ ت صعبتي فاخترني أوا خترو ما فقال زمدما أنا بالذي اختار عليك أحدا أنت مني مكان الأروا المرفق الاو يحك باز مد نختار العبودية على الحرية وعلى أصلوعمل وأهل يبتك قال نعم ماأنا بالذي أختما رعلمه أحدا المارأى رسول الهوملى الله علمه وسلم مارأى أخرحه الى الحرالذي هومحل حلوس قريش اقبال ارز مداايني أرثه و مرتبي فطانت أنف هما وانصرفا قال اس عدد المر ان سينه حين تمناه الني صلى الله علمه وسلم كان شان سنة بن واله حين تمناه طاف به على حلق قر يش بقول هذا ابنى وارثاومو روثاو شموهم على ذلك وكان الرحل في الحاهلية وهافد الرحسل ية ول دمى دمك وهدمي هدمك و نارى نارك وحربي حر مك وسلى سلكتر ثني وأرثك تطلب والملب بأوتعقل عنى وأعقل عنك فيكون للعليف السدس من مراث الحليف ثمليا استقر أمرالاسلام وظهر نسخ اللهذلك بالمواريث وفي أسدا الخابة أن حارثة أسلم وقدل لمشت اسلامه الاالمنذري ولماتنني رسول الله صلى الله عليه وسيرز بدا كان هال له زيدين مجارولم يذكرفي الفرآن من المحامة أحد ما مهمالاهو رضي الله عنه في فوله تعالى فلياقض زيد منها ولهرا فالرابن الحوزى الامار رى في بعض النفاسير أن السجل الذي في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السحل لا كمنا ب اسم رحل كان يحتب لانبي صلى الله عليه وسلم وقد أبدى السهيلي حكمة لذكر زيديا مهفى القسرآن وهي أنه لمائزل قوله تعالى ادعوهم لآياتهم وصار بقال له فريدين حارثة ولا بقال له فريدين محمد ونزع عنه هذا التشر بف شر فه الله تعالى مذكر

اسمه في القرآن دون غيره من العجابة ولم يذكر في القرآن امر أمّا عمها الامريم وضى الله عنها ولر مدأخ المهمد للقاسل وضى الله عنه وكان أسن منه سقل حبلة من أكبر أنت أم زيد فقال زيداً كبر في وأول من أسلم ويداً كبر في وأول من أسلم من النساء بعد خديجة وضى الله عنه المالفضل و و العباس وهي لباية بنت الحارث الهذاية أخت ممونة رضى الله عنه المالفات الى الاسلام أسماء منت أبى وسي وأم حبل فاطم و من السابقات الى الاسلام أسماء منت أبى وسي وأن تحمل من الحطاب وفي الله عنه وعنها وأم أين دل ينبغى أن تحمل سابقة على أم الفضل

﴿ المن أسلم بدعاية أبي بكر رضى الله عنه ﴾ الماسل إنو بكر الصديق رضى الله عنه دعا الى الله فأسه مردعائه خانى كشرمهم عمان فعان رضى الله عند قال عمان رضى الله عند أخبرتى خالتي سعدى دنت كريز الصحاسة العبشمية رضى الله عنها ان الله أرسل محراصلي الله عليه وسلم وحثتني على اتباعه وكان لى محلس من الصديق رضى الله عند فيته فأصدته وحده وصرت متف كرافسالني عن تفكري فأخسرته على مت من خالتي فحثى أبو مكر رضي الله عنه و رغبني في الاسلام قال في كان بأسرع من أن من وسول الله صلى الله عليه وسلم ومعمعلي رضى الله عنه يحمل له تو بادفام أبو بكر رخى الله عنه فسار النبي صلى الله عليه وسلم ففعد ثم أنبل على فقال أحب الله تعالى الى حشمه فاني رسول الله الماث والى حميع خلقه قال فاتما لكت حين معته أن وات أشهد أن لا اله الاالله والله والله عم البت الزودي رقية رضى الله عنها وكانت من أجل خلق الله وكان عثم ما ن رضي الله عنه كذلك وكان يقيي التزوَّ جبم أمن قبل قال برضى الله عنه كنت رفداء المحمة فقيل أسكم محدعة من أبي لهب منته رفية فدخلتني حسرة أنلاا كونسمة تاام افانصرفت الى متزلى فوجدت خانى سعدى منت كريز فأخبرتى ان الله أرسل محدا سلى الله عليه وسلم وذكرة صة اسلامه ثم لم البث أن تر وحتروية أي دمد ان فارقها عنية قبل أن مدخل بها كا يأتى تم معدان فوفيت ترق ج بأخم اأم كاشوم ولذالف يذى النورين ولم يعرف أحدثز وجينتي ني غيره رضي الله عنه وكان يختم الفرآن كل ليلة في الوتر وقال صلى الله عليه وسلم في حقه الكل بي رفيق في الحنة و رفيق فهاعمان بن عقان والماأسل عثمان رضى الله عنه أخذه عمه الحكم بن أبى العاص بن أمية وآلد مروان فأوثقه كنافاوقال ترغب عن ملة آبائك الى دين محدو الله لا أحلك أبد احدى مدع ما أنت علم و فقال عمم مان والله لاأدعهولا أفارقه فلارأى الحكم صلابته في الحقركة وفيل عديه بالدخان ابر جدي فارجع وقسلان المعذب بالدخان الز يسرونى الله عنه لمرجع عن الاسلام ولامانع من تعداد ذلك وتمن أسله بدعاية أبى بكر رضى الله عنه الزيرين العوام بن خو يلدين أسدين عبد العزى ابن قصىوه وانن ثمان سننين أواثنتي عشرة سنة وكان عمه يؤذيه ويدخن علمه بالنمار ويقول ارجع فيقول لاأكفرأيدا

﴿ وأسلم بدعاية أى بكر رضى الله عنه أيضا عبد الرحن بن عوف بن عبد الم ارث بن زهرة ﴾ وكاناه وقبل الاسدلام عبذال كعدة فسماه الثي صلى الله عليه وسلم عبد الرحن قال وكان أمدة وخلف مدديقالى فقال لى بوما أرغبت عن اسم عمال به أبوال فقات أعم فقال أنا لا أعرف الرحن وابكن أمهمال ومبد الاله في كان ساديني بذلك \* وسدب اسلام عبد الرحن ان عوف الزهرى المدذ كور رضى المه عنده ماحدث مقال سافرت الى الهن غرص وكنت ذاقدمت زات على عسكلان بن عواكن الممرى فكان سأاى هل ظهر فيكم رحل له سأله ذ كره ل خالف أحد مسكم عليكم في د سكم فأقول لاحتى كانت الدنة التي بعث فيها رسول المقصلي الله عليه وسلم ولاعلم لى بذلك قدمت المن فنزات عليه الى آخر القصة المتقدّم ذكرها في أخدار المكهان التي ايست على ألسنة الحان وفي آخرها فلما قدمت مكة لقبت أيا يكر رضي الله عنه وأخبرته الحبروة عال ه\_ فا محدد دعيه الله الله عنه فلما أتبت بنت خد يحدرضي الله عنها رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعك وقال لي أرى وجها خليمًا أن أرحوله خسراها وراءك قلت وديعة فقال أرساك مرسال برسالة هاتما فأخبرته وأسلت فقال أخوج مرمؤمن مصدق في وماشا هدني أولئه لمن واخواني حقا وعن على رفي الله عنه قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المبد الرحن بن عوف رضى الله عنه أنت أمين في أهل الارض أمن في أهل المهاء وهومن العشرة المشرين بالجنة وجاء وصفه بالصادق الصالح البار \* ويمن أسل بدعاية أي مكر رضى الله عنده ايضا معدين أبي وقاص الزهرى أحدد العشرة المشرين الدنة رضى الله عنه لقيه أبو بكر رضى الله عنه ذرعاه الى الاسلام و رغبه فيه وحده عليه فأنى الني صلى الله علمه وسلم وسأله عن أمره فأخبره م فأسلم وكان عمره تسع عشرة سنة وهومن بني زهرة ومن تتمقال صلى الله عليه وسلم وقدأ قبل عليه سعدهد اخالي فليرني احروخاله وفي كالرم السهيلي انه عمر آمنه منت وهب أم النبي صلى الله علمه وسلم وكرهت أمه اسلامه وكان بار ابها فقيالت ألست تزعم أن الله مأ مرك إصلة الدم وبرالوالدين قال فقلت زعم فقالت والله لا أكات طعاما ولاشر بتشرا باحتى تسكفر بماما بمعدوتمس أسافا ونائلة وكانوا يفتحون فاهاأعني أمسعد في مدّة حلفها تم ملفون فيه الطعام والشراب فأبي أن يتشل قولها وفيد أنزل الله تعالى و وصدنا الانسان والديه حسفاوان عاهداك لتشرك بي ماليس لانه علم فلا تطعمها الآية وفي وأية أخ المكثث ومأوليلة لاتأكل ولاتشرب فأصحت وفدخدت غمم كثت وماوليسلة لاتأكل ولاتشرب قال سعد فلارأ بت ذلك قلت الها تعلن والله ما أمه لوكاً لك ما تُه نه س يخرج نفسانه سا ماتر كت دن مجمد ف كلى أن شئت أولا تأكلي فلما رأت ذلك أكلت وفي الانساب الملادري عن معدوني الله عنه فالأخـ برتأمي اني كنتأصـ لي المفصر يعني الركعة بن الله ن كانوا يصاويهما بالعشى فئت فوحدتها على بابها نصيع ألاأعوان بعينوني عليه من عشرتي أوعشرته فأحبسه وأطبق عليه مامه حتى يموت أويدع هيذا الدين المحدث فرجعت من حيث حثت وقلت

لاأعود المد ولاأقرب منزال فه عرتها حيناغ أرسات الى أن عد الى منزلك ولا تنضيفن الناس فيلزمنا عارفر جعت الى منزلى فرة تلقاني بالبشر ومرة تلفاني بالشر وتعرني بأخى عامرو تقول هوالبرلايفارقد سهولا بكونااها فلماأسم عامراقيمها مالميلق أحدمن الماح والاذى حتى هاجرالى الحدشة ولقد دحثت وماوالناس مجمعون على أمى وعلى أخى عاص فقلت ماشأن الناص ففالوا هدده أقلة فدأخذت أخال عامر اوهى ودطي الله عهد الايظلها نخل ولاتأكل طعاماولا تشمرب شراياحتي مدع صبأته فقلت الها والله باأمه لاتستظلمن ولاتأ كابن ولاتشريين حى تقبوقى مفعدك من المار وعن أسلم بدعاية أبي مكر رضى الله عنه ايضاط لحدين عبيد الله التمي رضى الله عنه أحد العشرة المشرف بالخنسة القيه أبو بكر رضى الله عنه فدعاه الى الله تعالى ورغبه فى الاسلام فلااستحاب له أخذه فاعد الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وله قصة كانتها اسب الاول فاسلامه رضى الله عنه قال حضرت سوق بصرى فاذاراهب في صومعته بقول سلوا أهل هذا الموسم هل عمن أهل الحرم أحد فقلت نعم أنا قال هل ظهر أجر فلتومن أحدقال ان عبدالله من عبد المطلب هذا أبهره الذي يخرج فيه وهوآ خرالا نساء مخرجه من الحرم ومهاجره الى أرض ذات نخل وسدماخ فامال أن تسبق المعقال طلحة فوتم في قلى ماقال فرحت مر بعاحتى قدمت مكة فقلت هدل كان من حدث قالوا نعم مجد من عبد الله الامين بدعوالى الله تعالى وقد تمعه ان أبي تعافه فرحت حتى دخلت على أبي مكر رضى الله عنه فأخبرته عماقال الراهب فحرج أبو بكررضي اللهعنه حتى دخل على رسول الله صلى الله علمه وسلم فأخبره بذلك فسر بدفأسلت ولما تظاهرا يو بكر وطلحة رضى الله عهدما بالاسلام أخذهما فوفل بن العدوية وكان يدعى أسدة ويش فشدهما في حبل يريد أن يفتد او برجعا عن الاسلام ولم ينعه ما سوريم ولذلك سمى أبو بكروطلحة القرينين واشدة ابن العدوية وقوة شكمته كانصلي الله علمه وسلم يقول اللهم اكفناشر ابن العدو يقوقد شارك طلحة رجل خرفى اسمه واسم أسه وقبيلته وهوط لحقن عبيدالله التمي فالاول أحدا اعشرة المشرين بالجنة وهذا ايسكذ للثوهوالذى نزل فيه قوله تعالى وما كان لمكم أن تؤذوارسول المهولا أن تنسك واأز واحدمن بعده أبدا قال لتنمات مجدرسول الله صلى الله عليه وسلم لأتر وحق عائشة رضى الله عنها وفى لفظ يتز وج مجمد سنات عمناو بجيمهن عنا لئن مات لأتز و حن عائشة من بعده فغزات الآية قال الحافظ السيوطي وقد كنت في وقفة شديدة من صحة هذا الحبرلات طلحة أحدالبشر منأجل مفاماأن بصدرعنه ذلكحنى رأ بتأنه رحل آخرشاركه في احمه واسمأ مهونسيه نفله عنه الحليف اسبرة والحاصل أنه أسلم على مدأى تكر رضي الله عنه فن العشرة المشر سالخة خسة وهم عمان وطلحة من عبيد الله و مقال له طلحة الفياض وطلحة الجودوالز بربن العق اموسعدين أفى وقاص وعبد الرجن بن عوف رضى الله عنهم وزاد بعضهم سادساوه وأبوعبيدة عامرين الجراح وكان كله ن أبي بكر وعثمان بن عقان وعبد الرحن

النءوف وظلحة يزازا وكان الزسر خرارا وكان سعدين أبي وقاص يصنع النبل ثم دخل الناس فى الاسلام أرسالا من الرحال والنساء \* ومن السارة بن الى الاسلام سعيد بن زيد بن عمر وين نفيل العدوى أحد العشرة المشر من وامر أنه فاطمة ونت الخطاب في نفيل أخت عمر رضي الله عنه فهي ثانية النساء استلاما وقبل الثانية أم الفضل لساية بذت الحارث الهلالية زوج العماس رضى الله عنهما ومن السابقات أسهاء بنت أى مكر رضى الله عنهما وأماعا أشةرضى الله عنها في الولدة الانعدد البعثة ومن الساء فين عبيدة من الحارث من المطلب من عبد مناف المستشهد يومبدر ومنهم أبوسلة عبدالله بن عبدالاسد المخز ومى زوج أمساه قبل النبي صلى الله علمه وسلم أملم ومدتحة أنفس وقيدل هوالحادى عشر ومهم عثمان بن مظعون الجمعي وأخوا ه قدامة وعبدانة والارقمين أبى الارقم المخزوى وهوالذى ينسب اليه دار الارقم ومن السابقين الى الاسلام عبد دالله بن مسعود الهذلى رضى الله عنه وسبب اسلامه ماحدثه قال كنت فى عَنْم لال عقبة من أبى معيط فاعرسول الله صلى الله علمه وسلم ومعه أبو بكر رضى الله عنه فقال الذي صلى الله عليه وسلم هل عند دل من ابن فقلت نعم والكني مؤتمن قال هدل عذدك من شاة لم بنزعلها الفحل قلت أعم فأتنته اشاة شصوص وهي التي لاضرع لها وقيل لاابن لها فسح النبي صلى الله عليه وسلم مكان الضرع فاذاضر عيافل مملوع لمبذأ فأتنت النبي صلى الله عليه وسلم بصخرة من قورة فاحتلب النبي صلى الله عليه وسلم فدقي أيابكر وسقاني ثم شرب ثمقال لاضرع اقلص فرحمكا كانوالى ذلك أشارا اسمكي في تاثبته مقوله

وربعناق مأنزاالفعل فوقها \* مسحت علم المعن فدر"ت

فلارائى ابن مسعودهداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وقال ارسول الله على فسم رأسه وقال بارك الله فيك فانت للم معلم وكان صلى الله عليه وسلم بكرم عبد الله بن مسعود و يدنيه ولا يحبيه فاند لك كان كشر الولوج عليه صلى الله عليه وسلم وكان عشى أمامه صلى الله عليه ووسلم و يستره اذا اغتسل و يوقظه اذا نام و يله سه نعليه اذا قام فاذا جلس أدخله سما في دراعيه و وقد لك كان مشهو راء دا الصابة أيضا بأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم و يشره صلى الله عليه وسلم و يشره صلى الله عليه وسلم الم الله عليه وسلم و يشره صلى الله عليه وسلم الم الله عليه وسلم و يشره صلى الله عليه وسلم الله عليه والمه ما مناه عليه والمناه أم عبد و ومن السادة من الى الاسلام أبوذرا الغفارى رضى الله عنه وا مها عليه وسلم الله أن الم عبد و من السادة من الى الاسلام أبوذرا الغفارى رضى الله عنه وا مناه عليه وسلم و المناه المناه المناه المناه الله عليه وسلم الله المناه الله المناه المناه المناه الله ما عند له قال والله رأيت رجلا أمر عكارم الاخلان والله رأيت رجلا أمر عكارم الاخلان فا مناه والله رأيت رجلا أمر عكارم الاخلان فا مناه ولون شاعر كاهن ساحر والله الماه الماه والم المناه والمنه المناه والمناه والمناه

وأتبت مكة فحلت لاأعرفه واكروأن أ-أل عنه فيكثت في المسجد ثلاثين ليلة ويوماوما كان لي طعام الاماعز من منهنت حتى تسكسرت عصكن بطنى وماو حدث على شهدة حوع والشهدة بالتحر المتحرارة محدها الانسان من الحوع ففي للة لم يطف البدت أحدواذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فطاف بالبدت غم صلى فلا عت وللا ته أتيته فقات السلام عليك ارسول الله أشهد أنالاالهالاالله وأدمجم دارسول الله فرأيت الاستبشار في وجهه تمقال من الرجل قلت من غفار بكسر الجعمة قالمتي كنت قال كنت هنامن ثلا ثين بين يوم واسلة قال فن كان يطعمك قلتما كان لى من طعام الاماعز من م فسهنت حتى تسكسر عكن رطني وما أحد عدلى رطني شعمة حوعقال ممارك انهاطعا مطعم وشدفاء سقمماء زمزم لمناشرب له انشر بتعلشني شفاك الله واناشر بتهاتشبع أشبعك الله واناشر بتهلتقطع ظمأك قطعهالله وهي همزة معربل وسيقاية اللها جماعيل وجاء التضلع من ماغز عن مراءة من النشاق وجاء آية مارية ناو بين المنافقين أنهم لايتضلعون من ماء زمرم وجاءان أباذرأوّل من قال لرسول اللهصلي الله علمه وسلم السلام عليه لمثالتي هي محدة الاسه لام فهو أوّل من حدارسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الاسلام وبادع وسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا تأخذه في الله لومة لا مح وعلى أن بقول الحقولو كان مرا ومن تمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطلت الخضراء أي السماء ولاأقلت الغبراء أى الارض أحدق من أبي در رضي المته عنه وقال صلى الله عليه وسلم فحقه أبوذر عشى فى الارض على زهد عيسى بن مريم عليه الدلام وفى الحديث أبوذر زاهد أمتى وأصدقها وقدها حرأ بوذر رضى اللهءنه الى الشأم بعدوفا فأبي بكر رضي الله عنه واستمر م الى أن ولى عمم ان ردى الله عنه فاستقدمه من الشأم الشد كوي معا وبقرضي الله عنه وأسكنه الريدة فمكان ماحتى مات وذلك ان أماذر صار يغلظ القول لعاو بقو يكامه مالكلام الخشون وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان لقيا أى ذر رضى الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بدلالة على رضى الله عنه وأنه قال له ما أقدمك هـ ذا البلد فقال له أبوذران كتمت على أخبرتك وفى رواية ان أعطيتني عهدا وميثاقا أن ترشد نى أخبرتك ففعل قال أبوذر فأخبرته فأرشدنى وأوصلني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلت وفي روا يتأن علمارضي الله عنها ستضافه أبوذر رضى الله عنه ثلاثه أيام لابسأله عن شي وهولا يخبره عمل الثالث قالله ماأمرك وماأ قدم كهذه البلدة قال ان كمت على أخبرتك قال فاني أفعل قال له بلغنا أنه خرج ها هنارجل يزعم أنه ني فأرسات المه أخى ايكامه فرجع ولم يشفني من الخبرفأردت أن ألفاه فقال أما الما قدرشدت هذا وجهسى اى خروجى المعفا تبعنى أدخل حيث أدخل فان رأيت أحداأخافه علىكة تالى الحائط كأنى أسلح نعلى وفى رواية كأنى أريق الماعامض أنت قال أبوذرفضى ومضوت حتى دخرل ودخلت معمعلى الني صلى الله عليه وسلم فقلت له أعرض على الاسدادم فاعرضه على فأسلت مكانى الحديث ثمان أبارك رقال مارسول الله الذنالي

في طعامه الليلة قال أنوذر رضى الله عنه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرره الله عنه فانطاقت معهما ففتح أبو بكر رضى الله عنه بابا فحدل فمض لنا من زيب الطائف فكان ذلك أول طعام أكانه اي من الزبيب فلا سافى اضافة على رضى الله عنه له وعكن التوفيق يبن روا بة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم مع على رضى الله عنه فأسلم و رواية اجتماعه به فى الطواف فأسلم بأن و و و أبود ردخل عليه أولا مع على ثم لقيه في الطواف و يكون المراد حينتذ السداامه الثاني الثبات عليه بتمكر برااشم ادتين وعذره في عدم اجتماعه مي المسحد مدة ثلاثين بوماعدم خلوالمطاف كايرشدله قوله فني ليلة لم يطف البيت أحدالخ والافسيعد أن يكون صلى الله عليه وسلم لم يدخل المصد للطواف في مدة ثلاثين بوماوقوله من الرحل زيادة في الاستفها معنه لطول المدة ولان لقمه كان بالليل وهو يظن أنه قدسافر ولم يكث هذه الدة وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذراكتم هـ ذا الامروار جـ عالى قومك فأخبرهم بأتونى فاذا بلغك ظهو رنافأ قبل قلت والذى معتلت بالحق لاصرخت بمدايين ظهرانهم قال وكنت في الاسلام خامسا وفي روا يقرارها اى من الاعراب فلا نافيز بادة من أسلم غبره على خسة قال أبوذر فلما اجتمعت قريش في المسجد ناديت بأعلى صوتى أشهد أن لا اله الا الله واشهد أن مجمدار ولالله فقالوا فومواالي هذاالصابي فعال على أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا على فأكب عملي" العباس وقال ويلسكم ألستم تعلمون أنه من عفار وأن لمريق تعارتكم علمم فاواءني قال فئتزم ففسلت عنى الدماء فلاأصعت الغداة رحعت الى مثل ذلك فصنعى مثل ماصنع بالامس وأدركني العباس وخلصني فحرحت وأتدت أندسا فقال ماسنعت فقلت قدأسلت ومدقت فقال مالى رغبة عن د سلكفاني قد أسلت وصدفت فأنسا أتنا نقالت مالى رغبة عن دنكافاني أسلت وصدقت فأتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم وفال بعضهم اذا قدم رسول المدملي الله عليه وسلم المدينة أسلنا فلا اجاء المدينة أسلم نصفهم الثاني لاندسلى الله عليه وسلم قال لأبي ذراني قدوجهت الى أرض ذات نخسل لا أراه االارش بفهل أنت مبلغ قومك عسى الله أن سفه هم بك و يؤجرك في - م وفدذ كرأن أ باذر رضى الله عنه وقف يوماعندا المحبة في عنجها أوعمرة اعتمرها فاكتنفه الناس ففال الهم لوأن احدكم أواد مفرا ألىس وعذزادا فقالوا بلى فقال سفرا لقياحة أوعد بمباتر بدون فخذوا مايصلح ففالوا ومايصلحنا فالحواجة لعظائم الامور وصوموا يوماشه بداحره ليوم النشور وصلوافي ظه الله لوحشة القبور \*ومن السابقين للاسلام خالد بن سعيد بن العاص وهو اول من اسلمن اخوته فعه لعليه قول ابنته أمخالد اول من اسلم أبى اى من اخوته وسبب اسلامه أنه رأى في النوم النار و رأى من فظاعتها وأهوالها أمرامهولا ورأى انه عملي شفيرها وار أباهر بدأن بلقيه فها ورأى رسول الله صلى الله عليه وسسلم آخذا بحجزته يخدمن الوقوع فهافقام من نومه فزعا وعلم أن نجامه من النارة كون على د رسول الله صلى الله عليه وسلم

فأنى أبابكر رضى الله عنه فذ كرله ذلك فقيال له أبو بكر رضى الله عنه أر بدبك خيرهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه فأناه فقال بالمحد ما بدعواليه قال أدعوالى الله وحده لاشر يلكه وأن محد اعبده و رسوله و تخلع ما أنت عليه من عبادة حرلا يسمع ولا يبصر ولا يضع فأسلم خالد وفى الوفاء السيد السهه ودى عن أم خالد بنت خالد بن سعيد ذات المسلمة ناجًا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت كأنه غشبت مكة نظمة حتى لا يبصر امرة كفه فيناه وكذلك اذخر جنو رمن زمن م عسلافي السماء فأضاء في البيت عمل السمر في الخول المناه وكذلك اذخر جنو رمن زمن م عسلافي السمى الخول البيت عمل السمر في الخول البيت عمل الله عليه و من سعيد وكان جل الرأى فقال با أخى ان هذا الاحر في فاسترة فطت فقص حتى الفيار الله عليه وسلم في الله عليه وسلم نعد مبعثه فقال بإخالد أناذ المناه و وأناوسول الله وقص عليه ما يعدم فرشى اعظاماله أبو وهوست عبد أبوأ حيحة وكان من عظماء فريش وكان اذا اعتم لم يعدم فرشى اعظاماله ومن ثمقال فيه القائل

أباأ حجة من يعمة ب يوماوان كان دامال وذاعدد

وعنداسلام ولده خالدأ وسرفي طلبه فانتهره وخريه بمقرعة كانتفيده حتى كسرها على رأمه عُقال البعث محدد اوأنت ترى خلافه لقوم، وماجائه من عبب آلهتهم وعيب من مضى من آ باتهم فقال والله تبعزه عدلى ماجاءه فغضب أبوه وقال اذمب بالكع حبث شئت وقال والله لامنع ألقوت قال الامنعتني فالتمير زقى ماأعيش به فأخرجه وقال لهنيه ولم يكونوا أسلوا لانكامه أحدمتكم الاصمعتيه مثله فانصرف خالدا فى رسول الله صلى الله علمه وسلم فدكات يلزمهو يعيش معهو يغيبءن أبيه فى نواحى مكة حتى خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أرض الجيشة في اله حدرة الدائية فكان خالداؤل من خرج الها وذ كرعن والده سعيدأنه مرض فقال انوفعي الله من من ص عدا لا يعبد إله ابن أبي كبشة عكة فقال خالد عندذلك اللهم لاترفعه فتوفى فى من صدفاك وخالده فاأول من كذب سم الله ارجن الرحم وأسلم أخوه عمرو من سعيد من العاص قبل وسبب اسلامه أبدرأى نور اخر بمن زمرم أشاءت منه نخيل المدينة حتى رآى السرفها فقص رؤياه فقيل له هذه بربى عبد المطلب وهذا النور منهم يكون فكان سميالا سلامه وتقدم فريما انهذه الرؤية وقعت لأخيه خالد وكانتسبيا لاسلامه وأنه قصهاء لى أخيه عمر والمذكور فهومن خلط بعض الرواة الاأن شال لامانع من تعدده فده الرؤ يقنفالد ولأخيه عمر ووانها كانتسب الاسلامهما وأسلم من بى سعبد أ بان بن سبع مدوا لحسكم بن سعيد الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ب ومن السابقين للاسدادم صه برضى الله عمه كان أبوه عاملاا ـ اسرى فأغارت الروم علم ـم فسيت صهيبا وهوغسلام صغيرفنشأ فيالر ومحتى كبرتم ابتاعه جماعةمن العرب وجاؤاته الىسوق

عكاظ فاناعهمهم عبددالله بن حدعان فلماء عدرول اللهصلي الله عليه وسدلم مرصه على دار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآى عمارين المرفقال عمارين المرأين ريد ماصهب قال ار مدأن ادخل على محمد فأسمع كلامه ومامدعوا لمهقال عمار وأنا اوبدذلك فدخلاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما بالحلوس فلسا وعرض علهما الاسلام وقر أعلهما من القرآن فتشهدا ترمكنا عنده ومهماحتي أمساغ خرجامستخفين فدخل عمارعلي أمروأسه فسألاه أبن كان فأخبرهما باسلامه وعرض علهما الاسلام وقرأ علهما ماحفظ من القرآن فأعجمها فأسلاعلىده وكانا - لام مهس وعار - كملة ضعودلا ثن رحلا ومن السارة من للاسلام حصين والدعمران ين حصدن في الله عنهما وكان اسلامه معد اسلام المه عمران وسد اسلامة أن فريشا جاءت المه وكانت تعظمه وتحله فقالواله كام لناه ذا الرجل فأنه يذكر آلهتنا ويسها فحاؤامعه حتى جلسوافريبان باباانبي صلى الله عليه وسلم فدخل حصين فلمارآه النبى صلى الله عليه وسلم قال أوسعو اللشيخ وعمران ولدهم عالعمامة فقال حصين ماهذا الذي ملغنا عنك الك تشم آلهناولذ كره افغال ماحصين كم تعدد مر إله فالسمعة في الارض و واحد في السماء قال فاذا أصا مك الضرّ من مُدّ ء وقال الذي في السماء قال فاذا هلات المال قال الذى في السماء قال يستحب لل وحده وتشرك معه أ أرضيته في الشرك ما حصن أسلم تسلم فأسط فقام المهولده عران فقمل وأسمه وعديه ورحلمه فبكى رسول الله صلى الله علمه وسلم وقال بكيت من صنع عمران دخل حصين وهو كافر فلم يقم المه عمران ولم يلتفت نا حيته فلما أسلم وفي يحقه فدخلني من ذلك الرقة فلما أراد حصين الخروج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه شبعوه الىمنزله فلماخرج من سدّة الماب ايء تنقه رأته قريش فقمالوا قد صبأ وتفرقوا عنه \*ولمادخل الماس في الاسلام ارسالا اى حماعات متنا بعين من الرجال والذاء أمر الله رسوله أن يصدع الحق و بواجه المشركين الجهر بالقرآن في الصلاة وأثرل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فشق ذلك علمهم وكانوا قبل ذلك لم يبعد وامنه ولم يردواعليه يل كانوا كافال الزهرى غيره مكرين لما يقول وكان اذام علم م في المهم يقولون هـ ذاابن عبدالطلب كامن السماء واستمر واعلى ذلك حتى ذكرآ اهتهم وعام اوذ لكأنه دخل عليهم المحدوما فوجدهم وسحدون للاصنام فنهاهم وقال أبطلتم دس أسكم ابراهم ففالوا انعا نسحدلها التقر بذاالى الله فلم برض بذلك منهم وعاب صنعهم وكان ذلك في سنة أر سعمن النبوة وقبل في مستة خمس فأجعوا على خداد فه وعداوته الامن عصم الله منهم بالاسلام وهم قليل مستخفون وحدب كسرالدال اىعطف عليه عمه أنوطا اب وقام ونه حاجزا بينه و منهم فاشتد الأحرو تضارب القوم وأظهر بعضهم المعض العداوة وأخذوا يعذبون من أسلم ويفتنونهم عن ديم ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومه مأى طالب و الذي هاشم بن عبد مذاف ماء را بالهبمهم وبنى الطلب بن عبد مناف اخى هاشم وكانوامعهم طلب من أي طالب يخلاف

بني أخويهم فوفل وعبد شمس ابني عبد مناف فاخم كانوا من أشد الناس عليه صلى الله عليه و-لم قال ابن استعاق كان صلى الله عليه وسلم بدعوا لذاس خفية بعد نزول ما ما المدر ولات من فكانامن ألم اذاأرا دالصلاةاى صلاة الركعتن بالغداة وبالعشى بذهب الى بعض الشعاب بستنفى اصلاتهمن المشركين فيغماسه دبن أي وقاص رضي المه عنه في نفرمن أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم في شعب من شعاب مكذا ذظهر على منفر من المشركين وهم و- اون فناكر وهم وعانوا علم مادم معون حتى قاتلوهم فضرب سددين أبى وقاص رضى الله عنه رحلامهم بلحيي معسرفشحه فهوأول دمأهريق في الاسلام تخطهرت العداوة معد ذلك ميهم واشتذالام فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلمهم وأصحابه مستحقين في دار الارقم المعروفة الآن بدارا الخيزون لاقالا صورلما اشترى الدار المذكو رةوهم الولده المهدى العماسي فوهها المهدى المذكور لحاربته الخيرران وهيأم ولديهموسي الهادى وهار ون الرشيد فوقفة استحداوقدر وتالخبز ران عن زوحها المهدىءن أسالمنصو رعن حده عناين عماس رضى الله عنهـ ما من اتق الله رقاه كل شيّ ف كان صلى الله علمه وسلم وأصحا به يقعمون الصلاة بدارالارقم ويعبدون الله تعالى واختلفوا فى مدَّة استخفا تُعفق لأر بسعسه نبن وقيل أقاموا فى تلك الدارشهرا فقط وهم تسعة وثلاثون وخر حوا : هدد أنك لوا أربعين السلام عمر وحزةرضي الله عنهما ﴿ ولما لزل عليه صلى الله عليه وسلم وأنذ رعشهرتك الاقر بين وهم سو هاشمو سوالمطلب وسوعب دشمس وسونوفل أولادع بدمناف اشتدذاك على النبي صلى الله عليه وسلم وضاف مهذرعا اي بجزءن احتماله فيكث صلى الله عليه وسلم بخوشه رجالسافي وبته حتى ظن عماته أنه شاك اى مريض فدخلن علمه عائدات فقال مااشته كمت شيأ ليكن الله أمرني بقوله وأنذر عشب مرتك الاقر من فأريد أن أحسم بني عبد المطلب لأدعوهم الى الله فقلن له ادعهم ولا تحمل عبد العزى فهم يعنون عمداً ما الهب قبل كني أبي الهداشدة احرار خديه فانه غرجيبك الى ماندعواليه وخرجن منعنده فلاأصعرسو لالله صلى الله عليه وسل يعث الى بني عبد المطلب فحضر وا وكان فهرم أبولهب فلمأخرهم على الله عليه وسلم بمأ أنزل الله علمه أسمعه أبواه ب مادكم و فقال تبالك ألهذا حمعتنا وأخذ حرا لبرمه به وقال مارأيت أحداجاءني أبه وفومة بأشريما حدثهم به فسكترسول الله سلى الله عليه وسلم ولم د تسكام في ذالنا لمحلس قيلان أباله للنقف اول الامر أنه ملى الله عليه وسلم يريد أن ونزع عما يكرهون الى ما يحبون فقيال هؤلاء عمومتك فتركام عباتر بدواترك الصبأة واعلم أنه لدس لامر بيفولك لحاقة وأناحق من أخذك وحدسك أسرتك وسوأ ملان أقت على أمرك فهوا يسرعليك من أن تئب علسال اطون قريش وتمدّه العرب في الرأيت الن أخي أحداقط جاء بي أسه وقومه بأشريما حثتهم بعفلما معمقالة الذي صلى الله عليه و- لم قال تبالك ألهذا حعتما فأنزل الله تنت مداأي الهب وتستعني خسرت وهلك تمداه والمراد حلته عبرعها بالمدئن محازا

والماسهم أبولهب تدت مداأبي الهب وتبقال ال كانماية ول محدحقا افتديت منه عالى وولدى فنزل ماأغنىء تهماله وماكسب ومن جلة ماكسب الولد الى آخرالسورة وفي رواية الصحين أنه صلى الله عليه وسدلم دعاقر بشافاجم عوافس وعم فقال بانى كعب ن الوى أنقذوا أنفسكم من النار مانى مرة من كعب أنقذوا أنف كم من النار مانى هاشم أنقذوا أنفسكم من النار بابني عبد شعس أنقذوا أنفسكم من الثار بابني عبد مثاف أنقذ وا أنفسكم من النار بانني زهرة أنقذوا أنفسكم من النار بابني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار بافاطمة أَنْهَذِي نِفُسِكُ مِنِ النَّارِ مِاصِفِيهُ عَمِيهُ مُحِدِ أَنْفَذَى نَفْسَكُ مِنِ النَّارِفَا فِي لا أَمَلِكُ الدَّمَ مِنِ اللَّهُ شَمّاً وفي لفظ فاني لا أملك الكهمن الدنيا منف هذ ولامن الآخرة نصيبا الاأت تقولوا لااله الاالله اى لاتنقواعلى التحقرات كالاعلى القرابة فهوحث الهم على الاسدلام وصالح الاعمال وترك الاتكال فال بعضهم انذ كرفاطمة رضى الله عنها هنامن خلط الرواة مداسل قوله الاأن تقولوا لااله الاالقه وانماذ كرت في حديث آخر وقع المدينة جمع فيه الزوجات والبنات وقال لهن لاأغنى عنكن من الله شيا حدًا الهن على صالح الاحمال عمكت صلى الله عليه وسلم أياما ونزل عليه حمرول عليه السدادم وأمره بامضاء أمرالله تعمالى فحمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا وخطهم غقال لهمان الرائدلا بكذب أهله والله لو كذبت الناس حدما ما كذيتكم ولوغر رت الناس حميماماغر رتمكم والله الذى لااله الاهواني لرسول الله المكم خاصة والى الناس كافة والله لتموتن كاتنامون واتمعثن كاتستمة ظون ولتحاسب سعادهماون والمحزون بالاحسان احساناو بالسوء سوءا وانهالح تقأبدا ولنارأبدا بابني عبدالمطلب ماأعلم شاماء قومه بأفضل بماحثته كم مه انى قدحية حياتهم بأمر الدنيا والآخرة فتمكام القوم كلاماله ناغمر أنى لهب فانه قال ما نبى عبد المطلب هـ نده و الله السوعة خذوا على مديداى اقتضوه وا منعوه عن هذاالامر يحبس أوغسره قبل أن أخذعلى مده غيركم فان القسوه حينثذذ للتموان منعتموه فتلتم فقالت له أخته صفية عمة وسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله عنها وهي أم الزير رضى الله عنماى أخى أيحسن المتخذلات اس أخسل فوالله مازال العلماء ينحر ون أنه يخرجمن صَمُّوني أي أصل عبد المطلب أي فهو هوقال أبوله ف هذا والله الساطل والاماني وكلام النساء في الخال فاذا قامت بطون قريش وقامت العرب معها في قوتنا يهدم فوالله ما نحن عند المهم الاأ كاة رأس فقال أبوطال والمعافينا غدما وقدنا غدما الني صلى الله عليه وسلم جميع قريش وهوقائم على الصفاوقال ان أخبرته م أن خدلا تخرج من سفيح هذا الجبل تريد أن تغبر عليكمأ كانتم تسكدنوني فالواواللهماج ساعليك كذبا فقال بامعشرقريش أنقذوا أنفسكم من النارفاني لا أغنى عنكم من الله شيااني الكم نذرمين بين مدى عداب شديد وفير واية ان مثلى وماكم كممنارحل أى العدوفانطلق يرمدأها فشيأن يبقوه الىأهله فعل منف اصباحاه المسماحاة أنعقرا تنترأنا الشدر العربان اى الذي ظهر صدقه من قولهم عرى الام

اذاظهر وقبل الذى جرده العدوفأ قبل عربانا نندر بالعد وفانه لابتهم مخلاف الذي لم محرد فانه قديم والمعنى أناالند برالذى لاأتهم وفي وابة أنه وتف على الصفا وفي أخرى على أني قيدس وفى أخرى على أخهة من حبل فعلا أعلاها هراج تف ماصد احاه قالوا من هـ ذا الذي منف قالوا محدفا جمعوااليه قال انعاس رضى الله عنهما فعل الرحل اذالم يستطع أن بأق أرسل رسولاالحديث وفروامها ما الغيدمناف افيذر وفأخرى عمم ععدالطلب فى دارأى لما ابوهم أر رون وفى رواية خستوار رعون واص أنان فصد علهم لمعاماوهي شاقمع مذمن البروصاع من اللين فقدمت أهم الحفية وقال كاوا ماسم الله فأكاو احتى شبعوا وشربواحتى فهاواأى رووا وفى روايةقال ادنواعشرة عشرة فدنا القوم عشرة عشرة تمتناول القعب الذى فيداللين فحرع مندمتم ناولهم وكان الرجل منهم أكل الحددعة ويشرب العس من اشراب في مقعد وأحد فلا وأوا كفأ بذذاك الطعام القليسل والشراب الهم بهتوا وقهرهم ذلك فالمأرادرسول اللهصلى الله عليه وسلم يتكام بدره أبواهب بالكلام فقال اقد معركم صاحبكم سحراعظيما وفرواية سحركم محد وفرروا بتمارأ بنا كالسحراليوم فتفرقوأ ولم يتكام رسو لاالله صلى الله عليه وسلم فلك كان الغدقال بأعلى عدلنا عثل ماصنعت بالامس من الطعام والشراب قال على رضي الله عنه وفعلت عمم معتهم له فأ كلواحتي شبعوا وشر نواحتي نهاوا فقال اهم يابني غبد المطلب ان الله قد يعثني الى الخان كافة و يعثني الدكم خاصة فقال وأنذرع شرتك الاقرين وأناأ دعوكم الى كأتبن خفيفتين على اللسان تفيلتين في المران شهادة أنلااله الا الله وأني رسول الله فن عديني الى هـ ذاالا مروواز وفي اى يعاوني على الفيام قال على وضى الله عنه أنا بارسول الله وكان أحدثهم سناوسكت القوم قال اجلس ثم أعاد القول على القوم ثانيا فصمتوا فقام على وقال أنابارسول الله فقال اجلس مُ أعاد القول على القوم ثاليا فلم يجبه أحدمهم فقام على وقال أنا مارسول الله قال احلس فأنت أخى قال الامام أبو العباس بن تبية زادف الحديث بعض أهل المسلال زيادات لاأسللها وهي كذب بالحل قالوا فالفن يحييني الى هذا الأمريكن أخياو وزيرى و وارثى وخليفتي من معدى فقام على الخو زادوا فآخرا لحديث فالراحلس فأنتأخى وزبرى ووسى ووارثى وخليفتي من يعدى فتلك الزيادات كلها كنب من افتراء الرافضة الذي يريدون الطون على أهل المستة والقدح في خلافة الخلفاء قبل على رضى الله عنه وفير والمة عن عملى في الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرخد يحقف شعت طعاما فقال ادعلى بنى عبد الطلب فدعوت أر تعن رحالا الحديث ولامانعمن تمكر وفعل ذلك و يحوز أن مكون على فعل ذلك عند خديد ترضى الله عنهما وجامه الى ستأنى لما ال واعدل جعهم هدنا كان متأخراعن جعهم المتقدمذ كره و شهدله السياق وانما فعل صلى الله عليه وسلمذ لك حرضاعلى اسلام أهل سنة فلمادعاة ومه ولمردوا عليه ولمعيبوه صاركفارقر بشغرمنكر بنايقول فكان اذام علهم في محالمهم

بشدر ون المه أن غلام بنى عبد الطلب ليكام من السماء وكان ذلك دا بهم حتى عاب آلهم موسفه عقولهم وضال آباهم من السماء وسفه عقولهم وضال آباهم فتناكر وه وأجه واعلى خلافه وعداوته وجاو الى أبي طالب وقالوا بأباط اب ان ابن أخسان قد سب آله تناوعا بدننا وسفه أحلامنا أي عقولنا دنسه نال المعقل وضلل آباء نافا ما أن تحقيله على مناويد عن الما أن تحقيل بنناو بدنه فاذل على مثل ما تحقيل والما أن تحقيل والما أن تحقيل والمناوية هم ردّا حملافا نصر فواعنه ومضى رسول عليه من خللا فه فقال لهم أبوط اب قولار في قالوردهم ردّا حملافا نصر فواعنه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر دين الله ويدعوا لهم لا يردّه عن ذلك شي والى ذلك أشار صاحب الهم ويدة وله

ثم قام الشبى يدعوالى الله وفىالكفرنجـدةواباء أمماأشر بثقلوبهم الكفر فداءالضلالفهم عباء

م كرالهم و و الدوانة مر بدنه و بدنه محق تباعد الرجال و نضاعة والهدارة المحالية و المحدود المحدود المدود المداد ال

والله ان بصلوا المسلم عنهم \* حتى أوسد فى التراب دفينا فاصدع بأمرا ماعليك غضاضة \* وأشرو قربد الد منك عبونا ودعوتنى و زعمت انك ناصحى \* ولقد سد قت وكنت ثم أمينا وعرضت دسا لا محالة أنه \* من خسر أديان البرية ديا لولا المسلامة أوحد ارمسية \* لوحد تنى سمحا بدال مبينا

وحكمة تخصيصه صلى الله عليه وسلم الشمس والقدر بالذكروجعل الشمس في المدن والقدر فالسار المتعنى الشمس النيرا لاعظم والمين أليق موالقمرال برالمجهو والسار ألدق به وخص النيرين حيث ضرب المثل مما لان الذي حامه ورد قال الله تعالى ردون أن يطفه وا

ورالله بأفواههم ويأبى الله الاأن يتموره فلماأن عرفت قريش ان أباط البغ مرخاذل رسول المعصلي المه عليه وسلم مشوا البه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالواله باأ بالحالب هذا عارة بن الوايد المدائي اشدواً فوي فتى في قريش وأجله في ده الما ولدا مأن تساه وأ- إلىما ان أخمال مدا الذي خالف د سلاودن آبائل وفرق حماعة فومل وسفه أحلامهم فنقتله ففال الهم أبوط البيئس ماتسومونني أتعطوني المسكم أغذوه اسكم وأعطيكم ابني تفتاويه هذا والله لانكون أبداأرأ يتماقة تحق الى غير نصيلها فقال المطعم ن عدى والله باأ بالحالب القد أنصه فاقومك وحهدوا على التخلص بماز كره فعاأراك تريدأن تقبل شسأمهم فقالله أبولمال واللهماأ زصفوني ولمكن قدأج متاى قصدت خذلاني ومظاهرة القوم أي معاونتهم على فاصنع مايد الكوعمارة بن الولد هذا فدمات على كفره بأرض الحشة بعد أن محر وتوحش وسارفى البرارى والقفار ومات المطعمن عدى على كفره ايضافعند عدم فبول أبى طالب اشتد الأمر ولمارآى أنوطالب من قريش مارأى دعاري هاشمو بني المطلب الى ماهو عليه من منعرسول اللهصلي الله عليه وسلم والقيام دونه فأجانوه الى ذلك غير أبي لهب فكان من المجاهر من بالظلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والكل من آمن به وتوالى الاذى من قريش على رسول الله ملى الله عليه وسلم وعلى من أسلم معه فعما و نع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الاذية ما حدث عمد العباس رضى الله عنه قال كنت ومافى المسعد فأقبل أبوحهل فقال الله على" انرابت عجدا ساحداأد أطأعنقه فحرجت الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول أبي جهل فرج غضبان حتى دخـ ل المحد فعل أن يدخل من الباب فاقتعم من الحائط وقرأ اقرأ باسم ريك الذى خلق خلق الانسان من علق الى أن بلغ آخر السورة فسجيد فقال انسان لأ في حهل ما أما الحكم هددامجد فدسيد فأقبل المه تمنكص راجعافقيل لهفى ذاك فقال أوجهل ألاترون ماأرى وفدوا فرأيت بني وبينه خندقامن نار وسيمأني أن قوله تعالى أرأ بث الذي بهبى عبدااذاصلى الى آخرااسو رة نزل في أى جهل ومن ذلك ماحدث مديعهم قال ذكرانان أراحهل قال ومالقر يشان مجدا فدأتى الى ماتر ونمن عبيد سكم وشيم آلهنكم وتسفيه أحلامكم وسبآ بائسكم وانى أعاهد اللهلا حلس له يعنى الني صلى الله عليه وسلم غدا عدم لاألهمني جمله فاذا سجدفي صلاته رضخت بهراسه فأسلوني عندذلك أوامنعوني فليصدنع بي رهد ذلك سوعبد مناف مابدالهم ففالواوالله لانسلك اشئ أبدافامض الماتر يدفا ما أصبح أبوحهل أخذهرا كاوصف غحلس لرسول اللهصلى الله عليه وسلم ينتظره وغددا رسول اللهصلى الله عليه وسلم كاكان يغدوالى الصلاة وكان يصلى من الركن الهماني والحر الاسودوقريش حاوس في أند بتهم ينتظر ون ما أبوحهل فاعل فلاحدرسول الله صلى الله علمه وسدلم احتمل أبوجهل الحجر ثمأ فبسلنحوه حتى اذادناه ندرجه مهزماه نتقه الونه أى متغيرا بالصفرة مع رةمن الفزع قديست يداه عدلي جره حنى ندفه من يده بعدد أن عالحواف كهمنا فلم

قدر وا وقا. تاليده رجال من قريش وقالوا مالك يا أبا الحكم قال قت اليه لا فعل ماقلت الحكم البيارحة فلا فعل ماقلت الحكم البيارحة فلا دون منه عرض لى فل من الابل ماراً يتمثله قط هم أن يقتلنى فلا ذكر ذلك لا نبي سلى الله عليه وسلم قال ذال جيريل لود نالاً خذه والى ذلك أشار صاحب الهدم نه نقوله

وأبو حهل اذرأىءنى الفهل السمكانه العناء

وفي واية انأ باجه لقال وأبت بيني وبينه خند دقامن نار ولاما نعمن وجود الامرين مءا وذكر وافي سيب نزول قوله ومالى الاجعلنافي أعناقهم أغلالا فهمي آلى الاذقان فهم مقمعون اى وافعون وسهم لايستطيعون خفضها من أقع البعير رفع رأسه وحعلنا من بن أيديهم سدا ومن خلفهم سددا فأغشينا ممفهم لايبصر ون أنالاً بقالاً ولى زات في أبي جهل فالعلا حل الحرارضع مرأس وسول الله صلى الله علمه وسلم و رفعه أثنت مداه الى عدة موازق الحرسد ه فلماعادالي أصام أخبرهم فليفكوا الحرون بده الابعد تعبشدد والآرة الثانية زات في T خواسارأى ما وقع لا بي حول قال أنا ألقي هـ ندا الحرعليه فذهب المد فلما قرب منه عي صره فدور يسمع صويه ولايراه فرجع الهم مأخبرهم بدلك وعن الحكمين أبي العاص وهر أبومروان بن الحكم أن ابنته قالت له ماراً يت يوما كانوا أسواراً ما وأعزى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكم ابني أمية فقال لا تاومينا بادنية اني لا أحدثك الامارا بت اقد أجعنا لملة على اغتياله فلمارأ بناه يصلى ليلاجئناه من خلفه فسمعنا صوتا لهنينا أنه مايق بتهامة حبل الانتت علمنا اى ظنمنا أنه متفتت و يقع علمنا فاعقلنا حق قضى سلاته و رجع الى أهله ثمتواعدنالية أخرى فلاجام خضااليه نرأينا الصفاوالمر وة التصفت احداهما بالأخرى فحالتا بينناو بينه وفرواية كانالسي صلى الله عليه وسالم يصلى فحاء أبوجهل فقال ألمأ نهسانءن هذا فأنزل الله تعالى أرأ يت الذي ينهمي عبدا اذاصلي الى آخرا اسورة وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلملا انصرف من صلاته زبره أبوجهل اى انتهره وقال انك اتعلم أن مابها أكثرناد مامنى فأزل الله تعالى فليدع ناديه سندع الزبائية قال ابن عباس رضى الله عنهما لودعا ناديه لأخذته زمانية الله وقال يوماللنبي سلى الله عليه وسلم لقد علت انى أمنع أهل البطعاء وأنا العزيز الكريم فأنزل المقفيه ذق انكأنت العزيزالكريم فالى الواحدي أي تقول له الزيانسة عند تعذيه في النارماذ كرتو بحاله ومن ذلك أنه لما الرل الله تعالى سورة تبت مدا أبي أه ب جامة امر أنه أبياه بوهي أمجيل قال بعضهم الأولى بهاأم فبيح واسمها العوزاء وفيل أروى بنتحرب أختاب سفيان ولها ولولة وبدهافهرأى حجر علأ المكف فيه طول مدق به الهاون الحالمي صلى الله عليه وسلم ومعه أنو بكر رضى الله عنه فلما وآها قال مارسول الله انها امر أة بذية أي تأتى الفيص من القول فلوقت كى لا تؤذرك فقال الم الن ترانى فاعت فقالت ما أما مكرصا حداث هماني وفي لفظ ماشأن صاحبات ينشدني الشعرقال لاوالله وما يقول الشعرأي ينشيه وفي لفظ

لا و ربه هذا البت ما ها والله ما صاحبي ساعراً ى لا يحسن انشاء هذا التها التهاى ومن السادق وانصرة توهي تقول قد عات قر يش أنى المتسدة ي عدمنا ف حداً بهاى ومن كان عدمنا ف را من الله على الله على والله من الله على والله من الله على والله عنه والله على والله عنه والله على والله على والله على والله على والله على والله عنه ويعلى الله عنه ويعلى والله الله على والله على والله الله على والله و والله و والله و والله و والله و والله و والله والله و والله و والله والله والله والله و والله و والله والله و والله والله و والله و والله و والله والله والله و والله و والله و والله و والله والله والله و وا

مذيما أينا \* ودسه قلينا \* وأمره عصنا \* فقالت أن الذي ها في والله المنزأ بته لأضرب مذين الفهر من قال أبو يصير بالم حمل والله ماهماك ولاهما زوجات قالت والله ما أنت بكذاب وان الناس المقولون ذلك ثم ولت ذاه بقفلت بارسول الله المالم المنافقة بن فقال الني صلى الله عليه وسلم حال بني و بنها حبريل ولعدل مجيئها قد تسكر رفلا منافاة بن الروا بات وكايفال في الحديث في الذه المنافقة بن الروا بات وكايفال في الحديث في الذه النم المنافقة بعدا من وقد حام أنه صلى الله عليه وسلم قال كمف صرف الله عنى شمة قريش ولعنه م يستمون مديما و بلعنون في ما والمال المنافقة وفي الدر المنثور للجلال عنى شمول الله عليه وسلم والمنافقة بنافة بنافة بنافة بنافة المنافقة بنافة بنافة

وأعدتت حمالة الحطب افهر وجاءت كأنها الورقاء يومجاء دغضي تقول أفي مشلى من أحديقال الهجعاء

وتولت ومارأته ومسن أمن ترى الشمس مقلة عماء وقيل معنى كونم احمالة الحطب أنها كانت تحمل الشوك والحسك وتظرحه في طريقه صلى الله عليه وسلم ولامانع من اجتماع الاوصاف فهاو قوله كأنها الورقاء يعني أنها مات وهي في غانة السرعة وألحلة كأنهافي شدة السرعة وألحلة الحمامة الشديدة الاسراع بروى أنها لما المغتهاسو روتنت داأى لهب حاوت الى أخها الى سفيان اى ساعلى الاامر أوالى لهب هي أر وى بنت حرب كانف دم فد خلت في سنه وهي مضطرمة اي محترفة غضما فقالت له و عل ما أحس اى شعاع أما تغضب ان هداني محدوق السأ كفيك الماه ثم أخذ سيفه وخرج عاد سر يعافقا لتله هل فتلته نقال لها باأختى أسرك انرأس اخبك في فم تعبان قالت لاوالله ففال كادذلك كون الساعة اىفانه رأى ثعبانا لوفرب أوسفدان من الذي صلى الله علمه وسلم لالتقم ذلك التعان أسه ولما زات هذه السورة التي هي تبت يدا أبي لهب قال أبولهب لاسه عتبة رصيغة التسكير وندأسل عام الفتح مع أخده معتب رضى الله عنهما وأسله من رأسي حرام ان لم تفارق النفي معنى رقية رضى الله عنها عانه كانتر وحها ولم يدخل مافة ارفها وكان أخوه ماعتدة بالتصغرمتز وجاا نتهصلي الله علمه وسلمأم كاثوم ولمدخل ماايضا وكان نكاح المشرك للسلقف وعذوع في صدر الاسلام تم عرمه تعالى تقوله ولا تسكيوا المشركين حتى يؤمنوا وبقوله تعالى في صلح الحديد فلا ترجعوهن الى الكفار الآية فقال عتيمة وقد أرادالذهاب الى الشأم لآتين مجمدا فلأوذ بنه في ربه فأثاه فقال بامجده وكافر بالنحم وفي رواية مرب المنهم اذاه وى وبالذى دنى فتدرلى ثم يصنى في وجه الذي صلى الله عليه وسلم و رد عليه ابذته اى طلقها فقال الذي ملى الله عليه وسلم اللهم سلط وفي روارة العث عليه كلم امن كالرباث وكان أبوطالب حاضرا فوجم الهاأبوط البوقال ماأغناك باابن أخيءن هذه الدعوة فرجع عتبية الى اسه فأخسره بدلك عخرجهو وأبوه الى الشأم في حاعدة فنزلوا منزلا فأشرف علهم راهب من دير فقال لهم ان هذه الارض مسبعة فقال أبواهب لأصحابه اندكم قد عرفتم ندى وحقى فقالوا أحل ماأ بالهب فقال أعشونا بامعشر قريش فدده اللملة فافي أخاف على انبي دعوة مجدفأ جعوامناعكم الى هدنده الصومعة ثم افرشوا لابنى عليه ثم افرشوا احكم حوله ففعلواغ حعواجااهم وأناخوها وأحدقوا امتية فاءالأسديتشمم وجومهم حتى ضربعتسة فقتلا وفير والمة فضخ رأسمه وفي والمفتني ذنه و وتبوض مدنه مفر مة واحدة فدشه فات سكانه وفيروانة نضغمه ضغمة كانت المافقال وهو بآخر رمني ألم أقل المكم ان محمدا أصدق الناس لهبعة ومات فقال أبوه قدعرفت واللهما كان لمنفلت من دعوة محد صلى الله عليه وسلم والأسديسمي كابافي اللغة وعماونع للني صلى الله عليه وسلمن الاذية ماحدثه عبداللهن مسعودرضي اللهعنه قال كامعرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجدوهو يصلي وقد نخر بعض النباس خروراو بقي فرثه اى روثه وكرشه فقيا ل أبوحهل ألارجل بقوم الى

هذا القذريلقيه على محمد وفير واية ألا تنظر ون الى هذا المرائى ايكم يقوم الى خرور نبي فلان فبعمدالى فرثها ودمها وسلاها فيجيءه تميهله حتى اذاسجد وضعه بن كنفيه وفير وابةأيكم بأخذسلا جرور يني فلان لحز و رذيحت من يومين أوثلاثه فيضعه بن كنفه اذا محدفقام شعص من المشركين وفي افظ أشقى القوم وهوعقبة من أبي معمط وجاء بذلك الفرث فألقاه على الذي صلى الله عليه وسلم وهوسا حدفظ عصوا وحعل وعضهم عدل الى عض من شدة الضحك قال ان معود رضى الله عنه فهمنا اى خفنا أن نافسه عند وفي افظ وأناقا عُم أنظر لوكانت لى منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جا • ت فاطمة رضى الله عنابعدان ذهب الهاانسان وأخبرها يدلك واستمرصلي الله عليه وسلم ساحداحي ألفته عنه واستمراره عندمن يقول بنجاسة ذلك لعدم عله بنحاسة الموضوع ولما أقته أفرات علهم تشمهم فقام صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول وهوقائم يصلى اللهم اشددوطأ تلذاى عقابك الشديدعلى ضراللهم اجعلها علم مسنين كسني يوسف اللهم عليك بأبى الحمكم بن هشام يعنى أباحه لوعتبة من رسعة وشدبة من رسعة والوارد من عتبة وعقبة من الى معيط وعمارة من الوليد وأمية من خلف وفير والة فلما قضى صلاته صلى الله علمه موسلم قال اللهم علمك بقردش ثم سمى اللهم عليك بعموين هشاما لخماتقذم وفيرواية فلما فضي سلاته رفعيديه ثم دعاعلهم وكان اذادعادعا ثلاثا عقال اللهم عليك قريش اللهم عليك قريش فلاسمعوا صويعة ذهب عهم الضحك وهانوا دعوته ثمقال اللهم عليسا بأى جهل بن هشام الحديث قال ابن مسعودوالله لقدرأ يتهسم وفي رواية لقدرأ يت الذين سمى صرعى يوميدر ثم سحبوا الحا الفليب قليب بدر والمرادأنه رأىا كثرهم لأنعمارة من الواءدمات بأرض الحشة كافراه سحورا محنونا وعقبة ابن أبي معمط أخذا سسرانوم بدر وقتل بعرف الطبية وأمية بن خلف قتل بوم بدر واسكنه لم يطرح فالقلب درأهالواالتراب عليه في مكانه لانتفاخه وتقطعه ولامانع أن يكون الني سلى الله عليه وسلم كر رهدنا الدعاء وأتى به وه وقائم يصلى و بعد الفراغ من الصلاة فلامنا فاة والمرادسين بوسف القعط والحدب فاستحاب الله دعاء وفأصابتهم سنةأ كلوافها الجرف والحساودوالعظام والعلهز وهوالوير والدم أي يخلط الدم ،أوبار الابل ويشوى على المار وصارالواحدمهم برى مايية وبين السهاء كالدخان من الجوع وجاءه صلى الله عليه وسلم جمع من المشركان فهم ألوسفهان وقالوا مامجدا الماتزعم أنك معتترجة وان قومك قدهلكوا فادع اللهام فدعارسول اللهصلى الله عليه وسالم فسقوا الغيث فأطبقت السماع عليم سبعا فشكي الناس كثرة المطرفقال المهم حواليناولاعلمنا فانحدرث لسحامة وجاءانهم قالوار سناا كشف عناالعذاب انامؤ منوناى لانعودا كنافيه فلاكشف عنهم عادوا وقال بعضهم ان هذاانا كان بعدا الهجيرة فانه صلى الله علمه وسلم مكث شهرا اذار فعراسه من ركوع الركعة المانية من صلاة الفحر بعد قوله - مع الله لن حده بقول اللهم انج الوامدين الوليد وسلمة بن هشام

وع اش بن أبير معدوالمستضعفين من المؤمن بنعكة اللهم المددوط أتك على مضر اللهم احعلها علهم سنين كسنى يوسف ور عافعل ذلك دعد رفعه من الركعة الأخبرة من العشاء قال البهق قدر وى في قصة أي سفيان مادل على ان ذلك كان دعد الهيدرة ولعله كان مر تين مرة قبل الهجرة ومرة بعدها لصة كلمن الروايتين وفي الخارى لما استعصت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم دعاءام مستن كسي وسف بمقيت السماء مستن لاعطر وفرر وارتف النارى ايضالها أعطنوا على النبي صلى الله على موسلم بالاسلام قال اللهم اكفنهم سيدع سنين كسيم يوسف فأصارتهم سدنة حصت كلشي وفير وابة اللهم أعنى علهم يسديم كسيرح بوسف فأصام بقط وحهد عيأ كلواالعظام فعدل الرحل فطرالي السماعنسرى ماسنه و بينها كهيئة الدخان من الحهد فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتى المحما وبدخان مين بغشى الناس هذاعذاب ألم فأقى أوسفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مارسول الله استسق لمضرفان اقدها كثفدعالهم صلى الله عليه وسلم فسقوا فلماأسا بقم الرفاهية عادوا الى عالهم فأنزل الله يوم نبطش البطشة الكبرى الامتنقمون يعنى يوميدر ومن ذلك ماحد شبه عقمانين عفان رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبت و يده على يدأ في بكر رضى المهعنه وف الخر ثلاثة نفر حاوس عقبية من ألى معيط وأبوحهل من هشام وأمية من خلف فررسول الله صلى الله عليه وسلم فطاحاذاهم أسمه وه بعض ما يكره فعرف ذلك في وحدالنبي صلى الله عليه وسلم فدون منه و وسطته اى حعلته وسطافكان في و من أني الحكرفأ دخل أسابعه في أصابعي وطفنا فلاحاذاهم قال أوحهل والله لا نصالحك مارل يحرصوفه وأنتنهى أن نعبد ما يعبد آ باؤنافقال وسول الله صلى الله عليه وسلم أناعلى ذلك عمشي عهم فصدهوا م فى الشوط الثالث مثل ذلك حتى اذا كان الشوط الرادع قامواله صلى الله علمه ونسالم و وثب أنوحهل رمدأن وأخذ تحامع تويه فدفعت في سدره فوقع على أسته ودفع أبو مكر أممة ودفع رسول الله صلى الله علمه وسلم عقب من أى معمط ثم انفر حواعن رسول الله صلى الله علمه وسلم وهو واقف عُقال أماوالله لا تنم ون حتى على عليكم عقامه اى وفزل عليكم عا- لاقال عمان رضى الله عنه فوالله مامنهم رحل الاوقد أخذته الرعدة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بدس القوم أنتج لنسكم ثمانصرف الى درة و و عناه حتى انته عنى الى ماك بيته ثم أفيل علية الوجه و فقال أبشر وافان اللهعز وحل مظهرد شهومتم كلته وناصرنديه ان هؤلاءر ون من يذبح منهم على أمديكم عاحلا ثمانصر فذاالى سوتنا فوالله لقد ذيحهم الله بأمد شابوم بدرأى بأمدى الصحامة رخي الله عنهم يوم بدر بالنظر الى عالهم فلا شافى كون عمان رضى الله عنه تأخر بالد يذلا حل مرض رقمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمها الى أن توفيت فهو معدود من أهل بدر لأنه في حاجة الله و رسوله صلى الله عليه رسلم ولا شاقى ايضا كون عقبة بن أتى معيط حل أسررا من بدر وقتل معرق الطبية صمراأى ضربت عنقه بعد حدسه وهمرا جعون من بدر وجاء أيضا

أناعة أبن أبي معيط ولحئ على رقبته الشريفة سلى اله عليه وسلم وهوسا جدحت كارت عيناه تبرزان وفي روا يقدخل عقبة تن أبي معبط الحر فوحده صلى الله عليه وسلم يصلى فوضع ن معلى عنقه صلى الله عليه وسلم وخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمن المناه والمناه على الله على وسلم والما أنفت الون رحلا أن وقول ربي الله وفد جاءكم بالبينات من ربكم وفي المخارى عن عروة ن الزير رضى الله عنه قال فلت لعبد الله ان عمر ومن العاص أخرني أشدمام مع المشركون مرسول الله صلى الله عليه وسلم فال بدنا رسول اللهصلى الله عليه وسلم يصلى دفناء الكعبة اذأقب لعقبة من أى معمط فأخذ عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثو مه في عنقه خنقا شديدا فأقب ل أبو بكر وأخذ بمنكبيه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسام وفير واية قال مار أيت قريشا أصا بتمن عداوة أحدماأصابت من عداوة رسول الله صلى الله علمه وسلم واقدحضرتهم بوماو قداجهم ساداتهم وكبرا وهم في الجدرفذ كر وارسول المصلى الله عليه وسلم فقالوا ماسسونا لأمرقط كصرنالأمره فاالرحل والمدسفه أحلامنا رشيتم آباءنا وعاب دينا وفرق ماعننا وسب T اهتذا المدصر امنه على أمر عظم فيدناهم كذلك اذطلع علم مرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبل عشى حتى استهالركن عمر طائفا بالبت فلمام على مملز وهده صالقول فعرفنا ذلك فى وجه عمرهم المانية فلزوه عملها فعرفنا ذلك فى وجه عمريهم المالمة فوقف علهم وقال أتسمعون بامعشر فريش أماوا لذى نفسى سده الهرجئتكم بالديح فارتعبوا اكامته تلك ومانق رجسل الاكأنماعلى رأسه طائر واقع فصار واية ولون يأأ باالقاسم انصرف فوالله ماكنت جهولافا نصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان الغداج تمعوا في الحروأنا معهم فقال بعضهم لبعض ذكرتم ماملغه منسكم وماداغ كمممنه حتى اذانادا كمبم انكرهون تركفوه فبيناهم كذلك اذطلع علهم رسول اللهصلي الله على موسلم فتواثبوا الده وثبة رحل واحد وأحالحوامه وهدم بفولون أنت الذى تفول كذاوكذا يعنون عبب آلهتهم ودينهم ففال احمأنا الذى أقول ذلك فأحدر حل مفهم محمع ردائه صلى الله عليه وسلم فقام أبو دكر رضى الله عنه وهو وسكي و يقول أتفتاون رحلا أن يقول ربي الله فأطلقه الرحل و وقعت الصبة في قلو مهم فأنصر فوافذلك أشدمار أمتهم نالوامن رسول الله صلى الله علمه وسلم وفير وانه فالواأ است تفول في آلهتنا كذا وكذا فال ملى متششوا به مأجمهم فأنى الصر بخ الى أبي مكر رضى الله عند نقيل له أدرك صاحب ك فرج أبو ، كر رضى الله عنه حتى دخل المسحدة وحدرسول الله صلى الله عليه وسلم والذاس مجتمعون علم فقال وداركم أتقتلون رحلاأن يفول رى الله وقد عاكم بالبينات وربكم فكفواءن رسول اللهصلي الله علمه ومسلم وأقبلوا على أبي مكر رضى الله عنه يضر بونه وقالت دنةه أسماء رضي الله عنها فرحه المنافح وللاعس شد بأمن غداره الاأجامه وهو بقول تباركت باذا الحلال والاكرام وجاءانهم مرة اجتمعوا عليه على الله عليه و-لم

وجدنوا رأسه الشريف ولحيته حتى سقط أكثرشه مره فقام أنو بكردونه وهو يكى ويقول أتفتاون رحلاأن بقول رق الله فقال رسول الله على الله على موسل دعهم باأ بالكرفو الذى نفسى مده اني وه تالهم الذبح فانفر حواءنه وعن فاطمة رضى الله عنها ونت الذي صلى الله علمه وسلم قالت اجتمع مشركوقر يش في الحربو مافقالوا اذا م محد فليضريه كل منا دسيفه ضرية فنقتله فسهوتهم فدخلت على أبى وأنا أمكي ففلت لهتركت الملأمن قريش قد تعافدوا في الحير فالفوا باللات والعزى ومنات واساف ونائلة اذاهم رأوك مقومون المك فمضر بونك بأسيافهم فيقتلونك فقال بابنية اسحى وفي افظ لاتبكي ثمخر جدهدأ د توضأ فدخل علم ما المسحد فرفعوار ويهم تمنكسوا فأخذ قبضةمن راب فرمى مانخوهم عمقال اهت الوحوه فارحل مهرم أمامه ذلك الاقتل سدر وكان بحواره صلى الله عليه وسلم جماعة يؤذونه مهرم ألولهب والحكمن أبي العاص وأمية والدمروان وعقبة نأبي معط فكانوا يطرحون عليه الاذى فى داره فاذا طرحوا عليه أخذه وخرجه و وقف به على ما به و رهول ما دنى عبد مناف أى حوار هذائم بلفيه ولم يسلمهم الاالحم وكان في اسلامه شيّ ونفاه الني على الله عليه وسلم الى الطائف وأشارصا حب الهمزية الى أن هذه الاذا باليست منقصة له صلى الله عليه و الم بل هي بماتز يده رفعة وهي دايال على فحاء قدره وعلوم تبته وعظم رفعته ومكانته عندريه اسكثرة مبره واحتماله مععلم باستحابة دعائه ونفوذ كامته عند الله تعالى وقدقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس ولاء الأنداء وذلك ... نه من الندين السابقين صلى الله عليه وعلم أجهين رقوله

لانخلوانب الني مضاما ب حسن مسته منهم الاسواء كل أمر ناب النبين فالشدة فسه محسودة والرخاء لوعس النضار المضار الصلاء

وي الله عاده وسلم الله عنه من الاذية ماذ كره بعضهم كافى السرة الحلبية أن رسول الله على الله عاده وسلم المادخل دار الارقم أبعب دالله هو ومن معه من أصحابه سرا أى كاتف تم وكانو الله عادة وثلا ثمن رحلا ألح أبو بكر رضى الله عنده فى الظهو رأى الحروج الى المسجد فقال له الذى صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم والمائلة ورسوله الله عنه وقام أبو بكر فى الناس خطيها و رسول الله سلى الله عليه وسلم جالس ودعالى الله و رسوله فه وأول خطيب دعالى الله تعالى فا ارالمشركون على أبى بكر رضى الله عنه وعلى السلمان بفر بون من وهم ضريات ديدا و وطئ أبو بكر رضى الله عنه بالارجل وضرب ضريات بداوسارة به من رسعة لعنه الله يضرب أبا يكر رضى الله عنه من الله عنه بالارجل وضرب ضريات بداوسارة به من رسعة لعنه الله يضرب أبا يكر رضى الله عنه من الله يضرب أبا يكر رضى الله عنه من وجهه فنا ت منوتم يتعادون وأحات المشركين عن أبى يكر رضى الله عنده الى أن أدخاوه منزله ولا دشكون منوتم يتعادون وأحات المشركين عن أبى يكر رضى الله عنده الى أن أدخاوه منزله ولا دشكون

ف موته أى ثم رجعوا فدخلوا المسهد فقالوا والله النامات أبو مكرانة تلن عتبة عرجعوا الى أبي بكر وصار والده أبوقا فةو سواج كامونه فلا يحبب حتى اذا كان آخراانها ريكم وقال مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فع ذلوه فصار يكر رذاك فقا لت أمد والله مالى علم مصاحبات فقال اذهبي الى أم حميل وزت الخطاب أخت عمر رضى الله عنه اى فانها كانت أسكت وهي تخفى الدامها فاسألهاء مفرحت الماوقات الهالان أمابكر يسأل عن مجدين عبدالله فقالت لاأعرف محددا ولاأمالكر غاقالت الهائر مدن الناخر جمعان قالت اعم فحرحت معها الى أن جائ أبامكر رضى الله عنه فوجدته صريعا فصاحت وقالتان قومانا واهدا امنك لأهل فسق وانى لأرحوأن ننتفه الله منهم فقال لهاأبو مكر رضى الله عنه مافعل رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال له هذه أمل سمع قال فلاعن علىكم فالى الم الا تفشى مرك قالتسالم قال أن هوقالت في دار الارقم فق الوالله لا أذوق طعامارلا أشرب شرايا أو T في رسول المصلى الله عليه وسدلم قالت أقه فأمهلناه حنى اذاهدات الرحل وسكن الناس خرحنامه بتسكئي على "حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه رسالم فرق له رق شد ديد وأ كب عليه يقبله واكب عليه المطور كذلك مقال مأى أنت وأمى مار ول الله ماي من مأس الا ما نال الماسمن وجهي وهذه أي برقولدها فعسى الله أن يستنقذها بكمن النارفدعا لهارسول الله سلى الله علىه وسلم ودعاها الى الأسلام فأسلت وذكرالر مخشرى في كتاب الحصائص العشرة أن فذه الواقعة حصلت لأبى بكر رضى الله عنه لما أسلم وأخبر قريشا باسلامه فليتأسل فان تعدد الواقعة رهمد وعماوة ولعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الاذمة ان أصحاب رسول الله صلى الله عامه وسلم اجتمع وألوما فقالوا والله ماسمعت قريش القرآن جهرامن رسول الله صلى الله عاليه وسلم فن منكم يسمعهم القرآن حهرافقال عبدالله بن مسعودرضي اللهع ه أنافقالوا نخشى عليدان منهم انمانر مدر حلاله عشيرة مندونه من القوم فقال دعوني فان الله سمنعني منهم ثمانه قام عندالقام وقت طاوع الشهس وقريش في أنديتهم فقال سيم الله الرحين الرحيم رافعا صوته الرجن علم الفورآن واستمر فها فقالوا مابال ابن أم عبد فقال بعضهم بقلو رهض ما عاعد محد صلى الله عليه وسلم تأقاموا المه يضربون وجهه وهومستمرني قرامها حتى قرأغاب السورة تمانصرف الى أصحا بهوقد أدمت قريش وجهه فقالله أصحامه هذاالذى خشينا عليك منه فقال والله مارأ مت أعداء الله أهون على منل اليوم ولوشئتم لأثبتهم بمناها غداقالوا لاقد أجمعتهم مايكرهون وعما وقع له صلى الله عليه وسلم من الاذية أنه كان اذا قرأ القرآن تقف له حاعة عن عينه و حاعة عنداره و يصفقون و يصفرون ويخلطون عليه بالاشعا رالامم تواصوابذلك وقالوالا تسمعوا الهذا الفرآن والغوافيه حتى كانمن أرادمهم مماع القرآن أنى خفية واسترق المع خوفا منهم وعماوقع لهصلى الله عليه وسلم من الاذبة ما كانسب الاسلام عد حزة رضى الله عنه رهو ماحدث مداس اسعاق قال حدثى رحل من أسلم ان أباحه ل مربرسول الله صلى الله علمه وسلم

عندا اسفا وقبل عندالحمون فأذاه وشقه ونال منه مايكرهه وقبل انه سب التراب على رأسه وألق علمه فرثاو وطئ رحله على عاتفه فلي كامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك مولاة اجددا للهن حدعان في مسكن لها ت-هع ذلك وتبصره ثم انصرف أبوحهـ ل الي نادي قريش اي محل تعديثه في المستحد فحلس معهم فلم ملث حمزة أن أقبل متوشيحاً يسده مراح عامن ونصه اي مر صده وكان من عادته اذار حمين قنصه لاندخل الى أهله الادهد أن بطوف السفر على تلك المولاة فأخبرته الخبرفة التاله ماأ ماعمارة وهي كثبة لجزة رضي الله عنه ويكني أيضا مأبي ومازلو وأعتمالق ان أخسا عدا زهامن أى الحسكم بن عشام تعنى أماحهل وجده عاهنا افأذا دوسه و للغمنه ماكره ثما نصرفء نه ولم كلمه مجد وقيل التي أخبرته مولا فأخته تعدو الطلب قالتله انهصب الترابء وأسيه وألق عليه فرثا ووطئ يرحله على عاتنه فقال الهاحزة أنترأت فذاالذي تقولن قالت نعم وفي روابة لمارجع حزةمن صيده اذاامر أتان عشمان خلفه فقالت احداهمالوعلم ماذاص عأبوحهل مامن أخمه أقصرعن مشيته فانة فت الها فقال ماذال قالت أنوحهل فعل محمد كذاوكذاولا مازمن تعدد الاخبارمن المرأتين والمولاتين فاحتمل حمزة الغضب ودخل المسئد فرأى أباحه لبجال افي القوم فأقدل نحوه حتى قامعــلى رأسه ورفع القوس وضر مه فشحه شحة منسكرة ثجقال أتشتمه وأناعلي دينه أقول ماية ول فردّعلى ذلك ان استطعت وفي لفظ ان حزة لمناقام على رأس أبي جهل بالفوس صار أبوحهل متضرع المه ويقول سفه عقولناوس لستناوخالف أباء افقال حمزة ومن أسفه كم تحمدون الجعارة من دون الله أنهم - دأن لا اله الا الله وأن محد ارسول الله فقا مترحال من دني مخز وم عشيرة أبي حهل لمنصر وا أياحهل فقالوالحمزة مانراك الاقد صات فقال حمزة وماءنعي وقدا تمان لي منه أنه رسول الله والذي قول حق والله لا أفز عفا منعوني ان كنتم قين فقال لهم أبوحهل دعوا أباعمارة فانى والله قدأ ممعت الن أخمه شدرا و بقي حمزة على اسلامه بعد أن وسوس له الشبطان فقال لنفسه لمارحه والى يدته أنت سيدقر يش اتبعت هذا الصابئ وتركت دين آيا أل الموت خبراك عماصة عت عقال اللهم ان كانرشدا فاجعل تصديقي في للي والافاحد للي بما وقعت مخرجا فبات الميلة لم يبت عثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح فغدالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ابن أخى انى وقعت في أمر لا أعرف الخرج منهواة امتمثلي على مالا أدرى أرشده وأمنى شديدة فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره و وعظه وختوفه و شره فألق للدفي قلبه الاءان بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهدا نك اصادق فأطهر مااس أخى د سك فوالله مااحب أن لى ماا ظلته السماء وأناعلي دبني الأول وقدفال ابن عماس رضي الله عنهما ان هده الواقعة سيب نز ول قوله تعالى أومن كان مقافا حديثاه و حعد اله نو راعشي به في الذاس بعدى حدرة كررمشه في انظمات لدس بخارج منايفي أباحهل وسر رسول الله ملى الله عليه وسلم ماسلام حزة سر و راكثيرا لانه كان أعزفتي في فريش وأشدهم شكمة اى أعظمهم في عزة النفس وشم امتها ومن ثم

للاعرفت قريشا درسول الله سلى الله عليه وسلم قدعر كفواعن دهضما كانوا بالوده، وأفياوا على دهض المحامه بالاذبة سما المستضعفين منهم الذين لا جواراهم اى لا ناصراهم فان كل فيها غدت على من أسلم منها تعذبه و وقفته عن درسه بالحبس والضرب والحوع والعطش وغمر ذلك حتى أن الواحد منهم لا يقدر أن دستوى جالسا من شدة الضرب الذي به وكان أبو حهل يحرضهم على ذلك وكان أداء هم بأن رجلا أسلم له شرف ومنعة جاء المه و وبخه وقال له ايغلبن رأيك والمضعفين شرفك وان كان تاجراقال والله لله مدت تحاورت أو يملك مالك وان كان ضعيفا أغرى له حتى ان منهم من فت عن ديمه و رجم الى الشرك كالحارث برسعة من الاسود وأبى القيس من الوليد من المغيرة وعلى من أمية من خلف والعاص من منبه من الحجاج وكل هؤلاء وأبى القيم من السنة الما الما أنه من أمية من خلف والعاص من منبه من الحجاج وكل هؤلاء حمرة رضى الله عنه مغرال المناه الما المناه المناه

حدث الله حن هدى فؤادى \* الى الاسلام والدين الحنيف الدين جاء مسن رب عدريز \* خبر بالعباد م-م الطيف اذا تليت رسائله عليما \* تعدردمع ذى اللب الحصيف وسائل جاء أحد من هداها \* بآيات مينة الحسروف

وأحمد مصطفى في المطاع \* فعلا تغشوه بالنول العنيف فعلا والله نسطه لقسوم \* ولما نقض فهم بالسموف وسترك منهم مقسلي بقماع \* علمها الطمركالورد العكوف

وقد خبرت ماصنعت ثقيف \* به فيضرى القباد رمن ثقيف إله الناس شر جزاء قسوم \* ولاأستهاهم صوب الحريف

وحينا أسلم مرورض الله عنه و رأى المشركون و بادة الصحابة اجتمع عندة من سعة وشدية والوسفيان مرب ورجل من بنى عبد الدار وأبوالنيس والاسودين الطلب و زم مة والوابد ابن المغيرة وأبو حهل وعبد الله من أبي امنة لمخز ومى وأميسة بن خلف والعاص بن وائل و زييه ومنه المنا الحياج والوامنزل أبي لها المبوساً وه أن يحضر لهم وسول الله مسلى الله عليه وسلم وأن أمر و بازالة شكواهم وان يحيم الى أمر فيما الألفة والصلاح فأحضره وقال با ان أخى هد الله من قومك فأشكهم اى أزل شكواهم و تأنهم فقالوا با مجد ما أدخل على قومه ما أدخل على قومه أدخلت على قومه أدخلت على قومه أدخلت على قومه ما أدخل على قومه ما أدخلت على قومه أدخلت على قومك له دشمت الآباء وعبت الدين وسفهت الاحلام وشمت الآله في أمر والناحتي تمكون أكثر نا مالا وان كنت تطلب النمرف في افنى نسودك على نا حسن أمر الناحتي تمكون أكثر نا مالا وان كنت تطلب النمرف في نا فني نسودك على نا حسن لا تقطع أمر ادون المون كنت و مدالا من كان هد دا الاحم

الذى التسائر تباقد غلب عليه لتبذلنا أمواله افي طلب الطب أى الملاج الدى نبرتك منه أونعذر فقال لهم علمه الصلاة والسلام مابي ماتقولون والمكن الله بعثني البكم رسولا وأنزل على كذا اوأمرن ان أكون الكم شراوند برافيلغ تكمرسالات رى ونعت لكم فان تقباوامني ماحين كممه فهوحظ كم في الدنياو الآخرة وانتردواعلى أصدرلا مرالله حقى عكم الله سنى ويشكم وفروا بةاجتمع نفرمن قريش ومافقالوا انظر واأعلم بالسحروا اكهاتة والشعرفلمأت همذاالرحمل الذى فرق حماعتنا وشنتأمرنا وعاب دنننا فلكامه ولننظر ماذ ردعامه قالوامانعل غسرعتبة فررسعة وفيروانة أن عتبة قال يوما وكان جاا افي نادى قريش والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسهد وحده ما معشر قر بش ألا اقوم الي مجدد فأكامه وأغرض عليه أمو والعله نقبل بعضها فنعطء أيهاشاء وبكفءنا فالوابلي فقامحتي جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا إن أخي الله منا حيث قد علت من السطة في العشرة والمكان في النسب والله و أتدت قومك بأص عظم فرة ت مدجاعة -م ومفهت أحلامهم وعبت به آلهمم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم وفي ر وابقاله دفضية افي العرب حتى طارفهمم أن في قريش ساحراوأن في قريش كاهذا مائر مدالا أن يقوم دهف : ا لبعض بالسبوف حتى نتفا نافاسم أعرض عليه أمورا تنظرفه العلك تفيل منا بعضها فقيال ملى الله عليه وسلم قل ما أبا الوليد أسمع قال ما ابن أخى ان كنت تريد عماحات معمود هذا الامر مالاجمعنا للثمن أموالمنا حتى تكون أكثرنامالا وانكثت وبدشر فاسؤدناك عليناحيتي لانقطعأم ادونك وانكنت ترمدملكا المكالة علىنا اى فيصمرك الامروالهبي وان كان هذا الذي تأسل وشامن الحق ورئك لازمة طم مرده عن نفسك طلب الث الطب وبدانا فهأموالناحتي نعرثك منه حتى اذافر غ عقبة ورسول الله صلى الله علىه وسلم يسهم منه قال له أقد فرغت أبا لوليد مقال نعمقال فاسمع مني قال انعل قال صلى الله عليه وسلم يسم الله الرحن الرجيم حم تنزيل من الرحن الرحيم الى قوله مثل صاعقة عادو عود فامسات عبة على فيه ونات والرحم أن كف ثمانم على السحدة فسعد بتمقال قدسم من أما الوارد فأن وذاك ثم ان عبد المرحم الى القوم ول ذهب الى داره فظنوا اسلامه فذه وااليه وفي رواية رجم الهم فقال لهم أبوحهل أرى أما الوابدرجم المكمو جه غيرالذى ذهب به عقالواله ماو راوك فقال فدعرضت على محد كذاوكذا فسمعت منه كلاماليس يشعر ولاسحر ولا كهانة وادعلم أنه لامكنب فحفتنز ول العداب علمكم فأطمع ونى واعتراؤه فان يصبه غركم كفيتموه وانظهم فالكهملككم وعزه عزكم وفي رواية فاعتزلوه فوالله ليكون لقوله الذي معتمنه منا فانتصبه العرب فقد كفية موه بغبركم وان يظهرع لى العرب فاسكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعدالناس به فقالوا محرك بلسانه والله باأبا الوابد فقال هذارأبي فيه فاستعوا مابدالمكم وفيرواية أباأكثر واعليه حلف باللات والعسري لايكام مجمدا أبدا وفير وابة

أن عتبة لما قام من عدد الذي صلى الله عليه و ــــــــم أ بعد عنهـــم ولم يعد الهم فقال أبوجهل والله الهعشرقر يشماأرىء تبية الاقدم أالى مجد وأعجبه كالممفانطلة وإسااليه فأتوه فقال أوجهال والله ماء تبقماحة ذاك الاانك ودسروت الي مجدوا عجدك أمره ووص علمهم الفصة وقال والله الذي نصبها منبة دوني الكعبة مافهمت شيأهما قال غرأنه أنذركم سأعقف شل صاعقة عادو تتود فأمتك وفيه وناشدته الرحم أن وكف وقد عل أن محداا ذا فال شعالم مكذب فخفت أن منزل علمكم العذاب فعالوالهو والث بكامك الرحل بالعرسة ولاتدرى مافال فقال والله ماهو بالشعرالخ ماتقدم فقالو اوالته يحرك باأ باالوليد فقال د ذارأ في فاستعواما بدالكم ولامانع أن يكون القوم حاؤه مرة محتمعن وعرضوا عليه تلاك الاشتما وأرسلواله مرة عتمة من وسعةوحده وفير وابقلام عاسرضي الله عنهما أناافو ملاعرضوا على مالاشداء المارفة فالواله ابضافان كنت غبرقا بلرمنا ماعرض اعلمك فقدعات أنه لدس أحدمن الناس أضمن ولادا ولاأقل مالا ولاأشد عشامنا فسلر مك السرعنا هده الحمال التي ضمقت علمنا وليسط الماللادناوا يحرفها أخمارا كالشأموا لعراق ويبعث لنمامن مضيمن آبائها ويكون فهم قصى فانه كان شيخ صدق فنسألهم عما تقول أهوحتى أم باطلوسله بمعثمعك ملكا يصدقك ويراحعنا عندك ويحعل للاحنا ناوقصو واوكنو زامن ذهب وفضية بغنمك مهاعن المشي ف الاسواق والقماس المعاش فان لم تفعل فأسقط السماء علمنا كسفا كازعمت انر مك انشاء مرة أيضاار حمع الى ديذاواء بدرآ لهذاو ترك ما أنت علمه و بحن نشكه ل مكل ما تحتياج اليه فى دنياك وآخرتك وقالواله مرة ايضاان تفعل فانا تعرض علىك خصلة واحدة ولك فهاصلاح قال وماهى قالواته بدآ لهتنا اللات والعزى سنة ونعبد إلهات نة فنشترك نحن وأنتفى الامر فأن كان الذى نعيد وخبر اعما تعبده أنت كنت أخذت منه يحظك وان كان الذى تعبده أنت خديرا كاقد أخذ نامنه بعظنا فقال لهم حدى أنظر ما يأتني من ربى فحاء الوجي بقوله تعالى قليا يهاالكافر ونالاأعبد ماتعبدون ولاأنتم عابدون ماأعبد ولاأناعابد ماعبدتم ولاأنتم عابدون ماأ عبد للكم دينه كم ولى دمن وعن جعفر الما دق رضى الله عنه أن المشركين قالواله اعبددمعنا آلهتنا يومانع ودمعا إلها عشرة واعبدمعنا آلهنناشهرا زهبدمعا إلهائسنة فنزات اىلا أعبدماتعبد ون يوماولا أنتم عابدون ماأ عبدعشرة ولاأ ناعابد ماعبد تمشهرا ولا أنتم عابدون مأعبدسنة روى ذلك التقدرعن حعد فرالما دقرضي الله عنده ردّاعلى بعض الزنادقة حيث قالوا لمعناف القرآن لوقال امرؤالقيس

\* قفاندكمن ذكرى حبيب ومنزل \*

وكر ردلك مرتبن أواكثر في أسق أما كان عبيا فيكيف وقع في القرآن قل يأيها المكافرون الخالسورة وهي مثل ذلك وقوله الحكم ويستكم ولي دمن أسخ بآية القتال و بقوله تعالى أفغير الله

تأمروني اعبدأ يهاالجا هلون بل الله فاعبد وكرر من الشاكر من والما قالو الله ي صلى الله عليه وسلم ائت بقرآ نغرهذا حن غاطهم مافى القرآن من ذم عبادة الاوئان والوعد الديد أنزل الله رداعلهم ولوتقول علمناءهض الاقاويل الآمات وأنزل الله ابضاما كمون ليمان أمدُّله من تلقاء نفسى الآية وحلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما محال فيه ناس من وحوه قريش منم أنوحهل من هشام وعتبة من رسعة وشبية من رسعة وأحسة من خلف والواسد من المغبرة فقال الهم الذي صلى الله عليه وسلم أليس حـــــنا ماحثت به فقالوا بلي والله وفي افظ هل تر ون عاأ قول مأسافقالوا لافاءعب داللهن أم محتفوم وهوائ خال خديعة أم المؤمن بن رضي الله عنها وكاندر حلاأعمى وهوممن أسلم عكة والنبي سلي الله علمه وسملم مشمة غل بأولئك القوم وقدرأي منهم مؤانسة وطمع في اسلامهم فصار يقول بارسول الله على ماعلك الله وأكثر عليه فشق عليه صلى الله عليه و- إذلك فأعرض عن ابن أم مكتوم ولم يكامه وفير وابة أشار الى قائد ان أممكنوم أن بكوم عنه حتى وفرغ من كالمه فمكفه القائد فد فعدا بن أممكنوم فعيس صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه مقبلاعلى من كان يكامه فعاتبه الله في ذلك ، قوله تعالى عدس وتولى أنجاء الأعمى الآيات فكال عددلك اداجا وبقول مرحاعن عاتبني المه فيهو بيسط لهرداء وكالكفارةريش يفترحون على النبي صلى الله عليه وسلم آيات كشرة يريدون أن يأتهم مها وكان ذلك منهم تعنما وعنادا وكان الني صلى الله علمه وسلم شديد الرغسة في اسلامهم رجاء أن يسلم الناس بالسلامهم فكاند أل الله تعالى ويتضرع المعفى اعطائهم مايسألون واظهار تلك الآبأت الهم وقدعلم الله أنهالوجاعهم لايؤمنون كاقال تعالى ولوانذا زائه الهم الملائكة وكامهم الموتى وحشرناعلهم كلشي قبلاما كانوا لمؤمنواالاأن بشاءالله وكانت حرت عادة الله الفديمة المستمرة في خلفه ان أقوام الأسماء اذا افترحوا الآمات وجاعتهـ مولم يؤمذوا يؤخذوا رهذاب الاستئصال وكانفي علم الله ان هدنه الأمة لا تؤخذ بعذاب الاستئصال تشر رفالها سنعها لى الله علمه ووسل ف كان تأخر الما الآيات التي وقستر حوم ارجمة وشفقة عم أن يؤخذوا بعذاب الاستئصال قال تعالى وما منعناأن نرسل بالآبات الاأن كدب ماالاؤلون أي فأخذوا أحداب الاستنصال فلوجات الآبات هؤلاء رلم يؤمنو الأخذوا كاأخذالا ولون تمارمهم من هداهالله ومنهمون يقاعلي كفره ويعض الآبات الني انترحوها جاءتهم كانشقاق القمر و اعدد لك مهمن آمن ومنهم من كافر وعما سألوه واقترحوه قولهم له سلى الله عليه وسلم سار دائد ـــ برعناهذه الحبال الني نهـ فتعلمنا ويدسط لنا دلادنا وعرى فهاأنهاوا كأمها الشأم والعراق ولبيعت لنامن مضيمن آبائنا ولمكن فهن بعث لناقصي تن كالاب فانه كانشيخ صدف فذأله عما تقول أحق هوأمها لهل وفي رواية فأن صدة فوك وصنعت ماسألناك صدقناك وعرفنا منزاتك من الله وانه بعثك المنارسولا كانقول فقال الهم صلى الله عليه وسلم مام دا احدث الكم اغما حدة كم من الله عما بعثني به وقالوا له مرة سل رداد وا

فمعك ماكا يصدقك فعما تقول وبراحفنا وفي لفظ قالواله لملاتنزل عليدك الملائكة فتحبرنا بأنالته أرسلك فنؤمن حينشذيك وقال آخرمهم مامجران نؤمن لك حتى تأنينا بالله والملائسكة قبيلاواسأله أن يعقل لله حدانا وقصو راوكنو زا من ذهب وفضة بغنال ما عمانوال تنتغي فالما تقوم بالاسواق وتلتمس المعاش كاللقمة فلابد أن تتمزع احتى تعرف فضلك ومنزاتك من ربالثان كنترسولا وفرافظ قالواان محدابا كل الطعام كانأ كل نحن وعشى في الاسواق ويلتمس المعاش كانلقسه نحن فلاحو زأن عتازعنا بالنبؤة والماقالواله صلى الله عليه وسلم سلوبكأن يبعث معلثملكا ويحصل للاحنا ناوقصو راوكلو زامن ذهب وفضة قال الهم صلى الله عليه وسلم ماأنا بالذي يسأل ومهدا يروى أن كثيرا من هذه الاشباء خاطبوه ما فى آخرالمحاس الذى كان مقب الاعلم فيد حين جاء ابن أم مكتوم وأبدلوا اللبن الذي كان منهم فىأول المحاس بالغلظة فأيس صلى الله عليه وسلم حينت ذمهم وقام حرينا أسفاعلى مافاته من هدايتهمااتي لهمع فها وبمن أذاه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي امية المخرومي وكان ابن عمته صلى الله عليه وسلم وهوأخوأم سلقز وجالشي صلى الله عليه وسلم وأمه عاتكة بذت عبدالمطلب وكان من أشدا لناس عليه وهدنا كاه قبل اسلامه ثم أسلم رضي الله عنه عام الفتح واستشهد في غز و ذا اطائف قال لا بي صلى الله عليه وسلم قبسل أن يسلم ما محد و دعرض عليك قومك ماعرضوا فلم تفبسل تمسألوك أمو رالبعرفوا بمامنز اتمك من الله كاتفول ويصد قوك ويتبعوك فلرتفعل نمسألوك أن تعد علهم يعض ما يختوفهم مه من العداب فلم و فعل والله لن تؤمن بكأبداحتى تتحذمن العماء سلماغم ترقى فيموأ فاأنظر المك حتى تأتها عمائي معك بصك اى كماب معه أر بعقمن الملائكة يشم مون انك كانفول وأع الله لوفعلت دلاك ماطننت أني أصدقك فأنزل الله نعالى علىه الآبات التي فهاشر حهذه المفالات في سو وة الاسرا في قوله تعالى وقالوا ان نؤمن لك حتى تفعيرانا أمن الارض بنبوعا الآياث وفها الاشارة الى أن الله تعالى خبره بن أن يعطم م حديد ماسألوا وانه مان كفر والعددلات استأصلهم الله العداب كالأمم السابقة وبينأ ويفتح اهم باب الرحمة والتو بة املهم يتو بوك والد مرح ون فأختار المانيلانه صلى الله عليه وسلم يعلم من كثير منهم العناد وانم-م لايؤمنون وان حصل ماسأ وافي ــ تأصلوا بالعذاب لأراشة تعالى بهول واتفوا فتنة لاتصبين الذين ظلموا منكم خاصة وقد حكى الله تعالى فى كتابه العزيز كثيرا من مقالاتهم وأجابهم عن كل شبهة خالجت قاو بهم قال تعمالى حكامة عنهم وقالوا ماله فالرسول يأكل اطعام وعشى في الاسواق لولا أنزل المعملات فيكون معم مذبراأو واقى المكنزأ وتمكون له حذفيا كل مها وأجاب الله عن ذلك بقوله وسأرسلنا قبلاتمن المرسلين الاانهم لبأ كاون الطعام وعشون في الاسواق والاستعظم واأن بكون الرسول شراوقالواالله أعظم أن كمون رسوله بشرامنا أنزل الله تعالى وماأرسانا قبلك الارجالانوجي الهم فاسألوا أهل الذكران كنتم لاتعلون بالبينات والزبر وأنزل الله تعالى أكان للناس عما

أنأوحيناالى رجلمهم وردالله علهم سؤالهمرؤ يةالملائكة بأنهم لايستطيعون رؤيتهم ولوحعل الملاعلي صورة الشرلالتنس الأمرعلهم ولواقي على صورته اقضى الأمرعلهم وأخذهم بالاستئصال أواهدم ثباتهم عندر ويته ولوأنزل الله الملائسكة مكتاب من السماء وهم بشاهدونهم كإسألوا اقالواان ذلك بحرأ وقالوا انمياسيكرت أدصارنا كاحكي اللهذلك بقوله ولونزانا عليك كتاباني قرلهاس فلسوه بأيديهم لقال الذين كاغر واان هذا الاستحرمة بن وقالوا لولاأنزل عليهملك ولوأنزانا ملكالقضى الأمر تملا مظر ون ولوحعلنا وملكا لحعلناه وجلا وللبسناعلهم ماللبسون وقال تعالى ولوفته فأعامم بالامن السماء فظلوا فمديعر حوث اقبالوا انمىاسكرت أرصارنا بالمنحن فتوم مسحو ورون وفال تعالى ولوأنذ انزانا الهرم الملائدكة وكلهم الموتى و-شرناعلهم كل شي قبلاما كانوالبؤ منواالاأن يشاء الله واسكن الخرم معهلون وقال تعالى ولوأن قرآ ناسبرت ه الجبال أوقطعت به الارض أوكام به الموتى اى نانهم لا يؤمنون وقال تعالى في الردِّ على محتن صار والسألون كتا يأفيه خطام مواسمًا وهم وأسماءً آبائهم فعالهم عن الذذ كرة معرضن كأنهم عمرمسة فرة فرتمن قدورة ولريد كل امرئ مهم أن يؤتى محفامنشرة وقال نعالى حكامة عنهم واذا جاءتهمآمة قالوا اين نؤمن حتى نؤتي مثل ماأوتي رسال الله وقال تعالى فى الردَّعامهم فى قواهم أو يلقى البه كنزالاً به تبارك الذى ان شاء جعــ ل لك خيرا من ذلك حنات تحرى من تحم الانهار ويعمل لك قصورا ولما أنه كرواعليه الترقرج النساء أزواجاوذرانة والحاصل أنالتهام مقالهم شبهقه كونها وكلما أتواشه توهمون أنها جةلهم ردها الله علهم وأحسن الردكافالوالولا نزل علمه القرآ نحلة واحدة فرد الله علهم بقوله كذلك لشبت مه فؤادك ورتاما مرتد لااى فراناه كذلك اى مفرقا عسب الوقائم لندي مه فؤادك ورتلناه ترتبلا ولابأنونا شمثل الاحتاك بالحق وأحسن تفسيرا ومما قالومه أسقط علىنا السماءكسفااى فطعا كازعمت أنر داثان شاءنعل ذلك فردا لله علهم بقوله وانبروا كسفامن السماعما فطا يقولوا محاب مركوم فذرهم حستى بلاقو ابومهم الذى فيه يصعقون وقالوامرة ملغذا أن الذي يعلن رحل الهامة يقال له الرحمن والاوالله ان نؤمن بالرحمن أبدا وقدعنوا بالرجن مسيلة وقيل عنوا كاهنا كالالهود بالهامة وقدرد الله تعالى علهم بأن الرحن العلم له هوالله تعالى فقال تعالى قرهوأى الرحن ربى لااله الاهوعلي متو كات واليه متاب وقال تعالى ردًا المؤالهم ويقربهم وقال الذين لابر حون افساء الولا أنزل علمنا المداد ك أوثرى ببنالقداستكبروا فىأنفسهم وعقواعتق كبيرابو مروى الملائكة لاشرى بومشد للمجرمينو يقولون محرامحدورا وعن مجدين كعب القرالمي أن الملأن قريش أقسموا للنبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل أنهم يؤمنون به اذاصارا لصفاذهما فقام يدعوالله أن يعطهم ماسألوا فأتاه جبريل فقال لهان شئت كان ذلك واكنى لم آت فوما بآية اقترحوه افلم يؤمنوا م

الاأمرت بعذاجم وفى رواية أتاه جبريل فقال له بامجدان الله يقرتك السلام ويقول ان شئت أن يصيح لهم المفاذه بافعات فان لم يؤمنوا به أنزات علىم عدا بالاأعذبه أحدا من العالمين وانشئت أنلا بصراهم المفاذهبا فتحت اهم باب النو بة والرحمة وفير وابة وانشئت كتهم حسى بتوب تأثهم فقال بل حتى بتوب تأثهم وانماوا فق صلى الله عليه وسلم على فتع بابالتو بة والرحمة لأنه صلى الله عليه و- لم علم أن والهم لذلك حهل منهم لاغ مرخفت علهم حكمة ارسال الرسل وهي امتحان الحلق وتعبدهم بتصديق الرسل المكون اعانم عن نظر والمتأدلال فيحصل النوابلن فعسل ذلك ويحصل العقابلن أعرض عنه اذمع كشف الغطاء يعصل العلم الضروري فلاعتاج الى ارسال الرسلو مفوت الاعمان مالغمس وأمضالم سألوا ماسألوامن ثلث الآمات الاتعنتا واستهزا ولاعلى جهة الاسترشا دودفع الشك أذة رجاعته مآمات أعظم عما انترحوا فلم يؤمنوا بماوذلك كالفرآن العزيز المشتمل على الاخبار بالغيبات وأخسار الأمم اسالفة كاقال تعالى أولم تأتهم بينة مانى الصف الأولى أولم يكفهم انا أنزانا عليان السكتاب يتلى علم م ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وقد اشتمل كشرمن السور على حلةمن الآمات كسورة الأنعام والنحل والشعراء وقال فهاعقب كل تبدان في ذلك لأبة وقال في آخرها أولم بكن الهم آ ية أن يعلم علماء بني اسرا تُسل وهم يعلمون أن الذي جا هم به لم يقرأ ولمكتب ولم بتعلم ولم ينتقل من بين أظهرهم وماجا عبد لك الابعد أن بلغ أر بعين سنة فأل تعالى رداعلهم فقد لبثت فيكم عمرامن قبله أفلا تعقلون وقال تعالى عقب قصةموسي عليه السلام وما كنت يحانب الغربي اذفضينا الى موسى الأمروما كنت من الشاهدين وله كنا أنشأنا قروما فتطاول علهم العمر وماكنت تاوما فيأهل مدين تناوعلهم آماتنا ولكنا تكامي سلبن وماكنت عانب الطوراذ نادساوا كن رحمة من ربك وقال تعالى في قصة مريم وما كنت ادم ماذ بلقون أقلامهم أيهم تكفل مريموما كنت لديهم اذيختصمون وفال تعالى في فصفوسف وأخوته علهم السلام وماكنت لديهم اذأجمعوا أمرهم وهم يمكرون وقال فى شأن آدم عليه السلام ما كان لى من على اللا لا على العقصمون ان وحى الى الا أنما أناف رمين عمون قصة الملا الاعلى دقوله اذقال ردائ للسلائسكة الخ وقال تعالى وما كنت تتلومن قبله من كتاب ولا تخطه سمينك اذالارتاب المطلون ولهوآ بأث سنات في سدو والذين أونوا العملم وما يحمد ون بآياتها الاالظالمون وكانوا كلما معقوا منعقصة من أخبار الأنبيا والأمم السالفة يسألون عنها علما المهودوالنصارى فعدون الأمركا أخبرصلي الله عليه وسدام ولمعدد واعليه خلافي كامة قط قال تعالى ولو كان من عند غرالله لوحدوا فمه اختلافا كثيرا وهذا لم عدوا فمه اختلافا قلملا ولا كشرافهذه كلها آمات وكانأ توحهل اهنه الله يقول تزاحنا نحن وسوعبد الطلب الشرف حتى اذاصرنا كفرسى رها دقالوامناني وحى البه والله لانرفى به ولا نتبعه أبدا الاان أتسا وحى كابأتيه والرل الله تعالى واداجا تمسم آية فالوالن نؤمن حتى نؤقى مد راما أوقى رمسل الله والحاصل أنها تحسرت عقولهم فماجانه صلى الله عليه وسلم فن طبيع الله عسلى قلبه منهم

قال انه سعر وكهانة وأساطيرالاولين ومنهم من قال اندا يعلم شر يعنون عبدا ابني الحضرى اصرانيا كان النبي سلي الله عليهم المسالية المسلم ال

عالل كفارزاد واضلالا ، بالذي فيه للعقول اهتداء والذى د ألون منه كتاب ، مدارلة د أناهم وارتقاء أولم يكفهم من الله ذكر ، فيده الناس رحمة وشدفاء أعزالانس آية منه والجمين فهملا تأتى به البلغاء كلوم تردى الى سامعيه \* معزات من لفظ ما القراء تتحلى به المسامح والافسواه فهو الحلى والحلواء رق لفظ أوراق منى فاءت \* ق حلاه أرحام الخناء وأرتنافيه غوامض فصل \* رقبة من زلالة وصفاء الما تحتمل الوجوه اذاما \* حلمت عن مرآ تها الاصداء سوره نداشه تصوار منا ومثيل النطار النظراء والاقاو بلء: دهم كالمائي - ل فلالوه - مناب الخطباء كم أبانت آ باته من عاوم \* عن حروف أبان عنا الهاء فه من كالحب والنوى أعجب الزراع منها سمنابل و زكاء فألهالوا فيه التردد والريب فقالواسمر وقالواافتراء واذاالبينات لم تغريث أ يه فالقباس الهدى مرتعناء واذاضلت العقول عملي علم فحاذا تقـوله الفحماء ،

وقال الولددن المفيرة وما أينزل القرآن على محدواً ترك أنا وأنا كبير قريش وسيدها ويترك أبومه ودالتقنى وهوعروة من مسعود سيد ثفيف ونحن عظما القرية بين يعنى مكة والطابف فأنزل الله تعالى وقالوالولانزل اى هلانزل هدا القرآن على رجل من القرية بين عظيم مقوله أهم يقسعون رحمة ربك نحن وسمنا يدني معيشتهم في الحياة الدنيا و رفعنا يعضهم عليه مدومات المحدومة بعضا سخر بار رحد ريا خريميا بحمون وفي رواية قال عضهم كان الأحق بالرسالة الوليدين المغيرة من أهل مكة أوعر وة من مسعود الثقنى من أهل الطائف ثم ان عفارقر بش وهوا النضر بن الحارث وعقية من أبى معيط الى أحياراله ود الكتاب الأول الكاتب واقوعند مع معلم ليس عندنا فحرجاحي قدما المدسة وسألا احياراله ودوقالالهم الكالم حدث فينا من غالم يتم حديد وقول قولا عظما برعم أنه رسول الله وفي اعظ أثينا كم لأس حدث فينا من غالم يتم حديد وقول قولا عظما برعم أنه رسول الله وفي اعظ

رسول الرجن قالواصفوا لناصفا ته فوصفوا فقالوا من تبعه منكم فالواسفلتنا فضعك حرمنهم وقال هذا الني الذي نجد ذهنه ونجد قومه أشدد الناس له عداوة ثم قالت لهم أحمار المودسلوه عن الاشفان أخبركم من على ماهي علمه مأن بين الثان منها وسكت عن الثالث فهوني مرسل وانام معل فتقول ساوه عن فتسقده موافى الدهر الاول بعنون بذلك أهل الكهف فانه كان لهم حديث عبب وساوه عن رحل طواف قد ملغ مشارق الارض ومغاربها وما كان من ندد. يعنون بذلك ذاا اقرنبن وساوه عن الروح ماهي فاذاأ خركم محقيقة الاؤلن و بعارض من عوارض الثااث وهوكونها من أمم الله فاتبعوه فرحه عالنضر وعفيه تبالي فريش وقالالهم قدحينا كم مفصل مايد كم و بن محدواً حسراهم الخير فاؤاالى الني صلى الله عليه وسلم وسألوه عن ذلك فقال لهم عليه العدال العدا والسلام أخبركم غدا ولم يستثناى لم يقل ان شاءالله دمالى وانصرفوا فكشصلى اللهءايه وسلم خسةءشر بوما وقيسل ثلاثة أبام لايأنيه الوحى وتسكام قريش في ذلك فقالواان مجدا قلا مرمه وتركه ومن جلة من قال ذلك أم قبيح امر أهجه أى لها قالت له ما أرى صاحبا الاقدود على قلال أى تركان وأخضا وفير والمقال امر أمن فريش أطأعليه شد بطانه وشق عليه صلى الله عليه وسيادلك منهم عماء محمر بل ورة الكهف وفها خيرا الفتية الذين ذهبوا رهم أهل الكهف وخبرالرحل الطواف وهو ذوالقرنين وجاءه بالخوابعن الروح المذكور فيسورة الاسراءوهوأن الروج من أمرالله قال تعالى و يسألونا عن الروح أل الروح من أمررى اى من علمالا يعلم الا هو و كان في كتب أهدل المكتاب أن الروح من أمر الله اى عما استأثر الله تعالى بعله ولم بطلع عليه أحد امن خلقه وقدحا أنهصلى الله عليه وسلم لماهاجرالي المدينة سأله الهودعن الروح فنزات عليه هـ فده الآية فهسي بما تكر رنز وله وعاتب الله الذي صلى الله عليه وسلم في سو رة الكهف على تركه ذكر التعليق على المشيئة بقوله تعالى ولا تقول اشي انى فاعدل غدا الا أن يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وأنزل الله سورة الضحى رد القولهم فلا مربه وأبغضه فكرصلي الله علمه و- لم فرحا بنز ول الوجي واستمر على ذلك التسكيس في . قية السور ودها الى آخر القرآن ولماأجاج مصلى الله عليه ويسلم عماسألوا ازدادوا بغيا وكفروا ونسيبوه في ذلك الى المستمر واالكهانة ومن الآبات التي ظهرت منه صلى الله علمه وسلم إهم وهي من أعسلام نبرق ته صلى الله علمه وسلم قصة الرسدى قال الحليف السعرة سنا الني صلى الله علمه وسلم جالس فى المسجد هو ومن معهمن العامة اذار حل من زسديطوف على حلى قر بش حلقة بعداً خرى وهو يقول المعشرة ريش كمف تدخيل علمكم المترة أو يجلب المكم حلب أو بحل اى منزل المحتم تاحروأ نتم تظلمون من دخل عليكم فى حرمكم ومازال يطوف على حلفهم حتى انه ي الى رسول المقصلي الله عليه وسملم وهو في أصحابه فقال له رسول المه صلى الله عليه وسلم ومن لحملت فذكر أنه قدم شالاتة أجال حسان فسامها مهامنه أبوحهل بثات أشانها عملي سعها الأجلهسائم قال

فأكسده لل سلعتي فظاني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبن أج الك قال هـ د هي بالحزو وففقام صلى الله عليه وسلم فنظرالي أحماله فرأى حمالا حسأ نافساوم صلى الله عليه وسلف ذاك الرحل حسى ألحقه رضاه وأخذهار سول الله سلى الله عليه وسلم فباع حلين مها بالقر وأفضل بغيرا باغه وأعطى أرامل ميعبدا اطلب عنه وكل ذلك زأ بوحهل جالس في احدة من السوق مظر ولاند كلم همية من رسول الله صلى الله علمه وسلم عُمَّال صلى الله علمه وسلم لأبى عهل المالة ماعروأن تعود لذل ماصنعت مدا الرحل فترى مني ماتكره فحعل بفول لاأعود بالمجدلا أعود بالمجدفان مرفرسول الله صلى الله عليه وسدلم وأقبل على أبي جهل أمية من خلف ومن معهمن القوم فقالوا لهذلات في دمح رفاما أن تسكون تريد أن تقيعه وأمار عبد خلا مند فقال الهم لاأتبعه أبدان الذى رايتم منى الماراته درأبت معه رحلاعن عيده ورحلاعن شماله معهمرماح بشرعونها الى لوخالفته لأنواعلى نفسى ونظيرذلك ان أباحهل كانوص اعلى يتم فأكل ماله وطرده فاستعان النقيم بالذي صلى الله عليه وسلم على أبي حهل بعدد ان بعثه كفار قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالواله استهزاء ما يخلصك من أبي الحكم الاهذا يعدون الذي خلى الله عليه وسلم فشي معه صلى الله عليه و-لم و ردّاليه ماله فقيل الأي حهل في ذلك فقال خفت من حرية عن عيده وحرية عن شماله لواحده عن أن أعطيه لطعنى ونظ مرد لك مل أعي منه قصة الاراشي وحاصلهاان أباحهل ابتاع من شخص بقال له الاراشي مكسر الهمزة نسبة الى اراشة اطن من خميم أحمالا فطله بأثمام افدانه قريش على الذي صلى الله عليه وسلم لمنصفه من أى حهل استهزاعمهم مرسول الله صلى الله عليه وسلم لزعمهم أنه لاقد وقله على أى حهل وكالنذلك بعدان وقف على ناديهم وقال مامعشر قريش من يعمنني على أبي الحجمين هشام فاني غر ربوان سدر وقد غلمي على حتى فقالواله أثرى ذلك الرحل يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب المه فهو بعيدات عليم فاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كرله حالهم أبي حول فقال مخاطبا للني صلى الله عليه وسلم ناعد دالله ان أبا الحدكم ن هشام غلبني على حق لى قدمه وأناغر بسوان سدل وقد سأات هؤلاء القوم عن رحمل بأخذلى عق منه فأشار واالدك فذلى حق منهر حاف الله فقام الذي صلى الله عليه وسلم مع الرحل الى أبي حهل وضرب علمه مامه فقعال من مد اقال مجر فرج المهوقد انتفع لونه أي تغسر وصار كاون النقع الذى فوالتراب وهوا اضفرة مع كدره فقال أعط هذا حقه فقال نعر لاتبرح حتى أعطمه الذى له فدخل وأخرج ما هولذلك الرحل فدفعه اليه قال تم ان الرحل أقسل حتى وقف على أهل ذلك المحاتس الذس بعقوه الى الشي صلى الله عليه وسلم استهزاء فقال حراه الله خبرا يعنى الذي صلى الله علنة وستباء فدوالله أخذلى يحفى وقد كانوا أرسالوار حلائمن كان معهم خلف النبي صلى الله علمه وسلم وقالوا انظرماذا يصنع فلمارجه عالرجل فالواله ماذارأ بت فقال رأيت عج المن أعب المحب والله ماهوالاأن ضرب علمه باله فرج المه فزعام عوما وكأمه ادس معمر وحد فقال

أعط هدنا حقه فقال نعم لاتبرح حتى أخرج البه حقه فدخل فحرج البه عقه فأعطاه اباه فعدد الثقر البه على البه فقد الدال قالوالله في حهل ماراً بامثل ماسينعت فقي الوجكم والله ماه والا أن ضرب على بالبه وسع مت صوته فلئت رعبا مم خرحت المه وان فوق رأسي في الا من الابل ماراً بت مثله قط لوابدت أو تأخرت لأكنى والى هذه القصة أشار صاحب اله من بقيقوله

واقتضاه النسبي دين الاراشي وقدسا معهوا اشراء وراًى المصطفى أتاه بمالم \* ينجمنه دون الوفاء النجاء هوماقدر آهمن قبل الكن \* ماعسلي مثله يعسد الخطاء

وفوله هوماقدرام فبل وذلك اأرادعد والله أنابلق الخرعلى النيصلي الله علمه وسلم وموساجد فيدس الحرق بدهو رجع الفهقري وهومنتقع اللواء كانفذم وأخبر بأنه رأى عنق الفحل لوتقدم لاختطفه عضوا عضوا وأنوحهل كان من اكبراً عداء النبي صلى الله عليه وسلم وهوون المستهزئين الذبن أنزل الله فهدم أناك فيناك المستهزؤين وماتفدم دعض من اسم زائه ومن اسمة زائه أيضا أنه سارفي ومض الاو قات خلف الني صلى الله عليه وسلم يخلج أزغه رفه يسخر مفاطلع عليه صلى الله عليه وسلم فقال كن كذلك فكان كذلك الى أن مات قال ابن عبدالبر كان المستهز تون الذي قال الله فهم انا كفيناك المستهزئين خسة من أشراف قريش الوليدين الغيرة من عبد الله بن عمر و بن مخر وم قال البغوى وكان وأسهم والعاصى من وائل السهمي والحارث ن قيس بنعدى السهمي ابن عم العاصي كان أحد أشراف قريش في الجاهلية قيرانه أسلموها جرالى الحبشة وقبل بقءلي كفره حتى الثارالاسودبن عبد يغوث ابن وهب بن زهرة الزهرى ابن خاله صلى الله عليه و السود بن المطلب بن عبد العزى ولمهيذ كرفهمأ باجهل فهو وان كانمن المستهزئين الكنه لم يقصدمن الآبة أعنى انا كفيناك المستهزئين لانه انساهاك كافرانوم بدر وفي رواية أنهم كانوا عما نية فزادوا أبالهب وعقبة من أبى معيط والحبكم بن العاص بن أمدة و زاد بعضهم مالك بن الطلاطة ومن استهزاءعة يدفين أى معيط به صلى الله عليه وسدلم أنه كان يلقى القذرع لى باله صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم كت دين شرحار بن أبي الهب وعقب من أبي معمط ان كانالمأنماني ما افروت فيطرحانها على الى ومن استمرائه ايضا أنه رصق في وحد الذي صلى الله عليه رسد لم فعا درصافه على وجهه وصار برما قال الحلى في السيرة كان صلى الله عليه وسدا مكتر محا اسة عقية من أبي معيط فقدم عقبقمن سفرفصنع طعاماودعا الناسمن أثر افقر بش ودعا الني صلى الله علمه و-لم فلا فرب الهم ما اطعام أبي رسو له الله صلى الله عليه وسلم أن أكل وقال ما أنابا كل طعامك حتى تشهد أن لا اله الا الله فقال عقمة أشهداً نلا اله الا الله وأشهداً نارسول الله فأكل صلى الله علمه وسلم من طعامه وانصرف الناس وكان عقية صدقه الأى بن خاف فأخبرا اناس أساعقالة عقبة فأتى المهوقال باعقبة صبوت فقال والله ماصبوت والكن دخل

منزلى رجل سريف فأبى أن بأكل طعامى الاأن أشهدله فاستحييت أن يخرج من ستى ولم وطعم فشهدته والشهادة ايست في نفسي فقال له أبي وجهي من وحها حرام ان الفيت محدا فلم تطأه وتنزف في وحهدو تلطم عينيه فقال له عقبة لك ذلك عم ان عقبة لق الني ففعل مدذ لك قال الضحاك المارق عقبة لم تصر البرقة الى وحدرسول الله صلى الله عليه وسلم بل وصلت لى وجهه هو كشهاب نارفاحة ترق مكانها وكان أثرا لحرق في وجهه الى الوت وحند فيكون المراد يصر و رقيصا قدرصا في وحهد أنه صار كالبرص وأنزل الله في حقه وووده ض الظالم على دمه مقول بالمتنى اتخذتهم الرسول سدملا باريلتها لمتنى لم أنخد ذفلا ناخله لالقد أضلي عن الذكر بعدادجا نفوكان السطان للانسان خدولا قبل المرادمن قوله بعض أنه بأكلف الناراخدى يديه الى المرفق ثمياً كل الأخرى فتنبت الأولى وهكذا ومن استهزاء الحكم من العاص أنه كان صلى الله عليه وسلم عشى ذات يوم وهو خافه يخلج بأنفه وفيه يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم فالتفت اليه الذي صلى الله عليه وسلم فقال له كن كذلك فكان كذلك كاتقد م فطير ذلك لأبي حهل واستمرا الحكمين العاص يحلج أنفه وفه رعدان مكثشهرا غشماعليه ويقى ذلك الاختلاجيه حتى مات وقد أسلم وم فتعمكة وكان في اسلامه شي وكان يحالس المنافقين و سقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الهم فنفاه صلى الله عليه وسلم الى الطائف والملع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بيته وهوعند رعض نسائه بالدينة فخرج المه رسول الله صلى الله عامه وسالم بالعنزة وقيل عدرى فيده والمدرى كالمساة فرق مشعر الرأس وقال من عذري من الوزغة لوأدركته لفقأت عدته واحته وماولدو احدان نفاه صلى الله عليه وسلم الى الطائف دقيمه الىخلافة ان أخيه عممان سعفان رضى الله عنه فردة الى المدينة وكان قد تشفع عند وصلى الله عامه وسلم فوعده مارحاعه ولمامرض صلى الله علمه وسلم مرضده الذي توفى فده طلب عثمان رضى الله عنه وأخبره بأشياء تفع له وقال له اغهم يهمصونك قيصا ويريدون منك خلفه فاحذرأن تخلعه حتى تلقاني على الحوض ريدبذلك الخلاغة وأخبره مالم لوى التي تصدبه وأمره بالصغرة بدل انه في ذلك المحلس استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في ارجاع عمد الحدكم الى المدسة اذاصارالأمراليه فأذن له فلما كانت خلافة أبى مكر رضى الله عنه سأل عثمان أيامكر رضى الله عنه أن ير حعه وأخبره مأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بذلك فصال أبو بكر رضى الله عنه الأحل عقد وقعقد هارسول الله صلى الله عليه وسلم عمسأل عمر رضى الله عنه الولى الخلافةأن رجعه فقال مثل مقالة أبى مكررضي الله عنه ولما أدخله عثمان رضي الله عنه نقم عليه رهض العمامة سسن ذلك فقال أناكنت تشفعت فيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعدنى رده وكان في رحوءه تأسيس للسلوى التي وفعت اعتمان رضي الله عنه فان منشأها كانمن مروان س الحكم فسحان الحكيم في أفعاله الذى لايسة رجما يفعل ولذا قال ومضهم كافي مص شراح الشفا

فلمت عثمان لمع المودقة \* رضى عما - كم الصديق في الحكم قال الشهاب الخفاحي اعدان صع أن عثما فوضى الله عنه استأذن الني صلى الله عليه وسلو فلا وحه في التشنيد م علمه بذلك والطعن في خلافته كازعم الشيعة مع أن عثمان رضي المدعد علم أنه أبوخلصت لهو يته وكانرده له ماحتهاد منسه رضي الله عنه في ذلك والأمو را لاحتهادية لااعتراضها وعن هندين خديجة أمالمؤمنين رضي اللهعنها أن الني صلى الله عليه وسلم من بالحمكم فعل الحمكم يلز بالنبي صلى الله عليه وسلم فرآه فقال اللهم احمل به وزعافر حف وارتهش كانهوالو زعالارتماش وفير والتفاقام حتى ارتعش وعن الواقدى استاذن الحكم من أبي الماص على رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال الذنواله لعندالله ومن يخرج من صامه الاالمؤمنن منهم وقليل ماهم ذوومكر وخد يعة يعطون الدنا ومااهم في الآخرة من خلاق وكان لا يولد لأحد بالمدر بية ولد الأأتي به الى الذي صلى الله عليه رسدار أتي بمر والماولد فقال هوالورغ ان الوزغ الملعوب ان الملعون وعلى هذا فهو صابى ان شت أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه لأنه يحتمل أنه اتى مه اليه صلى الله عليه وسلم فلم يأذن بادخاله عليه ال تما يدل اذ لك قوله هو الو زغ الح وفى كلام بعضهم أنه ولديا لطائف بعدان تني أبوه الى الطائف ولم يحتدمه مالنبي صلى الله عليه وسدلم فهو لدس تصابي ومن غمقال المخاري مروان بن الحبكم لميرا انبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضى الله عنها أنها فالتباروان زل في أسك ولاتطع كل حلاف مهين هماز مشاويتم وقالت له معت رسول الله - لي الله عليه و لم يقول فأسك وحدَّك أى الذى هوالعاص من أمية المم الشيرة الماعونة في المرآن وقدولي مروان الخلافة تسعة أشهر ولما امتنع عبدالرحن من أبي بكر رضي الله عنه مامن المبياده ةلهز مدمن معاوية قاللهمروان أنت لذى أنزل الله فنك والذى قال لوالديه أف الكا أتعداني ان أخرج فملغذلك عائشة رضى اللهعنها فقالت كذب واللهماهو مه ثم فالت له أماانت بامروان فأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسدلم لعن أباك وأنت في صلبه تشير الى ما روى أن رسول الله صلى الله علمه وسالمقال يومالأصحا بهسمدخل علمكم رحل اهين فلخل علمهم الحكم وعن حبيرين مطعم رضى الله عنه قال كأمع رسول الله صلى الله عليه وسدلم فرا الحديم من أبي العاص فقال النبى صلى الله عليه وسلم و يللا . تى تمافى سلب عدا وعن عمران بن جارا لحقى رضى الله عنه قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل ابني أمية ثلاث مرات وقدول منهم الخلافة أربعة عشر رجلا أواهم معاوية بن أبي سفهان رضى الله عنهماو آخرهم مروان بن عجد وكانت مدة ولايتهم تنتين وغمانين سنةوهي أفشهر والأحاديث الواردة في ذههم عبان يخرجمنها عثمان ومعاوية رضى الله عنه ما افضيله صحبة الني سلى الله عليه وسلم معماورد فع ماءن الفضائل وأيضا لم يصدره فهما تيم من الظار وانعاصدر عن معدهما ولذاك قال القاضىء اضرحه الله فى الشفاو أخبر ملى الله عليه وسلم بولا ية معاوية رضى الله عنه و عملك

منى أمدة نغاير بين الحالتين في التعبير لان الملائد والسلطنة مع التغلب والخلافة ما كان درمة أهل الحق والولاية أعم منهم اقتشملهما وتشمل الامارة ونيابة الخلافة وأوصى صلى الله علمه وسالم معاو بقرض المعاداتها بالعدل والرفق قال له اذاما كتفاسي قال معاوية رضى الله عنه فازات الممع فالغلافة مندسمه تهامن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى المهق عن معاوية رضى الله عنه قال ما حلى على الله الاقوله صلى الله عليه وسلم ما معاوية أذا ملكت فأحسن ويروى أنهرض الله عندتب عالادا ودرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بامعاو بدان وليت أحرافاتن الله واعدل فكان رضى الله عنه على غايد من الجلم والصبروالتحمل حتى قال أبوا لدردا ورضى الله عنه ان مجاو ية مع كلهة من رسول الله سلى الله عليه وسلم فنفه اللهما وأماذمني أمية من يعيده فحاءت فهم أحاديث كثيرة منهامار واه الترمذي والحاكم والبهقي عن أبي هر برة رضي الله عنه مرة وعاادًا بلغ سُوأَى العاص أر بعين أوثلاثين اتخذوا دىن الله دغلا ومال الله دولا وهوما يتداول اى يأخده واحد يعدوا حدوالمراد أنهم استأثروا مد ومنعوا حقوقه فأسرفواو بدروا وضيعوا بيتمال لسلين وقال مليا لله عليه وسلم سمكون في هذه الأمةر حل يقال الوايد هوشر لأمتى من فرعون القومه قال الاو زاعى كانوابر ونأنه الوليدين صدالمات تمرأوا أنه اب أخيه الوليدين يزيدين عبدا المال الجيارالذي كأن مفتاح أبواب الفتن على هدده الأمة وكان ما حنباسفها مدم اللغمر وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه رأى فى المنام نى أمدة على منهوه الشررف فأساء وذلك فأمرل الله عليه تسلمة له سورة السكوثر وسورة القدولات النبي أمية كان ألف شهرواً عطى الله أمته في كل سنة اله تعدل المكهم وتر مدعمالا عصى من العائب قال في السرة الحليمة تفسلاعن ابن الحورى كان لعدالله من الزور وضى الله عنهما ابن يقال له خبيب ضرمه عمر بن عبد دالعزيز بأمر الوارد ين عبد الملك مائة سوط فمات مهاوذ للثأن خبيبا حدث عن الذي حلى الله عليه وسلم أبه قال ا ذا بلغ بنوالح يكم ثلاثين رحلا وفي رواية اذا بلغ سوأمية أر يعين حلاا تعذوا عباد الله خولا أي عبد اومال اللهدولا ودين الله دغيلا وفى وارة بدل دين الله كاب الله فلما يلغ الوليد ماذ كرخيي كتسلان عمعر من عبدالعزيز وهو والى المدينة أن يضرب خيباما تقسوط ففعل غيرد ماع فيحرة وصبه علمه في يوم شات وحديه فلما شه تدويعه أخرجه وندم على مافعل فلمامات واعم عوقه سقط الى الارض واسترجع واستعنى من ولا يقالمد ينقف كانعر من عبد العزيز اذا قيل له أيشرقال كيف أيشر وخيب على الطريق عائق لى وقي دلا ثل النيرة البهق عن بعضهم قال كنت عنسدمعاو بذن أي سفيان رضي الله عنهما ومعدان عباس رضى الله عنهما على الممر يرفدخل عليه مروان بن الحمكم و كلمه في حاجته وقال اقص حاجتي اأمير المؤمنين موالله ان مؤنتي لعظيم فاني أبوعشرة وعم عشرة وأخوعشرة فلما أدبرمر وان و ل معاوية لاس عباس رضى الله عنهم أشهدا بالله ما ابن عباس أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

اذاراغ بنواكم للاثين رحلا اتخ فوامال الله بينهم دولا وكتاب الله دغلا فاذا للغوائده وتسغين وأربعمائة كانهلا كهمأسر عمن لولة تمرة فقال ابن عباس رضي الله عنهما اللهم نعم تحذكرم وان عاميه فيعث ولده عبداللك الى معاوية رضي الله عنه فكامه فها فلك أدرقال معاورة رضى الله عندأ نشدك الله مااس عباس أماتعلم أنررسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره فافقال أنوا لحبارة الار يعية فقال ابن عباس رضي الله عنهما اللهم نعم وقدولي الخلافة من ولده أر بعية الولد وسلمان وهشام ونز مدمن عبد اللك والس في الحدث دلالة على أن عبد الملك عانى لا حمّال أن مكون الذي صلى الله عليه وسلم ذكر فيسل وحوده فهومن اعلام ندوته صلى الله علمه وسلم ومن اسم فراء العاص بنوائل ألسهمي والدعمروين العاص رضي الله عنه فعمر واشهصاني وأماه وفانه هلا على كفره انه كان بقول غرمجمد نفسه وأصابه ان وعده مأن يحموا العدا الموت والله ما يملكنا الاالدهر ومرو رالا ما موالا حداث ومن ستهزائه أن خمار بن الارترضي الله عنه كان قمناء كمة اى حدّادا بعمل السموف وقد كان ماع للعاص سيوفا فحاء متقاضى عنها فقال ماخباب أليس مزعم محده ذا الذى أنت على دسه أن فى الحنة ما التغي أهلها من ذهب أوفض مة أوثماب أوخدم أو ولد قال خاصلي قال فأنظرني الى القيامة ماخماب حسى أرجع الى تلا الدارة وضمك هذاك حقك والله لا تحكون أنت وسأحبك أبرعند الله ولاأعظم -ظافى ذلك وفي افظ أن العاص قال لاأعطيك حتى تـكفر محمد فقال والله لاأكفر محمدحتى عميتك إلهه تجيبه فك قال فذرنى حتى أموت تماره ف فسوف أوتى مالاو ولدا فأفضه ك فأنزل الله تعالى فيه أفرأ بث الذي كفر مآماتنا وقال لأوتين مالاو ولدا ألحلع الغربأم انتخذ عدالرجن عهدا كالاست كتب ما بقول ونمذله من العدد ال مدا ونرثه ما يقول و يأتينا فردا ومن استهزاء الاسودين عبد يغوث من وهب من زهرة وهوا من خال الذي صلى الله عليه وسلم أنه كان اذاراى المسلمن قال لأصحابه استهزاء الصابة قد عاء كم ملول الارض الذين وون كسرى وقمصرا كالات العمامة رضى الله عنهم كافوا متفشفين ثمام مرثه وعيدتهم خشن وكان يقول لانبي صلى الله علمه وسلم ما كامت المومين السماء المجدوماأشبه هـ ذاالعول ومن استهراء الاسودين مطلب من أسد من عبد العزى أنه كان هو وأصابه يتغاض ون بالنبي صلى الله عليه وسلم و بأصحابه و يصفر ون اذار أوهم ومن استهزاء الولد ابن الغيرة بن عدالله بن عمر وبن مخر وم والدخالدوعم أبي حهل وكان من عظماء قو يش وكان في سدعة من العيش وم = : تمن السمادة كان يظعم الناس أيام مني حيسا و بنهي أن توفد نارلأحل لهمام مرناره وينفق على الحاج أنام الموسم نفقة واسعة وكانت الاعراب تثنى عليه وكانت له الدائين من مكة الى الطائف وكان من حاتها استان لا سقطع نفعه شاءولا صيفا ثمانه أصابته الحوائح والآفات فأمواله حسى ذهبت أسرها ولمبيق له في أيام الحجذ كر وكان ه والمُدَّم في قر بش فصاحة وكان مقال له ر محانة قر بش و مقال له الوحد أى في الشرف

والسوددوالحاه والرياسية واياه عني سحانه نقوله ذرفي ومن خلقت وحددا الآيات في سورة المدثر فال بعضهم بل هوالوحد في المكفر والخيث والعنا دانه رمي النبي صلى الله عليه وسيلم بالمحترمعا عسترافه مأمه مرىءمن المسحر لبكنه اعنه الله لماضا فتعلمه المذاهب قال انه أقرب القول فيه تنفير اللثاس عنه وتعمعلي ذلك قومه بعد التشاور فهما رمونه به فعندا من اسحاق والحاكم والبهق باسناد حيدأنه اجتمع في بعض المواميم الى الوليد نفرمن قريش وكان ذاست فهم فقال الهم بامعشر قريش قدحضرتم مذاالموسم وأن وفود العرب ستقدم علبكم وقد سمعوا أمرصاحبكم فاحعوافنه رأباولا تختلفوا فيكذف وضبكم بعضا قالوا بأنت أفهرلذار أبانقوله فمه قال رل أنترفة ولو اأسمم قالوانتول كاهن قال والله ماهو وكاهن لقدر أسا الكهان فاهو رض مةالكاهن ولاسمعه قالوا فنقول محنون قال والله ماهو محنون اقدرا ساالحنون وعرفناه فاهو مخذمه ولاوسوسته فالواشاعر قال ماهو دشاعر لقدرعر فذا الشعركاء رخره وهز حه وقر يضه ومقدوضه ومسوطه قالواساحرقال ماهو ساحراقدرأ بناا لسحرة وسحرهم فحاهو سنقته ولاعقده قالوا فماتة ولأنتقال والله ان لقوله لحلاوة وان علمه لطلاوة وانأصله لعذق وان فرعه لحناة وماأنتم بقائلين من هذاش بأالا أعرف أنه باطل وان أقرب القول فيه أنتقولواسا حرجا مقول هو سحر مفرق من المراوأسه و من المراوأ خمه و من المراو زوحه وبين المرعوعشيرته فتفر قواءته بذلك فحملوا يحلسون في سبيل الناس حين قدموا الموسم لاعر" بهم أحد الاحذر وهاماه وذكر والهم أمر وفصدرت العرب من ذلك الوسم تعدَّث ما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتشرذ كره في دلاد العرب كلها مل في حسم الأفاق وانقلب مكرهم علهم حتى كادمن اسلام الانصار وأمر الهجرةما كاد وقدم عليه صلى الله عليه وسلم عشر ون من نخران فأ-لموافيلغ أماحهل فسهم فقالواله سيلام عليكم وفهم م فزل واذا معوا الغوأعرضواعته الآمات فال العلامة الزرقاني فاظرهذا اللعين دفني الولدين المغبرة كيف تمقنت نفسه الحقوحمه البطر والحكىرعلى خلافه وقد ذمه الله ذما المغافى قوله ولا تطعكل حلاف مهين همازمشاء بنمع مناع للخير معتدأ ثيم الآبات وفي قوله تعالى ذرني ومن خافت وحيدا وجعاتله مالاعمدود اوسنين شهود ارمهدت لهتمهيدا ثميطمع أن ازمد كالاانه كان لآماة اعتمدا سأرهفه صعودا انه فسكر وفذرنقتل كيف فدرثج نتل كيف فذرثج نظرتم عمس و يسر ثمأ دبر واستهكم ونقال ان همة االاسهو دؤثران هذا الاقول الشرسأ صله مسقر ومن استهزاء أبي لهب به صلى الله عليه وسلم أنه كان رمار ح القذر على رار وسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بوم من الا مام رآه أخوه حزة رضي الله عنه قد فعل ذلك فأخذه ولمرحه عدلي رأسه في مل أبولهب مقضه ويقول صافي أحق ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساس في اوّل أمره في منازلهم يقول الدالله أمركم أل تعبدوه ولاتشركوا به شأ والولهب و راء متبعه اذا شى يقول اليها الناس الدهداد أحركم أن تعركوا من أ مائسكم ودلك عار علمكم قال العلامة

الزرقاني فانظر هذا الانتلام في الله فلو كان من غسرقر س كان أسهل لأن العرب كانت تقول قوم الرجل أعلم مه ولذا قال صلى الله عليه وسه لم ما أوذي أحدما أوذ بتلانه صلى الله عليه وسلم أصنب من قومة مأكموالملاء آ ذوه أشد تالامذاء وموه بالسحر والشعر والكهانة والحنون و مراه الله من حميع ذلك بالمراهد بن القاطعة في كماه العزير ومنهم من كان يحدُّوالتراب على رأسه صلى الله عليه وسديرو يحتعل الدم على مانه وسيلا الجزو رعلي ظهره كالقدم فلما مالغوافي الامذاء والاستهزاء أتى حبريل الى النبي صلى ألله عليه وسيلم وهو يطوف بالبيت وقال له أمرت أن اكف كمهم فلامر الواسد س المغمرة قال حمر وللنبي صلى الله علمه وسلم كيف تحد هذا فقال بئس عبدالله فأومأ الحساق الوليدوقال قد كفيته فرتنبال يريش نهله ويصلحها فتعلق بدويه سهم فعرضت له شيظية من نمل فلم نعطف لأخيذه تبكيرا وتعاظما فأصاب عرقافي عقبه فرض فات كافراغم العاص بنوائل المهمى فقال كمف تحدهذا مامحد فقال عدسو فأومأ الىأخصه وقال كفشه فخرج تنزه فنزل شيعيا فدخلت فمهشوكة فانتفخت رحلهحتي صارت كالرحى وفروانة كعنق البعيرف الخارث ومس المارث فاس السهدمي فقال كيف تحدهذا بامجدفال عدد سو فأو أالى بطنه وفال قد كفيته وقدل أشار الى أنفه فاحتفظ فيما فات وقدل كلحوتا ملوعافار الشراعلم متي انقداطنه غمر الاسودمن عبد يغوث فقبال كيف يتحدهذا مامجد قال عبدسوء فأومأ الي رأسه وقال كفيته وقدل أشاراله وهوقاء في أسل شحرة فحعل بنطح برأسه الشحرة و بضرب وجهه بالشوك حتى مات على كفره وقبل أشارحبر الرالى بطاء أمسعه فاستسق طنه فمات وقيل خرج في رأسه قروح فمات قال الزرقاني ويمكن أنهار مب نطعه الشحرة وقبلخر جمن عندأهله فأصابته السهوم حتى صار وحشيا فأتيأهله فلم يعرفوه فأغله وادرنه الباب فرحه عوماريطوف بشعاب مكةحتي مات عظشاو مكن الجمع ماحتمال وقوع جميع ذلاله غمر الاسودين مطلب فقال كيف تحد هذا المجدقال عسدسو فأومأ الى عنده وقال قد كفيته قال امن عباس رضى الله عنهمارماه بورقة خضرا عفعمى اصر وكاعمت المسرنه فلم عمر ببن الحسن والقبيع ووحعت عدمه فضرب برأسها لجدارحتي هلثوهو بقول فتلني ربحمد وفحروا يتأنهخر جلستقبل ولدهوقدقدم من الشام فلما كان برمض الطريق مس في ظل شعرة فعدل حبريل بضرب و جهدوعيده بورقةمن ورقهاحتي عيى فحعل يستغيث بغلامه فقال له غلامه لاأحديد عرائش أوقدل ضربه بغصن فبهشوك فسالت حدقتاه وصار بقول من هدندا طعن بالشوك في عيني فيقال له مانري شيأ وقيل أني شجرة فحل ينطعها برأسه محتى خرحت عيناه وكان يقول دعاعلى مجمد بالعمى فاستحبب له و زاد بعضهم وهلك أبولهب بالعدسة دهني الحدري وهي ممته شدعة وعقدة بن أبي معيط فثل صبرا بعد انصر المصلى الله عليه وسلم من بدر والى الحمسة المشم ورس المعنيين شوله تعالى أنا كفينال المنهزئين أشارصاحب الهمزية بقوله

وكفاه المستهزئين وكم سا \* ندان قومه استهازا على شهسة المستهارا الدواء فدهي الاسود بن مطاب أى عمل ميت الاحماء فدهي الاسود بن مطاب أى عمل ميت الاحماء ودهي الاسود بن مطاب أى عمل ميت الدي استاه كأس الردى استاه الواليا خدشة سمم \* فقرت عنها الحيدة الرقطاة وفضت شوكة على مهمة العالم في الشوكة وعلى الحارث القيو وقد ساء الوعاء في المارأ سه وساء الوعاء خسة طهرت فطعهم الار \* ض فكف الاذى م مشلاء

وقد عادى امن عماس رفي الله عنه ما ان هؤلاء الخمسة ها كوافي الله واحدة وفعلم أن هؤلاء هم المرادون يقوله تعالى انا كفيذاك المهم ترثين كاذكر وان كان المهم تون غير منحصر من فهم فلا نافى أن منها ونعها ابنى الحاجمهم ققد قدل الم ما عن آ ذى رسول الله صلى الله عدَّه وسلم وكانا بلقمانه فيقولان له أماوحداللهمن ببعثه غديرك انههنا من هوأسن منك وأيسر فان كنت صادقافا تناعلك يشهد لك و مكون معل واذاذ كراهما رسول التصلي الله عليه وسلم قالامعارمي ويعلم أهل المكتاب ما بأنى مولاينا في ايضاعدً أبي جهل وغيره منهم كاتقدم وفي السعرة ألحليمة نقلاعن سعرة اس المحدث من قرأسو رة الهمزة أعطاه الله تمالى عشر حسنات معدّة من استهزأ يحمدوا صحامه ومن استهزاء أبي حهل انضا بالنبي صلى الله عليه وسدلم أمه قال بومالة ريش بامعشرة وشرعم محدأن منودالله الذين فسندفون كم في السار ويحسونهكم فهاتسعة عشروأنتما كثرالناس عددا أفيجز كلمائة رحلمنكم على واحدمنهم وفي دوارة أن يحلامن قريش وكان شدد مدا قوى الماس للغمن شدّته أنه كان مف على حلدالممرة ويجذبه عشرة لينزعوه من يتحت قدمه فيتمزق الحاد ولا يتزخر - قال له أناأ كفيك سبعة عشر واكفوني أنتم اثنين وقيل ان هذا الرجل دعا النبي على الله عليه وسلم الى المصارعة وقال يامخد النصرعتني آمنت بك فضرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فلم يؤمن وفي رواية إن أياحهل قال الهم أناا كفيكم عشرة فاكفوني تسعة فأنزل الله تعالى وماحملنا أصحاب النار الاملائكة وماجعلنا عدتهم الافتنة للذمن كفر واالح ماذ كروفهم اىلا ينبغي أن تقولوا لم كانوا تسعة عشر وماذا أرادالله مذا العدد لأن ذلك العدد لحكمة استأثر الله بعلما وقد أبدى بعض المفسر من حكالذال تراجع وقدجا فوصف الماللائكة أناء ينهم كالبرق الخاطف وأنباجهم كالعماصي اعدا افر ون ماين منكي أحدهم مسروسنة وفي رواية ماين منكي أحدهم كابين المشرق والمغرب لأ - ـ دهم قُوَّه كَهُ وَ التَّمَايِن نَرْءَت الرحة منهم وأخر ج العتبي في عبوت الاخبارة وطاوس ان الله خاق الما اتأما سع على عدداً هل النار ومامن أحدق الثار لاومالك بعدمه ماصيمه من أصابعه فوالله لو وضع مالك أصبعامن أضابعه على السماء لاذابها

وهؤلاءالتسعة عشرهم الرؤيسا والمكلوا حدمنهمأ بناعلا بعلم عدتهم الاالله تعالى قال تعالى ومايع لم حنودر بك الاهو وعن كعب قال يؤمر بالرجل الى النمار فيمتدره مائة ألف ملك أي والمتبادران هؤلاء من خربتها قال بعضهم ان عدد جروف بيهم الله الرجن الرحم تسعة عشر على عدد الزيانسة التسعة عشر فن قرأها وهومؤمن دفع الله تعالى عنه مكل حرف منها واحدا منهم ومن استهزاء أبى حهل ايضاأه قال ومالقر يش نامعشر قريش يختون انجمل شحرة الزقوم يزعم أنهاشحرة في النارم أن النارياً كل الشيرانما الزقوم القرو الزبد فأنزل الله تعالى الماشيرة بخرج في أصل الحجم اى منبقها في أصل عهم ولاتساط علهم علمها أماعلوا انمر ودر على خاق من بعيش في النمار و يلتذبها فهواً قدرع لي خلق الشحرة في النار وحفظه الهاء الاحتراق مما وقدقال ابن سلام انها تحدا باللهب كالحداشير الدندا بالمطر وغرتاك الشجرة من لهزفرة وأخرج الترمذي وصحيحه النسائي والبسهقي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضى الله عنه جأأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوأن قطرة من الزقوم قطرت في يحار الدندا لأفسدت على أهل الارض معايشهم فكمف عن تسكون طعامه ومن استرزاء أي حهل فوله مامجمداتيتر كرتيسبآ اهتشأ أولنسين إلهك الذي تعبد فأنزل الله تعالى ولا تسبوا الذين مدعون من دون الله فدسموا الله عدو الغبرء لم فيكف عن سب آلهم م وجعد ل يدعوهم الى الله عز وحل و في الدر المنثور للحلال السيوطي في تفسير الاكفيناك المهمّ زئين قبل زات في جماعة من الذي صلى الله عليه وسدام بم فعلوا يغمر ون في قفاه و يقولون مدا الذي يزعم أنه عي ومعه حمر بل فغمز حبر دل علمه السلام بأصبعه في أحسادهم فصارت جروحا وأذننت فإيستطع احدأن مدنومهم حتى ماتوا قال الجلبي فلينظر الجمع أى بين هدنا وماتقدم ثم قال وقديدعي أنهم طائفة آخر ون غيرمن ذكر لأنهم المستهزئون ذلك الوقت اي فبكون نزول الآمة فد تسكر روالله أعلم ومن استهزا النضرين الحارث أنه كان اذا حلس وسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يحدّث فيه ة ومهو يخذرهم ماأ ماب من قبلهم من الأحم من نقمة الله تمالى خلفه في محاسه و يقول القريش هلوافاني والله مامعشرور يشأحسن حديثامنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحدثهم عن ملوك فارس لانه كان يعلم أحاديثم-م ويقول ماحديث محد الاأساطير الاولين وبقال اندقال وأبزل مثل ماأ نزل الله لانه ذهب الى الحمرة واشترى مها أحاديث الاعاجم ثم قدم عامكة فسكان عدتم اويقول هذه كأحاديث عمدعن عادوغودوغ مرهم وبقال انذلك سببن ولقوله تعالى ومن الناس من بشترى لهو الحديث والشهو وأغافي شراء الفندات ولاءه أن تكون الآرة ترات فهماه هالتحققه فهما وقوله تعالى واذاتتلي عليه آماتها ولي مستبكموا خاسب النضر والمائلا علهم وسول اللهصلي الله عليه وسلم نمأ الاولين فأل النضرين الحارث وشئنا لفلتامثل هذا ان هذا الا أساطه راد وابن وأنزل الله تسكذ باله قل أن جمعت الانس والحنّ على أن مأتوا عملهد ذاالهرآ لا يانون بمثله ولوكان بعضهم ابعض ظهرا أى معمناله وجاءأن جاعة

من بني مخز ومومنهم أبوحهل والوليد بن الغيرة تواصوا على قتله صلى الله عليه وسلم فبنها الذي صلى الله عليه وسلم قائم يصلى اذ معواقراعه فأرسلوا الوليدا يقتله فانطلق حتى أنى المكان الذي يصلى فيه فحول يسمع قراءته ولايراه فانصرف الهيم وأعلهم بذلك فأتوه فلما ممه وا قراءته قصدوا الصوت فاذا الصوت من خلفهم فذهبوا السه فسمعوه من امامهم ولاز الوا كذلك حتى انصر فواخا تبسين فأنزل الله تعالى وحعلناهن بين أيديهم سد اومن خلفهم سدا فأغششاهم فهم لابهصر ون وقيـــ ل في تزواها غـــ برذ لله ولا مانع من أن تــكون نزات للمكل وجاءاًن النضو بن الحارث رأى الني صلى الله علمه وسلم منفرد السفل من ثنيمة الحون فقال لا أحده أبد المخلى منه الساعة فأغتاله فدناالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتاله فرأى أسودا تضرب بأنياجا على رأسه فانحة أفواهها فرجم على عقبه مرعوبا فلقي أباحهل فقال من أمن فأخره النضرا المسروة بالأبوحهل هدندا ومضسحره وبما تعنتواه أنه لمائزل قوله تعالى انكم وماتعبد ورنامن دون اللهده مبجهنم أى وقودها وحصب الزنجية حطب أى حطب حهنم وقد قرأتها عائشة رضي الله عنها كذلك أنتم لها واردون لو كان مؤلاء آلهـ قداو ردوها وكل فهاخالدون شقعلى كفارقريش وقالوالعبسدالله بنالز معرى قدزعم محدأنا وماتعبدمن آلهتنا حصب حهنم فقال ابن الزبعرى أناأ خصم الكم محدد اأدعوه لى فدعوه له فقال المجد هـ ذائي لآاه مناخامة أم ا كل من عبد من دون الله فقال بل الكلمن عبد من دون الله فقال ان الزيعرى خصمت ورب هذه البنية بعني الكعبة أاست ترعم أن عسى عدد من دون الله وكذا عزير والملائكة عبدت لتمارى عيسي والهودعز يراو بنومليج والملائكة فضج الكفار وفرحوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن الزبعرى ماأجهان بلغة قومك مالمآلا يعدقل دهني مافى فوله تعالى وماتعبدون وأنزل الله ان الدين سيفت لهم منا الحسني أوائسك عنها ممعدون كعسوعز بروالملائكة وهدداالحدث انصع كان نصامن الشارع اقول النحويين مااسالا يعقل \*ومن تعنقم واستهزائهم سؤالهم انشقاق القمر فيل المم سألوم آية غيبره عينة فانشق القمر وقيل بالسألوه آية معينة وهي انشقاق القسمرفانشق وجميع بين الر وايتد وأخم سألوا آرة غدم معينة أولاغ عينوها بانشقاق القمر قال ابن عباس رضي الله عن ما اجتمع الشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان كشت ادقافشق ال القمرفر قتمن نصفاعلى أى قبيس ونصفاعلى قينفاع وكانت ليلة أربعة عشر وهي اسلة البدرفقال الهم وسول الله صلى الله عليه وسلم ان فعلت تؤمنوا قالوا نعم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رمة أن يعطيه ماسألوا فانشق الهمر وقتين نصفاعلي أبي قبيس ونصماعلي قينفاع زرسول الله على الله عليه وسلم اشم دواا شهدوا وفير وانتقائث والقمر تصفين نصفا على الصفاور مفاعلي المروة قدرمان العصر الى اللسل مظر المه تمعاب وفي والمداله عاد هدغرومه وفي واية فانشق مرتين والمراد فرقتين جمامين الروامات وعنسد ذلك فالكفار

قر يش العركم محدقة الرجل منهم ان كان مجد القدر بالنسبة الديحم فانه لا ملغمن معره أن يسعر الارض كامااى حمد عأهدل الارض فاسألوا من بأنسكم من بلد آخر فسألوا الفادمين من كل فيه هـ لرأواهدافأ خبروهم أنهم رأوامثل ذلك فعندذاك قالواهدا المصر مستمرأى مطرد وهدااا كالامصر يحفأن ووبة الانشقاق حصلت لحميع أهدل الآفاق لاأنها مختصة بأهل كةوه وكذلك وقدأشار سحانه وتعالى الى ذلك بقوله أقتربت الساعة وانشقا لقمر وانيروا آية يمرضواو يقولوا سحرمستمر وستأتى انشاءالله همذه القصة بأبسط بمماهنا عندذ كوالمحنوات في آخرالكتاب ومن الآبات التي ظهوت على مديه صلى الله عليه وسلم في أول المعتمة عكة قصة وكانة من عبدير بدين هاشم من الطلب من عبد مناف الفرشي العمابي المكي أسلم رضى الله عنه عام الفتع وتوفى بالمد بنة في خلافة معاو يةرضى الله عنه سيئة اثنتين وأر بعينمن الهجرة وكان شديد البأس فو باجسمامعر وفا بالفؤة في الصارعة يحدث أنه لم يصرعه أحدقط ولاعس جنبه الارض فلوباقط وقدم أنه صلى الله عليه وسلم صارعه فصرعه وكادركانة فبلاسلامه يرعى غنماله بوادى وهومن أفتك الناس وأشدهم فخرج صلى الله عليه وسلم يومامن ديته وتوحه اذلك الوادى فلقيه ركانة وليس عمة أحد غيرهما فقال له أنت الذي تشتم الهناوتدعوالها العزيز ولولارحم بني ويدنك قتلتك والكن ادعالها أن ينحبك ني اليوم وأنا أدعوك لأمروه وأن نصار عني وتدعوا لهمك وأدعوا للات والعزى فاك غلتنى فلائمن غمى هدنده عشرة تخذارها فصارعه صلى الله عليه وسدلج فغلبه فقال لم تصرعني وانماغذني الهلؤ وخذاني اللات والعزى وماوضع جنبي على الارض أحد قبلك والكنعد فان صرعتني فلانعشرة أخرى فعاد فصرعه فقالله كافال أولا شمعاد ثالثة فصرعه فقال لهدونسكها ثلاثين من علمي تختارها فقال له النبي صلى الله عليه وسدلم لا أريد ذلك واكن أدعوك الى الاسلامفاسلم تسلم من التارفقال لاالاأن تريي تقف الله انرأ يتك آية تسلم قال نعم وكان بقر مه شجرة حمرة فقال لها أنبلي بادن الله تعالى فانشفت اثنتين وأقبل نصفها حتى كان من مديه صلى الله عليه وسلم و يدى وكانة فقال أريتني أمراعظها فرها فلترجع فقال ان أمرتها فرجعت تسلم قال نعم فأمرها فرجعت والتأمت يقضمانها وفروعها مع نصفها الآخر ففالله أسلم فقال اكروان يتحدث نساء المدينة بعني مكةوص مانه الأفي أحبتك لرعب قلبي منك وليكن الغنم لا فقال له لا حاجة لى م اوا فطلق على الله عليه وسلم فلقيه أبو مكر رضى الله عنه فقال للنع صلى الله عليه وسيلم مخرج الى هذا الوادى وبه وكانة فضعك الذي صلى الله عليه وسلم وأخبر أبابكر رضى الله عنه بالقصة فتحب أبو بكر رضى اللهء موتفدم انه لم يسلم ركانة الاعام الفتح رضى الله عنه

﴿ باب في سأن تعديب كفار قريش المستضعة بن من المؤمنين

قال فى المواهب وشرحها مازال النبي صلى الله عليه وسلم مستعفيا هو والسلون في دار الارقم

حتىنز لعلمه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر فحهرهو وأصامه الدعوة الى الله تعالى فكان ذلك في السنة الثالثة من المبوّة وهي المدّة التي أخفي رسول الله ضلى الله عليه وسيلم فمها أمره الى أن أمر والله باظهاره فبادى قومه بالاسلام وكر وذلك وأكده و بالغفى اظهارا لخد حتى كأنهصدع فلوج معاأو رده علمهم والحجيج والبراهين التي عيز واعن دفعها كاأمر هالله تعالى ومعذائلم يبغدمنه قومه ولمردواعلمه طاقال الزهرى كانواغ برمنكر سلايقول وكانادام علهم في محالسهم بقولون هـ ذاامن عبد الطلب يكام من في السماءواستمر واعلى ذلك حتىذ كرآ الهمةم وعام المادخر المسحديوما فوحدهم يسحد ونالاصا مفنهاهم وقال أطلت دن أسكم اراهم فقالوا اغما أسعداها نتفر تذاالى الله تعالى فلرص بدلا منهم وعاب صنعهم فأحموا على مخالفته وعداوته الامن عصم الله بالاسلام وهم فلملون مستحفون وحدب أىعطف علمه عمه أنوط لب ومنعه وقام دونه كاتقدم واشتدالا مردين القوم وضرب بعضهم وعضاوأ ظهراعض مم لعض العداوة وتذامرت اى تشاورت قريش على من أسلم منهم وعدونهم ويفتنونهم عن دينهم وكان ذلك باغراء وأي حهل اعتمالته كان اذا معمر حل أسلم ولهشرف ومنعةلامه وقال تركت دمن أسل وهوخبرمنك لنسفهن حلك ولنغلبن رأيك وانضعت شرفك وان كانتاجرا قال المكدن تعارتك والهاكمن مالك وان كانضعيفا ضربه فمن عدب في الله لأحل أن رفتتن في د سه فيت عمار من السر رضى الله عنهما كان يقدب بالذار وكاد صلى الله عليه وسلم عرقه وهو يعدف فيمر يده على رأسه و يقول باناركوني بردا وسلاماعلى عاركا كنتعلى ابراهم عليه السلام وكشف عن ظهر عارة وجد أثرالنار به أين كالبرص ولعل حصول ذلك كان قبل دعائه له صلى الله عليه وسلم بأنّ النارتكون عليه برداوسلاما وعن أمهانئ منت أبي طالب رضي الله عنها فالت ان عمار بن ماسر وأباه وأخاه عبدالله وسميمة أمعمار رضى الله عنهم كانوا يعدنون في الله فرجم الني صلى الله عليه وسلم فقال صبراآل باسر صبراآ ل باسرفان موعدكم الجنة وفي رواية صبرا بالراسر اللهم اغفر لآلياسر وقدفعلت فياتياسر في العذاب وأعطيت سمية أم عمارلاني حهل يعذبها أعطاهاله عمه أتوحذ رفة من المفرة فانها كانت مولائه فأخذها أبو جهل وعذم اتعذر باشد يدارجا أن تفتن في دينها فلم تحبه لما يسأل ثم لمعنها في فرحها بحر مة فيات وكان بقول لهاما آمنت عجمد الاانك عشقتمه لحماله قيل انها ولشهد في الاسلام رضى الله عنها وعن معضهم كان أبوجهل يعان عمار من اسر وأمهو يحعل العسمار درعامن حديد في البوم الصائف وفيمزل أحسب الماس أن يتركوا أن يقولوا تمناوهم لا رفة نون وجا أن عارارضي الله عنه قال الذي صلى الله عليه وسدلم اقديلغ منا العذاب كل مبلغ فقال الني صلى الله عليه وسلم صعراة بالمفظان متمقال النبي صلى الله عليه وسلم الاهملا تعدن أحدامن آلعمار بالنار وكافت أمه سهدة سادعة سبه قف الاسلام وقتلت وهي هو زكيم و ويمر قفظهر عمار رضي الله عنه أثر

كالمخبط فستل عنه فقال هذاما كانت تعذبني قريش في رمضاء مكة وجاء أنهم رعدان قبلوا أياه وأمه تلافظ اهم بالمكفرطا هرافقيل للني على الله عليه وسلم فد كفرهم ارفقال كالاوالله ان الاعمال قدخالط دشاشية قلبه وفيه أنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد اعمامه الامن أكره وقلبه مطمئن بالاعنان وليكن من شرح بالمكفر صدرا فعلهم غضب من القهولهم عذاب عظيم و روى أنه كان يعمل حتى لا مدرى ما يقول غم فرج الله عنه بعمد طول تعذيبه حتى عاش الى خلافة على رضى الله عنه وقتل بصفين و و ردت في فضائله أحاديث كشرة رضى الله عنه ويمن كان بعد في الله خما بن الارت رضى الله عنه ففي المعارى عن خما بن الارت رضى الله عنه قال أتنت الني صلى الله علمه وسلم وه ومتوسد مردة في ظل السكمية وقد لفيذا من المشركين شد وشدمدة فقات بارسول الله ألا مدعوالله الما فقعد مجراوجهه فقال اله كان من قبله كم لعدم أحدهم بامشاط الحد بدمادون عظمهمن لحم وعصب مايصر فهذاتعن دسه الظهر تالله هذا الأمرحتي يسرالرا كب من صنعاءالى - ضرمون لا يخاف الاالله والذئب الي غفه وعن خماب ن الارت أيضارضي الله عنه يحكى عن نفسه قال الهدرا يتى وماوقد أوقد لى نار ووضعوها عملى ظهرى فا أطفأها الاودا ظهرى اى دهنه وكان خباب رضى الله عنه قينا أى حدّادا وكانقد سيمن أهله في الجاهلية فاشترته امرأه تسمى أم أنمار فلما ألم صارت ولاته تعذبه تأخذا لحديدة وود أحمتها في الذار فتضعها على رأسه فشدكي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم انصر خبا بافاشتكت مولاته وأسهاف كانت تعوى مع الكلاب ففيدل لهاا كتوى فكانت تامر خبا افدأخذ الحديد فبكوى بهراسها وكان أبو بكر المسدين رضى الله عذه اذا مر أحدمن العسد يعذب اشتراه وأعتقه وهم كثير ونمنم بلالرضي اللهعنه وكالنمولي لأمنة من خاف الجمعي واشترى حامة أم ولال رضى الله عنها وعاص من فه سرة رضى الله عنه وأبافكمة رضى الله عنه وجارية ني الموثل وتسمى لبيئة تصغيرا ينة والهدية وينتها وزنيرة وامة نني زهرة فهما كان دولف ملال رضي الله عنه مار واه ابن اسحاق اد أصة من خلف كان يخرج للااذاحمت الظهيرة بعدأن يحدمه وبعطشه لملة ويومانيطرحه على ظهره في الرمضاء أى الرمل اذا اشتدت حرارته ولو وضعت على قطعة لحم لنضحت ثم أمر بالصخرة العظممة فتوضع على صدره ثم شول له لاتزال هكذا حتى تموت أوسكفر بحمد صلى الله عليه وسلم وتعبد اللات والعزى فبأبي ذلك وقبل ان للالارضى الله عنه كان لعبد الله بن حدعا ن من حملة تمالمكه فلاهث الني صلى الله عليه وسلم أمرعبد الله بن حدعان عم فأخر حوامن مكة خوف اسلامهم وأخرحواالا والارضى اللهعة وفأنه كال رعى عفهو بكتم اسلامه فاعوماالي الاصنام التي حول المكعبة وصاربيه قعلما ويقول خابوخسر من عبدل فشعرت مقريش فشكوه الىعمدالله ابن جدعان قالواله أصبوت قال وملى بقال له هذا نقالواله ان أسودك صنع كذاو كذا فأعطاهم مائه و الارد ينحر وم اللاصنام وه حكم من أعذ مد الال رضي الله عنه و يحو زأن مكون

لاقى بـ الالبلاء من أميـة قد ﴿ أحله الصـ برفعا أكرم النزل اداً جهد وه نضال الامروه وعلى ﴿ شـدائد الازل ثبت الازرام يزل القوه نطح أبرمضاء البطاح وقد ﴿ عالوا عليه صحو واحمـ قالته ملك في حداثاته اخسلاصا وقد ظهرت ﴿ نظهره كندوب الطلافي الطلل ان قدد تله سرولي الله مـن دبر ﴿ قددة قل عـد والله من قبل

منيئازادل الرحن خبرا \* لقدأدركت ارك البلال

وأخرج الحاكم عن عبدالله بن الزير رضى الله عن ما قال قال أبو فعافة والدأى بكر رضى الله عن ما أراك تعتق رفايا فسيما أراك تعتق رفالا جلدا عنعونا في وموندونا فقال عنه ما أراك تعتق رفايا في المارية على والق الى آخر السورة قال في المسرة الحلامة من أبو بكر رضى الله عنه بدلال وهو يعذب وعلى صدره محرة عظيمة فقال أبو بكر رضى الله عنه ما لا تتق الله في هذا المسكن قال أنت أفسد به فأنقذه معارى قال أبو بكر رضى الله عنه عندى غلام أسود أحلد منه وأقوى على د من أعطيكه به قال قبلت قال أبو بكر رضى الله عنه عندى غلام أسود أحلد منه وأقوى على د منك أعطيكه به قال قبلت

هولك فأعطاه أبو مكر رضي الله عنه غالامه ذلك وأخذ بلالا فأعتقه وفي تفسر البغوي قال سعيدين المسدب المغنى ان أمية من خلف قال الأبي اكمرا لصديق رضى الله عنده في بالال حن قال أتسمنه قال زهم أسعه بقسطاس يعنى عبدا لأبى مكر رضى الله عنه كان يحت بده لأبى مكر رضى الله عنه عشرة آلاف دينار للحاوة وغليان وحوار وكان مشركاناً في الاسلام فاشترى أبو بكر رضي الله عنه بلالابه ويروى أنه لماساوم أنو بكر رضي الله عنه أمية بن خاف في بلال قال أمية لأصامه لأاون بأى بكراعية مالوم اأحد بأحد تمتضاحك وقال اعطني عدل فسطاس قال أبو بكر رضى الله عنه ان فعاب تفعل قال نعم قال قد فعلت ذلك فتضاحك وقال لا والله حتى أهطمني معه اصرأته قال ال فعلت تفعل قال نعم قال قد فعلت فتضاحك وقال لا والله حتى تعطمني ا بنته مع اصر أنه قال ان فعلت تفيعل قال زمم قال قد فعات قال لا والله حدى تر مدنى ما نتى د سار ففالأبو بكررض اللهءنه أنترجل لاتستحيى من الكذب قال واللات والعزى لثن أعطمتني لأفعلن قال هي لائه فأخذه اوأخذ أبو بكر رضي الله عنه بلالا فأعنقه وقبل اشتراه بسب أواق وقبل رلطل من ذهب وقبل غيرذ لك ير وي أن-سيده قال لأبي بكر رضي الله عنه معد شرائه لوأ بدت الا بأوقية لبعنا كماى لوقلت لاأشتريه الابأوقية لأخذته فقال لهأبو مكررضي الله عنه لوطلبت مائة أوقية لأخذتها مه ولما قال المشركون ماأعنق أبو مكر ملالا الاله وكانت له عنده فكافأه ماأنزل الله تعالى واللسل اذا يغشى الىآ خرااسو رة فقوله اأما من أعطى واتبقى وصدق بالحسني فهوأبو بكررضي الله عنه وتوله وأمامن يخلوا ستغنى وكذب الحسني فهوأمية ابن خلف وقوله لا بصلاهاالاالاشقي هوأمسةوقوله وسيحنهاالأنتي هوأنو بكر وفي قوله الأتق تصر بح بأنه أثقى البرية اذالتقد برالأتق من كل أحدالات المدف فيدالعموم والراد من كل أحد غيرالا نبيا على ما الصلاة والسلام والما بلغ الذي صلى الله علمه وسلم أن أباء رضى الله عنه اشترى بلالا قال له الشرك ما أباء كمرفقال قداً عتقته ما وسول الله أي لا ت بلالا رضى الله عنه قاللا بي بكر رضى الله عنه حرب اشتراه ان كذت اشتر يتنى لنف النفاء مكنى وان كانت المااشتر يتني لله عز وحل فدعني لله تعالى فأعتقه ويروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أنا بكر مرضى الله عنه فقال لو كان عندى مال اشتر بت بلالا فانطلق العباس رضى الله عنه فاشتراه فبعث بدالى أبى بكر رضى اللهعنه أى ملكه ابتنه فأعتقه فليتأ مل الحمع سن هدده الاقوال وعكن أن يقال ان العساس رضى الله عنه رغب أمية في سع الال فالما ظهر له الرضى مدجه أرسل الى أبى مكر رضي الله عنه لعلم يرغب أبي مكر في شرائه وعتقه فأطلق على ذلك أن العباس اشـ تراه والله سيحانه وتعالى أعلم وقداشترى أبو مكر رضى الله عنه ماعة آخرين عن كان وعدب في الله منهم حامة أم يلال رضى الله عنهما ومنهم عامرين فهرة فانه كان ومدب في الله حتى لايدرى ما فول وكان ارحلمن في تيم من قراية أبي مكر رضى الله عنه ومنام الوفكمة وكان عبدالصفوان فأمنه أسلم حد أسلم أنو بكر رضى الله ع مفرته أنو بكر

رضى الله عنه وقد أخذه صقوان من أمية وأخرجه نصف الهار في شدة الحر مقيد الى الرمضاء فوضع على طنه صفرة فأخر ج اسانه وأي بن خلف عم صفوان فول زده عدايا حتى أني مجدا فخاصه سعره فاشتراه أبو مكروض الله عنه وأعتقه وعن كان بعذب فاشتراه أبو مكر رضى الله عنه أمعنس وكانت أمذلني زهرة كان الاسودين عد لغوث الزهري دهذم ا فاشتراها أبو مكر رضى الله عنه وأعتقها وكذااش ترى المتها واجمها اطيفة قبل كانت لنها الولدين المغبرة وكذا اشترى أخت عامرين فهبرة أوأمه وكانت اهمرين الخطأ وضي الله عنه قبل أن سلروكان بعذ جافر أبو مكر رضى الله عنه علىه وهو يضر بما فضربها حتى مل فاستامها منه أبو نكر رضى الله عنه ثم اشتراها وأعتقها وكذا اشترى لمعنة جارية الموثل بن حديب وأعتقها وأشترى أنضا الزنبرة على و زن سكينة وقسل بتشديدا انون وكانت أمة لعمر من الخطاب رضى الله عنه قبل أن يسلم فكان يعذبها ومعه حماعة من قريش فتأبى الا الاسلام وكان أبوحهل لعندالله بقول ألا تحدوا الى هؤلا وأتباعهم لوكان وأني به محدد خبراو حفاما سيقونا المه أفتسيقنا زنبرة الىرشد وكان كفارقر بش بقولون ايضالو كان خبر اماسيقتنا زنبرة أي ومن كان مثلها فانزل الله في شأنها وقال الذين كفر واللذين آمنوا أي مشرين الهم لو كان خبرا ماسمقوناالمهوا ذلميم تدوايه فسمقولون هذاافك قديم ولمااشت تدالضربوا أعذاب على زدرة عمت وذهب بصرها ففال الشركون ماأصاب بصرها الااللات والعزى وجاعهاأبو حهل لعنه الله وقال الهاانما فعل مك ماترين اللات والعزى وتبعه كذار قريش عه لي ذلك فقها أت الهم والله ماهو كذلك ومايدري اللاثوال ري من يعددهما والكن هذا اصمن العماء وربي قادرعلي أنردع لى تصرى فرد الله على الصره استحة تلك الأملة فقالت فريش هدا من محرجي فاشتراهاأبو مكر رضى الله عنه فأعتقها وكانمن تعذب قريش لهؤلاء المسلمن أن ملسوهم أدراع الحدندو بطرحوهم في الشمس لتؤثر حرارتها فهم وأما الني صلى الله علمه وسلم فنعه الله بعدمه أبي طالب و عما كان نظهر والله لأعدائه من الآبات وخوار ف العادات كوءث حبر يلفي صورة فحمل ليلتقم أياجهم وأماأنو بكر رضي الله عنه فنعه الله بقومه من توالى الاذى وشدته وكان ساله دهض الاذى وسيأتى أنه أراد الهيجرة الى المشقع من ها حرااما غمحلس وأماالمستضعفون فصاروا يعذبونهم بأنواع العذاب ثمأذن رسول القصلي الله علمه وسأر لأصامه في الهجرة الى الحبشة روى ابن اسماق أن سبب الهجرة الى الحبشة أمه صلى الله علمه وسالمارأى المشركين وذون أصابه ولايستطيع أن مكفهم عنهم قال لهم لوخرحتمالي أرض المشة فان ما ما . كالانظام عنده أحد وهي أرض صدق حتى تعمل الله لدكم فر حاميا أنترفيه فحرحوا الهامخافة الفنمة وفراراالي اللهبدينهم فكانت أولهم رةفي الاسدلام وذلك فيرحب سنة خس من الندوة فها حرااها ناس ذو وعددمهم من هاجر منفسه وحده ومنهمين هاجر بأهله فمن هاجر بأهله عثمان بن عفان رضى الله عنه هاجر ومعهز وحته رقسة ننا

الذي ملى الله عليه وسلم ورضى عنه ما رأوسلة من عدالاً سدها مر ومعه روحته أمسلة وضي الله عنه ما وأوحد وفي من عدر ومعه روحته مهلة بنت سهر المن عرو مراغا كلمنه ما لأسه فار بندين ما ولات له سهلة بالحلسة محد بن ألى حديقة وعن ها حرباً هله عامر بن ألى رسعة ها حر ومعه روحته للى العدوية وها حرباً مأ عن مع السيدة رقية رضى عامر بن ألى رسعة ها حر ومعه روحته للى العدوية وها حرباً مأ الانها مولاة أبها وهو الله عنه وسلم وعدن ها حربا لا زوحة عداله عن عوف والربوبن العقام النبي صلى الله عليه وسلم وعمان بن مظعون وسم بلين سضاء وأبوسيرة بن ألى رهم وحالم بن عرو ومعمد بن عمير وعمان بن مظعون وسم بلين سضاء وأبوسيرة بن ألى رهم وحالم بن عرو العامر بان وعد الله بن مسهود رضى الله عنه مرافقة من الموحد من ركبوا فلم يدركوا منهم أحدا من من وخرج والمشاقمة الله من حرب عمان المواجدة والمناقمة والله وكان أول من خرب عمان الله عليه والمناقمة وا

أحسن شئ قديري انسان \* رقيمة و رملها عثمان

وروى أنه صلى الله علمه وسلم أرسل رحلاالى عثمان و رقية رضى الله عنه ما في حاجة وقيل بطعام الحملة المهما فأبطأ علمه الرسول فلما جاقال له صلى الله علمه وسلم ان سئمت أخريت ما حسلت قال نعم قال وقفت تنظر الى عثمان ورقيد قوتجب من حسنهما قال نعم والذي بعثله بالحق وكان دالم قبل ترول آنه الحجاب و يذكر أن نفرا من الحيثة كانوا منظر ون رقية رضى الله عنه افتأذت من ذلك فدعت عليم فقتلوا جمعا وقد جائق وصف عثمان رفى الله عنه قوله صلى الله علمه وسلم قال لى حبريل علمه السلام ان أردت أن تنظر في أهل الارض شده يوسف علمه السد الم فانظر الى عثمان رضى الله عنه وجائى فضله رفى الله عنه أن المكليني وقيا فوا علمه السيدة و رفيق فنها عثمان بن عقان رضى الله عنه وجائى فضله رفى الله عنه أن المكليني وأقام وا علمه المناش وقالوا جاريا باخير جارعلى دنة الوعيد بالله تعالى لا تؤذى ولا تسميساً شكره ولما المناسف وقالوا المن مكة المناسف والمناسف والمناسف المناسفة فرج حق بلغ براث الغدم اد وهو موضع على خس المال من مكة الى حهة المن وكانوا حلفا المن الدغنة منال المن المناسفة والمناسفة والم

وتقرى الضييف وتعين على فاأب الحق فأبالك جار ارجع واعبدر بالسادك فرجع وارتحا معهامن الدغنة فظاف عشمة في أشراف قريش فقال ان أبا مكرلا يخرج مثله ولا يخرح أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويعللارحم ويحمل البكل ويقرى الضيف وتعبن على واللب الحق فلم نسكر واشدأ من ذلك وأجاز واحواره وقالوامر أمادكر فلمعدد ريه في داره فليصل فها وليقرأ ماشا ولا يؤد ما بدلك ولا يستعلن به فانانخشي أن رفين نساء ناوأ ساء نافقال امن الدغنة لأى مكر رضى الله عنه ما قالوه له واشترط ذلك علمه فلت أنو مكر رضى الله عنه معدريه في د اره ولا يستعلن مه مَدَّة عُمَّا مِنْني معلمدا به ناعداره وكان نصلي فيه و مقرأ القرآن فينقصف علمه أى ردحم علمه نساء الشركين وأشاؤهم حسى يسقط معضهم عسلي هض و يعمون من قرائهو مكائه وكادأو كي رضي الله عنه رحلامكاء اذا قرألا على عنده فشق ذلك على أشراف قريش من المشركين فأرسلوا الى امن الدغنة فقدم علهم فقالواله انا كأأجرنا أيامكر يحوارك على أن ومدو مه في داره وهوقد مني له مستعداواً على بالصلاة والقراءة فيه وأناقد خشدناأ ندف بتن نساه ناوأنساء نافانهه فالأخبأن يقتصرعلي أن يعبدريه في داره فعل والنالي الاأديعلن فسله أنردعلمك ذمتك فاناقد كرهناأن نخفرك أي نغدرك فأتى اس الدغنة الىأبى كررضي الله عنه وقال قدعلت الذي عاقدت لاءعليه فاماأن تفتصر على ذلك واماأن تردعلي ذمتى وحوارى فانى لاأحب أن تسمم العرب انى أخفرت في رحل عقدت له ذقة فقال أنو بكر رضى الله عنه لامن الدغنة فاني أردّ علىك حوارك وأرضى بحوار الله تعالى اي حمايته قال الحافظ الن حجر رحمه الله وفي الحديث ن فضائر الصديق رضي الله عنه أشماء كثيرة قدامتاز بهاجمن سواه ظاهرة لمن تأملها كموافقة ابن الذغنة في وسف الصديق رضي الله عنه فلد يحقرضي الله عنها فعما وصفت به النصلي الله عليه وسلم عندا تداء تزول الوجي عليه كاتقدموذاك مدلء ليعظم فضل الصديق رذي الله عنه واتضافه بالصفات المالغة في أنواع الكال وجاء في بعض الاعادث كنت أناوأ بو مكر كفرسي رهان فسيقته الى الثبيرة فتبعني ولوسد بقنى لتبعته دعني لوساعته الدوة تبعمه وجاعنى دوض الاحاديث أن الذي صلى الله علمه وسلموأ بالكر وعمورضي اللهعندما خلقوامن طينةواحدة غمفي شهرشة السنة خمسمن البعثة فدمنفرمن مهاحرة الحشة الى مكة لانه بلغهم أن كفارقر بش أسلوا كلهم وسنب شيوعهدا الخترأن الني صلى الله عليه وسدلم قرأ يحضرمن قريش سورة والنجم من أولها الى آخرها وستعدفي آخرها فلما متعد متعدمته المشركون الارحلا واحداوه وأمية بن خلف أخذ كفامن ترارو وضع عنه معلمه استكارامن أن يسحدوقال مكفيني هدا والصعرفي سبب سحودهم أنهم توهه واأنه ذكرآ الهتهم يخبرحن سمعواذ كراللات والعزى ومناة المالثة الأخرى وقبسلان الشيطان ألق في أسماعهم في خلال القراءة معدقوله أفرأ متم اللات والعزي ومناة الثالثية الأخرى تلث الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترجى وهذه المكامات

أعنى الثا الغرائيق الخأثيتها بعض المحدثين والمفسرين ونفاها آخرون وقالوا انها كذب لاأسل الهاوطعنوا في الاحاديث التي فهاذ كرذاك وقالواسب محودهم انما هونوهمهم مدح آلهتهم فقط والذن أثنتوها اختلفوا فهاا ختملافا كثيرا والمحققون على تسليم ثبوتها أخ اليستمن كالمالثي صلى الله عليه وسلم ال الشيطان ألقاها الى أسماعهم المفتهم ولم يسمعها أحدمن المسلن وهدنداهوا لمرادمن قوله تصالى وماأرسلنا من قبلات ورسول ولائع الااداتني ألق الشيطان فأمثيته الآيات وقدل ال بعض الكفارهم الذين نطقوا بذكر وثلك التكامات في خلال قراءة الني صلى الله علمه وسدلم فأخم كانوا مكثر ون اللفط والصماح عند قراءته صلى الله عليه وسدلم ويتكامون بالفعش خوفاهن اصغاء الناس الى القراءة وسماعهم الها وكان ذلك كله باغرامن الشيطان وقدحكي الله عنهمذ الثفى قوله تعالى وقالوالا تسمعوا الهذا الفرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ولماتبين الأمرأنل الله تعالى وماأرسلنامن قبلا الآيات ولااشكال حينث ذفى الآية والله سجعانه وتعمالي أعلم واسابلغ أرض الحبث فخبرا سلام أهل مكة فرح المسلمون الذس مأرض الحدشة وقالواان المسلمن قدأمنو اعكةمن الاذى فأقب اوامن أرض الحيشة سراعا حتى اذا كانوادون مكة ساعة من خاراة واركامن كانة فسألوهم عن قريش فقالواذ كرمجدة لهتم مخروتا بعداللأغماديشتم اهتم فعادواله بالشر فتركثاهم علىذلك فاتقرا لقوم اى تشاو را في الرحوع الى الحبشة ثم قالوا قد بلغنا مكة مدخل فننظر مافيه قريش ونحدث عهدا أهلنا تخرحع فدخلوها ولمدخل أحدمنهم الابجوار الاابن معودرضى الله عنه فانه دخل ولاحوار ومكث قليلا ثمأسرع الرجوع الى الحبشة وعن عثمان ين مظعون رضى الله عنه أنه اسار جمع من الحيشة مع من رجمع دخل مكة في جوار الوليد من المغرة المخز وى فلمارأى الماركان وذون المسلما المستضعفين الذين ليص لهم من عصيرهم ولايدفع وهوآمن لابؤذيه أحدردعلى الوارد حواره وقال أكثني بحوارالله فبينما هوفي محلس من محااس قريش اذوفدعام مليدين رسعة أبل اسلامه رضى المهعنه فقعد يفشدهم من شعره فقال ليد \* ألا كل يُحما خلا الله اطل \* فقال عقمان من مظعون رضى الله عنه صدقت ففال \* وكل نوسم لا عالة زائس \* فقال عثمان كذبت تعيم الحمدة لا يزول فقال البد بالمعشر قر يشمتي كان يؤذى حليسكم فقام رحل منهم فلطم عقمان بن مظعون فاخضر تعينه فلامه الوابدعلى ردجواره وقال له قد كنت في ذمّة منبعة فقال عثمان ان عبني الأخرى الى ماأصاب أختها انتقبرة وقال الوايدعد الى حوارك فقال لابل أرضى بحوارا لله تعالى وكان من حملة من رجمه ن الحبشة بعد العجرة الأولى عند الوغهم خبرا سلام قريش أبوسلة بن عبد الأحد المخز ومى زوج أمسا فرضي الله عنها فبرأ نتزق جمارسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أموسلة من السابقين للاسلام وهوابن عمة الذي صلى الله عليه وسلم لات أمهرة بنت عبد المطلب

وألمارج عالىمكة معمن رجع دخدل في حوارخاله أي طالب فشي الى أن طالب رجال من

هخزوم اىجاؤاا المهوقالوا باأباطالب منعت مناان أخمك فحالك ولصاحبنا تمنعه منابر يدون أخذه وتعذيبه فقال لهم أتوطالب انه استحاربي واله ابن أختى وأناان لم أمنع ابن أختى لم أمنع ان أخى وقام أبولهب مع أبي طا ابعــلى أوائــك الرحال وقال لهم بامعشر قريش لاترالون تعارضون هذا الشيخ في حواره من قومه لتذنهن أولا فومن معه في كل مقام ، قوم فيه حتى بلغ ماأرا دقالوالنصرف عما تبكره ماأ ماعتبة وأجاز واذلك الحوادخوفامن أن مكون أمواهب معأبي كااب في نصرة التي صلى الله عليه وسلم وذلك لأن أياله بكان مع قريش في منابذة الني صلى الله عليه وسدلم ومعاداته ف كان أبولهب لقر يش وليا و ناصر الخافو امن خر وحدمن منهم وال نصرأ تولهبأ بوطالب في هذه القصة طمع أبوط الب في أن يكون أبولهب معه في اصرة النبي صلى المهعله وسلموأ نشأأ سانا يحرضه فهاعلى نصرة النبي صلى الله عليه وسدلم فليفعل عملاتين للسلما الذين رجعوامن الحبشة أن قر بشالم يسلموار جعوا الحائمة وتسمى هدد والرجعة ماله بعرة الدانسة الى الحشة فها حرعامة من آمن الله و رسوله اى غالهم ف كانواء ندالنجاشي ثلا تةوشا نان رحلاوشاني عشرة امرأة وكانامن الرجال حقفر من أبي لمالب ومعه زوجته أمهاء ونتجيس والقدادين الاسودوعيد اللهن مسعودوعبيد الله بالتمغير بن حش ومعه زوحته أمحبيبة منتأبي سفيان فتنصر زوحها هناك ثممان على النصرانية ومقبت أمحبيبة رضى الله عنها على اسلامها وتر وجهار سول الله صلى الله عليه وسلم كاسياني وعن أم حبيبة رضى الله عنها قالت رأيت في المنام آتيا يفول ما أم المؤمنين ففزعت رأولتها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوّجني فكان كذلك وعن أبي موسى الاشعرى رضى الله عنه أنه دلغه مخرجرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالهن فخرجه و ونحو خسد من رحلا في سده منة مهاحر من المه صلى الله علمه وسلم فألقتهم السفينة إلى النجاشي بالحيشة فوحد واحقفر من أبي طااب وأصامه فأمرهم حقفر بالاقامة فأستمروا كذلك حتى قدموا عليه صلى الله عليه وسلم عندفتع خبير كاسأني انشاءالله وكان أصاب الني صلى الله عليه وسالم مقعين عند النجاشي على أحسن مقام بخبردارة حدر جار فبعثت قر بشخلفهم عمر و من الماص ومعه عبدالله ابنأنى رسعة المخز ومى وعمارة بن الوليدين المغيرة المخز ومى ولكن المحققون على ان عبد الله الناأبي رسعة لمبكن معجمر وفي هذه السفرة وانميا كان معه في سفرة أخرى وهي التي معدوقعة بدركاسياتي وأماهذها لسفرة فالرسولان فهاجمر وعمارة فقط وعمارةه مذاهوالذي أرادت قريش دفعه لأبي طالب برسه بدلاعن الني صلى الله عليه وسلم ويعطمهم الني صلى الله عليه وسلم يقتلونه ويعثت فريش مع أوائك النفرهدية للحاشي فرساوحية ديباج وأهدواهدا بالعظماء الجيشة المعينوهم في قضاء مطلهم وهوأن يردوا من جاء الهم من المسلمن فدخدل على النجاشي عروبن العاص وعمارة بن الولد فلا دخلاعله سحداله وقعدوا حدهن عينه والآخرعن شماله وفيل أجاس عرو من العاص معه على سر مره وقب ل هديتهما فقالاله ان نفر امن نبي عنا نزلوا

أرضك فرغبوا عناوعن آلهتنا ولمبدخلوافي دنكم بليجاؤا بدين مبتدع لانعرفه نحن ولاأنتم وقده مناالى الماث فهم أشراف قريش ليردهم الهم قال وأين هم قالوا بأرضا فأرسل في طلهم وقال له عظماء الحبشة ادفعهم الهم فهم أعرف بحالهم فقال لهم لاوالله حتى أعلم على اى تى مم فقال عمر وهم لا المحدون الله وفر والقلاعر وناك ولاعدونك كاعدما الماساذا دخلواعلما ارغبةعن سنة كم ودنسكم فللجاؤالة قال الهم جعفر رضى الله عنه أناخطيكم الدوم وفرر والمالجاءهم رسول النعاشي يطلهم اجتمعوا غمقال بعضهم لبعض ماتقولون للرحل اذاح ثقوه فقال حصفر رضى الله عنه أناخط يبكم اليوم واغما نفول ماعلناوما أمرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم و يكون ما يكون وقد كان النجاشي دعا أساقفته وأمرهم بنشر مصاحفهم حوله فلماجا معفر وأصحابه صاححه فروقال جعفر بالباب يستأذن ومعمض الله فقال النحاشي نعم مدخل بأمان الله وذمته فاخسل علمه ودخساوا خلفه فسلم فقال الملك لاتستندوا فقال عمرواهمارة ألاترى كنف يحسكة ننون يحزب اللموماأجام معالماك وفدروامة أخرى لمهذ كرفهاأن المائقال لهم لاتسجدوا وذكر بدلهأن جرو بن العاص قال للخاشي ألانري أيماالمك انهم مستسكير وناولم يحيوك بتصيتك يعنى المحدود فقبال النحاشي مامتعكم أن تسجدوالى وتحموني بتحدتي التي أحماجا فقال حعفرا نالانسجد الانته عز وحل قال ولمذلك قاللأنابقه تعالى أرسل فينارسولا وأمرناأ نلانسئد الانهءز وحلوأخبرنا ان تحسة أهل الحنة السملام فيساك بالذى يحيى وبعض مابعضا وأمرنا بالصلاة يعنى ركعتن بالغداة وركعتمنا اعشى لاق الصداوات الخمس لم تمكن فرضت ذلك الوقت وأمر نامالز كاذاي مطلق اصدقة لأنز كاة المالم تفرض الاللدية وقبل المرادمن الزكاة الطهارة قال عروين العاص للخاشى فانهم مخالفونك في ان مريم العدراء يعنى عيسى علمه الصلادوالدام ولا يقولون اله امن الله قال النحاشي فا تقولون في ابن مريم وأمه قال حعد غرنقول كاقال الله تعالى روح الله وكلته ألقاها الى مرىم فقال المخاشي بالمعشر الحدشة والقسيسين الزيدون على مَا تَقُولُونَا أَمْ لِـ دَأَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّهُ المَشْرِ بِهُ عَسَى فَى الْانْحَيْلُ وَمَعَى كُونُهُ رَوْحَ اللَّهُ أَنَّهُ حاصل عن نفخة روح القدرس الذي هو حمر بل ومهني كونه كله الله أمقال له كن فكان وفى روامة أن الخياشي قال لمن عنده من القسيسين والرهبان أنشد كم بالله الذي أنزل الانجيل على عسى مل يحدون بن عسى و بن يوم القيامة نيامى سلاصفته ماذ كرهؤلاء قالوا اللهم نعم فدشر مع عسى فقال من آمن مه فقد آمن في ومن كفر مه فقد كفرى فعد د ذلك قال الناشي والله لولاماأ نافيه من الملك لاتبعته فأكون أناالذي أحمل نعليه وأوضيه اي أغسل بديه وقال السلين انزلوا حيث شئتم من أرضى آم بن بها وأمراهم بما يصلحهم من الرزق وقال من نظرالي هؤلا الرهط نظرة تؤذيهم فقدعصانى وفيد واية فأل اهم اذهبوا فأنتم آمنون من سبكم غرم فالهاثلاثااى فرم أربعة دراهم أوضعفها وأمربهد بمعرو ورفيقه فردهاعلهما وفارواية

أن النعاشي فالماأحب أن يكون لى ديرمن دهب اى حبل وال أوذى و حلامنكم ردواعلم هدااماهم فلاحاحة ليبهما فوالله ماأخذالله منى الرشوة حدين ردعنلي ملكي فأخذ الرشوة وماأطاع الناس ف فالحميهم فيه وكان النعاشي أعلم النصارى عما أنزل على عسى عليد السلام وكان قبصر وسل المه علماء النصاري للأخذوا العلم عنه وقد سنت عائشة رضي الله عنها السمد في قول النماشي ما أخذ الله مني الرشوة حسن ردّعلي ملكي وهوأن والدالنه شي كان ملكالعبشة فقتلوه وولواأخاه الذي هوعم النحاشي فنشأ النحاشي في عرجمه لبدا حأزما وكان لعمدانساعشر وادا لابصلح واحدمهم الملك فلمارأت الجشة نحامة النحاشي فانوا أن يتولى علم فيقتلهم بقتاء ملأسه فشوالعمه في قتله وأخرجه وراعه ثملا كانعشاء تلك الله مرت على عماعقة فات فلارأت المشة أنلابه لم امرها الأالنا مي ذهبوا وحاوا موعد الذى اشتراه وعقدواله الناج وملكوه علم فسأرفهم سيرة حسنة وفير واية بالفتضيأن الذى اشتراه رحلمن الورب وأنه ذهب مه ألى الاده ومكث عند ومدة تمليا مرج أمرا لحتشة وضاق علىهماهم فيمخر حوافي طلبه وأنوا يه من عندسيده ويدل لذلك ماسيأتي أندعندوقعة بدرأرسل وطاب من كان عنده من المسلين فدخلوا عليه فاذا هوقدابس مسحا وقود على اتراب والرماد فقالواله ماهذاأيها الملذ فقال الانجه في الانجدل ان الله سيحاله وتعالى اذا أحدث لعبده نعمة وحسعلمه أن يحدث تله تواضعا وأن الله تعالى قد أحدث البنا والميكم نعمة عظمه وهي أن محمدا على الله عليه وسلم هو وأصحابه التقوامع أعدائه وأعدائهم واقتتاوا وادبقال له الاراك كنت أرعى فيه الغنم لسمدى من بني ضمرة وأن الله تعالى ودهزم أعداءه فيه ونصرد سه مكثمه الادااعرب حنى تعلم من اسان العرب ما يفهم مه معانى القرآن وعن جعفر من أبي طالب رفي الله عنه قال الزانا ارض الحشة جاو رنا حرجاراً مناعلى ديننا وعبدنا الله تعالى لانؤذى ولانسمع شأنكرهه فلما للغذلك قريشا ائتمر واأن عثوارجان حارين وأن يردواللخاشي هداما تمايسة طيعون ون متاعمكة وكان أعب ماماً تيهم فما الادم فحمعواله أدما كشراولم يتركوامن طارقته بطريقاالا أهدواالمه هديةاي هيأوا لههدية ولا يخالف ماتقدم من أن الهدية كانت فرساوج يقديهاج لانه يحوزأن يكون وضالادم ضمالي تلك الفرس والحبة لللاو مفية الادمفر فعلى أتباعه ليعاونوهما على مطاوبهما والاقتصار على الفرس والحية فى الرواية السابقة لأن ذلك خاص ماللك عموه عارة بن الوليد وعرو بن العاص يطارون من النجاشي أن يسلم الهم اي قبل أن يكامنا وحسن له بطارة تعذلك لأنم مالما أوصلا هداما هم الهمقالوالهماذانحن كلذأ الملك فهم فأشير واعلمه أن يسلهم البنا قبسل أن يكامهم موافقة لما وضب عليه قريش ففدد كرأ فهم قالوالهمااد فعوالكل طريق هديته قبل أن تكلما النعاشي ام غوند ماللغائي هذا ياه عمامالاه أن يسلهم المكافيد رأن يكلمهم فلا عاآ الى المان قالاله

أبهاا الله ودسساالي ملدك مناعلان سفها عارفوا دين قومهم ولمدخلوا في د شاوحا وابدين مبتدعلا نعرفه نحن ولا أنت ماءهم مدرجل كداب خرج فينابرعم أنهرسول الله ولم يتبعه منا الاالسفهاء وقد بعثنا المكفهم أشراف قومهم من آبائهم وأعجامهم وعشائرهم لردوهم الهم فهم أعلى عاعانو اعلهم فقال بطار قشه صدقوا أيها الملاء قومهم أعلهم فأسلهم الهما لبرداهم الى ملادهم وقومهم فغضب النعاشي وقال لاها الله اي لاوالله لأأس الهم ولا يكادون من ومهم جاور ونى وزلوا بلا دى واختار ونى على ون سواى حتى أدعوهم فأسأ الهم عما وقول هذات بن أمرهم فان كان كايقولان المهم الهماوا لامن تهم عنهما وأحدنت جوارهم ماجار وفي قال حعفر رضى الله عنه مم أرسل المناودعانا فلما دخلنا النافق ال من حضره مالسكم لاتسحدون لللا قا الا أسعد الالله تعالى فقال النحاشي ماهدا الدين الذي فارقته فده قومكم ولم تدخلوا في دنى ولادن أحدمن الماول فلناأيم االملك كنا قوما أهل جاهلية نعمد الاصنام ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الارحام ونسى الجوار ويأكل القوى الضعيف فكاعلى ذلك حتى بعث الله لنارسولا كا بعث الرسل الى من قبلنا وذلك الرسول منا أعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافته فدعانا الى الله تعالى لنعده ويؤحده ونخلع اى نترك ما كان يعبد ٦ ماؤنامن دونه من الاعجار والاوثان وأمرنا أن نعبد الله وحده وأمرنا بالصلاة اى ركعتن بالغداة و ركعتين بالعشي والزكاة ايمطلق الصدقة والصيام ايثلاثة أمام من كل مرالأن صوم ومضان انما فرض بالمدينة وأمر نابصدق الحديث وأداء الامانة وصلة الارحام وحسن الحوار والمكفءن المحارم والدماء اي وخياناءن الفواحش وقول الزور وأكل مأل المتهم وذنف المحصينة فصدقناه وآمنيامه وانبعناه عسلى ملجائه فعداء لينا قومناليرة وناالي عبادة الأصينام واستحلال الجبائث فلماقهر ونا وظلونا وضيقوا علينا وحالوا يبننا وبين دينناخر حنالي ولادك واخترناك على ن سواك و رجوناأن لانظلم عندك أيم اللك فقال النجاشي لحعفره ل عندك شئ مما حامه قلت زم قال فاقرأ على فقرأت عليه صدرا من كهدوص اى له كونها فها قصة مرع وعيسىعلهما السلامفبكي والله النحاشي حتى اخضلت لحبته وبكي أساقفته وفحار وايةهل عندا بماجانه عن الله شي فقال حدة رنع قال فاقرأ معلى قال المغوى فقرأ عليه سورة العذ كبون والر ومفقاضت عيناه وأعن أصحابه بالدمع وقالوازدنا باجعفرهن هدا الحديث فقرأ علهمسو رةاا كهف فقال النحاشي هدا والله الذي جاعه موسى وفير والمان هدا والذى جاءيه موسى المخرجات من مشكاة واحدة وهذا بدل على أن عبسي عليه السلام كان مقروا لماجاعه موسى وفىر وارة بدل موسى عيسى ويؤيده مافى رواية أنه قال مازادهدذاء لىمانى الانتحيل الاهدندا العودمشير العود كان في مده أخذه من الارض وأنزل الله في النحاشي وأصحامه واذاجمه واماأتزل الى الرسول الآبات في سورة المائدة وفير وابه أن جعـ فرا قال للخاشي سلهما أعبيد يخن أم أحرارفان كناعبيدا أبقنامن أربابنا فارددنا الهم فغال عمرو بلأخرار

ففال حعفر ساهماهل أرقنا دما يغبرحن فيقتص مناهل أخذنا أموال الناس بغبرحق فغلهنا فضاؤه فقال عمر ولافقال النحاشي لعمر ووعمارة هل الكماعلهم دين قالالا قال انطلقا فوالله لاأسلهم المكأأيد اولوأعطيتموني ديرام رذهب اى حبسلامن ذهب تمغداعمر والى المحاشي اى أتى المه فى غد ذلك الموم وقال له الم مر مقولون فى عسى قولا عظم ما اى مقولون اله عد دالله واندلدس امن الله وفي الفظ أن عمرا قال النجاشي أجا الملك الهم يشتمون عيسي وأدف كناجم فاسألهم فذكرله جعفرذلك اىأجام بماتقدم فى الرواية الأولى هذا وعن عروة بن الزيمر اغا كان كلم النعاشي عمان وعود صرعيب فليتأمل وعكن أن رقال أن محال م للانسكر وتفرة كان الكادم فهامع جعفروص مععمان رضي الله عنهما وروى الطعراني عن أى موسى الاشعرى رضى الله عنه اسندفيه رجال الصيع أن عمر و بن العاص مكر عمارة ان الولد أى للعداوة التي وقعت بينهما في سفرهما اى من أن عمرو من العاص كان معزوجته وكان قصرادهما وكان عمارة رحلاحملا ففتن امرأة عمرو وهوته فنزلهو وهي فى السفينة فقال مجارة لعمر ومرامرأتك فلتقيلي أى تقيل مبى فقال لهجر وألاتستحي فأخذهمارة عمراو رمى مدفى المحرفه لجرو يسبع و شادى أمحاب السفينة و شاشد ممارة حتى أدخله السفسة فأضمرها عمروفى نفسه ولميدها اعسمارة بلقال لاحر أتهقيلي ابن عمل عارة لتطم مذلك نفسه فلماأتما أرض الحنشة مكر مهجر وفقال أنترحل حمل والنساء يحبسين الحمال فتعرض لزوحة النحاشي لعلها أدتشفع لناعنده ففعل عمارة ذلك وكر رترده المهاحتي أهدت المهمن عطرها ودخل عند هاموما فلما تتحقق ذلك عمر وأقى النحاشي وأخبره بذلك فقال ان ماحى هد ذاصاحب نساء وانه ير بدأ هلك وانه عندها الآن فبعث النحاشي فاذا عمارة عند امر أنه فقال لولا أنه حارى لقنلته ولكن سأفعل به ماهو شر" من الفتل فدعا بساح فنفيز في احلمله نفخة صارمنها هائما على وحهه مسلوب العقل حتى لحق بالوحوش في الحبال الى أن مات على تلاث الحال ومن شعر عمر و من العاص مخاطب معارة من الوارد

اذاالمرعم بترك طعاما جبه \* ولم ينه قلباغاويا حبث عدما قضى وطرامنه وغادرسية \* اذاذ كرت أمدًا لها عَلا الفما

ولازال عمارة مع الوحوش الى ان كان، وته فى خدلا فة عمر بن الخطاب ضى الله عنه وأن بعض العمارة وهوا بن عمه عبد الله بن أبى رسعة فى زمن همر بن الخطاب رضى الله عنه استأذنه فى المسير المه لعله يجد، فأذن له عمر رضى الله عنه فسارى بدالله الى أرض الحبشة وأكثر النشرة والفحص عن أمر وحتى أخبرانه فى حبل برد مع الوحوش اذا و ردت و يصدر معها اذا صدرت في المائية وأرسلنى والا أموت الساعة فلم يرسله في ات من ساعته وسيأتى بعد غز وقيد ران شاء الله اغسم أرسلو اللنجاشى عمر و بن العاص ايضا وعبد الله بن أبى رسعة هذا وكان اسم و يجيرا فلما أسلم المرسول الله صلى الله عليه وسياعة دالله وأبو رسعة هدا

وهوأبوعبدالله كان بقال له ذوالر عين وأم عبدالله هي أم ابي جهل بن هشام فه واخوأبي جهل لأمد فأرسلوه ما البه ايد فع الهما من عنده من المسلمان المقتلوهم فين قتل بدر وذكر معضهم ان ارسال قريش لعده رو بن الهاص وعبدالله بن أبي رسعة ومعهما عمارة بن الوليد كان في الهيدرة الأولى للعبشة والسواب أدارسال عمر و وعارة في الهيدرة الثانية وان ابن أبي رسعة أنما كان مع عمر و بعد بدر كاعلت وان كان يمكن أن يكون عبد دالله بن أبي رسعة أرسلته قريش من تين

## ﴿ذ كراسلام عمر رضى الله عنه

قدانخرااكلامن الهجرة الأولى الى الهجرة الثانية واسلام عمر رضى الله عنه انهاكان بعدا الهدرة الأولى وقبل الهدرة المانية قال ابن اسحاق أسلم عمر رضى الله عندعقب الهدرة الأولى الى الحدشة سنة ستمن المبعث وقبل سنة خمس وتبل أسار بعد حزة شلاثة أيام وكأن اسلامه اسدب استحابة دعاء التي صلى الله علمه وسلم فيه فانه قال أللهم أعز الاسلام احب الرحلين المائده مرين الخطاب أو معمرو ين هشام وهوأ توجهل وكان الماون تسعة وثلاثمن رحلافكم لاالله مه الار معمن وكان عمر وضي الله عنه محدث عن اسلامه قال ملغني اللام أختى فاطمة رنت الخطاب زوج سعمد بن زيدة الوكنت من أشدة الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا أنافي وم حارشيد مدالحر" ما الهاجرة في بعض طرق مكة اذاة بني رجل من قريش فقال أن تذهب الذرعم الله منذاأى المالصل القوى في د من وقد دخل علىك هذا الامرفي ريتك قال وماذاك قال أختك قد صيأت فرحت مغضبا وقد كان صلى الله علمه وسلم يجمع الرحد لم والرحان اذا أسلما عند الرحدل مفقية فلكونان معه و يصيبان من طعامه وقدضم الحازوج أختى رحلين فحثت حتى فرعت الباب فقيل من هذا فقلت ابن الخطاب فالوكان القوم حلوسا فرؤن صيف قمعهم فلماسمعوا سوتى تبادروا واختفوا ونسوا الصيفة من أيديم وقامت المرأة وفتحت لى فدخلت علم افقلت ماعدة وة رفسها قد دلغني عنك انك صبأت أىخرحت عن دينك تمضر بها وفي رواية أن عمر وثب على خنيه سعيد بن ريدوأ خذ بلحيته وضرب به الارض وح لس على صدره فاعت أخته لتسكفه عن زوحها الطمها اطمة شعما وحهها فاللام فلمارأت الدم مكت وغضمت وقالت أتضر بني ماعد والله على أن أوحد الله لقدأ سلناعلى رغم انفك ماان الخطاب فعا كنت فاعلافافعل قال عررضي المه عنه فاستحدت حين رأيت الدم فقمت و حلست على السرير وأنامغض فنظرت فاذا كتاب في ناحية البيت فقلت ماهد ذاا احتماب أعطنيه أنظره وكان عرقارنا فقالت له لاأعطيكه استمن أهدأنت لاتغتسل من الجنابة ولا تنظهر ولاعسه الاالمطهر وت قال فلم أزل باحتى أعطتنيه وفي واية قال أعطوني هدنه الصيفة اقرأها وكان عررضي الله عنه يقرأ الكنب قالت أخته لا أفعل قال و يحلث وقع في فابي مما قلت العطيم النظر الهاو أعطيك من المواثيق أن لا أخوال حتى

تحو زيها حيث شبَّت قالت المارحين فانطلق فاغتسل أوتوضأ فانه كتاب لاعسه الاالطهرون فخرج المغتسل فحرج خماب المها فقال أتدفعين كتاب الله الى كافر قالت نعم انى أرجوأن يهدى الله أخى فدخل خباب البيت وجاعهم فدفعته المسه فاذا فيه سم الله الرحن الرحم فال مردت الرحن الرحيم ذعرت ورميت بالصيفة من بدى وحعلت أفسكر من اى شي اشتق أى أخذثم رجعت الىنفسي وأخذت العصيفة فاذافع السجولة مافى السعوات والارض فجعلت أثرأ وأنكرحني بلغت آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا بماحقلكم متحلفين فيه الى قوله ثعالى انكنتم مؤمنين فقلت أشهدأن لااله الاالله وأرجحد ارسول الله وفي رواية فأخرجوالي صحبفة فهم وسم الله الرحن الرحم فقلت أسماء طبية لحاهرة طهما أترانا عليك القرآن الشق الالذكرة أن يخشى تنز بلا عن خلق الارض والسموات العلى الرجن على العرش استوى له مافى السموات وماقى الارض وماييغ ماوما محت الثرى وان يحهر بالقول فانه بعلم الدمر وأخفي الله لااله الاهوله الأسهاءا لحستي فعظمت في صدري وقلت من هسذا فر"ت قر يش فليا ملغ الاعصدّ ال عنهامن لايؤمن ماواته عهواه فتردى تشهد وفير واية كان معسورة لمهاذا الشهسكورت وأنجرانه بيالى قوله تعالى علت نفس ماأحضرت وتكن الجمع بأنه وحدااسو رالشلاث في صيفة أوصيفتان فقر أو تشهد عقب بلوغ كل من الآبتين ولما الغانه أناالله الذي لا اله الاأنا فاعدنى وأقم الصلاقان كرى قال مانسنى لن يقول هدداأن بمدمعه غره داونى على عرصلى الله عليه وسلم فخرج القوم الذمن كافواعند أخته يهنى زوحها سعيد من زيد وخياب بن الارت أحدالر حلين اللذين ضمهما المصطفى صلى الله علمه وسلم الى سعيد وكان خياب فرقم القرآن والرحل الثالث لم بعرف احمد متبادر ون بالتركيد استبشاراتها معوه مني وحمدوا الله تعالى مُ قالوا ما ابن الخطاب أشر فان رسو ل الله صلى الله عليه وسلم دعانوم الا تنسن فقال اللهم أعزالا سلام بعمرأو بعمرو وانارجوأن تسكون دعوته لكفاشر فأساعر فوامني الصدق قلت أخبروني بمكاذرسول اللهصلي الله عليه وسلم فالواهوفي أسفل الصفافيت الىرسول اللهصلي الله عليه وسدلم في بنت في أسفل الصفاوهي داوالارقم كان صلى الله عليه وسلم مختف افهاعن معهمن السلن و بقال الها المومد الالليز رانقال عمر رضى الله عنه فقرعت الماب فقيل من هذا قلت ان الخطارة الوقد عرفواشد في على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم العلوا السلامي فااجترأ أحدمهم أنيفتح الباب فقال صلى الله علمه وسلم افتحوا له فانبرد الله مخرابهده وقال حزةرضي الله عنه الرأى وحل القوم افتحواله فانبرد الله به خبر ايسلم ويتبسم النبي على الله عليه و- لم وان ردغم ذلك كان قتله عليه اهمنا فقصواله قال فدخلت وأخذر حلان معضدى قدل ان حزة أخذ سينه والزس بساره حتى دوت من الني صلى الله عليه وسلم فقال أرساوه فأرسلوني فلست من مديه فاخذ عجمع ثماني فذيني المه حذية شديدة وفي رواية فاستقبله النبي صلى الله عليه وسد لم في صحن الدار فأخذ عجا بعثو به وجما السيفه وهزه هزة فارتعد عمر من همية

الذي صلى الله عليه وسلم في المالك عمر أن وقع على ركبتيه فقيال أما أنت يمنته ما عمر حتى ونزل الله النامن الخزى والنكال ما أنزل الوابد من المغيرة ولعله صلى الله علمه وسلم فعل معه ذلك المشتهالله على الاسلامو داقي حبه الطبيعي في قابه ولذهب عنه رحز الشاطان فسكان كذلك حتى كان الشيطان ، فر منه وليكون شديدا على الكفار في الدين فصار كذلك وفي رواية فقال ملياء الثما الن الخطاب فوالله ماأرى أن تنفي حتى بنزل الله المثقارعة فقال بارسول الله حثث لأومن بالله و رسوله صلى الله علمه وسلم وعما جاءمنء مدالله ثمقال صلى الله علمه وسلم بعدأ خذه يحامعنو مدومزه أسلم اان الخطاب اللهم اهددقلبه اللهم اهدعمر من الخطاب اللهم أغزالدين بعمر من الخطاب اللهم أخرج مافي صدر حرمين غل وأمدله اعما ناقلت أشهد أنلااله الاالله وأزائر سول الله فصراائي صلى الله علمه وسلم وكمرا لمسلون معد تممره واحدة سمعت وطرق مكة ولا شافي هذا التدانه بالشها دة في ديت أخته قبل خروحه الى النبي صلى الله علمه وسدارلا حمّال تكرّر ذلك منه قال عمر رضى الله عنه وكان الرحل اذا أسهر استحفى باسلامه فقلت بأرسول الله ألسدنا على الحق ان متناوان حديدًا قال بلى والذى نفسى مده انكم على الحق النعتم وان حميتم قلت ففيم الخفاء مارسول الله علام نخفي ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل فقال ماعرانا قلمل وقدرا بتمالقمنا فقال عمر والذي معثك الحق ندرا لاسق محاس حاست فيه الدكفر الاحاست فمهالاعمان قال عمر رضى الله عنه وأحمد أن ظهر اسلامى وان يصيبني ماأماب من أسلم من الضرر والاهانة فذه بت الي خالي وكان شريفا في قر بشوهوأ يوحهل فأعلمته أنى صبوت وفىر والةقال عمر رضي الله عنه لماأسلت تذكرت اى أهدا مكة أشدة عدا وةلرسول الله على الله عليه وسلم حتى آتيه فأخمره انى ودأسلت فذكرت أباحهل فئته ودققت علمه الباب فقال من بالباب فقلت عمر من الخطأب فورج الى وقال مرحبا وأهلاما اس أختى ملجاء لل قلت حدَّت لأخبرك وفي لفظ لأشرك مشاروة قال أنو حهل وماهي باابن أخنى فقلت انى آمنت بالله و برسوله مجد سلى الله علمه وسدار وصد قت مانياعه فضرب الباب في وحه مي وهومع من أجاف الباب الثابت في ده ض الروا مات وقال فيحك اللهوقيم ماحثت مهثم مازال بمررضي الله عنده براجه عالنبي سلي الله عليه وسلم في الخروج من دار الارقم الى المسحدحق وافقه على ذلك فحرحوا في صفين في أحدهما عمروفي الآخر حمزة رضى الله عنهما حتى دخلوا المسجدة ظرت قريش الهم فأصابتهم كاتمة لم يصهم مملها وفي رواية خرحوا في صفين الهم كديد كمديد الطيف ف هي رسول الله صلى الله علمه وسلم عمر الفاروق رضى الله عنه لاق الله فرق مه من الحق والباطل قال الن مسعود رضى الله عنه ماز لنا أعزة مند أسلم عمر رضى الله عنه وفي واله عن عمر وضى الله عنه بعددان أسلت خر حت فذهبت الى رجل لم يكتم السر ففلت انى صبوت فرفع صوته بأعلاه ألاأن ابن الخطاب قدصما وقال عمدالله ان عمر رضى الله عنهمالما أسلم عمر قال اى قريش أنقل للعديث فقدل له حدل من حسف فغدا

علمه وغدوت أنبع أثره وأناغه لام اعقل مارأ بتحتى جاءه ففال أعلت باحمل اني قد أسلت ودخلت في دين مجد فوالله ماوا حده حتى قام يحر ردا ، هوا تبعه عمر واتبعت أبي حتى اذا قام على بالمالم المداصر خبأعلى وته مامعشر قريش وهم في أنديتهم حول المكعبة ألاان ان الخطاب قدصاو بقول عرمن خلف كذبولكي أسلتوشه دت أكلااله الاالقهوأ نعجد ارسول الله فازال الناس بضر لونني وأضر بهدم حتى قال خالى ماهددا قالوا ابن الخطاب فقيام على الخر وأشار مكمه ألااني أجرتابن أختى فانسكشف الناس عنى اللالة عالى عندهم قال احضهم ان أمهر حثمة منت هاشم من المغدرة وهاشم وهشام والدأبي - هل أخوان فأبوحه ل ابن عم أم عمر فكون خاله محاز الات عصمة الأم اخوال الامن وفي السعرة الحلمية أن عقب ملى عمر رضى الله عنه حين أسلم فألقاه عمر رضى الله عنه الى الارض و برك عليه وحدل بضر مه وحمل أصبعه في عينيه فعل عتبة يصيح ولا يدفؤمنه أحد الاأخذه عررضي الله عنه بشراسيفه وهي طرف أند الاعه وعددان اسحاق أن العاص بن واثر المهمي أجار عمر بهم حينلذ فتحتملأنههو وأنوحهل كلمنهـماأجاره وروىالنحارى عناسعمر رضياللهعنهما فأل مناهمر في الدارخا بفا اذجاء العاص بن وائل السهمي أبوعمر و من العاص وعليه خارة وقدص مكفوف يحر برفقال مايالك قال زعم قومك أنهم سيقتلوني لأني أسلت قال لاسديل ايك بعدأن قال أمنت فحرج العاص فلقي الناس قدسال بهم م الوادي فقيال أن تريدون قالوا ابن الذى قدص أقال لاسميل اليه فكر الناس وانصرفوا غردهم رضى الله عنه الى الماص حواره قال فعازات أضرب وأضرب عنى أعزالته الاسدلام وفير وابةعن عمر رضى الله عنه فىسىب اسلامه قال بينا أنا عنسدآ لهمم اذجاء رجل بعجل فذيحه قصر خ مصارخ لم يسمع قط صوتأشدمنه قول اجليم أمرنجيم رجلفصيم بفولاالهالاالله فمانش اانقبل هذانبي و روى أنونعهم في الدلائل عن له لحة وعائشة عن عمر رضي الله عنهم ان أباجهل العنه الله جعل ان يقتل مجد المائة نافة حمراء أوسوداء أو الف أوقية من فضة وفي رواية ان أياجهل بن هشام فالنامعشرقر بشان مجمدافدشتم آلهتكم وسفهأ حلامكم وزعمأن ورضمص من آبائكم بتها فتون في النار ألاهن فتل مجمدا فله على مائه ناقة حراءً وسوداءً وألف أوقية من فضة فقيال عمر رضى الله عنه أنالها قالوا أنت الهاوة ها هه معهم على ذلك وفير واله فقلت له يا أبا الحكم الضمان صحيح قال نعم فرجت متفلد السيف منشكا كنانتي أريدرسول الله صلى الله عليه وسلم فررت على على وهم مريدون ذيحه فقهمت أنظر البه فاذاصائح يصيع من حوف العدليا آلذريح أمرنجيم رجليصيع بلسان فصيع يدعوالى شهادة أن لااله الاالله وأن عجد أرسول الله ففات في نفسي ان هـ في الأخر ما يرا ديه الا أنا عمر رت بصنم فاذا ما تف منحوفه،قول

يائيماالناس ذو والاجسام \* مَّاأنتم وطائش الاحسلام

ومسندالحكم الى الاصنام \* أصحت كراتع الانعام المرون ماأرى أمائى \* من ساله علود جى الظلام قدلاح للناظرون ماأرى أمائى \* من ساله علود جى الظلام شخد دوالبر والاكرام \* أكرمه الرجن من امام قد جاء بعد الشرك بالاسلام \* بأمر بالصلاة والسيام والبر والصلات الارحام \* و برجرالناس عن الآثام فبا در واسبقا الى الاسلام \* بيلا فتور و بيلا احجا م فبا در واسبقا الى الاسلام \* بيلا فتور و بيلا احجا م فبا در واسبقا الى الاسلام \* بيلا فتور و بيلا احجا م أودى الضمار والأراه الأراد في ثم مررت بالضمار فاده الف من جوفه بقول أودى الضمار وكان يعبد من \* فبيل المكل وقبل بعث مجد ان الذى ووث النبوة والهدى \* بعد ابن من من من قر يشمه ندى الشرائا حفص بدين صادق \* به دى المكال المرشد وأصرا با حفص بدين صادق \* بانسان عرض برعز بنى عدى وأسرا با حفص بدين صادق \* بأنسان عرض برعز بنى عدى وأسرا با حفص فانك آمر \* بأنسان عرض برعز بنى عدى لا تحمل فانت ناصر دسه \* حفا نفه نا باللسان و بالسان و بالساند و بالساند و بالساند و بالمرتب المرتب المرتب و بأنسان و بالساند و بالساند و بالمرتب و ب

قال عمر رضى الله عنه فوالله الهدعات أنه ارادني فلقيني نعيم من عبد الله النحام وكان يخفي اسلامه فرفامن قومه فقال أين بذهب قات أريده دا الصافي الذي فرق أمرقر دش فأقتله فقال نعم باعمر أترى بني عبد مناف تاركيك تشيءلي وحدالا رض و بالغفي منعم أرادان يشغله عن ذلك شئ آخرفقال له ألا ترجع الى أهدل بينك فتقع أمرهم وذكرله اسلام أخته وزوجها سعيدين يدفذهب الهم وذكرا لقصة بطولها وقيسل ان الذي لقيه سعدين أبى وقاص رضى الله عنه وكان قد أسلم قبل عمر رضى الله عنه فقال أن تريد ما عمر فقال أريد أن أقتل محداقال أنت أصغر وأحقرمن ذلك تريدأن تقتل محداوتدعك بنوع بدمناف تشيءلي الارض فقال له عمر ماأراك الاقدصبأت فأبدأ بك فأقتلك فقال سعد أشهد أن لااله الاالله وأن مجدارسول الله فسل عمرس فه وسل سعد سيفه وشد كل منهما على الآخر حتى كادا أن يختلطا قال سعد المرمالك لاتصنع هدد ابختنائير يدسعيد بن زيدو بأختاث ففال صبيا قال ثعم وأراد سعدبذلك صرفه عن رسول اللهصلي المهعليه وسلم فتركه عمر وسارالي أختسه الى آخرالفصة ولامانه أنه لقي كالامن نعيم وسعد وحصل يدنهما ماذ كر وفير والة أن سد اسلامه رضي الله عنهأ به دخل المحدر بدااطواف فرأى الني صلى الله عليه وسلم اصلى فقال لوجمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يفول وقلت ان دنوت منه أستم لأردّع نه فئت من قبل الحرفد خلت تحت ثماب البيت وجعلت أمشى حتى قت في مبلته وسع مت قراعة فرق له قلى فبح يت وداخلني الاسلام في كَثَبَ حتى انصرف فنبعته فالتعت في أثناء طريقه فرآني فظنّ أني انما تبعته لأوذيه

فهمنى اى زجرنى شدة محقال ماجاء بك في هذه الساعة فلت جدت لأومن الله و رسوله وماجاء من عندالله فحمد الله ثم قال هداك الله ثم مسم صدري ودعالي بالثيبات ثم انصرفت عنه ودخل يبته والنهم انما يطلق حقيقة على زجرالأسد ففيه من شحاعته صلى الله عليه وسلم مالا يخفي وفى رواية عن عمر رضى الله عنه قال خرحت أتعر ض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسطم فوحدته قدسيقنى الى المسجد وقمت خافه فاستفتح بسو رة الحاقة فحلت أتعب من تأليف القرآن فقلت هوشاء ركافالت قريش فقرأانه لقول رسول كريم وماهو بقول شاعر قلم ـ الاماتؤمنون فقلت كاهن ع ـ لم مافى نفسى فقرأ ولا بقول كاهن قل الامانذ كر ون لى آخر السورة فوقع لاسدادمني كلموقع وذهب مرةهو وأبوحهم ريدان الفتدا بالتيصلي الله عليه و- إفوحداه في سنه قائمًا وصلى وكان ذلك بالليل فسمعاقرا عمصلى الله عليه وسالم وكان يقرأفيسو رةالحاقة فلماوصل الىقوله تعالى فأماغمود فأهلكوا بالطاغية وأماعاد فأهلكوا ير يحصرصرعاتية دخلهمارعب شديد فقال أحدهما للآخرالوحا الوحااى الرواح بسرعة خوفا من من ول العداب والحاصل أن الاسباب المقتضية لاسلام عمر رضي الله عنه تسكر رت وكثرت وكأت السدب في ذلك أن يمكن الله الاسلام في قلبه و يثبته عليه حتى مصريه دينه وزييه صلى الله عليه وسلم وكان الأمركذلا فال ابن عباس رضى الله عنه مالما أسلم عمر رضى الله عنه قال جير وللني صلى الله عليه وسلم الهدام - تنشراً هل السهاء باسلام عمر الأن الله أعز مه الدين ونصريه المستضعفين وقال ابن مسعود رضى الله عنه حكان الم عمرعزا وهدر نه اصرا والمارته رحمة والله مااستطعنا أن نصلي حول الست ظاهر بن حتى أسلم عمر رضي اللهء نه رواءا ين أبي شيبة والطبراني قال المشركون انتصف القوم وروى أنعلنا أسلم قال بارسول الله لاينبغي أن مكتم منذا الدن أللهردينك فخرج ومعه المسلون وعمراً ما مهم معه سدف سادى لاالهالاالله محدرسول اللهقال فانتحرك واحدمهم أمكنت سيفي منه غرتفدم امامه صلى الله عليه وسلم البطوف و عميه حتى فرغ من طوافه رواه ابن ماجه وقال صهيب لما أسلم عمر رضى الله عنه ولمارأت فريش عزة الذي صلى الله عليه وسلم عن معه وباسلام عمرر في الله عنه وعزة أصحامه بالحدثة وفشتو الاسلام في القبائل أحمدوا على أن يقتلوا الذي صلى الله عليه وسلم وقالوا قدأ فسدأ بذاء ناونساء ناوقالوالفومه خذوا منادية مضاعفة ويقتله رحلمن غبرقريش وتر يحوينا وتربحون أنفسكم فبلغذاك أباطا اسفهع بني هاشمو بني الطلب فأمرهم فله خلوا شعبهم وأدخلوارسول اللهصلى المهعليه وسلم معهم ومنعوه عن أرادة تمله وأجابكل مهم اباطأ ابلذلك مؤمنهم وكافرهم وانميافه لواذلك حمية على عادة العرب في المناصرة وانخزل عنهم بنوعمهم عدشمس ونوال ولهذاقال أبوطال في قصيدة

جرى الله عناعب دشمس ويوفلا \* عقو به شر عاجلا عدا حل

وقال في قصيدة أخرى

جزى الله عناعد شمس ونوفلا \* وتما ومخز وما عقوقا ومأمّا فلمارأت قريش ذلك اجمعوا والتمرواأى تشاوروا أن يكتبوا كتابا بتعاقدون فيه عمليني هائم وبنى الطلب أن لا يسكه واالمهم أى لا يتر و جوامهم ولاينك وهم اى لاير وجوهم ولايبيعوامنهم شيأ ولايتبايعوا ولأيقبلوامنهم صلحاأبدا ولاتاخذهم بهسمرأفة حتى بسلوأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقد تل اى مخلوا منهم و دونه وكنبوه في صيفة يخط منصور بن عكرمة فشلت بده وهلاءى كفره وقيسل بخط بغيض بن عامر بن هائم بن عبد مناف بن عبد الدارمن قصى فشات يده وهو رهيض كاسمه هلك على كفره وفيدل يخط النضر من الحارث فدعاعليه صلى الله عليه وسلم فشلت بعض أصابعه وقتل بوم بدركانوا وقيل عظ هشامين عروبن الحارث العامرى وهومن الذين سعوافى نفضها كاسيأنى وقد أسلم رضى الله عذموم الفتح وكان من المؤلفة وقيل بخط طلحة بن أبي طلحة العبدرى وقيل بخط منصور بن عبد شرحبيل بن هاشم وجمع باحمال أن يكونوا كتبوامها نسخا وأخذ كل جاءة عندهم مهانسخة وعلقوا صعيفة منهافى الكعبة هلال المحرمسة فسبسع من الذقة وكان اجتماعهم وتحالفهم ومكاتبتهم يخيف بي كنانة وهوالحصب فانحار بنوهاشم وبنوالطلب الىأبي طالب ودخلوا معه الشعب كاتف دم الاأ بالهب فكان معقر بش فأقاموا على ذلك سنتن وقبل الائسسنين وحزميه موسى بن عقبة امام المغازى حتى حهدوالقطعهم عنهم المرة والمادة وكانوالا يصل الهم شئ الاسراو يخر حون من الموسم الى الموسم لأحسل الحيج فلاءنه ونهم من ذلك وفي العصيم أغـم جهدوا في الشعب حتى كانواياً كلون الخبط و و رق الشحر وفي كلام السهيلي كانوا ادا قدمت العمر مكة بأتي أحدهم السوق ليشترى شيأ من الطعام ليمتا ته فيقوم أيوله ب فيقول بامه شرقر نش الحارغالوا على أصحاب محد حتى لا مدركو اشدأ معكم فقد عليتم حالى و وفاء ذمني فمزيدون علمهم في السلعة فيهما أضاعا فامضاعفة حدى يرجع الرجل منهم ألى أطفاله وهم بمضاغون من الحوع وايس فيده شي يعللهم مه فيغدو التحار على أبي الهب بما كسد في أمديم فير يحهم و يضعف لهم الثمن و خر و ج أحدهم الى السوق عند قد وم العبر لا ساق منعهم من الاسواف والمبايعة ايعوما ولمادخل النبي صلى الله عليه وسلم الشعب ومن معهمن بني هأشم والمطلب أمرمن كانجكة من المسلمن أن يخرجوا الى أرض الحبشة الخروج الأخمر وقد تقدم اكلام على ذلك مستوفى وكان يصلهم في الشعب هشامين عمر والعامري أسلم معدد لك رضى الله عنه وكان من أشد الذاس قياما في نقض العجيفة كاسم أتى وكانت صلته الهم بما تقدر علمهمن الطعام أدخل عليهم في اسلة ثلاثة أحمال طعاما فعلت قريش فشوا البه حمن أصبح فكموه فقال الى غرعائد أشئ خالعتسكم فسه فانصر فواعنه غعاد الثانية فأدخل عليهم جلا أوحلهن فغالظته قريشاى أغلظواله في القول وهموا بفتله فقال الهم أبوسفيان ب حرب دعوه رحلوب لأهلهو رحمه أمااني أحلف بالله لوفعلنا مثر لمافعل لكان أحسن بناء وكان عن

يصلهم بالطعام أيضاحكم بن حزام فلقيه أبوجهل مرة ومع حكيم غلام يحمل قصعار بديه عمته خديجة زوج النبي صلى الله علمه وسلم و رضى عنها وهي معه في الشعب فقال أبوجهل لحكم تذهب بالطعام ابدى هاشم والله لانذهب أنت وطعاءك حدتي أفضحك بمكة فحضره مأ أوالصترى فقال لأبي حهدل مالك رماله فقال له أبو حهل عمل الطعام لبني هاشم فقال له أنوال يرى طعام كان اعمته عند و أفقاعه أن يأتم المدخل سبيل الرجل فأبي أبوجه لحي نال أحدهمامن الآخر فأخذ أبوالجترى لحي بعرفضرب أباحهل وشجه و وطنه وطمنا شديدا فانكفءن ذلك وأبواليحترى مذاضطه بعضهم بالحاء المهملة وبعضهم بالخاء المجمة والاول أصعوهويمن فتل كافرانوم بدر وكان أبوطا اب مدة اقامتهم بالشعب بأمره صلى الله علمه ومل فيأتي فراشه كل المه حتى يراه من أراديه شر ارغاثلة فاذا نام الناس أمر أحدينه بعا واخوامه أو بني عمدأن يضطه على فراش الصطفى صلى الله عليه وسلم و يأمر ه هوأن يأتى بعض فرشهم فهرقدعلها وهذاعلى ماجرت بدالعادة من الاحتراس بالأمو رااعا دية والافهوسلى الله علمه وسالم محفوظ ومعصوم من الفتل وولد عبدالله من عباس رضي الله عنه مأوهم بالشعب ثم ان الله تعالى أوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم أن الارضة أكات حميد عمالى العصيفة من الفطيعة والظلم فسلم تدعسوى اميم الله فقط وكانوا بكتبون باسمك اللهم وفير واية لم تترك الارضة في الصيفة اسمالله عزوجل الالحسته وبق مافهامن شرك وقطيعة رحم فال الحابي والرواية الأولى أثبت من الثانية وجمع بين الروايتين بأنهم كتبوا نسخافاً كات الارضة ون بعضها ماعدا اسم الله الدينة مع اسم الله مع ظلهم وأكات من يعضها ظلهم اللا يحتمع مع اسم الله ومالي فأخمراني ملى الله عليه رسم عه أباط البيذلك فقال بابن أخى أربك أخبرك بهذا قال نعم قال والنواقب ماكذبتني قط فانطلق في عصابة من بني هاشم والطلب حتى أنوا السعاد فأد يكر فريش ذلك وظنوا أنهم خرجوامن شدة البلاء ليسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الهم ففالأبوطالب بالمعشرقر يشجرت بيتناو بينكم أموركم تذكرفي صحيعتكم فأنواج العران مكور سنناو بننكم صلح وانحاقال ذلك خشية أن ينظر وافها قبل أن بأنوام افأنوام اوهم لابشكونانأ باطااب مدفع الهم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعوه ابديهم وفيدل أن تفتح فالوا لأبي طااب قدآن ليكم أن ترجعوا عاأ حدثتم علمناوعلى أنفسكم فقال انما أتشكم في أمر هونصف بنناو بدنكم انابن أخى اخبرني ولم بكذبني ان الله فد يعث على صحيفت كم داية فم تترك فهااسم الله تعالى الالحسة وتركت مها غدركم وتظاهركم عليمًا بالظلم وفي وابدأ كات غدركم وتظاهركم علمنا بالظلم وتركت كلامهم الله تعالى فأن كان كايفول فأفدة واأى افلعوا عاأ نتم عليه فوالله لانسله حتى غوت من عندا خرنا وان كان باطلا دفعنا والبحم فقداتم أواستمييتم ففالوارضينا ففتحوها فوجدوها كإقال صلى الله عليه وسلم فقالوا هدا اسحران أخيها ورادهم ذلك بغيا وعدوانا وقدجا أنا بالحااب قال اهم عددأن وجدواالأمر

كاأخبر مصلى الله عليه وسلم علام نحصر ونحبس وقد بإن الأمر وتبدين انسكم أولى بالظلم والقطمة ودخل هو ومن معه من أستار المكعبة وقال اللهم انصرنا على من ظلما وقطع أرجاء: أ واستحلما يحرم علمه مناغم انصرف هو ومن معه الى الشعب وعند دذلك مشت طائفة من قر نشفىنقض تلك الصيفة وهمهشامن عمر ومن الحارث العامري و زهار من أبي أمية المخزومى وأمدعات كة بفت عبد دالمطلب عدة الني صلى الله عليه وسلم والمطع من عدى من توفل ابن عبد مناف وأبوالعترى بن هشام و زمعة بن الاسود فشي هشام بن عمر والى زهد بن أبي أمدة وأسسلم كل منهما بعد ذلك رضي الله عنهما فقال بازهمر أرضيت أن تأكل الطعام وتلدس الثياب وتسكي النساء وأخوا للنحيث قدعلت فقال ويحلنا عشام فاذاأ صنعفاته بالنارحل واحدوالله لوكان معى رحل آخراف متفى زفضها فقال أنامعك فقال ابغذا ثاكم ومشاحمها الى المطعم من عدى فقالاله أرضيت أن يهلك وطنيان وبني عبد د مناف وأنت شاهد ففال انما أناواحد فقالاا نامعك فقال أيغنارا يعافذهبواالي أبي المحترى فقال أغناخامسا فذهبواالي زمعةىن الأسودفوا فقهم علىذلك فقعدوا لبالا بأعلىمكة وتعاقدوا وتعاهدوا على نقض تلك العديفة واخراج بني هاشم ن الشعب وقال الهم زهراً ناأبدؤ كم واكون أولمن يتمكم فلما أصحواغدواالى أندنهم وغدازهم وعلمه حلة فطاف بالبنت ثمأ قبل على الناس فقال باأهل مكةنأ كل الطعام ونلدس الثياب وبنوهاشم والمطلب هلكي لاستاعون ولايبتاع منهم والله لاأفعد حتى تشق هذه العصيفة الفاطعة الظالمة ففال له أبوحهل كذبت والله لاتشق ففال زمعة ان الأسود أنف والله أكدب مارض مناكناتها حدين كنت فقال أنواليحترى سدق زمعة فقال مطعم من عدى صد قتم اوكذب من قال غرد لك نعراً إلى الله منها وتعما كتب فها فقال هشامن عمر ومثل ذلك فقال أبوجهل هذاأمر قضى مليل واضطرب الأمريدة م وكثر القيل والقال فقام المطعمين عدى الى الصيفة فشقها وفير وايققامه ؤلاءا لخمسة ومعهم جماعة فلبسواالسلاح غخرجواالى بنى هاشم والمطلب فأمر وهم بالخر وجالى مساكنهم فف ماوا هذاه والعميم فىذكرالقصة أنالسعى من هؤلا الرهط فى نفضها انما كان بعدا خبارالنبي ملى الله عليه وسلم عمه بأكل الارضة لها و مفهم قدم وأخر في حكابة القصة وكان نقض الصيفة في السنة التامعة من النبوّة بناء على أن مصيم كان سنتين أوفي السنة العشرة بنياء على أنه كان ثلاث سنبن وفي الخمسة الذين سعوا في نقض الصحيفة أشار صاحب الهدر يقتقوله

فديت خسة الصحيفة بالخمسة ان كان الحكرام فداء فتية بدتوا على فعدل خبر \* خدد الصح أمره والساء بالأمر أياء بعددهشام \* زمعة أنه الفستى الاتاء وزهد بروا لمطعم بن عدى \* وأبوال يحترى من حيث شاؤا

نقضوا معرم الصحيفة اذ شدت علىم من العدا الانداء أذ كرتنا بأكلها أكل منسا ي مسلمان الارضة الخرساء وجا اخرالني وكم أخرج خيئًا له الغمون خياء

وتقدم أنه أسلم من هؤلاء الحدسة هشام بن عمر و بن الحارث و رهبر بن أبى امدة وأما المطعم ابن عدى في ات يمكة كافرا وأما أبو المجترى و زمعة بن الاسود فقت الابو و في المدخر و معة بن الاسود فقت الابو و في المدخر و جهم من الشعب و كانت و فائد في رمضان سنة تسع أو عشر من الثبتوة و تقدم الكلام على ما يتعلق به مستوفى فارج عالم ان شدت مع الحد ذلك شلائة أيام وقيل بخدسة أيام توفيت خديجة رضى الله عنها وقد أشار صاحب الهمز بة الى ذلك على ما في بعض نسخ الهمز بة الى ذلك على ما في بعض نسخ الهمز بة الى ذلك

وقضى عسمه أبوطااب والذهر فيسمه السراء والضراء

ودخل الني صلى الله عليه وسلم على خديجة وهي في المؤت فقال تكرهن ما أرى منك وقد خعل الله في المكرة خيرا و روى الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم أطعمها من عنب الحنة وعن حكم بن حزام رضى الله عنه أنهاد فنت الحون وزل ملى الله عليه وسلم في حفرتها حدد فها وأدخلها القبر سده صلى الله عليه وسالم وكان عمرها اذذاك خسا وستبن سنة وخرن سلى الله عليه وسلم علماو على عمد أبي طالب حزالشديداحتى سمي ذلك العام عام الحزن وقالت له خولة منتحكم مارسول الله كأنى أوال وددخانك خلة افقد خد يحقرنى الله عنها فقال أخل أم العالور بةالبت وقال عبيداللهن عمر وحدعلها حتى خشى عليه وكانت مدة اقامته معها خساوعشر من سدنة تم فى شوّال من ذلك العامر و جعليه الصلاة والسلام سودة بفت زمغة ودخرج اوعقدعلي فائشة رضي الله عنها ولم يدخل ساالا اعدا لهجرة وقال في السعرة الحلسة وفى الشهر الذى توفيت فيه خديجة رضى الله عنها وهوشهر رمضان بعدموتها بأيام تزو جسودة بنت زمعة وكانت قبله عند ابن عم الها يسمى السكران أسلم معها وهاجر بها الى الحبشة الهجرة الثانية غرجه عماالي مكة فيات عنها فليا انقضت عدتها تزوجها ملي الله عليه وسلم وأصدفها أر بعمائة درهم وكانت رأت في تومها أن الذي صلى الله عليه وسلم ولحيَّ عنه ها فأخبرت زوحها فقال انصد مترو بال اموت أناو يتروحك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرات في ليلة أخرى أنقراا زقض علم امن السماءوهي مضطعة فأخبرت زوحها فقال لاألبث حتى أموت فاتمن ومعذلك وعن خولة بنت حكم رضى الله عن اومى امر أة عمان بن مظعون رضى الله عنه قالت قلت المائت خديحة مارسول الله ألا تتزوج قال من قلت ان شئت كرا وان شئت ثيبا قالفن المكرقلت أحق خلق الله مك عائشة بنت أبي مكرو كان صلى الله عليه وسلم قدراى في المنام أمه يتزوج بما وجيعه بصورتها من الجنة فكال يشجب من ذلك الكونم المغرة لا تصلح للتزوج

ثم يفول ان يكن هـ في الأمر من عند الله عضه حتى قال له خولة ماذ كرفعلم أن الله سيقضى أمره حين أنطقها بذلك ولاعمل لهاغ قال لهاومن الثنب قالتسودة منت زمعة وقد آمنت مك واتبعتك علىماتة ولقال فاذهى فاذكر بهسماعلى قاات فدخلت على سودة بنت زمعة فقلت الهاماذاأ دخل الله علمائمن الخبر والبركة فالتوماذاك فلت أرسلني رسول الله صلى الله علمه وسلم أخطبك عليه قالت ودرت ذلك ادخلي على أفي فاذ كرى ذلك وكان شيخا كبيرا باقيما على دين قومه لم يسلم قالت فد خات علمه وحميته بتحمة الحاهلية فقال من هذه قلت خولة منت حكم قال فالشأنك قلت أرسلني محربن عبد الله أخطب على مسودة قال كفؤ كرح فحا تفول صاحبتك فلت محسدلك فال ادعها الى فدعوتها فال اى دنية ان هذه تزعم أن محدين عبدالله رسال يخطبك وهوكافؤ كريم أتحبن أن أز وحلم مقالت نعم فقال لحولة ادعيه لي في ع رسول الله صلى الله عليه وسلم فز وجه اناها وكان أخوها عبد الله من زمعه غائدا فلسا للغه الخمر ماريحثى التراب على رأسه ولما أسلم رضى الله عنه كان يقول المدك ت في المه وم أحثى التراب على رأسى اذتر و جرسول الله صلى الله عليه وسلم سودة وفي أخته ثم ذهبت خولة بنت حكيم الى أمر ومان وهي أم عائشة رضي الله عنهما فقال يا أمر ومان ماذا أدخل الله عليكم من الخبر والعركةقد أرسلني رسول اللهصلي اللهءلمه وسلم أخطب علمه عائشة قالت انتظري أيامكر رضى الله عنه حتى بأتى فحاء أبو مكرفة لمت بالماسكر ماذا أدخل الله عليكم من الخبر والمركة قال وماذاك قالت رسلي رسول الله على الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة رضي الله عنها قال وهل تصلي أى تحلله الماهى سن أخمه فرحه الى رسول الله على الله علىه وسلم فذكرت ذلكه فقال ارجعي المدهفقولي له أناأخوك وأنت أخي في الاسلام والمتل تصلح لي أي يحل فذكرت ذلك له فقالت أمر ومان ان مطعم من عدى كان قد ذكرها على الم حبير و وعده أنو تكر والله ماوعد أنو بكر وعداقط فأخلفه فقام أنو بكر ودخل على مطعم من عدى وعنده امراته أماسه حسرفقال أبو مكر للطعم بنعدى ماتقول فيأمر هذه الجار بقالتي ذكرتهاعلى الذك حبير فأقبل المطعم على امرأته وفال الهاما تقولين ماهذه فأقبلت على أبي مكر رضي الله عنه وقالت له لعلنا ان تسكيمنا هذا الفتي البكم تصديه وقد خله في دينا الذي أنت عليه فأقبل أبو مكر على المطعم وقال له ماذا تقول أنث فقبال انمالته ول ماتسهم أى فقولي مشدل قولها فقام أبو بكر رضى الله عنه وايس في نفسه من الوعدشيّ فرحم وقال الحولة ادعى لي رسول الله صلى الله علمه وسلم فدعة فز وحدا باهااى عقدله علما وعائشة حينث ذينت تسنين وقيل بنتسب ودخل على سودة بمكة وأخرالد خول على عائشة الى المدينة فدخل عاو عمرها تسريب بن وتفدّم ان أباطا ابعندوفاته جمع قريشا وخطهم خطبة يحثهم فهاعلى اتباع الذي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أيضا ان ترالوا بخرما معتم من محدوما اتبعتم أمن وفأ لمبعو وترشد روا فلم يقبلوا قوله ولمامات أبوطالب اشتدت قريش على النبي حلى القه عليه وسلم ونالت منه من الأدى مالم تبكن

17 mye

تطمع فيه في حياة أبي طااب فدخـ ل صلى الله عليه وسلم يوما يدته والتراب على رأسه فقاءت اليه بغض سأنه وحعات تريله عن رأسه وتبكي و رسول الله صلى الله عليه وسملم يقول الهالاتبكي بالنية فان الله مانع أيال وكان صلى الله عليه وسلم رقول مانالت قريش مني شيما أكرهه اى أشداا كراهة حتى مات أبوطا الولاراى قردشا تهجموا علمه قال اعمماأمر عماوحات فقدك ولما الغأ بالهب ذلك قام نصرته أياما وقال بامجدا مض لما أردت وماكنت صانعا اذكانأ بوطالب حالاواللات والعزى لايصلون الملث حتى أموت فلميزل أبوحهل وعقبة من أي معيط وغبرهمامن أشراف قريش يحتالون على أبي لهب حتى سد وه عن ذلك وتأخرعن النبى صلى الله علمه وسلم وتراث نصرته ورحم الى مأ كان عليه من معاداته فلما أحمعوا على معاداته ومقاطعته صلى الله عليه وسلم وهموا باخراجه والفتائمه خرج لى الطائف وهو مكر وبمشوش الخاطريمالق من قريش ومن قرابته رعترته خصوصامن أبي اهب وزوحته أم فيع حمالة الحطب من الهجووالسب والممكنب وعن على رضي الله عنه وأله والاقد رأيترسول الله صلى الله علمه وسلم اهدموت أبي طالب أخذته قريش تتحاذه وهم القولون له صلى الله علمه وسلم أنت الذي حغلت الآلهة الها واحداقال فوالله ماد نامنا أحب الأأبو مكر رضى الله عنه فصار نضر ف هـ ذاو مدفع هذاوهو مقول أنفتا لون رحلا أن هول رقى الله وكان خروجه صلى الله علمه وسلم إلى الطائف في شوّ السنة عشر من الدّوة وكان معه مولاه زيدين حارثة رضى الله عنه يلمس من تقدف الاسدلام حاء أن يسلواو ساصر وه على الاسلام والقدام معه على من خالفه من قومه قال في السيرة الحلمية ومن ثم اي من أحل أنه صلى الله عليه وسلم خرج الى الطائف عند ضيق صدره و تعت خالم و ه حيل الله الطائف متأنيا لأهل الاسلام عن عكة اليوم القدامة فهو واحة الأمة وفيه تنفس كل ضدق وغمه سينة الله في الذين خلوا من قبل وان تحداسة الله تبدرالا فلما انتهسي الى الطائف عمد الى ادات ثقمف وأشرافهم وكانوا اخوة ثلاثة أحدهم عبد بالمل واحمه كانة ولم بعرف له اسلام وأخوه مسعود وهوعد كالالضم المكاف وتخفيف اللام ولم دهرف له اسلام ايضا والأخ الثا اشحبيب قال الذهبي وفي صحبته نظر وهؤلاء الذلا ثة أولاد عمر و من عمر من عوف الثقفي فحلس الهم صلى الله علمه وسلور كلهم فهماها وهمده من نصرته الى الاسلام والفعام معه على من خالفه من قومه فقيال أحدهم هو عرط شاب الكعبة أى يشقهاو مقطعها ان كان الله أرسال وقال له آخرماوحد الله أحد ارسله غرك وقال لة الدَّالث والله لا أ كلك أبد الذ كذت و-ولا من عند الله كانفول لأنتأعظم خطراأى قدرامن أن اردعلم الكلام وان كثت تدكمذب ماينبغي لى أن الكلك فقام صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد أيس من خبرهم وقال الهم الكمواعلى وكره سلى الله عليه وسد لمأن ببلغ تومه ذلك فشد تدام هم علمه عمقالله مؤلاء الديلة من أشراف تقيف ترجمن بلدناوا لحق بماشئت والارض وأغروا اى سلطوا على وسفهاءهم وعددهم

سبونه ويصحونه حتى اجتمع عليه الناس وفعدواله صفين على طريقه فلما مرصلي الله علمه . ﴿ وسلم من الصفين جعل لا يرفع رجليه ولا يض ما الارضي وهما بالحارة حي أد موارحليه وفير واية حتى اختضبت نعلاه بالدماء وكانصلي الله عليه وسلم اذ أذلقته الحارة أى وجد ألها فعدالي الارض فيأخذون بعضد به فيقعونه فاذامشي رجوه وهم يضحكون كلذلك وزيد ابن حارثة رضى الله عنه يقيمنفسه حتى افد عبرأسه شعاجا فلا خلص مهم و وحلاه بسيلان دماعرالى حائط من حوائطهم اى بستان من داتيهم فاستظل في حبلة اى شيرة من شير المكرم وفير والقأن التسلائةمن رؤساء ثفرت أغر واعلمه فها مهم وعسدهم فسأروا ومبونه ويصحون وحمى اجتمع عليه الناس وألحأوه الى حائط اعتبة وشدية ابي رسعة فال دخل الحائط رجعواعنه وفي الخارى ومسارمن حديث عائشة رضى المه عنها أنها فالتالشي ملى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد قال الفد الهيت من قومك ما الهيت وكان أشذماله متنوم العقبة والمرادمها موضع مخصوص اجتمع فبهمع عبد دباليل هناك لاعفية مني التي احقع أمها مع الإنصار ثم بن ذلك بقوله اذ عرضت نفسي على عبد ما ابل فلم يجبني الى ماأردت فانطلقت وأنامهموم على وجهمي فلم أستفق من الغم الاوأنا بقرن الثعاب فرفعت رأسي فادا أنا سيعامة قدأ ظلتني فنظرت الهافادافها حسر يل فناداني فقال ان الله أدسمع قول قومك وماردوا علمك وقد دعت الله المات ملك الجبال أتأمره بماشئت فال صلى الله عليه وسلم فشاداني ملك الحبال فسلم على تم قال ما محمد ان الله قله مع قول قومكُ وماردٌوا عليه لك وأنا ملك الحبيال وقدره تنى المائر بالتامرني بأمرك الشئتان المبق علهم الاحشين قال المني صلى الله عليه وسلم لادل أرجوأن يخرج اللهمن أصلاعهم من المده وحده لاشرياله وهداء ن مريد حلموشفقته وعظيم عفوه وكرمه وفحار وانقجاء حمر يلفقال بالمحمد انر بكنقر رئال السلام وهذاملك الحبال قدأرسله رأص وأدلا يفعل شيأالا بامرك فقالله الشئت دمدمت علمهم الحيال وانشئت خسفت بم الارض فال ماملك الحبال فاني آني بم اعله أن يحر ج منهم ذرية يقولون لااله الاالله فقال ملك الجبال أنت كاسماك ربك رؤف وحيم وقد أشار صاحب الهمزية الى حلمواغضائه صلى الله عليه وسلم حيث قال

جهات قومه فأغضى علهم \* وأخوا لحمد أبه الاغضاء وسع العالم ين علما وحلما \* فهو بحر الم تعبه الاعباء

وقوله في أقل الحديث العائشة رضى الله عنها الهد الهيث من قوما المراد منهم قريش اذ كانواهم السبب في ذها به الى تفيف فلا يرد أن تقيفا اليسوا بقومها وكذلك قوله في وسط الحديث ان الله قد مع قول قود الموارد واله علم المحالة المراه الحبار عما قاله أمراد قريش المحالة المراه المحالة في يشالما دعاهم الى الاعداد فقالوا شاعر ساحركاهن مجنون وغد يرذلك فهم السبب في ذها به الى تفيف حتى نال منهم ما نال فلذا فال ان شئت أطبق عائم ما الاختسبين قيل هما حب الانجكة

أبوقينس ومقامله قعيقعان وقيل هما الجبلان اللذان تحت العقبة عنى ويحتمل أن المراداطيات الخمال الفريسة من ثقيف علهم ولما ألحأوه صلى الله عليه وسلم الى حائط عدة وشيبة ابنى وسعة خلص المهما ورحلاه تسلان دما فلمارأ بامالق نحركت لهرجهما لانهما النارسعة ين عيدشمس بعدمناف فبعثاله مععداس النصراني غلامهما قطفعت بكيرا افافء عي العنفودو وضعه عداس في طبق بأمرهما وقالاله اذهب به الى ذلك الرحل فقرله بأكل منه ففعل فلماوضع صلى الله عليه وسالم بده في الفطف اراً كل قال دسم الله الرحن الرحم عماً كل فنظرعداس الى وحهه مقال والله أن عذا الكلام ما مقوله أهل هذة اللدة فقال له صلى الله عليه وسلممن اى البلاد أنت وماد منافقال نصراني من ندوى وهو داد قديم مقادل الموصل فقال له صلى الله عليه وسلم من قرية الرحل الصالح يونس من متى فقسال عيد اس و ما در وك مايونس من متى والله القدخر حتمن ندوى ومافهاء شرة يعرفون اس في فن أن عرفته وانت أي في أمة أمنة قال ذاك أخى وهونبي مثلي فأكبء داس على بديه و رأسه و رحله بقبلها وأسلم رضى المهعنه وفيروالةأله قال اشهدأ نائب عبدالله ورسوله ونظرا المه اسارسعة فقيال أحدهما للآخرأ ماغلا مك فقد أفسره علمك فلماجاءهما عداس فالالهو يلك مالك تقبل رأس هذا الرجل ومديه وقدمه مقال اسدرى مافى الارض شئ خرمن هدنا فقد أعلى بأمر لا يعلم الانبي قالاله وتعلناء داس لابصر فلنعن و بلفائه خرير من دينه ويروى أنعد اسالما أرادسداه الخروج الىبدرأمراه بالخروج معهما فقال الهماأقتال ذلك الرحل الذيرأ بت يحائط كما تريدان والله ماتقد ريه الحبال فقالاله ويحلن اعداس سحرك بلسانه وفي الاصابة عن الواقدي قبل فترعد اسسرر وفسل لم فتل ولرحيع فاتعكة وهومعدود من العمامة رضى الله عنه وعنهم وأماعتمة وشبية يقتلا كافرين مدر ويروى أنه صلى الله علم وسلم لما تخلص من تقمف والحمأن في ظل الحيلة دعاما لدعاء المشهوريدعاء الطائب وهواللهم البك أشكوضعف فؤتى وفلة حملتي وهوانىء ليمالناس بأأرحم الراحمن أنتأرحم الراحمين وأنترب الستضعفين الى من تحكلني الى عدو بعديقهمني أم الى صديق قر وب ملكتم أمرى ان لم نكر غضهان على فلاأ مالى غيران عافيتك أوسعلى أعوذ بنور وحهه ل الذي أشرقت له الظلمات وصلح علمه أمر الدنما والآخرة أن منزل ف غضبك أو على مخطك وللثالعة بي حنى ترضى ولآحول ولا قوة الابك رواه الطبراني في كتاب الدعاء عن عبد دالله بن جعد فر ان أى طالب قال الماتوفي ألوطا ابخرج الذي صلى الله عليه وسلم ماشدا الى الطائف فدعاهم الى الاسدلام فلم عبدوه أنى ظل شكرة فصلى ركعتين عمقال اللهم المك أشكو فذكره وعدد رحوعهمن الطأنف نزل صلى الله عليه وسلم نخلة وه وموضع على لسلة من مكة فصرف الله اليه سسبعة من حن نصيبن وهي مرسقه من الشأم والعراق يستمعون قراعه وقد قام عليه السلام في حوف الليل بصلى فحاؤا يستمعون قراعته والى ذلك أشارت عانه وتعالى بقوله والمصرفذا اليك

إذ فرامن الحن الآيات ثم أنزل الله قل أوجى الى أنه استمع نفرمن الجن وقيل انهم صرفواس تهن فر " ققبل تر ول قل أوحى والمرة النائية بعد تر ولها وأنم اهي هذه المر " ماى التي كان فم الله الله عليه وسدلم نخلة وانه كان يقرأ فلأوحى وقيدل الرحمن وقيسل فرأفى الركعة ألأولى الرحن وفي الثانية قلأوحي وأقام صلى الله عليه وسلم بخلة أياما ثم أرادد خول مكة فقال له زيدن حارثة رضى الله عنه كيف تدخل علهم وهم قدأ خرجوك فقال بازيدان الله جاعل الري فرحار مخرجا وان الله مظهرد مه وناصر نسه عانتهى الى حواء فوجد عمد دالله بن الار ، قط فبعثه الى الاخنس بنشر بق الثقفي الصرمفاعتذر وقال انى حليف والحليف لا عصر وهذا فاله اعتذاراوالافالني صلى الله عليه وسالم لولم يعلم أن الحليف يحسرا ادمثله غ بعث صلى الله عليه و- إلى المهدل من عمر والعامري لان حده عامر من الوى أخوكعب من الوى حد الذي صلى الله عليه وسدا فاعتذرسه ول بأن بني عامر لا تعبر على بني كوب اى قد لا تعبر جوارها فبعث ملى الله عليه وسال الما الطعم من على من وفل من عدمناف مقول له انى دا خدل مكة في حوارك فأحامه الى ذلك وقال للرسول فلله فلمأت فرحم الممصلي الله علمه وسلم فأخبره فدخل مكة بعد أن تسليمط عمن عدى وركب على راحلته وبادى بامعشر قريش انى أحرت محدا فلا بؤده أحد منكم غ عث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ادخل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسعد وطاف البدت غ انصرف الى منزله و مطعم بنءدى وولده مطية فون مه صلى الله عليه وسل وفير والة أنه صلى الله عليه وسلم بات عنده قلال الليلة فلما أصبح خرج مطعم ولبس سلاحه هو وبنوه وكانؤاسة أوسبعة وقالوا ارسول الله صلى الله عليه وسلم طف ووقف أر احتمم معند أركان البيت واحتسى الماقون بحمائل سيروفهم في المطاف مدّة لموافع صلى الله عليه ومسلم وكذا أبوهم المطعم فأقبل أبوسف انعلى المطعم وقالله أمجيرام تادم ففال بل محرر فقال اذن لاتخفر لاتزال خفارتك أى حوارك فدأ جرنامن اجرت فلس معه حتى قضى رسول الله مل الله علمه وسلم طوافه ولايدع في دخوله صلى الله عليه وسلم في حوار كافر وأمانه وان حيمة الحمكم القادر قد يخفى وان الله لمؤ مدهد االدين بالرجل الفاجر وفي حديث بأقوام لاخلاق ايهم وهذا المسماق يدلء لى أن قريشا كانوا قدا جمعوا على عدم دخوله صلى الله عليه وسلم سنذهامه الى الطائف ودعائه لأهله والهذا المعر وف الذى فعله المطعم من عدى قال صلى الله على موسل في أسارى بدرلو كان الطعم بن عدى حمائم كلمني في هؤلاء النتي لتر كم مله وفى أسد الغامة أن حبرا ولد المطعم من عدى أسلم من الحديدة وفتح مكة وجاء الى الذي صلى الله علمه وسلم وهو كافر فسأله في أسارى بدر فقال لو كان الشيخ أنول حيا فأنا نافهم لشنعنا ولانه فعل معه صلى الله علمه وسدلم هذا الجيسل وكان من حملة من سعى في قض الصدفة كانقد موهذا من شمه صلى الله علىه وسلم تذكر وقت النصر والظفر للطعم هذا الجيل ولمهذكر قوله صبع الاسراكل أمرك كانقبل هذا ليوممهلا هو يشهدانك كاذب وكانصلى الله عليه وسلم

لا عزى بالسيئة السيئة والكن يعفو ويصفح وكما مات المطعم بن عدى وله بضع وتده ون سدنة وكان موته قبل وتعقبد رثاه حسان بن المترضى الله عنه مفوله

عنى ألاا يكي سيدالناس وأسفى \* بدمع وان أنزنده فاسكى الدما والكى عظيم المسعرين كابهما \* على النماس معروف له ما تكاما فلو كان مجد يخلد الدهر واحدا \* من الناس أبق تحده الدهر مطعما أجرت رسول الله منهم وأصحوا \* عبدلا مالي مهل وأحرما فاوستلت عنده معدد بأسرها \* وقطان أو باقى رقية حرهما لقالوا هو المدوق محقوة جاره \* ودقة مده وما اذا ما تذي ا

هـ دااله على من حسان رضى الله عنه محاراة للطعم على ماستنع معالني صلى الله عليه وسلم ولا يضر رئاء حسان له وهو كافرلات الرئا تعداد المحاسن عد الموت ولار يب في أن فعله هـ دا معالني صلى الله عليه وسلم من أنوى المحاسن فلاضرى ذكره به

## والمخبرالطفيل بعر والدوسي رضى الله عنه

كان الطفيل من عمروالدوسي شريفا في قومه شاءر الدلا قدم مكة فحتى المدرجال من قريش فقالوا ما أما الطفيل كنوه ما عه ولم يقولوا ما طفيل تعظيماله انك قليمت ولادنا وهـ زاالر حل من أظهرناة داعضل أمر مهنأأى اشتدوفرق جماعتنا وشنت أمرنا وانماقوله كالسحر مفرق مزالرحلوأسه ومنالرجلوأخيه ومنالرحلوزوجته وانانخشيءالمأوعلي فومك مادخل علىنا الازكامه ولاتسمع منه قال الطفيل فوالله ماز الوابي حستي أحمعت اي فصدت وعزمت على أن لاأ - مورنه شأولا كامه حتى حشوت في أذني حين غدوت الى المسعد كرسفا اى قطنا فرقااى خومامن أن ببلغنى شيمن قوله فغدوت الى السحد فاذار سول الله صلى الله علمه وسلم ف تحارصلي عدد المكع م نقمت قريبامنه فأبي الله الا أن أسمع بعض قوله فسمعت كذماحسه ففلت فينفسي أناما يخفي على الحسن من الفهيع فياء عني أن أعلم من هدندا الرحل مانقول فان كان الذي القيد حديد اقبلتوان كان قبحاتر كت فكتت حتى انصرف الى مدة فقلت ما محد ان قومك قالوالى كذاوكذا حتى سدرت أذنى المرسف حتى لا أسمع قولك فأعرض على أمرك فأعرض علمه الاسلام وتلاعليه القرآن اي فرأ عليه - ورة الاخلاص والمعودة بن وقمل انمانزتا علمه بالمد منة وقدل تمكر رنز والهما فلماسمع الفرآن قال واللهماسمعت فط قولا أحسن من هذاولا أمراأ عدل منه فأسلت وقلت انبي الله اني امر ومطاع في قوي وأنارا حم المم فأدعوهم الى الاسلام فادع الله أن مكون عوناعلهم فقال اللهم احمل له مقال فرحت حتى إذا كنت شنسة تطلعني على الحاضر أى وهم الحاضر ون المقمون على الما ولار حلون عنه وكان ذاك في الملة مظلمة وقع فو ريد عني مثل المصماح فقلت في غدر وحهي فاني أخشي أن ظنواأنه منسلة فتحول في رأس سولهي فحعل الحاضرون اتراؤن ذلك النو وكالهند والمعلوم

ومن تمعرف الطفيل بدلك فقيل له دوالمتور والى ذلك أشار الامام السبكي في تائيد بفوله وفي حملت ضدا مثل شمس مضدئة

قال الطفيل فأناني أى فقات السائعي باأبت فلست منى ولست منا فقال له بابى قلت قد السلت وتا محت در فقال اله بابى قلت قد يما ويست منا وتا محت در فقال الماء على الله على وسلم فقال أى دى دري دسك فأسلم قال ثم أتنى ساحبى وتا بعت محد اصلى الله عليه وسلم على دري ه قالت فد ينى دسك فأسلمت ثم دعوت دوسالى الاسلام فأنطأ واعلى ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالت بارسول الله فد عليتى دوس المعالمة عليه وسلم فالما الله ما هددوسا وأت م ما فال الطفيل فرحت فلم أرك بأرض قوى أدعوهم الى الاسلام حتى ها حرائبي صلى الله عليه وسلم الى المد سة ومضى أرك بأرض قوى أدعوهم الى الاسلام حتى ها حرائبي صلى الله عليه وسلم الى المد سة ومضى بدر وأحد والحد عليه وسلم الى المد سة ومضى الوعم برة رضى الله عنه فأمهم المامع المسلمين وتسول المعام أوثما في المناس ومن معهومهم أوثما في مناس الاشعر يون أي ما السفيمة الحالية عن أرض الحد مناسم والمن المن يريدون الذي صلى الله عليه وسلم فرقى مهم الريح الى الحد شة

## إبابذ كوالاسراء والعراج

اعلم أنه الاخلاف في الاستراعه صلى الله عليه وسلم اذه ونص الفرآن على سه برالا جال وجاء تدفي صده وشرح عائمة والمنت كثيرة عن جاءة من العجابة من الرجال والنساء بحواللا شي ومن ثم حل معهم اختلاف روايات الا حاديث على تعدد الاستراء وأنه وقع له صلى الله عليه وسلم لا لاث مرات أوا كثر وكان واحدام في الحدي و وحه وباقيها في المنام وكان سلى الله عليه وسلم الابرى شدا في المنام المنه في المناه المنه الله و وحه سنة كانت في لمنام سابق على الذى في المنظة و بعضها مناخر وكان الاسترائي دو وحه سنة احدى عشرة من البعثة و في اقبل الهجرة والوفاة و قبل المناس وكان المنه الأسترائ المنه المنه والمنه و وعليه المنه و وعليه المنه و و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و و المن

أبوامه لهم بإبابا بافيطا بق ماء: \_ دهم وسألوه عن عبراهم فأخبرهم ما ويوقت قدومها فكان كا أخبر وكلذلك مشهور وفي السكتب سطور فلاحاجة المالي الالحالة به فانقصة الاسراء والمعراج قدأ فردت بالتأليف وفي السبرة الحليبة أن صخرة بيث القدس أبا أراد حبو بل عليه السلام أنبربط فهاالبراق لانتله وعادت كهيئة المحين فحرقها وريط البراق مها قال الامام أنو مكر من العربي في شرح الموط أان صغرة مدت المقدس من عانب الله تعالى فان اصغرة قامَّة في وسط المسحد الأقصى قد انقطعت من كل حهة لاء سكها الاالذي عسك السماء أن تقع على الارض الاباذنه فأعلاها من حهة الخنوب قدم النبي صلى الله عليه وسلم حين صعدها ما ومن الجهة الأخرى أصابع الملائسكة التي أمسكتها لميامالت ومن تحتها المغارة التي انفصلت من كل حهة فههي معلقة من السماء والارض وامتنعت لهديتها من أن أدخل يحتها لاني كنت أخاف أن تسقط على رسيب ذيو بي ثم عدمة ودخلتها فرأ ربّ الحجب التحاب تمشي في حوانها من كل فتراها منفصلة عن الارض لانتصل مهامن الارض شي ولا بعض شيَّ و بعض الجهات أشذا نفصالا من بعض انتهبي بروي أنه صلى الله عليه وسيلما رجيع الي مكة من إماته فأخبر اهأمهانئ رنت أبي طالب أختء لي رضي الله عنه وعنها وأنه يريدأن يخرج الي قومه و مخبرهم بذلك لانه ما أحب أن مكتم فدرة الله وماهو داب على علو مقامه صلى الله عليه وسلم فتعلقت مردائه أمهانئ وقالت أنشدك اللهاى أسألكه باابن عم أن لاتحدث بدافريشا فمكذبك من صدّقك وفير والمذاني اذكرك الله أن تأتى قوما مكذبونك وسكر ون مقالتك فأخاف أن يسطوا المفضرب مدوعلي ردائه فانتزعهمها قالت وسطمو رعند فؤاده كاديخطف بصرى فحر رئساحدة فلمارفعت رأسي فاذاهوفدخر جقالت فقلت لحار بتينعة وكانت هنشة وهي معدودة في العماية رضي الله عنها المعده وانظري ماذا يقول فلمار جعت أخسرتني أنارسول اللهصلي الله عليه وسلما نفي الحانفرهن قريش في الحطيم وهوما بين باب المحبة والححرالاسود وتمل ماسنالر كن والمقام وذلك النفر الذين انتهمي ألهم فهم المطعمين عدى وأنوحهل بن هشام فأخبرهم بمسراه وفي رواية أنه لما دخل المستعد قطع وعرف أن النماس تسكذبه ومأحب أن تكترماهو داب لءلي قدرة الله تعالى وماهو دابل على علومقامه صلى الله علىه ومسلم المأعث على أتباعه فقعد خر سافتر مه عدوًا لله أبوحه ل فحا محتى حلس المعسلي الله علمه وسلم فقال كالمستهزئ هل كانمن شي فال نعم أحرى في اللملة قال الى أن قال الى دد القدس قال ثم أصحت بين طهرانية افال نعم فلم يرأ به مكذبه مخافة أن يجدده اى سكره صلى الله عليه وسلم الحديث الذى حدث مان دعافومه المعقال أرأت ان دعوت قومان أعدثهما حدّثتني قال نعم قال ما معشر بني كعب من الوى فانفضت المه الحالس وحاوّا حتى حلسوا المهما ففال حدَّث قومك عاحد ثني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني أسرى بي قالوالي أن قال الى بنت القدس فتشرلي رهط من الانبياعمهم ابراهم وموسى وعيسى علهم الصلاة والسلام

وصلدت مم وكامتهم قال أبوحهل كالمستهزئ صفهم لى قال أماعسى على السلام ففوق الربعة ودون الطويل بعلوه حمرة مكانما يتحادر من لحيته الحمان وفي رواية كأنماخر جمن دعاس اى ام وأماموسي فضخم آدم لهو يل كأمه من رجال شنوءة وأما ابراهم فوالمه اله لأشب الا اس في خلفاوخلفا وفي والفلمأر رحلا أشبه رصاح كم ولاصاحبكم أشبه مه منه دمني نفسه صلى الله علمه وسلم فلما مععواذ لل ضعواواً عظم وإذلك الاسراء وصار معضد وصفق و يعضهم يضع يده على وأسد تبحيا وقال المطعم من عدى ان أمر له قب ل الوم كان أمر ا يسيرا غبرقولا المومهو يشهدانك كاذب نحن نضرب أكادالادر الىست القدس مصعد شهرا ومنحدراشهراتزعم انكأتمه فالمة واحدة واللات والعزى لاأصدقك وما كانهد ذاالذي تقول قط فقال أنو مكر رضى الله عنه ما مطع مئس ماقلت لامن أخمل حميته اى استقبلته المدكر وهوكد بتهأناأشهد أنه صادق وفيار والة حبن حدثهم بذلك ارتدناس كانواأ سلوا وحيند فقول المواهب فصد قه الصديق وكل من آمن بالله فيه نظر الا أن براد من ثت عملي الاعمان وفير والةفسعي رجال من المشركين الى أبي يحكر رضى الله عنه فقالوا هل لله الى صاحبك بزعم أنه اسرى به الليهة الى بيت المقدس قال وقد قال ذلك قالوا نع قال لئن قال ذلك القد صدق فالوا أتصدقه أمه ذهب الى بيت المقدس وجاء قب لأن يصبح قال نعم أني لأصدقه فيماهو أبغدمن ذلك أصدفه في خبرالسماع في غروة و روحة اى لانه يخبر في أن الحر مأنه من السماء الى الارض في ساعة - ن لدل أونه ارفأ صدرة وهيري الحراد من السها عنو اسطة الملاء أعيب بما تعمون منه فقال الطعم بالمجدص لناست المقدس أراديد الناطهاركانيه وعرف الصدريق رضى الله عنه قصد موأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب قط فقال أبو ، كررضي الله عنه صفى ارسول الله فانى قدحته أرابد للاء افامة المرهان عى قومه ظهور صد تمسلى الله عليه وسلم فحاءه حمر يلاصو رتهومثاله فحعل تقول بالمنه في موضع كذا و بال منه في موضع كدا وأبو كمررضي الله عنه يقول اشهدأ نكر سول الله حتى أنى على أوصافه وفي روا يه عنه صلى الله عليه وسلم قال الماكذ بتني قريش وسألتى عن أشساء تتعلق سيت المقدس المأثبتها فالواكم لمستعدمون بالمنحكو بتكر باشديدالمأكر بمثله قط فحلى الله لى بيت المقدس وفيرواة في وصو رته وانا أنظر المه فطفقت أخرهم عن آياته اى علاماته وكانوا يعلون أمه صلى الله علمه وسلم لمدخل ست المقدس قط فكان يخمرهم عما ده رفونه وأبو مكر رضى الله عنه يصدقه على كل مقالة وفولها فلما فرغ ملى الله عليه وسلم من الوصف ولم يخطئ في شيمنه قالواصدق الوالمدس المغبرة اى في قوله انه ساحره أنزل الله تعالى وماحملنا الرؤ التي ريناك الافتنة للناس فالتندعة جارية أمهاني ومعترسول اللهصلي الله لميه وساير نفوا يوه أسذ باأبابكرار الله فد سمال الصديق ومن ثم كانعلى رضى الله عنه عدام لله تعالى ان الله تعالى أنزل اسم أى يكر احدية من نسماعرف الله عنه وفيرواية الكفارقريش لما أخرهم بالاسراء الى بيت

اقدس ووصفه الهم قالواله ما آية ذلك بالمحداي ما العلامة الدالة على هذا الذي أخبرت به فأنالم نسمع يمثل هذاقط هارأ بتفي مسراك وطريقك مانستدل وحوده على صدقهاى لأن ومفك لسالقدس يحتمل أنتكون حفظته عن ذهب المه قال آمةذاك أفي مروت بعس مني فلان بوادى كذافا بفرعبرهم حس الدابة بعني المراق فنذاهم بعبر فدالتهم عليه وأنامتو حدالي الشأم ثم أقبلت حتى إذا كنت يحل كدام رت بعرب في فلان فوحدت القوم أساما واهم الماء فمه ماء قدغطواعلمه بشئ فكشفت غطاء وشر بتمافيه تمغط بتعليه كاك وفي روا يفغمن الدامة يعين البراق فقلب عافره القدح الذى فيه الماء الذي كان شوضاً وصاحبه في القافلة والمراد لوضوء اللغوى ثمقال صلى الله علىه وسلم وانتهت الى عمر مني فلان منفرت من الدامة يعنى البراق و مرك منها بعمرا حرعله حوالق مخطوط بداض لاأدرى اكسر المعمراً ملا وفى واية عُرانة تالى عسر بني فلان عكان كداوكذا فها حر علمه غرارتان غرارة سوداء وغرارة مضاءفل حاذبت العبرزفرت وصرعذلك البعبر وأنكسر وأضلوا بعبرالهم ورجعه فلانبدلااتي اهم عليه فسلت علىم فقال بعضهم هدذاصوت عجد فلاقدمواسألوهم عن ذلك كله فقالوا كلهصدق فقالواصد قالوابدأى فى قوله انهسا حرثم قالواله صلى الله علم موسلم متى تحىء يربى فلان فقال لهم بأتو نكم يوم كذا قدمهم حل أو رق على مسيع آدم وغرارتان فلما كاد ذلك الموم أشرفت فريش منظرون ذلك وقدولى النهار ولم يحيى حتى كادت الشمس أن تغرب أودنت الغروب فدعار سول الله صلى الله عليه وسلم رمد فحدس الشمس عن الغروب حستى قدم العبر كاوصف لى الله علمه وسلم قال الا مام السبكي

وشمس الضحى طاعتك عند مغيماً \* فاغر بت بلوافقتك بوقفة فأما أهدل الا بحان الدكامل كأبى بكر رضى الله عنه فأرد ادوا اعمانا الى المانهم وأماأ هدل المكفر والعناد فازد ادوا طغيا ناعلى طغيام قال تعالى وماجعلنا الرؤيا الني أرساك الافتدة بناس ومعذلك لم يخبرهم صلى الله عليه وسلم شيء عشاهد ومن عجا أب المدكوت وقد

أفردت قصة الاسراء والمعراج بالتأليف وقد أشارصا حب الهمزية الهما بقوله فطوى الارض سائر اوالسموا \* ت لعد لا فوقها له اسراء فحف الليلة التي كان المختار فيها على البراف استواء وترقى بها الى قاب قوسين وتلك السدادة الفعساء رتب تسقط الاماني حسرى \* دونها ماوراء حسق وراء

﴿ باب عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبا أل من العرب

اعلم أنه دلى الله عليه وسلم أخفى رسالته في أول أمره بأمر من الله تعالى عم أعلن م أف السنة الرابعة من النبوة ودعالى الاسلام عشر سند يوافى المواسم كل عام يتبسع الحاج في منازلهم عنى

والموقف سألعن القبائل قبيلة قبيلة ويسال عن مذازلهم ويأتى الهم في أسواق الموسم وهي عكاظ ومجينة وذوالحجاز وكانت العرب اذاحجت اى أرادت الحج تقسيم ومكاظ مهرشوال ثم تتعى الىسوق مجنة تقم فيه عشر من يوما غ تجى الىسوق ذى المحاز فتقم مه أمام الحج وكان صل الله علمه وسلم يعرض نفسه عليهم ويدعوهم الى أن يمنعوه حتى يبلغرسالة ربه وعن حام رضى الله عنه قال كان الذي صلى الله علمه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف و يقول ألارحل بعرض على قومه فان قر دشام تعوثي ان المنح كلاحربي وغن يعضهم قال رأ ترسول الله صلى الله على موسلم قبل أن ما حرالي الدسة يطوف على الناس في منازلهم عنى مقول ما عما الناس ان الله ،أمركم أن تعبد وه ولا تشركوا به شيأ و وراء درجل بقول يا يها الذاس ان هـ ندا يأمركم أن تتركوادن آبائه كم فسألت من هذا الرجل فقيل أبواهب يعني همه وف افظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوق ذى الحاز يعرض تفسه على القبائل من العرب يقول ا ما الناس قولوالا اله الاالله تفلحوا وخلفه رحل له غدر تان اى ذوا منان رحمه بالخارة حتى أدى كعده بقول مأيها الناس لاتسمع وامنه فانه كذاب فسألت عن النبي صلى الله علمه وسلم فقيل لي انه غيالا عبد المطاب فقلت ومن الذي رحه قيال مو جمه عبيد العزى بعني أما الهب وفى السرة الهشامية عن بعضهم قال انى غلامشاب مع أنى عنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم رقف في منازل القدائل من العرب فدة ول ما دى فلان انى رسول الله المكم آمر كم أن تعدد والله ولأتشركوا بهشأ وانتخلعو اماتعمدون دونه من هذه الانداد وأن تؤمنوابي وأن تصدّقوني وتمنعوني حتى أنبئءن اللهماء تنيء وخلفه وحل أحول له غدرتان عليه حلة عدنبة فاذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله قال ذلك الرحل بادني فلان ان مدا الرحل انما مدءوكم الى أن تسلخوا اللات والعزى من أعنا قسكم الى ملجاء من البدعة والفدلالة قلا تطبعوه ولاتسمعوامنه فقلت لأق من هذ االرحل الذي يتبعه ردعليه ما يقول قال هذاعه عيد المزى بن عبد الطلب يعنى أبالهب وروى ابن اسعاف أنه صلى الله على موسلم عرض نفي على كندة وكاب وعلى بنى حنيفة وبنى عامر من صعة فقال لهر حلمهم أرأ بان نعن بابعناك على أمرك عم أظفرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من دورك فقال الامر الى الله نضعه حيث نشأ وقال فقال له أنقاتل العرب دونك وفير وانقأخ لدف نحور نالله رب دودا اى نجول نحو رناه د فالنبلهم فاذا أظفوا الله كان الأمراف برنالا حاجة انما بأمرا وأبواعليه فلمار بعت بنوعام الى منازلهم وكان فهم شيخ أدركه السن لا يقدر أن وافي معهم الموسم فلما قدموا عليه مألهم عما كانف وسمهم فقالوا جاءنافتي من قريش أحديني عبد الطلب يزعم أنه نبى مدعونا أن غنه موزة وم معه ونخرجه الى بلادنا فوضم الشيخ مده على رأسه مُ قال يا بني عامر هدل الها . ن تلاف اى هل الهذاه الفضية من تدارك والذى نفس فلان سده ابفواهااى مايدعى النبؤة كاذماأ حدمن بني اهما عبدلقط وإنهالحق وانرأ يكم غاب عنكم

وروى الواقدى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بنى عدس و بنى سليم و بنى محارب وفرارة ومن وبنى النضر وعدرة والحضارمة فرقواعلته سلى الله علىموسلم أقبع الرق وقالواأسرتك وعشرتك أعلم مك حشلم بتبعوك ولم كن أحدمن العرب أقبع عليه من رني حثيقة وهم أهل المامة قودمسيلة المكذاب ومن عماء في الحديث شر" قيائل العرب سويد يفقوهم منسوبون اتى أمهم مندة قمسل لها ذاك لحنف كان في رحلها ومن أقبح القبائل في الردّ عليه صلى الله عليه وسالم الأفرف ومن عما اشر قدائل العرب سوحد فه و العنف وأدفع من قهو وأبو مكر رضى الله مه الى محاس من محالس العرب فتقدّم أنو مكر فسلم وقال عن القومقالو امن رسعة وكان أبو كررضي الله عنه نساما اى ذامعرفة بالانساب ففال لهم من اى رسعة من هامتها أومن هازمها قالوامن هامتها العظمى قال من أيم اقالوامن ذهد لالأكبرقال أمنكم على الذمار ومانع الحارفلان قالو لاقال أمنكم مقاتل الماوك وسالها فلان قالوالا قال أمنكم صاحب العمامة الفودة فلان قالوالا فقال استرمن ذهل الأكبرأ نترذهل الاصغر فقام البهشاب حين أيقل وحهه اى طلع شعر و حهه فقال له آن على سائلنا أن نسأله كاسألما بالهدا الله المسألتنا فأخبرناك فمن الرحسل أنت فقال أبو مكر رضى اللهءنه أنامن قرادش فقال الفتي يخ بح أهل الشرف والرياسة عمقال في اى قريش أنت قال من ولدتم ين مرة قال الفتي أمكنت الرامى من صفا المغرة أمنيكم فصى الذي كان مدعى محمعا قال لا قال فنيكم هاشم الذي هشم الثر مدلقومه قال لاقال أمنكم شدبة الجدعيد الطلب مطعم طير السماء الذي كان وجهه يضيء كالقمرفى اللبلة الظلاءقاللا واحتذبأبو مكررضي اللهءنه زمام نافتهو رجعالي وسول اللهصلي الله علمه وسلم وأخبره فتدسم رسول الله ضلى الله على موسلم وكان على ضي الله عنه حاضر افغاللا في بكر وضي الله عنه لقد وفعت من الإعراب عملي باقعة اي داهدة اي ذي دهاء فالأحسل باأبا الحسن مامن طاقمة الافوقها لهامة والبلاعموكل بالنطق وكان الاعرابي لمنا ذكرله قصاوها شما وعبد الطلب مقول ال فيملة المرتشق على مؤلاء الاشراف كاأن فيلة ا لمتشتمل على أولئسك الاشراف فواحدة تواحدة والحزاء من حنس العمل وعن عبداللمين عباس رضى الله عن ما أمه صلى الله عليه وسلم اتى جماعة من بي شيبان بن دوابة وكان معه انو مكر وعلى رضى الله عنهــما وانا أمامكر رضى الله عنه سألهم وقال الهم محن الهوم ففالوامن شنباك من تعليمة فالتفت أبو مكر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمى هؤلاءغر راى سأ دائ في قومهم وفهم مفر وقين عمر و وهاني فن قسيصة ومثنى ب حارثة والنعمان ينشريك وكان مفروق من هر وقدغامهم حالاوا سائاله غدر تان اى ذؤا بتان من شدور وكانأ دنى القوم مجلسا من أبي بكر رضى الله عنه مقال له أبو دكر رضي لله عنه كيف العددفيكم قال مقروق الالنزيدعل الألفوان تغلب الألف من فلة فقال له أنو بكر رضى الله عنه كنف المنعة فيكم قال مفر وق علمنا الحهداي الطاقة وليكل قوم حدّاًي حظ وسعادة

اى علىنا أن نجهد ولس علينا أن كون النا الظفر لأنه من عند الله يُؤتم من بداء فقال له أبو مكر رضي الله عنه فكنف الحرب ينتكم و من عدة كم فقال مفر وق ا نالأشه تما مكون غضه ماحسنلق وانالأشكما مكون القاصدين نغضب وانا لنؤثرا لحسادمن الخول على الأولاد والسلاح على اللقاح اى نؤثر السلاح على ذوات اللهن من الابل والتصرمي عند اللهد ملنا اى مصرنام ، أو ععل الدولة الما ويدبل على احرة أخرى اعلال أخوقر يش فقال أبو يمر رضى الله عنه أو ود ما فسكم أنه اى أخافر يش رسول الله صحلى الله عليه وسلم فها هوذا فقال مفر وق الغناأ فه مذكر ذلك عالام مدعوفة في قرمول الله صلى الله عليه وسلم وقال أدعوالي شهادة أن لا اله الالله وحده لاثمر دائله وأنى رحول الله والى أن تؤ و ونى وتنصرونى فان قريشا قد تظاهرت اي تعارنت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق والله هوالغني الجمد قال مفروق والامتدعونا ابضا باأخافريش فقال رسول اللهصالي الله عليه وسالم قل تعالوا أتل ماحر مر دكم عليكم أن لا تشركوا به شيأوبالوالدين احسا ناولا تفناوا أولادكم من املاق نحن نرزقه كم وايام ولاتقريوا الفواحش ماظهرمها وماطن ولاتف تلوا النفس التي حرم الله الابال في ذاكم وصا كم به اعلم معقلون قال مقر وق ماهذا من كالم أهل الارض عرفناه متمقال والامتدعوأ يضايا أخافر يش فتالا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بأمر بالعدا والاحساد واشاءدي القربي وينهيءن الفيشاء والمنكر والبغي بعظ كم الملكم تذكرون فقال فروق دعوت والله الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ولقرأ فلثقوم صرفواعن الحقوكذبوك وظاهر واايعاونواعلمك وكأنمفر وفا أرادأن داركه في الكلام ه في من قسمة وقال هداه افي من قسمة شحفا وصاحب د منا فقال هافي قد معنامها لدا أخا قر يشواني أرى اناان تركاد ينناوا تبعثال على دينك عجلس جلسته المنا ايس له أو ولا آخرالة في الرأى وقلة نظر في العواقب وانماتكون الراة مع الحجلة وانما و راء ناقوم مكروأن ومقدعلهم عقدا ولمكن نرجه وترجيع وننظر وتنظر وكان هانئا حبأن بشركه فالكلاممتني فارثة فقال وذاللتي بنارثة شخفا وماحب عرسا فقال للثني قدمعنا مقالتك الخاقريش والحواب هوجواب هانئ فيصة وادأ حبدت أن أو المنوسم لأ عمايلى-ائراامرب دونام اركسرى فعلنا نذائرانا علىعهد أخذه علما كسرى لانحدث حدثا ولا نأوى محدثاواني أرى ان هذا الأمر الذي تدعونا اليه هوماته كرهه الملوك ففال وسول الله صلى الله عليه وسلم ماأسأتم اذا أوضيتم بالصدق وان دين الله عزوجل ان بنصره الامن أحاط مه مرجميع حوانمه أرأيتم الالمقلب فألفا فليلاحيث ورشكم الله أرضهم وديارهم وأوالهم و فرشكم نساءهم تسجو والمعورة قد سونه فقال النعمان بن شريك اللهم لكذاف للرسول الله صلى الله عليه وسلم يا يها النبي الما أرسلناك شاهدا ومشر اونديرا وداعيا الى الله باذنه وسراجام سراواسرا لمؤمن بأقامه من الله فضلا كبيرا تم خض رسول الله صلى الله عليه وسلم

فالاالهلامة الملي وهؤلاء لمأقف على اسلام واحدمهم الاأن في الصابة شخصا بقاله المدين مارثة الشيباني وكان فارس قومه وسيدهم والمطاع فهم واهله هوهدنا القول هانئ ف قبيصة فيه انهصاحب حرسنا ورأيت بعضهمذ كرأن النعهمان نشر بكله وفادة فبكون من الصماية وفي أسيد الغامة أن مفر وق من عمر ومن الصحامة ونقل عن أبي نعيم أنه قال لا أعرف لفر وق اسلاماوالله أعلم والمافدمت فما تربكر بنوائل كة للعبج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى مكر رضى الله عنه التهم فاعرضني عليهم فأتاهم فعرض عليهم غم فال الهم صلى الله عليه وسلم كمف العدد فمكم قالوا كثير مثل اثري فالكف المنعة فالوالا منعة حار ونافار سافني لانمتذم مهم ولانحس علمهم قال أفتعلون لله علم مان هوأ يقاكم حين أن تنزلوا منازلهم وتنكموا نساءهم وتستعبدوا أمناءهم أن تسحوا الله ثلاثاوثلاثين فالواومن أنت فال أنارسول الله ثممر مم أبولهب فقالواهل تعرف هذا الرحل قال نعم فأخبروه بمادعاهم المهوانه زعم أنه وسول الله صلى الله علمه وسلم فقال لهم أبواه بالترفعوا إفوله رأسافانه محنون مزي من أم رأسه فقالوا لقدرأ باذلك حبثذكرمن أمرفارس ماذكر وفيروا بةأنه لماسألهم قانواله حتى يحيئ شحنا حارثة فلناجا قال النبيننا وبين الفرس حرباؤاذا فرغناهما بينناو بينهم عدنا فنظرنا فعما تفول فلما التقوامع الفرس قال شيهم مااسم الرحل الذى دعا كم الى مادعا كم اليه قالوا محد قال فهوعز كم فنصر واعلى الفرس فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم بي نصروا أي نصروا بذكرهم اسمى ولازال ملى الله علمه وسلم يعرض نفسه على القبائل في كل موسم يقول لاأ كروة حداعلى ثني مررضي الذي أدعوالمه فدال ومن كرولم أكرهه وانما أريدم معي من القتل حتى أبلغ رسالة ربي فلم يقبله صلى الله عليه و- الم أحد من تلك القبائل ويقولون قوم الرحل أعلمه أتر ون أن رحد لا يصلحنا وقد أفد قومه وعن ابن اسحاق الما أرادا لله تعمالي المهاردية واعزازنديه صلى الله عليه وسلم وانحازموعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الموسم وفي مستدرك الحاكم الذلك كان في شهر رحب يعرض نفسه على القما أل ن العرب كما كان يصنع في كل موسم فينم اهوعند العقدة التي تضاف الها الحمرة ف مال حرة العقبة وهي على يسار القاصدمني من مكة و ما الآن أسفل ما مسعد يقال له مسعد البيعة اذ في رهطامن الخرر جلان الأوس والخر رج كانوا يحمون فعن محيمن العرب وكان الذين لقهم ستة نفر وقيل عمانية أراد الله مم الخير وهم أنوأ مامة اسعدين زرارة وعوف بن الحارث ابن رفاعة ويعرف ابن عفراء ورافع بن مالك بن الحدان وقطبة بن عامر بن حديدة وعقبة ان عامر بن ناب وجار بن عبد الله بر رئاب وعبادة بن السامت وأبوالهديم بن المهان وأسقط بعضهم عبادة سااما متومن بعده فقال الهم النبي صلى الله عليه وسدامن أنتم قالوا نفرون الخزر جقال ألاتحل ونا كامكم قالوا الى من أت فانتسب الهم وأخبرهم حبره فالسوا رفروانة أبه وحدهم محافون وسهم غدعاهم الحالقه سحانه وتعالى وعرض علهم الاسلام

وتلاعلمهم القرآ ن فقبلوا ذلك منه وأثرفي قلوبهم وكان قرأ خذهم النبي صلى الله عليه وسلم في موضع تعيدمن الناس خووامن أنيراهم أحد فيتقل خبرهم الى قريش فنزل مرم تحت العقبة بالمكات المعروف عسعد الميعة وكان من صنع الله أن الهود كانوامع الأوس والخزر جالمد شة وكانواأهل كال والأوس والخزرج أهل شرك وأونان وكانوااذا كان منهم شئ تفول الهود ان ندايس عث الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقدا كم معه قدل عادوارم وكانوا بصفونه الهم بصفانه فلا كامهم الذي ملى الله عليه رسالم عرضوا الصفات التي كانوا يسمعون اقبال ن الهود فوحدوها متحققة فيه فقال بعضهم ابعض بادر والاتباعه لاتسيقنا الهوداليه وفير وابقفل - همعوا قوله أرقذو اله واطه أزت قلو مهم الى ما ممعوامنه وعرفوا ما كانوا بسمعون من صفته و رأوا أمارات الصدق على ملائحة ففال بعضهم لعض باقوم تعلمون والله اله هو النبي الذي توعد كم به المودفلا يسبقوكم اليه فأجابوه الى مادعاهم اليه وصدة و موقيلوا منه ماعرض علمهم من الاسدلام فأسلم أولئك النفر فقال الهم النبي صلى الله عليه وسلمة : عون ظهري حميق أبلغ رسالة ربى قالوا بارسول الله اناتر كذاة ومنا دعنون الأوس والخرر جديهم من العداوة والشر ماستهم فأن محمهم الله علىك فلارحل أعزمنك \* وقولهم ينهم من العداوة واشر ما ينهم أصل هذه العداوة أن الأوس والخزرج كانوا أخوين لأبوأ مفو تعت بينهم العداوة وتطاوات بينهم الحر وبماثة وعشرين سنة وفير وايةقا والهاند اكانت يعاث عامأة لوهو يوم افتتلوا فمه وقدل وساؤهم وافترق فمه ملأهم فقالواات تقدم ونجن كذلك متفر فون لا يكون اناعلمك اجتماع فدعنا حتى نرجم الىء شائرنا على الله أن يصلح منذا وند عوهم الى مادعوتنا اعسى الله أنجمعهم عليك فاناجمعت كامتهم عليه الواتبعوك فلاأحدأ عزمت الوموعدال الموسم العام المقبل عم انصرفوا الى المدينة و رضى رسول المه صدلى الله عليه وسلم منهم بذلك وهدا امتداءاسلام الانصار فلما وصلواا لدينة أخبر واقومهم وانتشرذ كراانسي صلى اللهءا يموسلم فلم تبق دارمن دو رالاً نصار الاوفهاذ كررسول الله صلى الله عليه و- لم فلما كان العام المقبل لقيه اثناعشر وحلاوهي العقبة المانية فأسلوا فهم خسة من المذكو رين قبل ومم أنوأ مام اسعد بن زوارة وعوف بن عفراء ورافع بن مالك وقطبة بن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر ابن نابوااسبعة تقية الاثني عشر هم معاذبن الحارث نرفاعة وهوابن عفراء أخوعوف الذكورقبل وذكوان ن عبدقيس الزرقي الخزرجي وعبادة بن الصامت وأنوع دالرهن يزيدبن ثعابة البلوى حليف الخزرج وأبوا لهيترين النهان وعويم بن ساعدة والعراس بن نصلة بن مالك بن الجحلان وأقام العماس الذكور بمكة ألى أن ها جرالذي صلى الله عليه و-لم فها جرفهوأ نصارى مها جرى واستشهد بأحدرضي الله عنهم ير وى أنه قال الهم - بن اجتماعهم في هدو العقبة الثانية أل فرون محدا سلى الله عليه وسلم على حرب الأحر والأسود فان كنتم ترونانكماذانهكمتكم الحربأ لمنموه فنالآن فاتركوه واناصهرتم علىذلك فحذوه

فال بعضهم والله ماقال ذلك الالبشد العقدوكل ولاعالمذ كورين من الخز رجسوى أفي المهمة ابن انتهان وعوج من ساعدة فاع مامن الأوس فأسلوا كاهم وما بعوا الني صلى الله عليه وسد كاروى عن عبادة من الصامت رضي الله عنده قال كنت فعن حضر العدقية وكذا اثني عشر رجلافها يعنار ولاالله صلى الله عليه وسلم على أن لانشرك مالله شدأ ولا نسرق ولانزني ولانقمل أولاد ناولانأتي سهتان نفيتر به من أبد شاوأ رحلنا ولا نعصيه صلى الله علمه وسايرفي معروف ونعطيسه السمعو الطاعة في العسر والبسر والمنشط والمكره وأن لانذاز عالام أهله وان نقول بالخف حيث كالانتخاف في الله لومة لائم عقال عليه الصلاة والسلام عدهذه الما يعدفان وفيترفلكم الحنةومن غشى من ذلك أكان أمره مفؤضا الى الله انشاء عدمه وان شاءعفاعثه ولمركن الحهادمفر وضافى ذلك الوقت فليذكره الهم ولم بما يعهم عليه وقدل انما كانت معة العقبة الثانية على الانواء والنصر ومانتعلق بذلك وأماالمبايعة بلفظ على أن لانشرك بالله شأالح وانما كانتعام الفتح ولامانع من تعدد دلك وجادفي رواية أنه صلى الله علىه وسلم قال لهم الما عكم على أن تمنعون ماء عون منه فساكم وأساءكم فيا عوه على ذلك وعلى أن يرحل المم هو وأصابه فل انصر فواراحعن الى دلادهم عدمهم رسول الله صلى الله على موسلم ان أم مكتوم واسمه عمرو وقمر عبد الله واسم أمه عانسكة وهوابن حالة السمدة خديحة بنت خو الد أم المؤمنين رضى الله عنها ومدعب نعمر وعدرضى الله عنه والعلالات أ-لم مهم القرآن ويعلان من اراداً وسلوالاسلام ويقفهاعم في الدين ويدعوان من لم يسلم منهم الى الاسلام وفدر انمصعبا بعثه أولا حن يعبوا الى رسول اللهصلي الله علمه وسلم عاذين عفراء ورافعين مالك نا بعث المنار حلامن قبلك يفقهنا في دينا ويدعوا لناس بكتاب الله وورواية كترواله بدلك ولا مأنع من الحديد عذبعت الهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب من عمر مرا لعبد لي رضى الله عنه وكان بقال له المقرى ثم بعث ابن أم مكتوم ولما قدم مصعب المدينة فر ل عملي أبي أمامة أعد بن زوارة رضى الله عنه وكان مصعب يؤم القوم الأوس والخزرج لأنهم المديهم من العداوة كرهوا أن يؤم عضهم عضاوجمع مم مصعب رضى الله عنه اول جعة في الاسلام قبل قد ومدصلي الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم لم يتمد كن من اقامة الجمع معمكة فأمرهم مافامتها بالمد سةوكانواأر عن رجلا واشتهران أول من جمعهم أسعد من روارة رضي الدعنه ولا مخالف لأن صعب من عمر رضى الله عنه كان عند أبى امامة أسعد بن زرارة فكان هو المعاون على اقامة الحمعة ولولا أسع من زرارة ماقدر مصعب على اقامة اوهدا الاسافي أن الخطب والامام هومصعب بعرفنب افامة الجمع تارة لهذا وتارة لهذا فيدل انهم أقاموا الحمعة باحتهاد منهم من غسيرام من التي صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ مردود بلرود امن عداس رضى الله عهما أن الذي صلى الله علمه وسلم كنب الى مصعب من عمر رضى الله عند وأمانعدى فانظراليوم الذى تحهرفه الهود بالزيوراسيتهم اى الدوم الذى بلده ومالدت

فأجعوا نساءكم وأبذاءكم فادامال المزارعن شطره فتقربوالي الله تعالى بركعة من فمعمه عب اس عريد الزوال اى حلى الجعة بمهم واستمر على ذلك حتى قدم الني صلى الله عليه وسلم وأسل خلق كثيرمن الانصارعلى بدمصعب بنجير رضى الله عنه بعدان اشتدعام أمره فى اولى يده وكادوا وقد اونه عمد اهم الله به روى ابن اسماق أن أسعد بن زرارة رضى الله عنه خرج مععب بن عمر رضى الله عنه الى حائط أى بستان من حوا نط بني طفر فلسافيه واجتمعاام مارحل عن أسلم وسعدين معاذ وأسدين حضر يومندسددا تومهمااى بنى عبد الاشهلوكلاهمامشرك علىدىن قومه فقال معدىن معاذلا سميدين حضرلاأ بالك انطلق منا الى هذبن الرحلين بعنى أسعد من روارة ومصعب نعمر اللذين أتبادار ساتشنية دار وهي المحلة والمرادقب لتناوعشرتنا اسفهاضعفا نافارجرهما وانههما وفحار وابة قال لهائت أسعدين زرارة فازجره لكف عنامانيكره فانه بلغني أنه فلجام فذا الرحل الغريب يسفه ضعفاء نافانه لولا أسد مدين رارة مني حيث علت الكفيتك ذلك هوابن خالتي ولا أحد عله مقدما فأخذ أسددى حضرح بته ثمأة برعلهما فلارآه أحدين واره فاللمعب بنعمره فاحدد ومه فأصدق الله فيه فوقف علهما وقال ماجا وكالمناتسفهان ضعفا ونااعتزلاناان كان إيما بأنفسكا حاحة وفير والمقال بأسعد مالك ولذا تأتينا مدا الرحل الغريب الوحيد دالطريد تسفهمه سفها اوضعفا على وفير والمقعد لامأتينا فيدو رنا جدا الرحل الغريب الوحيد الطريد يسفه فعفاعنا بالماطلو يدعوهم البه فقال لهمصعب أويجلس فتسمع فان رضيت أمر اقبلته وان كرهته كففناعنا ماتكره اى منعناعنا ماتكره فالأنصف غركز حربته وجلس الهما فكامه مصعب الاسلام وقرأ عليه القرآن فقال ماأحسن هذاوأ حمله كيف تصنعون اداأردتمأن تدخلوا في هذا الدين قالا تغتسل وتقطهر وتغسل ثو بكوتشهد شهادة الحق ثمتركم ركعتن ففاح واغتسل وطهرثو موشهدشها دةالحق تمقام فركع ركعتن وهماصلاة التومة تمقال الهماآن ورائرحلااناتمكا لم يخلف عنه أحدمن قومه وسأرسله الكاالآن وهوسعدين معادتمأ خذحر بتمفا نصرف الحسعد وقومه وهم حلوس فى ناديهم فلما نظر الممسعد مقبلاقال أحلف الله افدجاءكم أسدين حضر بغرالوجه الذي ذهب به من عندكم فلا وقف على المادى فال له سعدما فعلت قال كلت الرحلين فو الله مارأيت مما أسا وقد نهيتهما فقالا نفعل ماأحبات وقدحذنت أن سى حارثة خرحوا الى أسعدين زرارة لىفتاوه وقدعرفو اأنه اس خالتك منقضوا عهدك فقام معد بخضما ممادرا فأخذا لحرية بن بده وقال والله ماأراك أغتيت شمأ تخخر جالهما ولما أقسل سعدقال أسعدن زرارة لصعب لقدما المسدون وراءمن قوم الاستعاث لأيضاف عنك منهما أثنان فلمار آهما سعار مطعثنين عرف الأسدا انما أرادمنه أن يسمع منهما فوقف علمهما متبسما ثمقال لأسعد من وراوه ماآ باأمامة والله لولا ما يني و ومنكمن الفراية مارمت هدد أمنى تغشأ نافى دارناعا ذكره فقال له مصعب لتقعدت فادرضه تأمرا

فيلته وانكرهة وعزلنا عنائماتكره فالسعدأ نصفت ثمركزا لحرية وحلس فعرض علمه الاسلام وعرض علمه القرآن فأعجبه ذلا وصار بقول ماأحسن هذائم فال اهماما تصيعون اذاأنتم أسلتم ودخلتم في هدد االدمن فقال تغتسل وتطهر ثو بالمثم تشهد شها دة الحق عمر كع ركعتمن فقام واغتسل وطهرتو معتم شهدشها دةالحق غركع وكعتين تأخذ حربته فأقبل عامدا الى قومه ومعهم أسددين حضرفلا رآه قومه مقبلا فالوانعاف الله لقدرجع المكم سيعد اغبر الوجه الذى ذهب مه من عند كم فلاون عامم قال ما بنى عبد الاشهل كيف ومرفون أمرى فيكم فالواسد دنا وأفضلنا رأماواء : ثااى وأبركا ففا وأمرافال فأن كالامر جالدكم ونسائم على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله قال والله ماأمسى في دارقبيلة بنى عبد الاشهل رحل ولا امر أة الاصلا ومسلة فأسلوا في يوم واحد كلهم الاما كان من الاصدرم وهو عمر و من أ اتمن بني عددالاشهل فانه تأخرا سلامه الى يومأ حد فأسلم واستشم درضي الله عنه ولم يحديثه سعدة واحدة وأخبرعنه صلى الله عليه وسلم أنه من اهل الجنة ثمر حمه مصعب الى دارأ - عد من ررارة فأقام عنده يدعوالى الاسلام حتى أسلم الرجال والنساعمن الانصار الاجاعة من الأوس لانه كانفهم أبوقس وهوصيني من الأسدو كانشاعرالهم وكانوا يسمعون منه و اطمعون لانه كان قوالا بالحق معظما قدترهب في الحاهلية وابس المسوح واغتسل من الجنامة ودخل سماله وانخذ معداوقال أعبداله ابراهيم ولابدخل على فيه حائص ولاجنب فتوقف عن الاسبلام ولميزل على ذلك حتى ها جررسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة ومضى بدر وأحدو الخندق فأسلم وحسن اسلامه وهوشيخ كبر وسعب تأخراسلامه أنها ارا دالاسلام عندقدوم الني صلى الله عليه وسلم المد سفاقيه عبدالله من أنى من سلول وكله عما أغضبه وزفره عن الاسلام وقال أبوقيس مأأنيهمالا آخرالناس فلااحتضر أرسل المصلى المعالم وسلمأن قللااله الاالله أشفع للثهاء تسدالله فقالها ثمان مصعبين عمر رضى الله عنمر حمالي مكة معمن خرجمن السلمن والانصارالي الموسم ومع فوم عجاج من أهدل الشرك حتى فدموامكة وأخرااتي صلى الله عليه وسلم عن أسلم فسر بدلك قال كعب بن مالك رضى الله عنه خر حنامع حاج فومنا من المشركين فأجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم خرجنا لى الجيجو واعد زارسو ل الله صلى الله عليه وسلم العقبة اى أن وافو وفي الشعب الاعن اذا انحدر وامن منى أسفل العقبة حبث المستداليوم الذى يفال له سجد العقبة ومسحد البيعة وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن بأنوا اليه بليل وأن لا بنه واناعًا ولا ينتظر واغائبًا ويكون انيام في لياة الموم الذي فيه النفرالاول فلمافرغنامن الحجوكانت اللبلة النى واعدناوسول الله صلى الله عليه وسلماها وكنانكتم أمرنا عن معنامن قومنامن المشركين وكان من حدلة المشركين أوجار عبد اللهن حرام سيدمن ساداتنا مكامناه وقلناله باجارانك سيدم وساداتناوش ف من أشرافنا وانانرغب انعماأ زت فده أرتكون حطباللذارغدا غدعونا وللاسلام فأسلم وأخبرناه بمعاد

رسول الله صلى الله عليه وسدلم فشهد معنا العقبة في كميننا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى اذا مضي ثلث الليل خرجة امن رحاننا المعادرسول الله صلى الله عليه وسلم تعدهدا أهمن الليل وتسلل الرحل والرحلان تسلل القطامستففن حتى اذااحممنا فى الشعب عند العقبة ونعن ثلاثة وسيغون زحلا وامرأ تان فلازلنا ننتظر رسول الله ملى الله عليه وسيم حتى جاءنا وفي روابة أن رسول الله صلى الله عليه وسدلم -- بقهم وانتظر هموقد يقال لامخا افة لانه يجو زأن يكون رسول الله على الله عليه وسالم سرقهم وانتظرهم فلما لمحدثوا ذهب تم ماءهم مد محيم ومعه عمدالعمام بنعبدالطاب لسرمعه غبره وهو يوه يدعلى دين قومه الاأنه أحب أن عضرام الن أخمه ولوثق له وهذا لا يخالف ماحا أنه كان معه الضاأبو مكر وعلى رضي الله عنه ما لات العباس أوقف علماع لى فم الشعب عيناله وأوقف أبالكرعلى فم الطويق الآخر عدنا فلم مكن معه عنسد محميته لهم في محل مدا يعتهم الاالعداس رضى الله عنه فلا حلسوا كان العداس رضى اللهء: ـ ه أوَّل م: كما فقه ال ماه شرائح رج والمرادمايشه لا أوس وكانت العرب تغلب المترر جعلى الأوس كثيرا ان مجدامنا حيث قد علم وقد منعناه من قومنا عن هوعلى مثل راً شأفهو في عرِّون قومه ومنعقى ملده وقد أبي الاالانحم از البكم واللحوق مكم فأن كنتم ترون انتكم موافون له بمادء وتموه المه ومانعوه بمن خالفه فأنتم وما يحملتم من ذلك وان كنتم ترون نسكم مسلوه وخاذلوة بعدا الخر و جاليكم فن الآن فدعوه فانه في عز ومنعة من قومه و بالدة فقال الهزاء من معرو واناوالله لو كان من أنف أنف أعدر انفطق مه لقلناه والمكازيد الوفاء والصدق وبذل مصبح أنف نادون رسول الله صلى الله عليه وسلم وفير واله أن العراس رضى الله عنه قال قدأى تجرالناس كلهم غركم فان كنتم أهل قوة وحذو وصرة الحرب واستقلال اعداوة العرب فاطبية ترميكم عن قوض والحدة فر وأرأ كم وأفتمر والمنسكم ولاتفر قواالاعن ملأ واجتماع فانأحسن الحديث أحدقه وقوله قدأني الناس كالهمر بما يفيدأن الناس غمر الانصار وافقوه على مناصرته فأياه ولااسا عدعامه ماتقدّم من كونه كان بغرض نفسه غلى القبائل فإنعدموا فقاغىرالانصار وأحب بأن المرادلم يحدموافقا كل الموافقة غرالانصار وهذالا فأفأنه وحدمن وافق في بعض الاشماعدون بعض فلم تقبلهم كمنى شد ان من العلمة فأخم كاتف دم قالواننصرك عمايلي منا والعرب دون ما يلي مماه كسرى وقيل المراد بالناس أعل وعشرته وعندماتكام العباس وضى الله عنه عباذ كرقالواله قد معنامقا لتك فتكام بارسول الله فخذان فسل ولربك ماأحديت وفير والمخذائف المماشئت فقال الثي صلى الله عليه وسلم أمرى لربىءز وجلرأن تعبدوه ولانشركوا بهشما ولنفسي أنتنعوني ماتمنعون مأنفكم وأبناءكم قال ابن رواحة فاذا فعلنا فحالنا فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم لكم الجنة فالوار بح البيعلانة يلولانسة ميل وفيرواية وتكامر سول الله صلى الله عليه وسلم فملا القرآن ودعاالى الته تعالى ورغب في الاسلام فقال أمايعكم على أن تنعوفي ما تنعون منه نساءكم

وأبناءكم وفيل لماةالواله نبأ يعث قال تبايعونى على السمع والطاعة فى انشاط والـكـــل والمنعة في العسر والبسر وعلى الأمر بالمعر وفوا لنهسي عن المنكر وأن لانتخا فوافي الله لومة لائم وعلى أن تنصروني فتم معوني اذا قدمت عليكم ماتمنعون منه أنفسكم وأز واحكم وأسناءكم وليكم الجنة فأخذالبرامن معرو رسده صلى الله عليه وسلم وقال نعم والذى اعتلا بالحق لفنع للعما غنجه أزرنااي نسانا وأنفسنالان العرب تمكى الازارعن المرأة وعن النفس فنحن والله أهل المرب وأهدل الحلقة اى الدلاح و رثناها كاراعن كابر و بعنا البراء يكام رسول الته صلى الله عليه وسلم اذقال أبو الهيتمين التهان نقبله على مصيبة المال وفتسل الاثراف فقال العياس وضي الله عنه الخفوا حرمكم اى صوتكم فان علمنا عيونا متم قال أموا الهدتم الابدنداو ومن الرجال بعنى المرود حمالا أى عهودا واناقاط عوها فهـ ل عسمت ان نحن فعلما ذلك ثم أطهرك الله أن ترجه ع الى قومك وتدعنا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شمقال بل الدم الدم واله دم الهذم اى دمى دمكم اى تطلبون بدمى واطلب بدم حكم فدمى ودمكم واحد وفي روامة بدل الدم اللزموهو بالنحر مك الحرم من القرابات أي حرمي حرمكم تقول العرب اذا أرادت تأكد المحاافةهددى هدمكم اىاذاأهدرتمالام اهدرته وذقنى ذمتكم ورحلتي رحلتكم أنا نسكم وأنتممني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم فعند ذلك قال الهم العياس وضي الله عنه عليكم بماذ كرتم ذمة الله مع ذمتكم وعهد الله مع عهدكم في هذا المهرا لحرام والبلدالحرام بداتله فوق أيديكم لتحدّث في نصرته وتشدّث أزره قالوا حميعا نعم قال العباس اللهم انكسامعشاهد وانان أخى قداسترعاهم ذمته واستحفظهم نفسه اللهم كن لابن أخي شهدا مُعقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهم أخر جوالى منكم اثنى عشر نقيبا يكورؤن على قومهم بمافهم فأخر جواتسعة من الخزر جودلانة من الأوس وفيد وابة أنهصلى الله عليه وسلم قال الهما زموسي أخرجمن بني امرائيل الذي عشر زفيما فلاحد أحد فينفسه أندؤخذ غبره فانما يختارلى ببريل اىلانه حضرا لبيعة ثم عينهم وهمسعدين عبادة وأسعد بنزرارة وسعدبن الرسع ومعدبن خيثمة والمندر بن عمرو وعبدالله بنرواحة والبراء بن معرود وأبوالهيم بن التهان وأسدين حضير وعيد الله بن عرو بن حرام وعبادة بن الصامت ورافع بن مالك كل واحدمن قبيلة عمقال لأولدك النقباء أنتم كفلاعلى غبركم كمكفالة الحوار بين أعيسى بن مريج عليه السلام وأنأ كفيل على قوى يعنى المهاجر بن وقبل انالذى تعكام وشد العقدعباس بنعبادة بن نضلة قال المعشر الخزر جهل تدرون علام تبايعون هذا الرجل اسكم تبايعونه على حرب الأحر والاسودمن الناس ايعلىمن حاربه مهم والافهوصلي الله عليه وسلم لم يؤذن له في البدأة بالمحاربة الابعد أن هاجرالي المدينة وكان قبل ذلك مأمورا بالدعاء لى الله تعالى والصرعلى الأذى والصفح عن الحاهل وقبل المذى وكالم وشدا اعتد أسعدين زرارة وهومن أصغر الانصار ولامخالفة بين الاقوال لأن كلسيد

من أولئك المادة تكام عارة وي السعة عُم أنفقوا على حمد وذلك وقالوا الرسول الله مالنان نحن وفدنا قال وضوان الله والحنه قالوارضنا ابسط مدلة فما يعوه وأول من بايعه المراس خعر ور وقيل أسعد بن زرارة وقيل أبوالهيم بن التهان ثم بايعه السبعون وبايعه المرأ تأنمن غيرمصافة لانه صلى الله عليه وسلم كان لا يصافع النساء اغما كان أخذع لهن فاذا أحرزن فأل ا ذهن فقد بالعتبكيّ وكانت هذه المبعة على حرب الاسود والاحراى العرب والمحم فهؤلاء الثلاثة الذين بأبعوه أؤلالم تتقدم علهم أحدغرهم وحينئذ تكون الاؤلية فهم حقيقية واضافية وفيدلان أباالهدة من التمهان قال أبايعك مارسول الله على ماما ومع عليه الاثنا عشر نقيبا من بني اسرا تبال موسى من عمر أن عليه السلام وإن عسد الله بن رواحة قال أما يعك مارسول الله على ماما ورجعليه الاشاعشر نقديامن الحوار ومزعوسي امن مرسم علمه السلام فقال أسعد من فرراوة أمادع الله عزوحل مارسول الله وأماده أعلى أن أتم عهدى بوفاتي وأصدق فولى دفعلى في نصرك وقال النعمان بن حارثه أيادع الله الرسول الله وأيا يعث على الأقدام في أمر الله عزو حل لا أرأف فمهالقر سولاالبعددأى لاأعامل بالرأفةوالرحمة وقال عبادة من الصامت أبابعك بارسول الله على أن لا تأخذنى في الله لومة لائم وقال سـ جدين الرسم أباد ع الله وأبا بعدات بارسول الله على أن لاأعصى لكاأمرا ولاا كن لك حدثًا فلاتمت السعة وهي سعة العقبة الثالثة صر خاائسطان من رأس العقبة مأشد ووقرأ بعدد باأ مل الحباحب وهي منازل منى وفى رواية باأهل الاخاشب هل الكم في مذمم والصراة يعنى عدم محد او بالصياة من تابعه فانهم قد أحدوا أي عزموا على حريكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أرب العقبة وفق الهمزة وفتح الزاى وتشديد الباء الموحدة اى شيطان يسمى مدا الاسماسمع اى عدوالله أماوا لله لأفرغن لا فهرب وعند ذلك قال لهم الذي سلى الله عليه وسيارا فضوا الحارجالكم وفى وايقلنا بايع الانصار بالعقبة صلح الشيطان من رأس الحمد ل معشر قريش عدمن الاوس والخزرج تعالف على قذاله كم ففرع عند د ذلك الانصار الذن كانوابها بعون الذي سلى اللهعليهوسل فقال وسول الله صلى الله عليه وسدل لا يروعكم هدر االصوت انحاه وعدوالله الملاس ولدس سععه أحد عانخافون ولامانعمن اجتماع صراخ أرب العقية وصراخ المدس الذي هوأبوالحن ويحو زأن مكون المراد بعدوالله الملس أزب العقبة لانه من الا السة وانه أتي باللفظ ين معاوقد حضر البيعة حمر بل عليه السلام كانقدم فعن حادثة من النعمان قال الما فرغوا من المالعة قلت التي الله اقد وأنت رجلاء له ثماب مض أنكر تعقامًا على عدال قال وقد وأشهقات نعمقال ذاك حمريل عليه السلام عمان الحديث عماوهم المشركون بذلك من قريش وغبرهم وفى كتاب الشر بعة أن الشيطان المانادى عماد كرشبه صوته بصوت منبه من الحجاج قال عمر و من العاص أتانا أبوحهل فذهبت أناوهوالى عتبة من رسعة فأحد مرته بصوت مندمين الحاج فالمرعه ماراء افقال هلأناكم فأخبركم مذامة مقازالعله الملس الكذاب ولانافى

هماعهم ووأبى حهل صوت الميس قوله صلى الله عليه وسمم ايس يسمعه أحديما تخافون لان سماء همالم يحصل منه خوف لهم وعند ذشر والخبرجاء أحلمهم وأشرا فهم حتى دخساوا شعب الانصار فقالوا بامعشر الأوس والخزرج باغناانكم حثتم الىصاحبناهدن التخرجوه من بين أظهرناونبا بعوه على حربنا والله مامن حي أبغض الينا من أن تنشب الحرب بينناو بدنه ه . مم نصارمشركوالأوس والخزر جبحلفون الهمما كاكمن هذاشئ وكل واحد قول الهم وماكان قوى المفتاتواعلى عشل هذا لو كنت مشرب ماسنع قوى هدا حتى يؤامروني وصد قوا لاغم لايعلمون كاعلى عماتقدم ونفرالناس من منى و بحثت قر بش عن خرالا نصار فوحد وهدما لمناتحققوا الحبرا تتفوا آثارهم فلمدركوا الاستعدى عنادة والمنسذرين سعد فأماسعه فسكوعذ فى الله وأما المنسذرفأ فلت ثمأ نقذ اللهسمدامن أيدى المشركين روى عنه رضى الله عنه أنه قال الماظفر وابي رطوا مدى في عنيق ولاز الوا ماطموني على وحهسي و معذبوني حتى أدخاوني مكة فأوى الى وحوا وهوا بواله ترى من هشام مات كافرا وقال و يحك أما مذك و من أحدمن قريش حوار ولاعهد قلت الى كنت أحبر لمسر من مطعم جاره وأمنعهم عن أراد الحلهم سلادى وللحارث نحرب أمدة وهوأخوا يسفدان فقال وعدا فاهتف السم الرحلين ففعلت فوجذ لا الرحل المهما فوحدهما في المسعد فقال الهما الدرحلامن الخررج يضرب بالابطيع تف بالخد كما فقالا من هوفقال فقال انه سعدين عبادة فحا آ فحلصاه من أمديم وعن سعد من عمادة رضى الله عنه قال سدا أنامع القوم أضرب اذ طلع على رجل أبيض وضى زائدا لحسن فقلت في نفسى الايكن عندا أحدمن القوم خدير فعنده دا فلا دنامى وفعيده فلطمني لطمة شديدة فقلت في نفسي والله ماء - دهم بعده ذاخير وهذا الرحل هوسم - لبن عمرو رضى الله عنه فانه أسلم بعد ذلك فلما قدم الازصار المد سة أظهر واالاسلام اطهارا كلما وتعاهر وا والانقد تقدّم أن الاسلام فشافهم قبل قدومهم لهذه البيعة وكان عمروبن الجورح من ادات بني المقبكسرا الام وأشرافهم ولم يكن أسلم وكان عن أسلم ولده معاذبن عمرو وكان احمر وفي داردسينمن خشب يقال لهمناه لأن الدما كانت عنى أى تصب عنده تقر االيه وكان يعظمه فدكان نتيان قومه بمن أسسلم كمعاذين حبل وولده عمر وين معاذو معاذين عمر و مدلجون بالامل على ذلك الصديم فعطر حوفه في بعض الحفر التي فيها خر والناس من عسا بعد اخراجه من داره فاذا أصبح بمرو قال ويلكم من غداعلى مناة هذه الليلة ثم يعود يلتمسه حتى اذا وحده غله فاذاغه فقدوا علمه وفعلوا ممشل ذلك فغسله وطميه مرة غمجا استف وعلقه في عنقه غقال ماأعلم من يصنع المفان كان فدلت خبر فاصنع فهذا السيف معك فلما أمسي عدوا علمه وأخذوا السيف من عنقه تمأخذوا كالممتاففر نوه محب لرثمأ افوه في مرمن آبار سية فهاخرا الااس فلما أصبعهر وغدا المدفل يحده ثم طلبدالي أن وحده في تلك البرفل رآه كذلك رجمع عقله وكله من أسلم من قومه فأسلم رضى الله عنه وحسن اسلامه وأنشد اسانا بها

والله لو كنت إلها لم أحدث \* أنت وكاب وسط مترفى قرن (15 -il) وأمرر سول الله صلى الله عليه وسلمهن كان معه من السلين بالهجورة إلى المد شقلان قريدا لماعلت أنه صلى الله عليه وسدلم أوى اى استند الى نوم أهل حرب ونعد من مواعلى اصحاله وبالوامهم مالم يكونوا بالونه من الشيم والأذى وجول البلاديث مندعام موصار واماس مفنون في دسه و بن معذب في أيديم و بن هارب في البلاد رشد كوا المه صلى الله علمه وسلم واستأذنوه فى الهجرة فعكث أما مالا مأذن عمقال أريت دارهدر تكم أريت سيحة ذات يخدل من لايتين وهما الحرنان ولو كانت السراة أرض نخل وسياخ لفلت هي هي والسراة بفتح السين أعظم جوال العرب تمخرج صلى الله عليه وسلم الهم مسرورا وقال قد أخسرت بدار همرت مرموهي شرب فأذن حدث فد وقال من أراد أن يحرج فلحرج الها فرحوا الهاأرسالا اى متنابعين يخفون ذلك وفير والقأر متفى النام انى ها حرت من مكة الى أرض ما نخل فذهب وهلى اى وهمى الى أنها العمامة أوهيرفاذاهي المدينة يثرب ولعله أنسى قول حير يل ليملة الاسراء صابت بطبية والهاالمهاحر ثمتذ كره يعد ذلك في قوله قد أخبرت بدار هجرته كم وقبل الهجيرة الخى صلى الله عليه وسيل بن المسلمن من المهاحر بن عملى المواساة والحق فآخى بن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وآخى سن حزة و زيدين حارثة رضى الله عنهما و سن عمان وعبد الرحن بن عوف رضى الله عنهما و من الزور وان معود رضى الله عمما و من عاد فن الحارث و الال رضى الله عنهماو سنم معسن عمر وسعدين أبي وقاص رضى الله عنهماو سن أبي عمادة وسالممولي أبى حذرفة رضى الله عنهماو من معد بن ز مدوطه في عدود الته رضي الله عنهـما و بين على بن أبي طالب ونفسه على الله عاليه وسلم وقال أماريضي أن اكون أخال قال ملى بارسو لاالتهرضيت قال فأنت أخىف الدنيا والآخرة وأنسكرا بن تمية مؤاخاة الهاجر من اعضهم بعضا قالوالمؤاخاة اغاهى سالمهاحر منوالانصار قال ولامعني اؤاخاه مهاجري لهاجرى لأن المواخاة انماشر عتلارفاق بعضهم سعض قال الحافظ ان حجر وهذارة لانص بالقماس والحمكمة في مؤاخاة المهاجر من أن وضهم كان أقوى من يعض في المال والعشريرة وآخي بين الأعلى والأدنى لمرتفى الأدنى بالأعلى وبمذاطه رموا غانه صلى الله على موسلم اعلى رضى الله عنه لانه صلى الله عليه وسلم كان هو الذى يقوم بأمر ه قبل المعمة و بعدها وفي الصيم أن زيد ان حارثة قال ان منت حزة منت أخى اى بسب المؤاخاة وكان أول من ها جرم فهم الى المدينة أبوسلة واسمه عبدالله بن عبدالا ـــدا لمخز ومي ز و ج أ مسلة قب ل الذي صلى الله علم ه وسلم وهوأ خوه صلى الله عليه وسلم من الرضاع وابن عمده وهوأ ولمن يدعى للعساب البسيرلانه الماقد مهن الحيشة لمكة أذاه اهلها وأراد الرجوع الى الحبشة فلما بلغه اسرالامهن أسلمهن الاندار وهم الاتناعشر الذين بابعوا البيعة الأولى خرج الهم وقدم المدينة بكرة النهار ولما عزم على الرحيل وحل بعسره وحل عليه أمسلة وانها سلة في جرها وخرج بقود البعسر فرآ.

رجال من قوم أم سلة وهم مأ قرب منه الها فقاموا البه وقالواله ما أما سلمة قد غلمتنا على نفسك فصاحبتناهذه علامنتر كانتسر مافى ألسلاد غنزعوا خطام البعدمنه فاعرما لمن قومأى سلةرضى الله عنه وقالوا ان المنامعها ان نزعم وهامن صاحبنا نمزع ولدنامها غ تحاذبواحي أطلقوا مدهمن الخطام وأخذ الوادقوم أسه ففراق منها وينز وحها ووادها فكانت تخرج كل غداة الى الابطي تبكى حتى مضت من تفريم ارجل من بي عمها فرحمه وقال القومها أماتر حمون هذه المسكنة فرقتم ببنها وبين ولدهاو زوحها فغالوا ها الحقيز وحك فلما ولغ ذلك قوم أي سلفرة واعلم ماولدها فركبت بعيرا وجعلت ولدها في حرها وخرحت ريد المدسة ومامعهاأ حدم خلق الله تعالى حتى اذا كانت بالتنعيم اقبت عثمان بن طلحة الحيى اى صاحب مفتاح الكعبة وكان عثمان شركا يومشدنم أسلم رضى الله عنمفسدهها لى المدسة حتى اذا وافيءلي فباء فاللهاه فازوحك وكانت أمسله تقول مارأ بتبصاحباأ كرممن عثمانين لهلمة فانه لمسار آنى قال الى أن قلت الى زوجى قال أرمامه لـ أحد قات لا مامعي الاالله تعالى وابنى منذافقال والله لاأتركاء ثمأ خذ بخطام البعير وسارجي فكان ا ذاوصلنا المزل أناخي غاستأخرحتي اذاترات ما وأخذاله عرفط عنه تم فيده في شحرة ثم أتى الى شجرة فاضطعم تعتما فاذا دناالرواحقام الى معسرى فرحله وقدمه غماسة أخرعني وقال اركمي فاذاركبت أخذ مخطا مه فدادني وجمع بين القول بأن مصعب بن عمد مرأول من هاجر والفول بأنه أنوسلة ،أن أماسلة اول من قدم المدينة بوازع لمبعه وأمام صعب الكان بارسال منه صلى الله عليه وسلم وقال معضهم ان أياسلة اول من هاجرأى من مني مخز وم فلا سافي أنه لدس بأول بالنسبة لغير دني مخز ومواؤل ظعينة قدمت المدنة أمسلة رضي الله عنها وقبل لسلي بنت أبي حثمة وقدل أم كاشوم بنت عقية من أبي معيط رضي الله عنها ثم هاجر عمار و بلالوسعد وفي رواية ثم قدم اصارسول الله صلى الله عليه وسيل أرسالااى بعدد العقية الثانية فتزلوا على الانصار في دو رهم فآو وهمو واسوهم ثم قدم المدينة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعياش بن أبي رسعة فيعشر سزراكبا وكانهشام فالعاص واعددهم بناخطاب رضى اللهعنه أنها حرمعه وقال تعدني اوأحدك عند يحل كذافقطن الهشام فومه فحدسوه عن الهجرة وعن على رضى الله عنه قال ماعلت أحدامن المهاجر بن هاجر الاستفالاعمر من الخطاب فالعلام بالهجرة تقادس فهوتذ كم قوسه وانتضى أسهماني بديه واختصر عنزنه وهي الحربة الصفرة اى علقها عدد خاصرته ومشى قبل المحمة والملأمن قريش بفناع افطاف بالمحمة سماغ أتى المقام فصلى ركعتين غوقف على الحاق واحدة واحدة غمقال شاهت الوحوه لابرغم المعالاهذه الماطس يعنى الأنوف من أرادأن تشكله أمه اى تفقده و بؤتم أو زمل فروجته فليلفى و راء هذاا لوادى قال على رضى الله عنه في أبعه أحدث مضى لوحهه وفي المواهب وشرحها أبه هاحر معجر رضى اللهعنه أخوه زيدين الخطاب رضى اللهعنه وكان أست من عمر رضى اللهعنه

وأسلم فملموشهد بدرا والمشاهد كلها واستشهد باليمامةو راية المسلمين سده رضي الله عندفي خلافة الصديق رضى الله عنه سنة ثنتي عشرة من الهجرة وكان عمر رضى الله عنه منول أخي سيقنى الى الحسنيين أسلم قبلى واستشهد قبلى وحزن عليه حزناشديدا وعن هاجرم عمر رفيي الله عنه سعد دين زيدوال درفقدموا المدنة ونزلواعلى رفاعة من عبد المذور وعن ها حرعمدالله ان عش رضى الله عنه ومعمر وحمة الفارعة منت أى سفان رضى الله عنها وأمااختها أم حمدة رضى الله عنها فكانت مع الذين هاجر واالى الحيشة في صعبة زوجها عبد الله ين عش أخى عبد اللهن حش فتنصر بالحبشة عمات و بقيت هي بأرض الحبشة مع المسلمان الذين كانوام اعم أرسل صلى الله على موسلم في السينة السابعة وخطمها فوكات خالد بن سعيدين العاص وكان أقرب العصات الحاضر سعندهافز وحهامن الني صلى الله عليه وسلم على دالنائي وجعفر من أبي طااب عما حرت الى الدسة رضى الله عنها فصارت من أمهات المؤمند من رضى الله عنها ز وجات النبى صلى الله عليه وسلم ثم ان أباجهل وأخاه الحارث بن هشام قبل اسلامه فانه أسلم دهدذال رضى اللهعنه قدم المد شقوا انبى صلى الله عليه وسلم عكة لمي احرف كاماعداش نأى رسعة وكان أخاهمالأ مهما واستعهما وكان أحغر ولدأمه فقالاله ان أمك ندرت أن لانغسل رأسها ولاعس رأسهامشط ولاتسةظل من شمسحى تراك وفير والقلاتأ كلولا تشرب ولاتدخل كأحتى ترحم الها وفالاله أنتأ حبولدأمك الها وأنت في دن مندء المر للوالدين فارحم الى أمانوا عبدر مل كانعيد في المد سقفر قت نفسه وصد قهما وأخذعا عما المواشق أن لا بغشماه يسو وقال له عروضي الله عنه ماريدان الا فتنتك من دسك فاحذرهم أوالله لوأذى أمك القمل لأمتشطت ولواشتدعلها حرااشمش لاستظلت فقال عياش أبر أمي ولي مال هناك آخذه فقال لهعر رضى الله عنه خذنصف مالى ولانذه بمعهما فأى الاذلك فقال له عرفيت ممت فذناقتى هدده فانها نحيية ذلول فالزم ظهرها فان نادا مهدمار يبقفا فع علها فأبى ذلك وخرجرا حعامعهماالي كففل خرجامن المديمة كتفاهاي شدايديه الى خلف وحلداه نحوا من مائة حلدة وقدل كل واحد حلده مائة حلدة ودخلامه مكة مو ثقافي وقت الهار وقالاما أهل مكة هكذا فافعلوا رسفها أسكم كافعلنا رسفها أناولماحي مهمكة ألق في الشمس وحلف أمه أمه لا يخلى عنه حتى رجيع عما هوعليه غريس عناش عكة مع هشام بن العاص وغسره وحعل كل واحدمهما في قيد وكان صلى الله عليه و الم يعدد الهجيرة مدعولهم في قنوت الصير فيقول اللهم انج الوليد وعداش بنرسعة وهشامين العاص والمتضعفين عكةمن المؤمنين الذين لايستطيه ونحيلة ولايهتدون سييلا والوايدين الوايده وأخوخالد كان مع كفارقريش يوم بدرفأ سرمع من أسر وافتسكه أخواه خالدوه شامن الولمدين المغيرة وذهبا به الىمكة فاسلم وأراداله بحرة فحبسوه رقيل لههلا أسلت قبل أن تفتدى فقال كرهت اليسار ثم نحاوتوسل لى المدية عرجه عالى مكة مستفدا وخاص عداشا وهشاما وجاعهم المدية فسر رسول الله

على الله علمه وسلم بذلك وشكرصه بعه ويمن هاجرة بسل الذي صلى الله علمه وسلم سالم مولى أبى حديقة وكان يؤم المهاجر من بالمد سقوفهم عمر من الحطاب رضى الله عنه لانه كان اكثرهم أخذا للفرآد وجمع النبي صلى الله عليه وسسلم قراء يه فقال الجدلله الذي حمل في أمني مثله وكان عمر من الطابرضي الله عنه مذى عليه كثيراحي فاللا أوصى عندد موته لو كانسالم مولى أبي حديفة حما ماجعلتهاأى الحدادفة شورى قال اسعبدا المرا المعنى أنه كان أخذ رأ مفعن بوليه اللافة وقدر سالمرضى الله عنه يوم العمامة وأرسل عمر رضى الله عنه عمرا تمامة فقه فأت أن تقبله وحعلته في ست المال ولما أوادمهم الهجرة الى المدينة وكانت هور به معدهم النبى صلى الله عليه وسلم قال له كفارقر بق أتشنا صعاو كاحقيرا في كثر مالك عند ما تم تريد أن تغرجمالك لاوالله لا مكون ذلك فقال الهم صهيب أرأيتم ان حعلت لكم مالى أتخلوا سبلي قالوا نعم قال فانى قد جعلقه له فيلغ ذلك رسول الله صد لى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب وفي الحصائص المكرى عن صهب رضى الله عند ه قال المخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المد سة وخرج معه أبو مكر رضى الله عنه وقد كنت أردث الخروج معه فصدّني فتمان من قريش وقالواله حشنا فقدرا حقدرا صعلو كافكترمالك عندناوتر مدأن غفرجمالك ونفسك لابكون ذلك أبدا قال فقلت لهم هل لكم ان أعطبتكم أوافى من الذهب وفي افظ ثلث مالى وفى افظ مالى ويخلوا سديلى تفعلوا قالوا نع فقلت احفر وانحت أسكفة الباب فان يحتم االاواقى وخرجت مقدمت عملى رسول الله صلى الله عليه وسم فلمار آنى قال ما أباعين ربح لبيع ثلاثافهلت بارسول الله ماسبقني المكأحدوماأخبرك الاجبر بل عليه السلام وأخرج أبونعم ف الحلية عن صعد دين المسد وقال أفيسل صهدب مها جرانحوالذي صلى الله عليه وسدا وقد أخذ بيفه وكنانة موقوسه فاتبعه نفرمن قريش فنزل عن واحلته وانتثل مافي كنانته تج قال مامعشر قريشة دعلم أنى من أرما كمرحد لاوأيم الله لا تصاون الى حتى أرى بكل مهم من كذاتى غ أضرب بسيقي مابق فى يدى شي منه ثم افعلوا ماشئتم وانشئتم دلانكم على مالى عكة وخليتم سبيلي فقالوانع فاللهم ماتقدم وفير وابتقالواله داناعه ليمالك ونخلى سبيلك وعاهدوه على ذلك ففعل وذكر بعض الفسر بن ان المشركين أخذوه وعديوه فقال لهم اني شيخ كبيرلا يضركم أمنكم كنتأمهن غبركم فهل الممأن تأخذوا مالى وتذر ونى ودبني وتتركو الى راحلة ونفقة ففعلوا وفيه نزل ومن الناس من يشرى نفه ابتغاءم ضاة الله قال فلا قدمت المدينة وحدت النبي صلى الله عليه وسدام وأبا بكرجالسين فللراني أبو بكر رضى الله عنه فام فاشرني بالآية التي نزلت في وفير والم فتلفان أبو مكر وعمرورجال فقال لى أبو مكرر بح سعاداً باعي فقلت ومعاهد يخدنى ماذال فقال أزل الله فيك كذاوة رأالآ موأصل صهب كالاروما أغارت خيل على دجلة أوالفرات فأسرته وه وصغير ثم اشتراه منهم سوكاب فماو الى مكة فابتاعه عبد الله بن حد عال فأعتمه فأقام عكة حد افل اعترسول الله صلى الله على مرالم أسلم وكان اسلامه

واسلام عمررضي الله عنه في يوم واحد قال صهيب رضى الله عنه صحبت الذي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوسى المه وكان رضي الله عنه فيه عجمة شديدة وكان حب الدعامة وفي المحم الكبر للطسيراني عن مهيب رضي الله عنه قال قد متعلى وسول الله صلى الله عليه وسلم و سنديه تمر وخبزة فال ا دن فيكل فأخذت آكل من التمرفة اللي أثأ كل و مكرم دفقلت بأرسول الله أمصه من الناحية الأخرى فنسم وسول الله صلى الله عليه وسلم قال سهل من عبد الله الد - ترى رضى الله عنه ان صهيبا كان من المشتاقين لم يكن له قرار كان لا ما مالليل وكان يقول ان صهيبا اذاذ كرالنبارلهاريومه واذاذ كرالجنة بالشوقه واذاذ كرالله لهال شوقه وقصةأكاه الثمرر واها نعضهم علىو حهآ خرهوأنه صلى الله علمه وسلمرآه بأكل فتاءو رلهبا وهوأرمد احدى منده فقال أتأكل رطبها وأنت أرمد فقال انما آكل من ناحية عني الصحة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلى ولامانع من التعدُّداُّى لكل من القصيم ولا أذن ملى الله علمه وسلم لأصحامه في الهجرة خرج الناس أرسالا منتا رهم ن وهاحراً بضاعهم ان بن عفان رضى الله عنه واشند الأذى على المستضعفين ومكث صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يؤذن له في الهجرة ولميتخلف معهمن أصحابه الاعلى من أبي طالب وأبو مكر أومن كان مستضعفا محبوسا عندقريش وكان الصدّيق رضي الله عنه كشرا مايستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف التجرة الى المدينة فيقول لا تحد لعل الله أن يحمل الدما حما فيطمع أبو بكر رضي الدعنه أن بكون الصاحب هوالنبي سلى الله عليه وسملم وقدحقق الله رجاء وفي رواية للبخاري استأذن أبو كرانسي الله عليه وسلم في الخروج فقال له صلى الله عليه وسلم على رسال فاني أرجوأن يؤذن لى فقال أبو بكر وهل ترجوذاك بأبى وأمى قال نع فيس أبو بكررضى الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحميه وعلف راحلتين كانتاء نده و رق السمر وهو الخبط أراءة أشهر ثمان قريشالمارا واهمرة العمامة وعرفوا أنهم صاراهم أصاب من غرهم وأغم أصانوا منعةلأن الانصارقوم أهل حلقةاى سلاحو بأس حذر واخر وحهصلي الله علمه وسلموعر فواأنه أحمع لحريم مفاجتمعوافى دارالندوة دارقصى ف كلاب فالالحلى دار الندوةمن جهة الحرعندمقام الحنفي الآن وكان الها باب الى المسعدة عدت للاحماع للشورة وكانت قريش لا تقضى أمر االانها وكانوالا مخلون فهاغ مرقرشي الاان الغار بعن سنة يخلاف الفرشي وقدأ دخلوا أباحهل ولم تسكاه للمته وكان اجتماعهم يوم السبت ولذاورد بوم السبت يوم مكر وخديعة وكان اجتماعهم هذا المتشاوروافعما يصنعون في أمره صلى الله علمه وسلم وكان المجتمون مائتر حل وقدل خسةعشر وكان يسمى ذلك الموم عندهم يوم الزجمة لانه اجتمع فيه أشراف بي عبد شمسر و سي وفلو سي عبد الدار و سي أسدو بني يخروم و سي جهو بنى الحارث وبنى كعب وبنى تيم وبنى عدى وغيرهم ولم يتخلف من أهدل الرأى والحجا عهم أحدوجاءهم الليس فيصورة شيخ نجدى فوقف على باب الدار في هيئة شيخ حايل عليه

كسأ عفليظ وتبلطملسان من خرفة الوامن الشيخ قال من نجد سمع بالذي فعد تم له فضر للسمع ماتفولون وغسىأ الابعدمكم رأباونعاقالواادخل فدخل وانماتشل فيضو رقشي نحدى لأغهم قالوا لامدخلق مكم في المشأو رة أحدمن أهل تها ، قلان هوا هم مع محمد فلذلك تمثل ورقنحذى وتهمأ مداة تعظم في عموم م قال بعضهم لبعض ان هذا الرحل بعني الذي صلى الله عليه وسلم قلد كان من أحر فعاراً بتروا ناوالله لا نأمنه على الوثوب علية المهن قد اتمعه من غيرينا فأجعوافه درأ بافقال قائل وهوا بوالحترى بن هشام احبسوه في الحدد دوأ غلقوا عليمانا غ تر صواله ماأصاب اشباهه من الشوراعيله فعال المحدى ماهذا رأى والتعاو حبستموه لحرحي أمردمن وراءالباب الذىأغلقتم دونه الىأصحابه فلانشكواأن بثبوا علمكم فتنتزعوه من أبديكم تح يكاثر وكمه حتى يغلبوكم على أمركم ماهد ابرأى فانظر وافى غيره فقال أبوالأسود رسعة من عمر والعاهري ولم يعلم له اسلام نخرجه من من أظهرنا فننفيه من بالاد نا فلانمالي أن ذهب فقال النحدى لعنمالله واللهماه فالرأى المتر واحسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به والله لوفعلتم ذلك ما أمنت أن عول على حي من الدرب فمغلب بذلك علهم من قوله حتى بنا بعوه عليكم ثم يسير بهم المكم حتى يطأ كم بهم فيأخذ أمركم من أمديكم ثم دفعل مكم ماأرادأدير وافده رأياغ سرهدافق الأبوحهل واللهان لى فده رأياماأرا كم وقعتم علمه أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتي شا ما حلدا ثم يعطى كل فتي منهم سيفاصا رماثم يعمدوا المه فيضر لودضرية رحلوا حدفية تلوه فنستر يحمنهو يتفرق دمه في القدا ال فلا تفدر بنوعهد مناف على حرب قومهم حمعافذه قله لهم فقال الحدى لعنه الله القول ماقال لارأى غره فأحم رأبهم على قتله وتفر "قواعلى ذلك وقسل النقول أبي حهل الذي صوّ مه الميس أن يفطى خسة رجال ونخمس قبا السيدوفافيضر ووضرية رحيل واحد فلعلهم استبعد واقوله من كل قبيلة اذلاعكن عشر من مثلا أن يضربوا شخصاصر بة واحدة فقال لهم خسة رحال ثم أقى حمر يل الني ملى الله عليه وسلم فقال لاتبت على فراشك الذي كنت تنام عليه فلما كان الليل اجتمعوا على باله يرضُّ دُونه اير قبونه حتى سام فشبواعا حدوكانواماتُه قال الحافظ الدمالهي فى سمرته فاجتمع أولاك القوم من قريش يتطلعون من شق الماب ورصدونه ريدون سائه أى وفعون الفتل مه الملا وقيل أحد قواسا مه وعلم م السلاح رصدون طاوع الفحراء فتلوه ظاهرافيدهب دقه فيحبيعا لقبائل عشاهدة بني هاشم فلايتم اهم أخذ ثاره فامرعليه الصلاة والسلام على افتام مكانه وعطى بردله صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم الشم مردى هذاالخضرى الاخضرفنم فه فانه ان مخلص المائشي سكرههمنهم وكان صلى الله علمه وسلم شام فى برده ذلك اذانام فكان على رضى الله عنه أول من شرى نفسه ابتغاءمر شاة الله ووقى بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم تبال يقوله ان يخلص المدائشي فصدق علمه أنه بالامتشال باعنفسه وفي ذلك يقول عملي

رضى الله عنه

وقد منفسى خبر من وطئى الثرى \* ومن طاف بالبيت العتمدق و بالحمر رسول الدخاف أن يمكر وا به \* فنجا هذو الطول الاله من المكر وبات رسول الله قى الغار آمنا \* موقى وفى حفظ الاله وفى سد تر و بت أراعهم وما يتمدو ننى \* وقد وطنت نفسى على الفتل والاسر

وكان فحالةوم الحكم بنأبي العاص وعقبة بنأبي معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وزمعة بن الاسود وأبواله يثم وأبوجهل فقال أبوجهل انجمدا يزعم أنكم ان تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والتحم ثم بعثتم بعدمونكم فعلت اكم حنان كجنان الاردن والالم تنهلوا كان فيكم ذبح ثم بعثتم بعدموتكم فعلت الكم نارتح ترقون مافسعه صلى الله علمه وسبلم فخرجمن الباب علهم وقد أخذانه على أبسارهم فلم روة حدمهم ونترع لى رؤيهم كالهم ترابا كان في مده وهو يتساوقوله تعمالي يس الى قوله فاغشيناهم فهم لا يبصرون غ انصرف ملى الله عليه وسلم وفير واله الامام أحدحتى لحق بالغار أى غارثو رفأ فادأنه توارى فبمحتى أناأ بالكرمنه في تحرا اظهيرة غخرج البههو وأبو بكرثاندا فأتاهم آتوهم حلوس برصدونه قيل انه المليس فحصو رة النجدى فقال ماتنظر ون ههاقالوا محدا قال قد خبيكم الله قد والله خرج مجمد عليكم ثم ماترك منكم رحلا الاوضع على رأسه ترايا وانطاق فوضع كل رحل منهم يده على رأسه فاذاعليه تراب غم حعلوا يطلعون فير ون علياعلى الفراش صحبى بمرد وسول الله على الله علمه وسلم فيقولون والله انهد فالحمد علم مرده قال الزهرى وباتت قريش بخنلفون ويأتمرون أيهم يهجم على ساحب الفراش فيوثقه وذكراا مهيلي انهم هموا بالولوج علمه فصاحت امرأة من الدارفق ال عضهم ابعض والله أنها للسبة في العرب أَنِ يَحَدَّثُ عَمَّا الْمَاتِسَقِ رِيَّا الْحَيْطَانِ عَلَى مِنَاتَ العَمْ وَهُمَّ كَنَاسَتُرْحُومُ فَاوَكَانَ تَسَوِّوا لِحَدَارِ يُمكَّالُهُمْ لقصر الحدارا كنهم خافوا السمة والعار فكان هذاه والمانع فى الظاهر والمانع فى الحقيقة بالمناحبة اللهووقايت موحفظه الموحب لخذلانهم والجهاريخزهم فأفاموا بالباب يحرسون علىا يحسب ونه الني صلى الله عليه وسلم حتى يقوم في الصيماح فيرة علون مما اتفقو اعليه فل أصحواقام على رضى الله عنه عن القراش فقالواله أين صاحبك قال لا أدرى وصد قالله قول النبى على الله عليه وسلم له لن يخلص الباث شئ تمكرهه مهم وقيدل انهم تسور واالجدار ودخلواشاهر ينسبونهم فمارعلى ورجوههم فعرفوه فقالواله أينسا حمل قاللاأدرى وفيل أمروه بالخروج وضر بوه وأدخلوه المسحد وحسس مساعة غخلواعنه غم قالوا اقدصد وذا الغىكان حدثنا أنهخر جعلينا وفي هدده الفصة نزل مدذلك بالمدسة مذكرا لهذه النعمة قولة تعالى واذيكر بدالذين كفروا الآية ثم أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و- لم في الهجرة، تقوله تعالى وقل رب أدخاني مدخل صدق وأخر حنى مخر ج صدق واحمل لى من

لدند سلطا نانصرا والحكمة في هجرته الى المدية أن تتسرف به الازمنة والأسكاف الأنه بتشرف ما فلويق عكة الكان بتوهم أنه قد تشرف م الان شرفها قد سبق بالخليل واسما عمل على ما الصلاة والسلام فأحره بالوجرة الى المدينة فل اها جرابها تشرف به خلوله فيها حتى وقع الاجاع على أن فضل البها عالموضع الذى ضم أعضاء والسكر بمقصاوات الله وسلامه عليه حتى من السكة بية الحلولة فيه من المناج السبكي عن ابن عقيل الخبلي انه أفضل من العرش قال السيد السههودي والرجمات النازلات بدلك المحل بع فيضها الأمة وهي غيرمتنا هية لدوام ترفياته صلى الله عليه وسلم من مكة أول وم من الله عليه وسلم من مكة أول وم عشرة سنة قال صرمة من قيس الانصاري العمالي رضى الله عنه

وى قى قريش بضع عشرة هي بذكرلو باقى صديقا مواليا وأمره حسر دل أن يستحصب أبالكررفى الله عنه روى الحاكم عن على رضى الله عنه أن النبى على الله على موسلم قال لحبر بل من جاجره عي قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه وأخبر على والصلاة والسلام علما تحديد وأمر وان يخلف عدد وحتى يؤدى عنه الودائم التي كانت

علمه الصلاة والسلام علما تخرحه وأمره ان تخلف مده حتى يؤدى عنه الودائم التي كانت عنده علمه الصلاة والسلام للناس قال ابن اسحاق ولدس أحديمكة عنده شي يخاف علمه الاوضعه عنده علمه الصلاة والسلام لما يعلون من صدقه وأمانته روى المخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت سف انعن حاوس بوما في ست أبي مكر في نحو الظهرة قال قائل لأبي مكرهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متضنعا اى مغطيار أسه وفي رواية للطير اني عن أسما ورضي الله عفاقالت كان الشي صلى الله علمه وسلم بأنشاعكة كل يوم مرة بن مكرة وعشما فلا كان يوم من ذلك عاء نافي الطهر وفقلت باأ يتهدد ارسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنو يكرفد اله أق وأى والله ماجا في مدف هذه الساعة الاأمر حدث قالت فاعرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن فأذن له أبو مكررضي الله عنه فدخل فتنحى أبو مكرعن سربره وحلس علىه رسول الله ملى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لأى بكر أخر جمن عندك فقال أبو بكرانها هم أهلك بأبي أنت وأمى وذلك أن عائشة رضى الله عنها كان أنوها قد عقد لها عليه صلى الله عليه وسالم واسماءأ ختها منزلة أهله لنكاحه أختها فلا يخشى علمه منهما وقبل ان قول أبي مكر ذلك عمراة قول الصدرق حر عي حر عل وأهل أهلات بعني أناوأنت كالشي الواحد فقال صلى الله عليه وسلم قد أذن لى في الخر و جمن مكة الى المدينة فقال أبو يصرر رضي الله عنه الصبة بارسول الله قال صلى الله عليه وسلم نعم قالت عائدة رضى الله عنها فرأ ستأ بالمررضي الله عنه بيكى وماكنت أحسب أن أحد البكي من الفرح ففال أبو مكر رضى الله عنه فحد مأبي أنت وأمى ارسول الله احدى واحلتي هاتهن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مل مالهن وفي رواية قال لاأركب بعبراليس هولى قال فهولك قال لاولمكن بالثمن الذي ابتعتما مقال أخذتها بكذا وكذا

وكان أبو مكر رضي الله عنه قد علف را حلتين أر دهية أشهرا لما فال له النبي صلى الله عليه وسلم انه رخوا الهجرة وانما فعل الني صلى الله عليه وسلم ذلك اتمكو همرته الى الله منفسه وماله رغية منه علمه السلام في است كاله فضل الهيصرة الى الله تعالى وأن تكون على أتم الاحوال والافأبو بكر رضى الله عنه قدأنفق ماله في حب الله تعالى و رسوله صلى الله علمه وسلم وقد روى ابن حيان عن عائشة رضى الله عنها قالت أنفن أو يكر رضى الله عنه عدلى الذي صلى الله عليه و- لم أر بعن ألف درهم و روى الزبر بن بكارعها رضى الله عها ان أبابكر رضي الله عنما مان ماترك د ساراولا درهما وفي الصح قال صلى الله عليه وسلم لدس أحد من الناس أمن عـلى في نفسه و ماله من أبي مكر و روى الترمذي مرفوعا مالأحد عنسد نامد الا كافأناه علها ماخلاأ مامكرفان له عندنا بدا مكافئه الله ما يوم القدامة وروى ابن عسا كرغن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان أعظم الناس عليناً منا أبو بكرز وحدني انته وواساني سفسه وانخسر المسلمن مالاأبو بكرأءتني منه بلالاوحملني ألى دارا الهجورة فالحل محازعن المعاوضة والخددمة فى المفر وعلف الدامة أر بعدة اشهرحتى باعه اللصطفى صلى الله عليه وسلع يحدث لم يحتير لتطلب شراء دامة فالتعاشة رضى الله عنها فحهزنا هما أحث الحهاز أىسرعهوم نعنا الهما سفرةمن حراب فقطعت اجها وبنت أبي مكر قطعة من نطاقها فراطت بهاعلىفم الحراب وفى رواية شفت نطاقها فأوكت يقطعة منه الحراب وشدّت فم القرية بالباقي فسمت ذات النطاقين قالت عائشة رضى الله عنها تم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنو مكر رضى الله عنه دخارته رف كمنافه ثلاث المال وكان من قوله صلى الله علمه وسلم حن خو جمن مكتلاو تفعلى الزورة ونظرالى البيت والله انالا حب أرض الله الى وانالا حدارض الله الى الله ولولا ان أ هلك أخر حوني ما خرجت منكر واه الامام أحدوا لترمذى وفير والمله عن ابن عباس رضى الله عنهماعن النبي صلى الله عليه وسملم أنه قال ماأ لحبيث من مادواً حيث الى ولولاان قومى أخرجوني منسك ماسكنت غيرك و روى أبونعهم عن ابن احماق بلاغا أنه كانمن قوله صلى الله علمه وسلم انضالماخر جمها حراا لحددته الذى خلقنى ولم ألا شسأ اللهم أعنى على هول الدنيا و توائن الدهر ومصائب الله الكالم الهم اصحبى في سفرى واخلفني فأهلى وبارك لى فعمارزقتني ولك فذلاني وعلى صالح خلق فقومني والملثوب فيبنى والىالناس فلاتكاني أنترب المستضعفين وأنشربي أعوذ يوجهدان المكريم الذى أشرقت له السهوات والارض وكشفت به الظلمات وسلم عليه أمر الاؤابن والآخرين أن على غضبك أر بنزل على مخطك أعود المن زوال نعمتك وفحأه نقمتك وتحوّل عافيتك وجبيع يخطك للثالعتبي عندى حيثما المقطعت ولاحول ولاقؤة الابك ولم يعلم يخر وجه صلى الله عليه وسلم الاعدلي رضى الله عنه وآل أبي مكر رضى الله عنهم ومنهم عامرين فهيرة رضى الله عنه لامه مولى لأبي سكر وآل الرحل أهله وعداله ومواليه روى أنهما

خرجامن خوخة في ظهر بنه ليلا وروى ان أباحه ل لعنه الله لهما فأعمى الله بصره عهما حتى مضما ولما فقدت فريش رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوه عكمة أعلاها وأسفلها و يعثموا القافة وهو الذي يعرف الأثرفي كل وجه قبل انهم يعثموا شخص فوجه الذي ذهب قبل فورا ثره هناك فلم يزاير بنبعه حتى انقطع لما انتهمى الى غار ثور ويروى أنه فعد وبال في أصل شحرة هناك ثم قال هه نا انقطع الأثر ولا أدرى أخذ عينا أم شما لا أم صعد الجبل وفي رواية قال الهم القائف هذا القدم قدم ابن أبي فعافة وهذا الآخر لا أعرفه الا أنه يشد به القدم الذي في المقام يعنى مقام ابراهم فقالت قريش ما وراعهذا الآخر لا أعرفه الا أنه يشد به القدم الشعاب وضرع والذلك وحمل الله عليه وضرع والذلك وحمل الله عليه الدن الا يوصري رضى القه عنه حيث قال

و يح قوم حفوانسا بأرض \* أافقه ضربام او الظرباء وساوه وحن حداع المه \* وقد الوه و وده الغرباء أخر حوه منها وأواه عار \* وحمد ما كفته الحامة الحصداء

والمادخل صلى الله عليه وسلم وأبو بكررضي الله عنه الغار أنبت الله على ما به شحرة من أم غملان تسمى الراءة تمكون متسل قامة الأنسان والهاخيطان و زهسراً سف بحشى مه المحاد و مكون كالر اش الفقه والمنه لأنه كالقطن فحدبت عن الغاراع من الكفار وأمر الله العند كموت فنسحت على وحه الغار وأرسال عامتان وحشيتان فوقعتا على وحه الغار فعششتا على مامه وكل ذلك عماصد الشركين عنه وجمام الحرمون اسدل تشك الجمامة بن حراء وقاقالما حصل مدا الحمارة حوزيا مانسل والحمارة في الحرم فلايتعرض له وفي المدل آمن من حام الحرم غم أفدل فتمان قريش من كل بطن بعصهم وهراويم-م وهي العصى الضخمة وسيوفهم فعل دهضهم ينظر فى الغار فرأى حامتين وحشيتين بفم الغارفرج عالى أصحامه فقالواله مالك فقال رأبت جامتين وحشيتين فعرفت أبه ليس فيه أحدفهم النبي صلى الله عليه وسلم ماقاله فعرف أن الله قددر أعنه وقال آخراد خلوا الغارفقال أمسة بن خلف وماأر بكم اى حاجتهم الى الغارات فيه اهنكبوتا أقدم من ميلاد مجد عما فبال فقال أبو بكر رضى الله عنه ان هذا الرحل امرانا وكانمواحهه فقال كلاان ثلاثقمن الملائكة تسترنا بأجنعتها لو كان رانا مافعل هذا وقدل ان القائف قعدو اللايضا وفي وانقأغهم طافوا حال مكة حتى انتهوا الى الحسل الذي فيه الني صلى الله عليه وسلم الى آخوا لحديث روى أن الحمامتين باضستا في أسفل النف ونسيرعملي الغار العنمكمون ففالوالودخل الغارامكسر البيض ونسم العنكبوت وهذاأ ملغفي الاعازمن مقاومة القوم بالحنود فانظر بعسن البصرة كمف أطلت الشحرة الطلوب وأضلت الطالب وحاءت عنكبوت فستترباب الطلب فحاكت ثوب سعها على وحه

المكانحتي عيى على القائف الطلب ورحم الله القائل

والعنكبوت والمعتمدة الملتم سلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ايضا فدعا لها بالركة ونهدى عن قتسل العنكبوت وقال هي حدد من حدودالله وقدر وى الديلى في مسدند الفردوس مسلسلا عجمة العنكبوت حديثا فقال فيه أخبرنا والدى قال وأنااحها قال أخبرنا فلان وأنااحها عن أي بكر رضى الله عنده لأأز ال أحب العنكبوت منذراً مت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي بكر رضى الله عنده وت العنكبوت منذراً مت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحما و بقول جرى الله العنك وت الخبرافام السحت على وعليك الما بالكرفى الغارحتي لم برنا الشركون ولم بعد الواالينا وأماماروى من حديث العندك وتشييطان مسجه الله عاقد الوه فهو حديث من سم العندك وت فان تركة فهو حديث العندك و رثا الفقر وما أحسن قول ابن النقيب

ودوداافزان نسيت حررا \* عمل لسه في كلشي ا

وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعم أرصارهم اى احعلها كالعدمياء عنا فعميت عن دخوله وجعلوا يضر بون عيناوشم الاحول الغار وهددايشير اليه قو ل صاحب المردة رضى الله عنه

أقسمت بالقدمرالنشدق انله \* من فلبه نسبة معرورة القسم وما خوى الغارمن خبرومن كرم \* وكل طرف من الكفار عنه عمى فالصدق في الغارمن أرم فالصدق في الغارمان أرم فالطام وظنوا العنكبوت على \* خديرالبرية لم تنسيج ولم تحدم وقامة الله أغنت عن مضاعفة \* من الدر وع وعن عال من الالم

يه في أنهم طفوا أن الجام لا تحوم حواه علده السلام لان عادة الحمام النفوة وأن العنكمون لا نفسي علده علده علده السلام لما جرن به العادة أن هذين الحيوانين متوحشان لا بألف ان معمور فهما احسا بالانسان فرامنه وقدروى أن الشركان لما مروا على باب الغارط أرت الحداما فنظر واسفه ما ونسج العسكمون فقالوالو كان هنا أحداما كان هنا حام فل معم على الله عليه وسلم حديثهم علم أن الله حماه ما بالحمام وصرف كمدهم بالعنك وتوماع المشركون عليه وسن خلقه وان وقاية الله عبده مماشاء نعنى عبده عن أن الله يستخرما شاء من خلقه من الخصون بالعالى من الاطهم وهو الحصون ويقدر التحسن عن من شاعر وما أحسن قوله ايضافي قد ورقه اللاحمة التي اقلها

الىمنى أنت باللذات مشغرل ، وأنت من كل ماقدمت مسؤل

حيثقالفها

واغيرنا حين أضيى الغار وهويه \* كمثل فلي معمور ومأهول كأغما المصطفى فيه وصاحب الصديق ابتان قد آواهما غيل وحلل الغارنسج العنكبوت على \* وهدن فياحبد السيح وتحليل عنا به ضل كيد دالشركين بها \* ومامكاندهم الا الاضاليل اذ منظر ون وهم لا يصرونهما \* كأن أنصارهم من ريغها حول

وفي صحيح المخارى عن أنس رضي الله عنه قال حدّثني أنو مكر رضى الله عنه قال قلت النبي صلى الله عليه وسلم ونعن في الغار وفي رواية فرفعت رأسي فرأيت أقد امهم فقلت الدوأن احدهم نظرالى فدمه لرآ نافقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماطنك بائنين الله ثالثم ما اى جاعلهما والاثة المردالة المرماق المعد المعدوية المشار الهاء قوله ان الهمعنا قال عض أعل السران أمادكر رضى الله هذه لما قال ذلا فقال له الذي صلى الله عليه و- الم لوجا وزامن ههذا لذهبذا من ههذا فنظر الصديق رضى الله عنه الى الفارقد انفرج من الجانب الآخر وإذا المحرقد اتصل موسفة تمشدودة الى جانعه وهذالس عسكرمن حبث القدرة العظمة ولاعستبعد بالنسبة العزاته ملى الله عليه وسلم العصمة وانكان الذىذ كره ماذ كرله اسنادامة صلاايكن حسن الظن الاعمة يقتضي أنهم لايذ كرون مثل ذلك الابتوقيف وقدر وي ان أبا يكر رضي الله عنه قال نظرت الى قد مى رسول الله على الله عليه وسلم وقد تقطر باد ما فاستبكت وعلت أنه لمبكن تعودا لحفاوا لحفوة قيسل الأذلك من خشونة الجبل وكان صلى الله عليه وسملم حانيا ومشى الملته على أطراف أما معه لللا يظهر أثر رجله على الارض وقيل اخ مضاواعن الطريق الموس للغارف عدت المافة علمم وفي مض الروامات ان أما يكر رضي الله عنه كان عمر الذى ولى الله عليه وسلم على كاهد في بعض الطريق السدة ويجبية و الله عليه وسلم وفير وانةان أبابكر رضى الله عنه كان عشى بين مديه ساعة ومن خلفه ساعة ومرة عن عمدته ومرةعن شماله فسأله ملى الله عليه وسلمعن ذلك فقال أذكرا لطلب فأهشى خلفك واذكر الرصد فأمشى امامك وعن عينك وشمالك لا آمن عليك فقال لو كانشي أحبت أن تقتل دوني فقال اىوالذى بعشك بالحق واهذاجاءعن عمر بن الطابرضي المعمنه أنه قال ليلة من لمالي أي مكر رفي الله عنه خبر عما أعطى عمر وآل عمر يعني بذلك للة الهجوة هدده فلاانتها لى الغارة الدمكانك ارسول الله حتى أستبرئ لك الغارفاسة برأ موذلك انه دخل الغار فبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفيه منفسه خوفامن أن حكون في الغارثي من الهوام وبروى أنه قال والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله قبلك فان فيه شي ترل بي قبلا ، فدخله وحفل بلتمس سده فلكاما رأى حجرا فطعمن ثويه وألقهه الجمرحتي فعل ذلك بثويه أحمم فبقي حرفوضع عفيه عليه ويروى فألقمه أبو بكر وحليه لشلايخر جمنه مايؤذى وسول الله سلى الله عليه وسلم لاشتهاره بكونه مسكن الهوام ثم يعداستمرائه قال لرسول الله صلى الله عليه رسلم

ادخل واني سورت الدخل المدخل وسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع وأسه في حرابي ، كررضى الله عنه وزام وسد أبو بكر وضى الله عنه ما بقى من ته وب المغار برحليه فلدغ في رحله من المجتمعة وقي والم يتحرك الملابوقظ المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي رواية فعلت المدات والافاعي تلسعنه وحعلت دموعه تشكر من ألم اسعها فسقطت دموعه على وحه وسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وقال ما أن المرق الله المدالة أبى وأمى فته في عام وسلم على أبى عليه وسلم فاستيقظ وقال ما أن المرق الله عليه عليه وسلم فاد هب ما يحده وفي رواية فلا أصحاراً ي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى مكر أثر الورم فسأله فقال من الدغة الحية فقال هلا أخبرتني قال حكره من أن وقط المناه عن أن أو وقط المناه عن المناوضي الله عنه المناه من الورم وفي رواية لأبي نعيم عن أنس وضى الله عنه خلااً صحق الله عليه فلا مناه عنه المناه من الورم وفي رواية عن ان عناس وضي الله عنه الله صلة عنه المناه من الورم والمناه عن الناس وانطاه مركاة الشعنة المناس وآمنت بي حين أنس وضي الله عنه المناس وآمنت بي حين أنه كان عالم منا المناس وآنستني في وحشتي قال الزيرقاني والظاه مركاة الشعنة المناس وآمنت بي حين أنه كان عالم المناه من الناس وآنستني في وحشتي قال الزيرقاني والظاه مركاة الشعنة المناس وآمنت بي الله المناس وآمنت بي المناس وآست بي المناس وآمنت بي المناس وآنستني في وحشتي قال الزيرقاني والظاه مركاة الشعنة المناس وآمنت بعني السيم المسيم واس في مناس والمناس والمنا

هل أنت الا أصبع دست \* وفي سدر لالله مالقيت

فهذااليت من انشاء المدّيق رضى الله عنه وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم اذاً صامه عمر فد مت أصيمه والم منع عليه صلى الله عليه والشاء المعرفة والمه عليه البيت عمل به كمرمن العجابة كابن و واحة والواسد بن الواسد بن المغيرة وحمد بن أبي طالب رضى الله عنه م و بر وى ان أبا بكر رضى الله عنه لما رأى القافة الشيد خرة و بكي وأقبل عليه الهم والخوف والحزن كل ذلك خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان قتات فاعما أنار حل واحد لا تهلك الأمة بقتل فلا يفوتهم من فع ولا يلحقهم ضرر وان هلكت أنت هلكت أنار حل واحد لا تهلك الأمة بقتل فلا يفوتهم من فع ولا يلحقهم ضرر وان هلكت أنت هلكت الأمة بم سلالا المدين فعند ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحزن ان الله معنا بعنى بالمعونة والنصر فالعية معنو به لا سنحالة المستمة في حقه تعالى وليس المراد بالعلم فقط لان ذلك عاصل لمكل موحود لا يحتص م ما قال الله تعالى وهوه مكم أنها كنتم وقولة تعالى فأنزل الله المناه عليه المناه عليه الله عليه الله عليه أني بكر وضى الله على النه على الله عليه وسلم لا نه كان منزع الا على النه على الله عليه وسلم لا نه كان منزع الا على النه على الله عليه وسلم لا نه كان منزع الا على النه على الله عليه وسلم لا نه السكنة معه قاله ان على المناه المناه عناه من المناه والمناه والمن الله عنه المناه والمناه والمنا والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه

صلى الله عليه وسلم وشفقته على الصدّ بق رضى الله عنه لما علم الذى صلى الله عليه وسلم حزن الصدّ بق لدن الله على نفسه فوى الرسول صلى الله عليه وسلم قلبه بدارة لا تحزن ان الله معنا وكانت محفقة النبي سلى الله عليه وسلم أبابكر يصيحونه ثانى اثنين مدخرة له دون جميم العجابة رضى الله عنهم فهوالداني في الاسلام والداني في بذل النفس واله تمر وسبب الموت لا نه لما جعل فسه وقاية له محملة نه بذل نفسه وعمرة حفظ اله عليه الصلام فلما وقى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ونسمة وقام مؤدن التشريف بنادى على مناشر عليه مناشر الامصار ثانى اثنين ا ذه ما في الغار وكفى الصدّ بقيم ذا شرفا ولقد أحسن حسان رضى الله عنه الامصار ثانى اثنين ا ذه ما في الله عليه وقام مؤدن التشريف بنادى على مناشر الامصار ثانى اثنين ا ذه ما في الله عليه وقام مؤدن التشريف بنادى على الله عنه الله عنه الله عنه الله الذي صلى الله عليه وقال قال قال قال قال قال قال التمويد فقال

وثانى اثنين في الغار المنيف وقد \* طاف العدوم الأصاعد الجبلا وكان حد رسول الله قد علوا \* من الخلائق لم يعدد له بدلا

فضحك لمي الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه ثم قال صدفت باحسان ه وكا قلت وعن أبي مكر رضى الله عنه أنه قال لجاعة ألكم مقرأ سورة التوية قال رحل أنا انرأ فلما ملغ اذهول اصاحبه لانحزن كي أبو بكر رضى الله عنه وقال والله أناصا حبسه وقال أبوالدرداء رضي الله عنه رآني رسول اللهصلى الله عليه وسدلم أمشى امام أى مكر رضى الله عنسه فقال باأ باالدرداء تشي امام م. هوأفضر منك في الدنيا والآخرة فوالذي نفس مجد سده ماطلعت الشمس ولاغر يتعلى حديمد النمس والمرسلن أفضل من أبي وحن عبد الله من عمر و من العاص رضي الله عنهما قال معترو ول الله صلى الله علمه وسلم بقول أناني حسر يل فقال ان الله أخرك أن تستشيرا مامكر وعن أنسرضي اللهءنه حب أبي مكر واحب على أمتى قال بعضهم وتأمل قول موسى عليه السلام لبنى اسرائسل كلاان معى ربى سمدين وقول نعيذا صلى الله عليه وسلم للصدِّيقِ إن الله معنافقدّ ما لمسندا له وللإشارة إلى أنه لا يزول عن الخاطر اشدّة التعاني به أولانَّه وستلذبه اكونه محمو باللعما داذلا انفكاك لأحدعن الاحتماج المه أولتعظمه يوصفه بالألوهية لانساثره فات الكال تتفرع عليه وموسى عليه السلام خص نفسه شهود المعمة له وحدهوا بتعدد الدااشهودمنه الحاتباعه حمث قلان معيرى وسيناصلي الله عليه وسلم تعدى مه أنهو ده الى الصد وقرضي الله عنه ولهذا لم يقسل ان الله معي مل قال معنا لانه أمدّ الصديق رضى الله عنه بنوره فشهد سر" المعدة ومن غسرى سر" السكدنة الى أبى مكر رضى الله عنه والالم بثبت شحت أعساء هدا التحلى والشهوداذ ايس فى طوق الشرد لا الدوت الابدال الاحداد وفرق من معية الريو سقفي تصية موسى عليه السلام ومعية الألوهية في قصة نبينا عليه الصلاة والسلام فانه في قصة موسى قال النامعي ربي والرب من الترسة وهي المنهمة والاسلاح وقال في قصة سيناملي الله عليه وسلم ان الله معنا فعدر بلفظ الجدلالة وهوالاسم الحامع لعفات الكال وكان مكتمه على الله عليه وسلم مع أبي و حررضي الله عنه في الغارة لا ثال وكان بدت

عند هدمافي الغارعبد اللهن أبي بكرااد يقرضي الله عند ماه هو غلام شاب ثقف أى فطن ماذق ثابت المعرفة بما محتماج المه فيدلج من عنده ما سنحر الى مكة فيصبه مع قريش كاثت عكذات دةر حوعه بغاس فلا يسمع بأمر بكادان بهاى نطأب لهدما فيهالمكروه الاحفظه حتى وأنها مامه حين يخذاط الظلام وكان عامرين فهرة وفي الله عنه مولى أبي بكر رضى الله عنه رعى عَمَالاً في كررضي الله عنه في كان روح علم ما بالغنم كل المدلة حمد تذهب ساعة من العشاء فيحلبان ويشربان ثميسر حبكرة فيصبع في رعيان الماس فلا يفطن له أحديف عل ذلك في كل الله من الله الحلاث وكان عامر رضي الله عنه أمينا مؤتمنا حسن الاسلام وكان محن يعذب في الله فاشـ تراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه واستشهد سترمعونة في خياة النبي -لي الله عليه وسلم وفي بعض الروايات أن ا-مما ورضي الله عنها كانت تأتم ما من مكة اذا أمست يما يصلحهما من الطعام واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه قبل خر وجهمامن مكة عبداللهن أر رقط دايلا وهوعلى دمن كفارقر بش فعنيرة الله الهما ليقضى الله أمر وولم يعرف له اسلام فد فعا المه راحلتهما ووعداه غارثور بعد ثلاث ليال فأناهما براحلتم ماصع ثلاث وفيار والةالزهرى حتى اذاهد أتعنهما الأصوات ماحما حهدما بمعبر بهما وانطلق معهما عامرين فهديرة يخدمهما ويعمنه مايردفه أبويكر ويعقبه لنس معهماغبر والدليل فأخذم طريق الساحل وفيروا مفأجازهما أسفل مكة ثم ضيم-ما حتى جاء بهما الساحل أسفل من عدفان ثم أجازهما حتى عارض الطريق وصار أبو رج رضى الله عنه اذاسأله سائل عن الذي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي معك بقول هاديد بني الطريق وكانأبو بكررضي الله عنه يكثر الاستفار للتحارة ويكان معروفا عندهم والنبي صلى الله عليه وسلم المكونه قليل الاسفار لا يعرفونه فكان كل من الهم ما يعرف أياد كر رضي الله عنه دون النبي صلى الله عليه وسلم فيدأله عنسه فعيبه بقوله هاديد بني السبيل ولاشكام تكارم الاو يورى في كالممه ويروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي يكر رضي الله عنه اله الذاس اى اشد غل الناس عني أى تدكفل عنى مالحواب لن يسأل عنى فالعلايذ بني انبي أن يكذب اى ولوصورة كالنورية فكانأتو بكررضي الله عنه عيهم بخوماتقدم وفي الصحين أم مروانصفرة فنأم الني صلى الله علمه وسلم في ظلهاو رأى الو مكر رضي الله عنه راعدامه مفخم غاستحليه فحلب له منها فير ده أبو ريك رضي الله عنه - تي قام صلى الله عليه وسلم فسفاه ثم ارتحلوافر والقدمدع ليأم معبدعاتكة انتخالدا لخزاعية وهي معدودة من الصابدات رضي الله عنها لانها أسلت عددلك وكانت امرأة برزة عفيفة حابر لة حلدة قو يفتحتني فناء القبه ثم تستى وتطعم من بمرجها وكان القوم مرملين مستتب اى مقعطين فطلبوا منها لبنا أولحما أوتمرا بشتر وندمهافل محدواء دهاشه أوقالت والله لوكان عندناشي ماأعور ناالقرى فنظر لى الله عليه وسلم الى شاة في كسر الخيمة خلفها الحهد أى الهزال عن الغديم فسألها

ملى الله عليه وسلم هل بهامن ابن فقالت هي أجهد من ذلك تريداً نما اضعفها وعدم لحروق الفعل الهادون من لها ابن فقال أتأذ نين لى أن احام افقال نعم بأبي أنت وأمي ان وأيت مما حلدااى لسافى الضرع فاحام افدعا مااشاة فاعتد فلها اى وضعر حلها من ساقه وفذه ليعلم وصحضرعها وسمى الله تعالى فتفاحت ودرت ودعالا في عله بالاسر بض الرهط أى يشبع الجاءة حثى يربضوا فحلب فيه تحااى حلباقو باوسق أممعدد غمسق القوم حتى رو واغم شرب T خرهم وقال ساقى القوم T خرهم شربائم حلب فيه مرة أخرى فشر بواعلا بعد على اى ثانها بعدالاول محلب الماور كمعندها وفير وابققال الهاار فعي هـ ذالا في معداذا جاءك م كبواوذهبوا وفي بعض الروايات أخ الماشاهد تهذه المحمزة تسافت من حمران اشاة أخرى وذبحها اكراماله على الله علمه وسلم فشاهدت فها متحزه أخرى حيث أكل مها اصلى الله علمه وسالم هو ومن معه وملأت فرتهم مهاويق أ كثر لحمهاء ندام معيد و رقبت الشاة التي مس ضرعها الى زمن عمر رضى الله عند في معدار تعالهم جائز و- ما أنو معبد واسمه ا كتمين أبي الحون الخزاهي رضى الله عنه فأنه أسلم معد ذلك قال السهملي ولهر وابدعن الني صلى الله علمه وسلم وتوفى في حماله أقبل يسوق غم اعجافا فلمارأى اللن عب وقال ماهدا ما أم معبد أني لك هد ذاولا حلوب بالبيت فقا ات انه مريذار- لممارك من حاله كذاوكذا اي رأى الشاة ودعا لهاوحك لدالقصة تقال صفيه باأم مع بدفقا اترأيت رحلاظا هرالوضاءة مليح الوجه حسن الطاق لم تعده أعلة ولم تر ر مه صد علة والمراد أنه وسديم قسيم أى كامل المسن في عينيه دعج وفي أشفاره ولحف اى لهول أحوراً كحل أزج أفرن شديد سوادا لشعر في عنقه سطع أى لهول وفي لحبته كثاثة اذاصمت فعليه الوقار واذاته كام مماوع الاه الهاء كأن منطقه خرزات اظمن طوال يتحدرن حلوالماط ولانزر ولاهدرأ جهرااناس اذاتكام وأحلهم من بعيد وأعلاهم وأحسنهمن قريب ربعة لاتشنؤه من طول ولا تقتيمه عين من قصر عصن بين غصنين فهوأنضرا لثلا تقمنظرا وأحسهم قدرا لهرفقاء يحقونه أى يستدرون حوله اذاقال استمعوا لقوله واذاأهم نبادر والأمره محفودأي مخدوم محشودأي عنده قوم لاعاس ولا مفندأى ليس كثير اللوم فقال أنومعبد هذاوا بله صاحب قريش لورأ بته لاتبعته وفي رواية واقدههمت أن أصحبه ولأ ذهل أن وحدت الى ذلك سعبلا وماز الت قريش تطلب المي صلى الله عليه وسيلم حتى باغوا أم معبد فسألوها عنه صلى الله عليه وسلم ووصفوه لهافقا اب ماأدري ماتقولون قدصادفني حالب الحائل فقالواذاك الذى نريده عماسك رضى الله عنها وهاجرت قال السيدالسمهودى في الوفا وهاجرت هي و فر وجهاوأسل وفي خلاصة الوفاء فرج أبومعبد في أثرهم السلم فيقال انه ادركهم سطن ريم فبالعه وانصرف وفي شرح السنة للبغوي هاحرت هى وز وجها وأسلم أخوها حبيش واستشهد دوم الفتح وكان أهلها يؤ رخون برومزول الرجل المارك روى ابن اسعاق عن أسماء منت أي بكر رضي الله عنهما أنها فالت الماخني

علينا أمررسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نانفر من قر بش في م أبو جهل بن هام فرحت المهم فقال أن أبول بالنة أبى بكر فقلت والله لا أدرى ان أبى فرفع أبو جهل بده وكان فاحشا خبيثا فاطم خدى لطمة واحدة خرج منها قرطى ثم انصر فوا قالت ولما لم ندراً بن قوجه وسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم أتى رجل بعدد الاثابال وفي رواية خس لبال يغنى بأسفل مكة يسمعون سوته ولا يرويه قيل الهمن الجن وقيل معواها تفيا عدلى أبى قبيس وهو ينشد هذه الاسات

جرى الله رب الناس خرجرانه ب رفية من حلاحيى أم عبد هما نزلا بالبعر غررحلا ب فأفلح من أمسى رفيد ق علمه فيال قصى مافر وى الله عندكم به مدن فعال لا تعارى وسودد لهن مى كعب مكان فتا عرس به ومقعدها للمؤمنين عرسد سلوا أحتكم عن شاتها واناغها به فاندكم ان تسألوا الشاة تشهد دعاها بشاة حائل فتحلبت به له يصر محضرة الشاة ضربد فعادرها رهنا لديها لحال به رددها في مصدر غمورد

قالت أحماء رضى الله عنها فلما «هغذا قوله عرف احيث توجه صلى الله علم ه وسلم و رحم الله الانوصري حيث بقول

وتغنت عبد حدالحت حيى ﴿ أَطْرِبِ الانسِمَ عَذَالَ الغَنَاءَ ولَعَنَا اللهُ الْعَناءَ وللما الله عند الله عند الله عند الله من الله من الله عند الله من اله

الهدخاب قوم زالعهم بنهم \* وقد من يسرى اليه و يعدد في مرحل على قوم سور محدد مداهم به بعد الضلالة رجم \* وأرشدهم من يتبعالحق برشد وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا \* عمى وهداة م تسدون عهد تد وقد ترات منه عسلى أهدل بثرت \* وكاب هدى حلت عليم بأحد نبي برى مالابرى الناس حوله \* و يتاوكتاب الله في كل مشهد وانقال في يوم مقالة عائب \* فتصديفها في اليوم أوفي ضعى غد لهدن أيا يحت معدالله يسعد لهدن أيا يحت معدالله يسعد

عم اعدر واحهم من عنداً م معبد تعرض الهدما سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي رضي الله عنه فائد أسلم بالجعرانة عند من من عرفة من والطاث والمدلجي نسبة الى مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كانة فهو كذا في حازى وسنب تعرّضه الهما مار وا والمحارى عند قال جاء نارسل كفار قريش بعملون في رسول الله صدلى الله عليه وسدلم وأبي رسيم

رضى الله عنه دية اى فى كل واحدمنه ممالن قتله أوأسره فبينما أناجالس فى محالس قومى بنى مدبادأ فبلرحل مفهم حتى قام علينا ونعن حلوس فقال باسراقة انى فدرابت آنفاأسودة بالسواحل أراهامجدا وأصحابه فالسراقة فعرفت أنهسم هم فقلت لهانهم لسواهم واسكنك وأين فلاناو فلانا انطلقوا بأعيننا ثملبثت ساعة ثمقت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسى من وراءاً كمة فصسماعلى وأخذت رمحى فرحت من ظهر البيت قال أبو بكر رضى الله عنه متبعنا سراقة ونحن في حلد من الارض فقات مارسول الله عد ذا الطلب قد لحقنا فقاللا تحزن اب الله معنا وكان الني صلى الله عليه وسلم لا يلتفت وأبو يكر رضي الله عند مكثرالا اتدفات فال فلماد نامناوكان سنناو سنمر محان أوثلاثة فلت هدداا الطلب وسلفنا و بكيت قال على الله عليه وسلم ما يبكيك فلت أماوالله ماعدلي نفسي أبكي ولكن عليك فقال صلى الله عليه وسدلم اللهم اكفناه بماشئت وفير وايد اللهم اصرعه فداخت قوائم فرسه حتى الغت الركبتين وفير والمالي بطنها فطلب الأمان وفير واله أنه سقط عن فرسه واستقسم بالازلام نخز جمايكره غركها ثانيا وقرب حتى مع قراءة الذي صلى الله عليه وسلم فساخت بدافرسه الى الركبتين فسقط عنها تمخلهما واستقسم بالازلام فحرج الذى بكره فناداهم الأمان قال وكنت أرحوأن أرده فآخذ المائة النافة وروى في بعض التفاسر أنه عاهد الله سيدع مرات غم سكت العهد وكليا سكث العهد تغوص قوائم فرسيه في الارض وجافر واية أنسر اققلادنامن الني صلى الله عليه وسلم صاح وقال بالمحدد من منعداتمي اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينه عيا لجارالواحد القهار ومزل حسر بل عليه السلام وقال بالمحدان الله عز وحل بقول جعلت الارض مطبعة لك فأمرها بماشئت ففال رسول الله صلى الله عليه وسدلم ياأرض خذيه فأخذت الارض أرجل جواده الى الركب فساق سراقة فرسه فلم يتحرك فقال ماصحدالامان لوأنحيتني لأكون لك لاعليات فقال باأرض أطلفيه فألهانف حواده فلماأيس ورأى للثالمجحزة قال أناسرافة أنظرونى أكلكم فوالله لايأنيكم منى شي تسكرهونه وأنااعلم ان قددعوة عاعلى فادعوالى وفير وابة قدعلت المجد ان هذامن دعائك فادع الله أن ينحسني بما أنافسه ولمكاأن اردالناس عنمكا ولاأضركا وفير والقلاين عماس وأنالمكم نافع عمرضار ولاأدرى اعل الحي يعني فومه فزعوال وي وأنارا حم و رادهم عنكم قال فوافعالى ودعاله صلى الله عليه وسلم ان الله بنج معما هوفيه قال فركبت فرسى حتى حثقهما ووقعى نفسى حين لقيت مالقمت أن مظهر أمر رسول الله صلى الله علمه وسايقال فأخبرته ماخبرماس مدالناس م مامن الجرص على الظفر مهما ويذل الماللن معصلهما وفير وايقابن عاسرضي القعنهما وعاهدهم أنلايقا تلهم ولالحمرعة مواندكم عهم ثلاث ليال قال وعرضت عله ما الزاد والمتاع فلم يرز أنى اى لم مقصاني عما مي شمأ وفى روا بنقال هذه كذانتي فحدمها اسهما فانكثر على الى وغفى بمكان كذاوكذا فذمها

عاحتمال فقالالاحاجةانيا فيءاللة ودعاله وفيار والقعرضتعلم مماالزادوالمتاع فقيال رسول الله صلى الله عليه وسلم باسرافة اذالم ترغب في دين الاسلام فافي لا أرغب في اللك ومواشلك وفير والغولم بألاني شمأالا ان قالاأخفءنا قال فسألته أن مكتب لي كتماب أمن فأمرعام بن فهرة فكتب في رقعة من أديم وفي رواية قال سراة ماني لأعلم أن سيظهر أمرك في العالم وتملك وقال النياس فعاهد في افي اذا أتبته لمنوع ملسكات تكومني فأمرعام ابن فه سرة فكتب له وفير والعلا تسرضي الله عنه فقال ائني الله مرنى بمباشئت قال تفف مكانك لأتغركن أحمدا يلحق سأفكان اؤل النهارجاه داعلي نبي اللهوآ خرانهار مسلحة لهاي حارساله سلاحه وفى رواية أنه قال للقوم لمارجع الههم قدعرفتم نظرى بالطريق وبالأثر وقداستعرأت لمكم فلمأر شأفر حعوا وجاعى الحديث من تمام القصة أن الشي صلى الله علمه وسلمقال لسراقة كمع بكاذ البست سواري كسرى وفير والقاذاتسة رب السواري كسرى قال كسرى من هومن قال أمم فتحب من ذلك فلما أني بهما في خلافة عررضي الله عنه و بتاحه ومنطقته وكان عمر رضي الله عنه قد سمع نوعد النبي على الله عليه وسلم اسراقة من أبىكر رضىالله عنه فدعاسراقة فأابسه السوار منتحقيفا لهذه المحزة واظهارالها وفال ارفع مدال وقال الله أكبرا لجداله الذي سلهما كسرى من هرمز وأاسهما سراقة بن مالك اعراسامن بني مدلج و رفع عمر رضي الله عنه صوته غ فسيم ذلك بين المسلمين ومماحي عه اهمر رخى الله عنه يماغنمه المسلون من كسرى بساطه وكانست منذواعافى ستمنذ راعا منظوما اللؤلؤ والحواهراللونة على ألوان زهرالر سع كان مسط له في الوانه و يشرب عليه ا ذاعد مت الزهور فقطم عمر رضى الله عنه السالم وقسمه على المسلمن فأصاب علمارضي الله عنه قطعة ماعها مخمست ألف ديمار وفي القصة ايضا أنه اخذا المكاب الذي كتب له وحد له في كانده فألسرافة فلمأذ كرشيأمما كانحتى اذافرغ رسول الله حلى الله علىه ويسلم من حذين خرجت للفائه ومعى المكتاب فلقيته بالحعرانة حدتي دنوت منه فرفعت مدى بالكتاب ففات بارسول الله هدندا كتابك قال يوجوفانو مرادنه فديوت منه موأسلت وفي والهنون سراقة رضى الله عنه ملغنى انه مر مدأ به سدره شخالدين الوارد رضى الله عنه الى قومى فأتنته فقلت أحت أن توادع قومى فان أسلم قو مك أسلو اوالا أمنت مهم فأخذ صلى الله عليه وسلم سدخالد فقال اذهب معهفا فعدل ماير مد فصالحهم خالدع لى أن لا يعمنوا على رسول الله صلى الله علمه وسلم وانأسلت قريش اسلوامهم فأنزل الله تعالى الاالدين يصلون الى قوم يبتهم ويبتهم ميثاق الأية فدكمان من وصل المهم كان معهم على عهد هم قال ابن احجاق ولما بلغ أباجهل مالقي مرا قةلامه في تركهم وفي روامة أن سراقة الرحم الى مكة اجتمع علمه النياس فأنكر أنه رأى محداصلي الله عليه وسلم فلازال به أنوجهل حتى اعد ترف فأخبرهم بالقصة فلامه أنوجهل فى تركهم فأنشده سراقة

51

أباحكم واللات لوكنت شاهدا \* لأمرجوا دى اذتسيخ قوائمه علت ولم تشكل بأن محدا \* رسول ببرها ن فدن دا يقاومه عليه الدي المره يوماستبدو معالمه والى قصة سراقة أشار بعضهم بقوله

غرت سرأة أطماع فساخ ب جواده فانشى للصلح مطلبا وقال صاحب الهمزية

فاقتسفى أثره سراقة فاستهوته فىالارض صافن جرداء ثم ناداه بعد ماسمت الخسف وقد ينجد الغريق الذاء

واحتازهلى الله عليه وسلم في طريقه ذلك بعدر عي عنما فاستسفاه أبو بكر رضى الله عنه اللمن فقال ماء: ـ دى شاه تحلب غرر أن هه ناعنا قاحلت عام اول ومايتي اها ابن فقال ادعم فدعاجا فاعتقلها صلى الله عليه وسلم ومسع ضرعها ودعاحتي أنزلت وجاءأنو بكررضي الله عنه يحدن وهوالترس فحلب صلى الله عليه وسلم فسقى أيار وصي رضي الله عنه ثم حاب فسقى الراعى ثم حلب فشرب فقال الراعى الله من أنت فوالله ماراً وت مثلاً قال أوتراك تسكم على حى أخد مرك قال نعم قال فاي محدرسو لاالله قال أنت الذي تزعم قر يش أنه صابئ قال انهم لمقولون ذلك قال أثبه له دانك في " وأن ماحث به حق وانه لا يفيه لم ما فعلت الانبي " وأنامة معك قال المان تستطمه وللثلومات فاذا ملغاث اني قد ظهرت فأتنا ومحاونع لهم في الطريق أنه صلى الله عليه وسلم الق الزير في ركب من المسلمن كانوا تحارا فافلن ف كسا الزيروني الله عنه وسول المقصلي المه عليه وسلم ثماما يضا وكذالق طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه الني سلى الله عليه وسلم وأمالكر رضى الله عند مذكساه ما وأخرج البهق عن ير مدة من الحصيب رضى الله عنه قال المحملت قريش مائة من الاول ان يردا لذي على الله عليه وسلم حملني الطمع فركبت في -- عيز من بني سهم فلة يته صلى الله عليه وسلم فقال من أنت فلت مر مدة فالتفت وسول الله صلى الله عليه وسلم الى أبى بكر رضى الله عنده وقال بردام الوصل عم قال عن أنت قلت من أسلم قال سلاما عمقال عن قلت من بني مهمقال خرج مهمك البايكر فقال بريدة للنبي صلى الله عليه وسدلم من أنت قال أنا محد من عبد الله رسول الله فقال مر مدة أشهد أن لا اله الاالله وأن محدا عبده و رسوله فأسلم بريدة وأسلم من كان معه جمعا قال بريدة الحديثه الذي أسلم بنوسهم طائعين غيرمكرهين فلماأ صبحقال برمدة مارسول الله لاندخل المدسة الاومعك لواعفل عمامته عشدها فيرع عمشى بين مديه حتى دخلوا المدسة والماسم السلون في المدينة بخروج وسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كانوا يغدون كل غدا ذالى الحرة منتظر ونه سلى الله عليه وسلم حتى ردهم حر الظهرة وكانخروحهم ثلاثه أيام وهي المدة الزائدة على المسامة المعتمادة ونن مكة والمد سفالتي كأن ما بالغارفانقل والوماره دان طال انتظارهم وأحرقتهم

الشهس واذار حلمن الهودصغدعلى الحمأى محلم تقعمن آلمامهم اىمن محالهم المرتفعة لأمر يظرالسه فبصر برسول الله صلى الله علمه وسلم وأصحابه مبيضين اي لايسين ثما باسضا وهي التي كساهم الماها الزير وطلحة في اطريق فله ارآهم ذلك الهودي يزول مم السراب اى رفعهم و نظهرهم فلم علا المودى النقال مأعلى سوته بامعشر العرب وفي رواية بادى قدلة وهم الانصار وأمهم تسمى فيلة هـــــ احد كم اىحظ كم الذى تنظر ونه وفي والملائق من الدينة اعتوار حدادمن أهل السادية الى أى أمامة أسعد بنز رارة وأصاهمن الانصار ولامانع من الأحرين فشار المسلون الى السلاح فقلقوا رسول الله صلى الله علمه وسلم فظهر الحرة وهومع أى مكر رضى الله عنه في ظل لنخلة كانت هذاك تم قالوالهم الدخلا آمنين مطهدنين وفير وانة فاستقبله صلى الله عليه وسلم زهاء خسما تدس الانصار فقالوا اركا آمنين مطاعين فعدل ذات الهمن حتى نزلا بقساء في دار بني عمر و من عوف وذلك في يوم الا تنسب لا تنتي عشرة المدلة خلت من شهر وسم الاول وكان تروله صلى الله عليه وسدم عند كاشوم ن الهدم لانه كانشيخ نني عمر و من عوف وهم إطن من الأوس وكان كاثوم يومئذ مشركا تمأسل رضى الله عنه وتوفى قبل غز وقبدر بيسر وقيل أسلم قبل وصوله صلى الله عليه وسلم ألمد شة وعند وصوله صلى الله عليه وسلم نادى كلثوم بانجيم لغلام فقال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم لأنى مكر رضى الله عنه مخيت باأبامكر وكان صلى الله علمه وسار يحلس للساس و بتعدّث مع اضامه في ستسعدن خيمة لانه كان عز بالا أهل له هناك وكان منزله يسعى منزل العزاب وبهذا يحمد من قول من قال نزل على كالموم ومن قال نزل على سعد بن حيثمة ونزل أبو مكر رضي الله عنه على حيد بن أساف وقبل خارجة بن و مدرضي الله عنه ولما وحمصلي الله علمه وسلم المدسة أمر علمارض الله عنه أن يقيم بعده حتى برد الود العفقام على كرم الله وجه مالادطع زادى من كان له عند ورسول الله صلى الله على موسلم و ويعد فلمأت تؤدّى الما أمانتسه فلما نفر ذلك وردعليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشخوص المعفادة اعركائب وقدم ومعه الفواطم وأمأين وولدهاأين وجاعة من ضعفاء الؤمنيين والموصل فزل على كاثومين الهدم انتداعالني صلى الله عليه وسلم وكان على رضى الله عنه في طريقه يسيرالليل و يكمن النارحى تفطرت قدماه والماوصل اعتنقه الني صلى الله عليه وسلم و مكرحة لما نقدمه من الورم وتفل في يديه وأمر "هماعلى قدميه فلم يشكهما بعد ذلك ولامانع من وقو عذلك من على وضي الله عنه مع و حود ماركبه لانه يحو رأن كون ها جرمات مارغ بدفى عظم الأجر وسرى السرو والى القد اوب وصول النبي صلى الله عليه وسلم قال البرا بن عارب رضى الله عممامارأبت اهمل المد سقفر حواشي فرحهم برسول القهصلي الله عليه وسلم وعن أنس بن مالا وضي الله عنه لما كان الموم الذي دخسل فيه وسول الله صلى الله علمه وسلم المدسة أضاء كلشي وصعدت ذوات الملدو وعملي الاجاحير أى الاسطحة عند قدومه يعلن بقولهن

طلح البدر عليما الخ ومن عائشة رضى الله عنها لما قدم رسول الله سلى الله عليه وسلم المدينة

طلع البدرعلينا \* من ثنيات الوداع \* وحب الشكرعلينا ماد عا الله داعى \* أي اللبه وثفينا \* حثت الأمرالطاع

ولمااستقر رسول اللهصلي الله عليه وسلم قام أبو بكر رضى الله عنه للناس وأبو مكرشيخ أي شد مظاهر وان كان الني ملى الله عليه وسلم أست منه فطفق من جا من الانصارين لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى أبالكر رضى الله عنده فيعر "ف النبي على الله عليه و-لم حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله علم وسلم فأ فبل أبو بكر رضى الله عنه حتى طلل علمدردا أمفعرف منجاء منهم بعددلك ولاردان تظلمل الغمام يغيءن تظلمل أبي يحير رضى الله عنه لأن ذلك كان قبل البعثة ارها صالنه وبه صلى الله عليه وسلم ولم شقل أحدوقوع ذلك رهد المعثة وكان خروجه صلى الله علمه وسلم من قماعوم الجعة بعد ران المثنوم الاثنين والشا الاثاء والار دعاء والحميس وقيل كان لبثه بضع عشرة ليدلة وأسس على الله عليه وسلم بقياء المسحد الذي أسسء لى التقوى وسلى فيدرسول الله على الله عليه وسلم وهوالذي ترات فيه الآية وقيل اله مسجد المدينة وروى كل منهدما في أحاديث صحة وجمع يعضهم أن كلامهز ماسمي المستدر الذي أسس على التقوى و روى الطعراني عن الشهوس منت النعمان رضى الله عنها قالت نظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسيلم حين قدم وأسس مسحد قماء فرأتسه مأخذا لحجرأوا لصخرة حتى تنعمه فمأتى الرحل من أصحامه فدقول مارسول الله مأبي أنت وأمى اكفيك فيقول لاحتى أسسه وجاءأنه صلى الله عليه وسلم المأراد بذاء قال ماأهدل قباءا تتونى بأعجارهن الحرة فحمست عنده أعجار فخط الفيلة وأحذ محرا فوضعه ثم قال صلى المه علمه وسلم باأبا بكر خدجرا فضعه الى حنب جرى ثمقال باعمر خدد يحرافضعه الى حنب جر أبي ويحرغ قال ماعمان خد حرا فضعه الى حنب جرعمر قال بعضهم كأنه أشارالى رندب الخلافة وصنعمشل ذلك عندساء مسخد المدينة وكان صلى الله عليه وسلم بعد تحقله الى المدينة بأنى مسحدة باعوم السنت ماشسيانارة وراكبا أخرى فيصلى فيه وقال صلى الله عليه وسلممن توضأ وأسسمغ الوضوع ثم جاءم يحدقها فصلىفه كانله أجرعمرة ولمانزل قوله تعالى فيدرجال يحبون أن يقطهر واأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم عن ذلك ففال ماهذا الطهور الذي أثني الله علمكم مه فقمالوا بارسول الله ماخر جمنارح لولا امرأة الى الغائط الاغدل فرحهاى بعد الاستنعاء الاحار وفر وابه نتبع الغائط الاخارالله المنه غنسم الاحار الماء فقال هوهذازا دفى رواية ولانتام الليل كله على الجناية ولماركب صلى الله عليه وسلم وخرج من قباء سارا لناس معهما من ماش وراكب ولازال أحدهم سازع صاحبه زمام الناقة حرصاعلي كرامة وسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظ ماله حتى دخل المدينة الشريفة

وصارا الحدد موالصدان مقولون الله اكبرجاء رسول اللهصلي الله عليه وسلم ولعبت الحيشة بحرام افرحار سول الله صلى الله عليه وسلم وقال سوعمر و بن عوف له حديداً رادا الروج من قباعار سول الله أخرحت ملالاانما أوتر مددار اخبرا من دارنا فالرافي أمرت وقرية تأكل القرى أى تغام اوتقه و ها والمرادأت اهلها يفتحون القرى فمأ كاون أمو التلك القرى وسبون دراريم فاواسداها بعنى اقتاصلي الله عليه وسلم ثمأ دركته صدلاة الجعة في مسعد دنى سالم من عوف وهو المسحد الذى في اطن الوادى على عبن السالك الى مسحد قساء ويسمى مستعد الجمعة فصلاها عن معهمن السلن وكانوامائة وهي أول جعة صلاهاصلي الله علموسل بالمدنة وخطب ماوهي أول خطبة خطم افي الاسلام ومن خطبة مسلى الله عليه وسلم ذلك فن استطاعان يق وحهه من الذار ولو اشق تمرة فليف على ومن لم عد فكلمة طبية فانها تحزى الحسنة بعشر أمثالها الىسبعمائة والسلام عسلى رسول اللهو رحمة اللهو بركاته وفي رواية والسلام عليكم ورحمة الله و مركاته ثم ركب صلى الله عليه وسلم يعد صلاة الجمعة . توجها الى المدينة وهومردفأ بانكررضي اللهعنه خلفه اكراماله والأفقد كانت لهراحلة ولمارك صلى الله عليه وسلم أرخى لنا قده زمامها وهي تنظر عمنا وشمالا وكلام على دارمن دور الازمار يدعونه القام عند دهم بقولون ارسول الله هملم الى القوة والمنعة فيقول خاواسيداها بعني ناقة مفاخ امأمو رة وفي ذلك حكمة بالغقهي أن يكون تخصيصه على ما اسلام لمن خصه الله بغزوله عنده آرة متحزة نطمب ماالنفوس وتذهب معها المنافسة ولاحدث ذلك في صدراً حدمتهم والمم على ننى سالمن عوف سأله منهم عنبان بن مالك ويؤفل بن عبد الله بن مالك وعبادة من الصامت فقالوا بارسول الله أفم عند دنافي العز والثروة والمنعة وفي روا مة أنزل فهذا فات فيذا العددوالعدة والحلقة اىالسلاح ونخن أصحاب الحلائف والدرك كان الرحل من العرب مدخل هدده المهجرة خانفا فبلحأ المنافقال لهم خديرا وقال اهم خلواسيلها يعني نافته فانها مامو رة وهوصلي الله عليه وسلم متسم و بقول بارك الله فيكم فانطافت حيى و ردت دار بني بياضية أيمحلتهم فسألهض بياضة ومنهمزيادين لبيد وفروةبن عمرو وقالواله بمثل ماتقدم فأجام م أنهامامو رة خلواسيلها حتى و ردندار بني ساعدة ومنم سده دين عبادة والمنذر اينجمرو وأتودجانة فسأله سوساعدة بمثل ذلك فأجابهم بخلوا سبيلها فانها مأمورة فانطلقت حتى مرتبدار بني النجاروهم أخواله صلى الله علمه وسلم اى أخوال حدّه عدد المطلب فسأله بموعدى بن النحار عشل ماتقدم وفي رواية أنهم قالواله صلى الله عليه وسلم نحن أخوالك هلم الى العدد والمذعة والعزة مع القرابة لا تحاور زااغير نابارسول الله ليس أحد من قومك أولى بك منالقرابتنا فأجاج ممثل ماتقدم وبأنها مأمو رةفا نطلفت حتى بركت عجل من محالهم وذلك في محل المسجد أومحل الدأومنبره عنددار بني مالك بن الحار وكان ذلك الموضع الذي يركت فيهم بدالسهل وسهيل ابنى وافع بن عمر و والمر بذالموضع الذى يحفف فيه التمر وقيسل كل

ثنى حست فيه الابل أوالغنم ثم ثارت وهوصلي الله عليه وسلم علم احتى بركت على باب أبي أيوب خالدين زيدالانصاروهومن منى مالك بن المحارثم ثارت ويركت في ميركها الا ول عند المسحد قال الحافظ ان محرأشارت الى أنه منزله حداومتا وألفت حرائها بالأرض يعنى باطن عنقها وأر زوت بعدنى سؤتت من غسرأن تفتح فاها ونزل عنها صلى الله علمه وسلم وقال هذا المنزل ان شاءالله واحتمل أنوأ بوبرحله راذته صلى الله علمه وسلم وأدخد له يبته ومعمز مدين حارثة وكانت دار سي الحار أوسط دو رالانصار وأفضلها وهم أخوال عدد الطاب حده علمه السلامفأ كرمهم الله ننز وله صلى الله علمه وسلم عشدهم وفي روانة أنها استناخت مه أولا فاعناس فقالوا المنزل ارسول الله فقال دعوه افاسعثت حتى يركت عند المنبر من المسعد غ تحلت فنزل عها وقال رب أنزاني منزلا مباركا وأنت خدى المنزان أربع مرات وأخذه الذي كأن بأخذه عند الوحى وسرى عنه فقال هذا انشاء الله مكون المنزل فأتاه أنوأبوب فقال ان منزلى أقرب المناز ل فأذن لى أن أنقل رحلك قال نعم فنقله وأناخ الناقة في ظلاله فلك انقل رحله قال صلى الله عليه وسلم المرء معرحله ثمجاء أسعدين زرارة فأخذنا قته صلى الله عليه وسلم الكانت عنسده قال أنوأ بوبرضي الله عنه لمانزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حن قدم المدسة في منت في العلو وفير والما الراسلي الله عليه وسلم في ستى نزل في السفل وكذت أناوأه أبوب في العسلة فقلت بانبي الله بأبي أنت وأمى انى أكره واعظم أن اكون فوقك وتبكون تحتى فاطهرأ نت فبكن في العباد وننزل نحن ونبكون في المسفل فصال مأما أبوب ان الارفق مناوين بغشانا أن نمكون في سفل المنت ف كان الني صلى الله عليه وسلم في سفله وكذا فوقه في المسكن فلما خلوث الى أم أبوب بعنى زوحته قلت الهارسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالعاتومنا تنزل علمه الملائسكة و بنزل علمه الوحى فياءت تلك اللملة لا أناولا أم أبوب يحالة هنئة الم اشراب لة الماك الفكرة وفي والقاناً بألوب التبه السلافقال غشى فوق رسول الله - لى الله علمه و- لم فتحوّلوا و بالوافي جانب زاد في رواية فلقد انسكسر لناحب فيهماء نقمت أناوأم أبوب لقطيفة انامالنا لحاف غبرها ننشف ما تتحوها أن عطر على رأس رسول الله صلى الله علىه وسلم منه شئ فيؤذيه فلما أصحت قلت مارسول الله مايت اللسلة أناولا أم أنوب قال لم ما أما أبوب قلت كنت أحق العلومنا تنزل علمك الملائكة وينزل علمك الوحى فقال صلى الله علمه وسلم السفل أرفق مناقلت لا مكون ذلك والذي يعدك الحق لاأعلوسقيفه أنت يحتها أمدا زاد في وأية في لم يزل أنوأ بوب يتضرع المصلى الله عليه وسلم حتى يحوّل الى العلو وأنوابون السفل قال أنوأ بوب رضى الله عنه وكما نصنع له العشاء ثمن معت به المسه فأذار دعامنا فضله تهمت أناوأم أنوب موضع مده ندتغي بذلك المركة حتى اهتنا المهوما دعشائه وود حعلنا فد مصلا أوثوما فردوه أرلسده فده أثرا فحنته فزعافسألته فقال انى وحدت فيمر جح هدده الشجرة وأنارجل أناجى فأماأنتم فكاوه فأكاماه ولم نصنع لهتلك الشجرة يعدوه لذا لاينافي أن الطعام كان يأتيه

ايضا من عسراى أبوب فهدو ردانه مامن المسلة الاوعلى باب رسول الله صلى الده عليه وسلم الملائه والاربعة عماون المه الطعام وان حفية سعد من عماده وحفية أسغد من زرارة تحملان المه كل المه واستمر " حفية سعد من عمادة بدو رمعه عليه السلام في سوت أز واجه وان أول هدية دخلت عليه عليه السلام في بيت أبي أبوب قصعة فيها ثر يدخبر بر بسهن ولمن جاء بما زيد ابن ناست وضعها بن يديه صلى الله عليه وسلم وقال بارسول الله أرسات مسده القصعة المله أمى فقال بارل الله فقد بدو وضعها بن يديه صلى المنه عليه وذكر ابن استاق أن هذا المدت الذي الوب من المه المعلمة السلام تبيع الحمرى لما مر بالمدسة في وجوع من مكة وترك فها أربع مائة الموثلات من المعالمة ولما ترابع المنه أله وثلاثين عالم أله وثلاثين المنه المنه المنه المنه المنه المنه والمنه والمنه

شمدت على أحدانه \* رسول من الله بارى النسم فلود عمرى الى عمره \* لكنت وزر الهوان عمر

وخمه بالذهب ودفعه الى كبيرهم وسأله أن يدفعه الذي صلى الله عليه وسلم ان أدركه والالن يدركه من ولده و ولدولده أبدا الى حين خروجه وكان في المكاب انه آمن به وعلى درمه وخرج بسعمن يثرب في الهذدومن مونه الى مولده صلى الله عليه وسلم ألف سنه سواء قاله الرزفاني في شرح المواهب فند اول الدار التي بناها تبعلاني صلى الله عليه وسلم الملولة الى أن صارت لأى أبوب وهو من ولد ذلك العالم الذى دفع المه الحكماب ولما خرج صلى الله عليه وسلم ألوا الله كتاب تبعمه ألى المل في المراح العالم الذى دفع المه الله عليه وسلم قال له أنت أبوليل ومعلى تبع الأول في أبوليل ومعلى كما من المن أنت فالى من ولا أن خراص ولا الله صلى الله عليه وسلم المن المناز العلماء الارتمال الله عليه وسلم المن المناز العلماء الارتمال المناز ولمن الله عليه وسلم المدينة في منزل غيم منزل غيم من ولا أضوا من ومن الله عليه في منزل نفسه لا في منزل غيم ومن الله عليه المناز ومن الله عليه ومناز في منزل في منزل غيم من المناز ا

فخرج الهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتحبيثني قلن زهم بارسول الله فقال الله يعسلم أن قلي يحبكن وفير واية وأناوالله أحبكن قال ذلك ثلاثاوتفرق الخليات والخدم في الطرق شادون حاءمجد حاءرسول الله الله أكبرحاء مجدره ول الله صلى الله علىه وسلم وجاء في رواية أن ناقنه صلى الله عليه وسيلم حيز بركث في دار بني النحار أي محلمهم جاءر حل من بني سلمة وهوحمار من صخر رضى الله عنه وكان و المي المال فعدل يخدم ارجاء أن تقوم فننزل فيدار بني سلة فلرتفعل وحاء أنه صلى الله علمه وسلم قال خبردور الانصار بنوالنحار ثم بنوعبد الاشهل ثمهنوالحارث ثمهنوساعدةوفي كلدورالانصارخير والمالمغذلك سعدس عبادة رضى الله عنه وكان من بني ساء ، قوحد في نفسه وقال خلفنا فيكنا آخرالار سع أسرحوالي حارى فأتى رسول الله صلى الله عليه و-لم فكاهه ابن أخته سهل فقال أتذهب لرسول الله لى الله علمه وسالم الردعليه ورسول الله صلى الله علمه وسالم أعالم أوابس حسيك أن تدكون والمرأر ومفرحه وقال الله ورسوله أعلم وأمر بحماره أن يفك عنه سرحه وفي روانه قال له أحلس ألاترضى انسمى رسول اللهصل الله علىه وسلم دارك في الدو رالار دمالتي سمى ومالم يسم أكثر بماسمي فانتهس سعدين عبادةعن كالام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكث صلى الله عليه وسلم في دارا في الوب سبعة أشهر إلى أن من المسحد و بعض مساكنه ولما تحقّ ل وسول الله على الله عليه وسلم من بني عمر و من عوف الى المسد سة يحوّل المهاجر ون فتنافس فهم الانصار أن ينرلواعلهم حتى اقترعواعلهم بالمهمان فمانزل أحد من المهاجرين على أحد من الانصارالا بفرعة سنهم وكال المهاجرون في دو رالانصار وأموالهم والماقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعلم أبو بكر و ولالرضى الله عند ما بالجي روى النساقي عن عائشة رضى الله عمالما قدم الني صلى الله عليه وسلم المدينة وهي أوّل أرض الله أصاب أصحامه منها بلاءوسقم وصرف اللهذلك عن نده صلى الله عامه وسدلم وأصارت الجمي أماري و بلالاوعامر من فهمرة فاسد تأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب فأذن لى فلدخلت عام مرهم في ربت واحد فقلت باأ بت كيف تجدني و بالال كيف نجدا وكان أبو بكر رضى الله عنمه اذا أخد نه الحمي ، قول اذا فيله كىف تعدلا

يَقُولُ أَلاالِيتَ شَعْرَى هَلِ أَسِنَ لِمِلَةً \* يُوادوحولى اذْخَرُ وجِلْمِـلُ وهـل أردن يومامياه مجنسة \* وهل بدون لى شامة و لهفيل

اللهم العن عتبة من و سعة وشيبة من رسعة وأمد أن خلف كاأخر حويا من أرضا الى أرض الوبا والتعاشة رضى الله عنها فشترسول الله صلى الله عليه وسلم فأخسرته وقلت مارسول اللهاغم لهذون ومايعة لون من شدة الجي فنظر الى السماء وقال اللهم حبب المناالمدينة كحبنامكة أوأشد اللهم مارك انافي صاءناومذ ناوصحعها لناوانقل حاهاالي الجعفة فاستحاب الله له فطيب هواعهاوترام اوساكها والعشب احتى انمن أقام ما تحدمن تريها وحيطانهارا الحفظمة لاتكاد توحدفى غيرها وقدته كرر وعاؤه عليه الصلاة والسلام بقييب المدية والمركة في عمارها قال العلامة الزرقاني والظاهر أن الاجامة حصات الاول والتسكرر لطلب المزيد وقدظهر ذلك في الكيل بحدث مكفي المدم امالا مكفيه بغيرها وهذا أمر محسوس لمن سكنها ونقه ل الله حماها المي الجيعفة والمراد الحمهي الشديدة النقل الو منتة فصارت الجعفة من وو شدو بيئة لا شرب أحد من مام الاحم ولاعر ماطائر الاحموسقط قال الزرقاني والذي نفلء نهاسلطان الحمي وشدتها وو ماؤها وكثرتها يحبث لابعد الماقي بالنسبة لمانفل شمأ واستحاب الله ارسواه صلى الله عليه وسلم فسكن حب المدسة في قاوب أصحابه حتى قال عمر رضى الله عنه اللهم ارزقني مهادة في مدلك واحصل موتى في مادر سولك فاستحاب الله دعاء ه رضى الله عنه فر زقه الشم ادة على مداني أؤاؤة الحوسى واسمه فسر و زغلام الغسرة بن شعبة ودفن عند حبيبه صلى الله عليه وسلم قال السهبلي بعدد كركادم بلال السابق فيه من حنيهم الى مكة ماحدات علمه النفوس من حسالوطن والحنن المه وقلساع في حديث أصد مل الغفارى أنه قدم من مكة فسألته عائشة رضى الله عنها كنفتر كت مكة باأصل فقال تركتها حين اسضت أمالمحها وأحى تمامها وأغدق اذخرها واشرسلها فاغرو رنت عمنارسول الله لهالله عليه وسالم وقال تشوّقنا باأصيل دع الفلوب تقر وكانصلى الله عليه وسالم في لنا والسيد يصلى حيث أدركة والصلاة والمأراد صلى الله عليه وسلم سناء المسجد الشريف قال بابني النجار المنونى بحائط مكم أى بستانكم اى اذكر والى تخنه لأشر ترمه مندكم قالوالا نطاب ثمنه الاالى الله فأبي ذلك صلى الله عليه وسلم وابتاع ذلك منهم بعثهرة دنا نعرادًا هامن مال أبي بكر الصديق رضى الله عنه وكاندن حلة محل مسحده صلى الله عليه وسلم مسحد لأبى المامة أسعد انزرارة رضى اللهءنه وكان أبوأ مامة عمع فيه عن بلمه و بعض منه كان مربدا للتمراسها وسهيل ابنى دافعن عمر و وهمايتمان في حرمعاذين عفراء وقسل في حرأسعد من رارة وجمع بأنه كانافي جرهما وبعض منه كانهائطااى ستانافيه نخل ويعض منه كالخريا و دعض منه كان فيه قبور و مداحم بن الاحاديث التي في دعضها أن موضع المدود كان مريدا وفي بعضها كان رستانا وفي بعضهاكان مسحدا لأسعدين رارة الى غسر ذلك أمر

صلى الله علمه وسلم بالقبورة نبشت و بالعظام فغيبت وبالخرب فستو يتبازالةما كان فهما وبالنخل فقطعت وحعلت بجدالك يحدثمأ مربا تخاذ اللين فانتخذو بنى المسجدوسةف بالجريد وحعلت عمده خشب النحل روي مجيدين الحسن المخز ومي وغيره عن شهرين حوشباليا أرادرسول الله صلى الله علمه وسالم أن دنني المستعد قال النوالي عريشا كعريش موسى اتوظلة كظلة موسى والامرأعيل من ذلك فدرل وماطلة موسى قال كان اذاقام برأسه القف فلمزل المسحد كذلك حسى قبض رسول الله صلى الله علمه وسلم قال الاعساموسي وفامته وقبته كانتسبعة أذرع فهوتشده تاملانه حصل ارتفاع سقف المسجد سبعة أذرع وروى البهق عن سفينة مولى رسول الله صلى الله علمه وسلم قال لما نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكدا الدينة وضع عرا فمقال المضع أبو مكر حره الى حذب عرى غمامضع عمر حره الى دنم حرأى مكر غمام عقما عره الى دن عرجر غم مضععلى ففمه اشارة الى ترتديه في الخلافة رضى الله عنهم دل صرحه في رواية أنه سئل عن لهؤلاء الحلفاء بعدى قال الامام أبوز رعة اسناده لا مأس به فقد أخر حدالحاكم فى المستدرك وصحمه وفير والمفهؤلاء ولأة الامر بعدى وأماما أشتهر من أن الذي صلى الله عليه وسملم لميستخلف فمعناه أنه لم منص على استخلاف أحد يعينه عندوفانه وذلك لا مافي وقوع الخدادة الهؤلاءعدد وولا شافي قولسالم مص قوله الخلفاء بعدى لانه اس نصالحوارأن راد الخسلافة في العلم والارشاد وأمضالمها كان قوله ذلك متفدّماً عدلي وقت الاستخلاف عادة وهو قرب الموت فلم يكن نصاسالمامن المعارضة عملاا مخالفوا تعقق المرادمن تلك الاشارة عمقال للناس ضعواأى الحارة فوضعواوعمل المسلون في ساءمس ده سلى الله عليه وسلم وهو سلى الله علمه وسلم معهم وكان المسلون يحملون استه لمنة وعمار ساسر رضي الله عند منقل لينتهن لبنةعنه وأبنةعن الني صلى الله عليه وسلم فقال له الني صلى الله عليه وسلم اعمار ألا يحمل كالعمل أصحا المقال انى أر مدمن الله الأحرفسع صلى الله عليه وسلم التراب عن ظهره وقال له للناس أحر ولاثأ حران وآخر ازادك من الدندائس بة لين وتقتلك الفئة الماغدة فيكان كأأخير صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الطبيراني في السكيس باست ادحون عن أبي سينان الدولي العالى رضى الله عنه قال رأيت عمار من المردعا غلاماله بشراب فأناه بقد د الى فشرب منه غ فالصدق اللهو وسوله المومأ ابق الأحيه مجدا وخربه انترسو ل الله صلى الله علمه وسلمقال ان آخرشي ترقده من الدنماشرية لين والله لوهزمونا حتى ملغونا سعفات هيرلعلما اناعلي الحق وانهم على الباطل بعنى لقوله على الله عليه وسلم وتفقلك الفئة الباغية محقاقل فقتل رضى الله عنه وكان ذلك رصفت مع على رضي الله عنه ودفن ما سينة سمع وثلاثين عن ثلاث اوأر يع وتسعين سينة روى المخارى في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان مقل معهم اللهن في سناء محدهو يفول رهو سقل المن قول عدد الله ين رواحة رضى الله عنه

هذاالحمال الحمال خبير \* هـ ذاأبر بناوأطهـ رو يقول ايضافول عبد الله من رواحة

اللهمان الأجراب الآخره \* فارحم الانصار والمهاجره وأصل البيت لاهم الخوقيل ان البيت المذكو ولامم أنهن الانصار وبعده وأصل البيت لاهم الخاف وكافر و

والتمثل بشئ من الشعرليس يمنع عليه صلى الله عليه وسلم والممتنع انما هوانشاء الشعر لاانشاده و وضع النبي صلى الله عليه وسلم يومارداء وهو يعدمل فوضع الناس أرديم موهم يعدملون و يقولون لثن قد دنا والنبي يعمل \* ذاله اذا للعمل المضلل

وبروى \* لذاك منااله مل المضلل \* وروى البهق عن الحسن الما بنى رسول الله صلى الله على الله على الله على الله الت الله عليه وسلم المسحد أعانه أصحابه وهومعهم بتنا ول اللبن حتى أغير صدره الشريف المرفه المريف عليه وسلم وكان عثمان بن مظعون رضى الله عنه ونظر الى ثو به فان أصابه شي من التراب نفضه فنظر اليه عدلي بن أبي طالب رضى الله عنه فأنشد رقول

لابستوى من يعمر المساحدا \* مدأب فها قامًا وقاعدا \* ومن برى عن القراب حائدا وذلك على ظر بق الطابية والماسطة كاه وعادة المجتمعين على عمل ولدس ذلك طعناعلى عثمان رضى الله عنه فسمم قول على عمار من اسر فعدل رتحز مه ولا مدرى من ده ني مه فر معتمان من مظهون فقال ما ان محمة لأعرفن عن تعرض ومعه حديدة فقال تدكفن أولا عترضي ما وجهدا فسمعه صلى الله عليه وسدلم فغضب ثم قالوا اهدماران رسول الله حلى الله عله وسدلم فدغضب فيك ونخاف أن بغزل فينا قرآن فقال أناأ رضديه كاغضب فقال بارسو ل المتعمالي ولأصحاءك قال مالك ولهم قال يرمدون تتلي يحملون ابنة لبنة ويحملون على لمذتبن فأخذ سلى الله عليه وسالم سده ولحاف به المستحدوجعل يستخ ذفرته وهي الشعر الذي في حهة القيفا و نقول راان مدة لدسوا مالذي وقد اوزات وفراك الفئة الباغدة وقوله يحملون عدلى الخ استعطاف ومباسطة الزول غضب الذي صلى الله عليه وسلم وجعل صلى الله عليه وسلم قبدلة المسعد الى حهة الفد من و ني سونالل حنبه اللن وسقفها عدوع الخلوالرد وعن الحسن المصرى رجه الله قال كنتوأنام اهق ادخل سوت أزواج الذي صلى الله عليه وسلم في خلافةعمانرضى الله عنه فأتناول سقفها سدى وعن الواقدى قال كان لحارثة من النعمان رضى الله عنه مذازل قرب المستعد وحوله فكاما أخفرسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا تحول المحارثة عن منزل حتى صارت مذازله كلها لرسول الله صلى الله على موسلم وكان صلى الله عليه وساريعد استفراره في المدسة عشر مدمن حارثة وأمارا فعمولا ماليمكة فقدما مفاطمة وأم كانوم وسودة انتزمعة وأسامة من رمدوام اعس وأمارقمة فيسبقت معز وحهاعيمان

رضى الله عنه و زينب أخرت عدوز وجها أبى العاص سال بيع حتى أسر بدر فلا مقعليه أرسلها الى المدنة وبعث أنو بكر رضى الله عنه عبد الله من أريقط وكتب معه الى عبد الله ا من أبي مكر أن يحمل معه أمر ومان وأم أبي مكر وعائشة وأحماء قالت عائشة رضي الله عنها فر جزيدين مارثة ومن معه وخرج عبدالله بن أنى مكر معهم اهمال أمه ومنهم عائشة رضى اللهء تها فالت واصطعيذا حرتي قلدهذا المدسة فنزانا في عال أبي مكر ونزل آل النبي صلى الله علمهوس إعندناوهو يومشدنني المسحدو سوته فأدخل سودة أحد تلك المموت وكان بقيم عندها ذكره الطعراني وأماعا تشةرضي اللهءما فلربكن دخل ماذلك الوقت ولما كالناعد قدومه صلى الله عليه وسلم يخهدة أشهدر آخى بين المهاجر بن والانصار قال السهدلي لند ذهب عنهم وحشة الغرية و يؤنسهم من مفارقة الأهل والعشرة ويشد أزر يعضهم معض فلاعز الاسلامواجمع الشمل وذهبت الوحشة أطل الموار بث سنالمتواخين وحعل المؤمنين كلهم اخوة وأنزل الله انما المؤمنون اخوة اى فى التواددوشمول الدعوة وكان حملة الذين آخى مينهم تسعين خسةوأر بعون من المهاجرين وخسة وأربعون من الانصار وكانت المؤاخاة بدنهم على الحق والمواساة والتوارث وبذل الانصار رضى الله عنهم في ذلك جهددهم وكتبرسول اللهصلى الله علمه وسلم كتابان المهاجر سوالانصار ودعافيه يهودني قدفاعو دنى قريظة و منى النضر وصالحهم على ترك الحرب والأذى أن لا عدارجهم ولا يؤذهم وأن لا بعد فواعلمه أحداوأنه ان دهمه مهاعدة مصروه وعاهدهم وأقرهم على دمهم وأموالهم وكانت المؤاخاة سنالها حرسوالا نصارفى دارأى طلحة زيدين سمارضي الله عنهز وجأمانس مالك رضي الله عنه فآخي صلى الله عليه وسلم من أبي ويكر وخار حفين ز مدرضي الله عنهما وكانصهرا لأى مكرلأنهز وجا بنته اللى مكر رضى اللهعنه و من عمر وعدان بن مالك رضى الله عنهما وين دلال وان رويم الخنعمي رضي الله عنهما وين زيدين حارثة وأسيدين حضر رضى الله عنهد مأو من أبي عبد وقوسد و من معادر ضي الله عنهما و من عبد الرحن من عوف وسعدين الرسيع رضي الله عنهما وعند ذلك قال سعرين الرسيع لعبد الرجن باعبد الرجن اني من ا كثر الانصار مالافا نامفا عل وعندى امرأتان فأناه طلق احداهم فاذا انفضت عدتها فتز وحها فقال مارك الله للدفي أهلك ومالك تمقال عبد الرحن من عوف رضى الله عنه دلوني على السوق فماع واشترى حتى صارمن أكثرا اصابة مالارضى الله عنه وتوفى أسعد من روار درفى الله عنه في المنة الأولى من الهجرة وحزن صلى الله عليه وسلم عليه حزنا شديدا وكان رضى الله عنه نقيبالبني النجار فلم يع مل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم نقيبا بعده وقد قالواله صلى الله عليه وسلم اجعل لذار جلامكانه يقيم من أمر ناما كان يقيم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أخوالى وأنانه يكم وكره أن يخص بذلك بعضهم دون بعض فكان من مفاخرهم كوز النبى لى الله عليه وسلم نقيهم وبني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة

### فراب معاداة المودي

وعند ظهرو رالاسلام وقرّته بالمد سفقامت نفوس أحباراله ودونصبوا العدا وهرسول المه صلى الله على معلى وحسد الما خصالة على العرب وأنزل الله فهم قديدت المغضاء من أفواهم وما تحقيق صدو رهم أكبرالا بات فن أعد افعالذين انتصبوا العداوته حيى وأبو باسر وجدى بنوا خطب وسد الامين مشبكم وكذائه من الرسع وكعب من الاشرف وعدالله من روا وامن على ويخبر دفي ثم أسلم وصحيرضى الله عنه وكان له سبع حوائط فأوسى مها المني صلى الله علمه وسلم وكان نوسيم له العداوة عند مشر وعية الأدان والاعلان بالشهادة له صلى الله علمه وسلم وعن صفية أم المؤمنين وضى الله عنها منت حي من أخطب الهودي قالت كنت أحب علمه وسلم المد سنة عدوا علمه على الله والله الله الله على الله على

صلى الله عليه وسلم جاهدين في ردّالناس عن الاسداد مما استطاعا فأنزل الله فهما ومن كان موافقالهماود كشرمن أهدل المتالو يردونهم من بعداعانكم كفاراحدا من عند أنفسهم من بعدماتين الهم الحق ومن شدة عداوة الهود للشي صلى الله عليه وسلم ان لبيدين الاعصم الهودى صنع سخرا للني صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة وهي ما يخرج من شعر رأسه صلى الله عليه وسلم أعطاها الهم غلام يمودي كان عدم الني صلى الله عليه وسلم وجعل مثالاه ن شمع وقيل من عين كثال الذي على الله عليه وسلم غغر زفده ابراوحه لمعهورا عقد فيه احدى عشرة عقدة وحدل ذلك في شردر وان فيكان يخبل اليه صلى الله علمه وسلم أن يفعل الفعل وهولا يفعله بمالا ذعلق له بالوحى كالا كل والشرب والنكاح ومكث سنة وقيل ستةأشهر وقبط أربعه بزيوما غمجاء جبر بللانبي سلى الله علمه وسلم وأخبره بذلك السعر و عكانه فأرسل ملى الله عليه وسلم عليا وعمار بن يا مر رضى الله عنه ما فاستخر جاه وسارمًا، البركز فاعدالحناءم وخافعل كامال عقدة وحدملي الله عليه وسلم في نفسه بذلك خفة حتى قام كأنما اشط من عقال وأنزل الله علمه المعود نين وهـ ما احدى عشرة آية كلما قرأ آمة انحلت عقدة وجعل حبريل على السلام يقول باسم الله أرقيبك والله يشفيك من كل داء يؤذبك ثمانه صلى الله عليه وسلم أحضر ابيدافاع ترف فعفا عنملا اعتذرله بأن الحامل له على ذلك حب الدنانير وقيدل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لوقتلته فقال صلى الله عليه وسلم ودعافاى الله وماو راعمهن عدّاب الله أشــد وفي روامة اماأ ناوهدعافاني الله وكرهت أن أدبر على الناس شرا وعن ابن عباس رضي الله عنه ـ ما أن يه ود كانوا يستفتحون اي يستنصر ون على الأوس والخزر جرسول الله على الله عليه وسلم قبل معقه اى يقولون سبيعتنى صفقه كذاوكذا نقتاسكم معه فتل عادوارم فبعدان ظهرالاسلام بالمد سةقال الهم معاذين حبل وبشر ان البراء رضى الله عنه - ما معشر يهود انه والله وأسلوا فقد كنتم تسسمفتحون علمنا محمد ملى الله عليه وسلم ونحن أهل كفر وشرك وتخبر ون أنه مبعوث وتصفونه المافقال سلام ابن مشكم وهومن عظماء بمودى النصر ماجا بشي نعرفه ماهوالذى كمالذ كره لكم فأنزل الله فى ذلك ولماجاءهم كأب من عند الله مصدّق الماءهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذبن كفر وافلماجاءهم ماعرفوا كفر والهفلعنة اللهعلى المكافرين وكادمالك بن الصلت من أحمار المهود وكان يغض الني صلى الله عليه وسلم و بلدس عملى المه ود وأخذ منهم كثيرا من المال فضر بوماعند الذي حلى الله عليه وسلم فقال له الذي صلى الله عليه وسلم أنشدك بالله الذي أنزل التو راةع لى موسى عليه الصلاة والسلام هال تحد فها ان الله يغض الحمر السمين فأنت الحسيرالسمين قدسمنت من المبال الذي تطعمك الهودفغضب والتفت الي عمر رضى الله عنه وقال ما أنزل الله على شرمن شئ فكان هذ امنه كفرا بنيناصلي الله عليه وسلم و عوسى عليه السلام و عما أنزل عليه فقالت له المودماهذ االذي بلغنا عنا فقال انه أغضبني

فقلت ذلك فنزعوه من الرياسة وحعلوا مكانه كعب بن الاثرف وأنزل الله وماقدر واالله حق قدره اذقالوا ماأنزل الله على بشرمن شئ ندر من أنزل المكتماب الذي جاء مه موسى وأنزل ايضا فلاجاءهم ماعرفوا كفروام ويروى أن مودالمدينة من ني قريظة والنضير وغيرهما كانوا اذا قاتلوا من ملهم من مثمركي العرب أسد وغطفان وجهينة وغيرهم قبل مبعث الذبي صلى الله عليه وسلم وفولون اللهم انانستنصرك بعق الذي الأمى الذي وعددت الك باعد في آخرالزمان الانصر تناعلهم وفيلفظ اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخرالزمان الذي نجد نعته وصفته في التوراة فينصرون وفي لفظ مقولون اللهم أبعث الذي نحد اعتم في التوراة يعذبهم ويقتلهم وفي لفظأن مودخسر كانت تفاتل غطفان وكاما التقوا هزمت بهودفدعت اللهم انانسأ للتبحق الذي الذي وعددتأن تخرحه انسافي آخرال مان الانصر تنافذ صرت فكانوا بعدذلك إذاا لتقوادعوا جذا فهزمون غطفان وممن كان من أحبار الهودحر يصاعلى ردالناس عن الاسلامشاس بن فيس ألم ودى كانشد مدالطعن على المسلمن شديدا لحسد الهم مر وماعلى الانصار الأوس والخزر جوهم مجتمعون يحدثون فغاط مارأى من الفتهم بعد ما كان بينهم من العداوة فقال قداجهم بنوقيلة والقه مالنامعهم اذا اجهموامن قرار فأمر فتي شايامن الهودفق ال اعمد الهدم فاحلس معهم عماذ كر يوم بعاث اى يوم الحرب الذي كان مدنهم وما كان فده وأنشد هم ما كانوا يتفاولون به من الاشعار ففعل فتكام القوم عند ذلك اى قال أحدا لحمين قد قال شاعرنا كذلك فرده علمه الآخر ون وقالوا قد قال شاعرنا كذلك وتنازعواوتواعدواء لى المفائلة اى قالوا تعالوانرة الحرب جذعا كاكانت فنادى هؤلاء ياكل الأوس ونادى هؤلاما آل الخزرج ثم خرجواللحرب وقدأ خذوا السلاح واصطفوا للفتمال فبالغذلك وسول اللهصلى الله عامه وسلم ففرج الهم فعن كان معهمن المهاجر من فقال بامعشر المسلم الله الله اتفواالله أبدعوى الحاهامة ال أتقت اون بدعوى الحاهلمة وأناس المهركم بعدأن هددا كمالله الي الاسدلام وقطع معنكم أمرالحاهلة واحتنقذ كمهمن الكفر وألف مه مدند كم فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكمدمن عدوهم فبكوا وعا نق الرجال من الأوس الرجال من الخزرج ثما نصر فوامع رسول الله صلى الله علمه وسلم وأنزل الله في شاس بنقدس باأهمل المكتاب لم يصد ونعن سيسل الله من آمن تبغونها عوجا الآية وأنز لالله في الانصار بأيها الذن آمنواان تطبعوا فريقامن الذن أوتوا المكتاب يردوكم بعدايما نمكم كافرين وكيف تمكفر ون وأنتم تثلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مسـ تقيم بأيها الذين آمنوا اتفواالله حق تقياته ولاتموتن الاوأنتم ملون واعتصموا يحب ل الله حميعا ولا تفر وأواذ كروانعه الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلو بكم فأصحتم معمة واخوانا وكنتم على شفاحفرة من النارفأنف ذكم منها كذلك ببين الله الممآ اله اعلا علام متدون وصارا الهودية الون الذي صلى الله عليه وسلم عن أشدا وتعنقا

وحسداو بغدا الملسوا الحق بالبيا لحل فمن حمسلة السألوه صلى الله عليه وسيلم عنداله وح فعن الن مسعود رنبي الله عنسه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فى الدينة وهو يتوكأ على عسد النفل اي حريدة من حريد النفل اذمر "منفر من المهود فقال بعضهم المعض لا أسألوه اللازمعكمماتكرهون وفيروا مائلاب تقدالكم شئ تكرهونه أى عمكم عاهودال على أنه الذي الأمي وأنترته كرهون نهرة مهلى الله عليه وسلم فقاموا الدم فقالوا باأباالصاميم ماالروح وفى روابة أخبرناء والروح نسكت قال ابن مسعود فظننت أنه بوحى المه ففيال و سألونك عن الروح قل الروح من أمررى ففالوا كذا نحد في كتامنا التو را موتف يمأن هذه الآية نزلت عكة حين اله كفارقر بشءن أصحاب المحهف وذى القرنين والروح ولامانم من تسكر رزواها حد سأله الهود فلما سألوه سكت سلى الله عليه وسلم ينتظره ليوجى الده أحابتهم شيئ غسرماأ حاب به كفارور بش مكة أو بالحواب الاول بعينه فأوجى الله السه الآية بعينا فقرأها علم فقالوا كذانحد في كتابنا وحام ودمان مرة الى الذي حلى الله عليه وسلم فسألاه عن قول الله تعالى واقد آتنا موسى تسم آمات ونات فقال لهمالا تشركوا مالله شمأ ولاتزنوا ولاتف تلوا الذفس الني حرمالله الابالحق ولاتسرفوا ولاتسجر واولاتشوا مريءالي سلطان ولاتأ كلواالرباولا تقذفواالحصنة وعلمكم باج ودخاصة لاتعتدوافي الست فقدلا مدمه و رحامه صلى الله علمه وسلم وقالانشهد أناثني قال ماء عكما أن تسال فقالا نخاف ان أسلنا تقتلنا الهود وهذا التفسير للتسع آيات لانهافي أن يعضهم فسرها بالمحجزات التي أعطها موسى علىه السلام وهي التسع المفصلات التيهي العصاو السد السفاءوا استنون ونقص الثمرات والطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم لان تلك آمات تنعاق مالتكامف والتوحمة وأصوله وترجعالي أمر الدين وهذه آيات تدل على و دق موسى علمه السلام ولامانع من أن يرادالآمات الحسمة والعنوية الظاهرية والباطنمة والله أعلم وقيل فيسمر ول قول الله تعالى شهدالله أنه لااله الاهو والملائكة وأولوا اعلم قائما بالفسط لااله الاهوالعز بزالحم انالدىن عندالله الاسلام أنحر بن من أرض الشام ليعلى عيده ملى الله على موسل فقدما المدسة فق ال أحدهما للآخر ماأشبه هذه عد سقااني الخارج في آخرال مان فأخر مواجهورة النبي بالله على ورحوده في تلك الدينة في آل المه فلما رأياه صلى الله عليه وسلم قالاله أنت محدقال زعم قالانسأ لله مسئلة الأحمر تناجها آمنا تقال اسألاني فقالا أخسرناع لأعظم الشهادة في كتأب الله تعالى فأنزل الله تعالى شهر الله الآرة فتلاهار لي الله علمه وسلم علمهما فآمنا وعن فتسادقرنى الله عنده انرهطامن المودجاؤاالى الني سلى الله عليه رسطم وقالوا أخبرناعن ومكمن اى شيخاق فغضب على الله على موسلم حتى انتقم لونه فحاء حمر مل وقال له خفض علىك وأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الى آخرال و رقاى هو متوحد في صفات الجلال والكال منزه عن الجسمة واحب الوحوداذ اتهاى اقتضت ذاته وحوده مستغن عن غيره وكل

ماعداه محتاج اليه وقيل ان وفد نجر ان المانطقوا بالتثليث تحاور وامع المسلمن فقالوا الهم هل كان المسع مأكل الطعام قالوالا ما كل الطعام فأمرل الله سورة الاخلاص الطالا لألوهمة عدمى علمه السلام لأن الصد هو الذي لاحوف له فهوغرمخة جالى الطعام وذكر السمولمي فى الاتقان أن سورة الاخد الص تكر رز والها فنرات حوا باللشركين عمكة حين قالوا صف انكا ر بل وحوابالعبد الله بن سلام حين قال أنسار بك بامجد كاسساني في خراسلامه وحوايا لأهل المكاب بالمد شقفقد ومزل الشئ مرتين تعظم الشأنه وقذ كبرا له عدر حدوث سديه خوف نسيانه وكان من أعلم احسار الهود عبد الله من سلام بالتحق ف وكان قب ل أن يسلم اسمة الخصير فلاأمل سماه رسول الله للا الله عليه وسلم عبد دالله وكان من واد يوسف الصديق وقد أثنى الله تعالى عليه في قوله تعالى وشهدشاه من مني اسرائيل على منه فآمن واستسكرتم وكارمن يهود بني قيذنها عجاء الى رسول الله صلى الله علمه وسد لموسمع كلامه في اوّل يوم دخل فده رسول الله صلى الله عليه وسدلم داو أبي أوب والذي معه ه قوله صلى الله عليه وسدلم ماتم الناس أفشوا السلام وصلوا الارحام وألمعمو الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الحنة وسلام فعنمرضي الله عنه قال المقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انحفل المدال اس الحم اى أسرعوا فعكنت عن اتى المعقال فلمار أبت وجهه عرفت أنه وجه غرك داب اى لأن صورته صلى الله عليه وسلم وه يُنه و منه مدل العقلاعلى صدقه وأنه لا بقول الكذب قال عدالله فسمعته يقول ما عما الناس أفشوا السلام الخ وعند ذلك فلت أشهد أنكر سول الله حقا وأنك جينت بحق تمرحوت الى أهل ودى فأسلوا وكمت اسلامى من الهود عم حينه صلى الله عليه وسلم فى بيت أبى أبوب وقلت له لقد علت المهود أنى سدد هم وابن سدد هم وأعلهم وابن أعلهم فأحبأني بارسول الله قبل أن مدخلوا علمان فادعهم فالألهم عنى قبل أن يعلوا اني أسلت فان مرم وموت بضم الباءوا اهاعواجهون الانسان بالباطلوهم أعظم قوم عضهةاى كذباوانهم أن يعلوان أسلت قالوفى مليس في وخد علمهم ميثا قالى ان البعد ان وآمنت بدأن يؤسنو بك و مكته ان الذى أنزل عليك فأرسل رسول المهصل الله عليه وسلم النهم فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مامعشر يهودو يلكم اتفواالله فوالله الذي لااله الاهوا فدكم لنعلور أني رسو لالله حقه والى منتمكم بحق أسلوا قالوا مانعم فأعاد ذلك علم م ثلاثاوهم يجيمونه كذلك قل فأى رجل فيكم ابن سلام قالواذال سيدنا وابن سيدنا واعلنا وابن أعلما وقدر والمتخرينا وابن خبرناقال أفرأيتم الشهد أنى رسول اللهوآمن بالمكتاب لذي أنزل على أن تؤمنوا قالوانعم فدعاه فصال بابنسلام أخرج علمهم فورج علهم فقال باعبد الله بنسلام أماته له اف رسول الله تحدونى عدركم مصحتواف الموراة والانعسل أخذالله مشافسكم أديؤهن فوبتعى من انكم لتعلمون أم رسول الله حقا وأنه جاءا لحق زادفير وابه انكم لتعلون أمه رسول الله

تحدونه مكتوباعندكم فى النو راة المهوصفته فغالوا كذبت أنت أشر ناوابن أشرنا وهدده المغةردشة جامنالر والمقبهما والفصحى شرانا وابن شرانا فال النسد لامهد ذاالذي كنت أخاف ارسول الله ألم أخبرك انهم فوم مت أهدل غدر وكذب فأخرجهم رسول الله صلى الله علىه وسلم وأظهرت اسلامي وأنزل الله تعالى قوله قل أرأيتم ان كان من عند الله يعني الكتاب والرسول عم كفرتم به وشهدشاهد من بني اسرائيل على مثله فأمن واست مكرتم ان اللهلام دي القوم الظالمن وأنزل الله فده آيات كثيرة بعد د ذلك منها قوله تعالى من أهدل الكذاب أمة فالمية بالون آ بات الله آ ناء الله للآية وقوله تعمالي كني بالله شهيدا بدي و بدنكم ومن عند ده علم الكتاب وقوله تعالى الذمن تناهم المكتاب من قبله هم به يؤمنون واذا يتلى علهم قالوا آمنابه الدالحق من رساانا كنامن قبله مسلمن أولئك يؤتون أجرهم من تبن الآية و قوله تعالى أولم يكن لهم آية أن بعلم علا عبى اسرائيل وغر دلامن الآيات وفي الخصائص الحكيرى للدلال السموطى عن تاريخ الشاملان عسا كرأن ان سلام اجتمع الذي على الله عليه وسلم عكة قبل أن يما حرفقال له الذي صلى الله علمه وسلم أنت ابن سلام عالم أهل بثرب قال نعم قال نشدتك بالذى أنزل النو راةعلى موسى هل فى كتاب الله يعنى النو راة صفتي قال انسبر ولناججد فتوقف صلى الله علمه وسلم فقال له حمر بل علمه السلام قل هوالله أحد الله الصهد لم الد و لم ولد ولمكن له كفواأحد ففال ابن سلام أنهدأ نكرسول الله وأن الله مظهرك ومظهر د للعلى الادمان وانى لأحدصفتك في كماب الله زهالي النبي اناأ وسلمال شاهدا ومشرا ونذموا أنتءبدى ورسولى الى آخرمانقدم عن النو راة وهذا بدل على أن ابن - لام أسلم بمكة وكمنم اسلامه ولكن قديقال كيف قال فلمارأ يت وجهه عرفت أنه عسر وجه كذاب وكيف قال عرفت صفته واسمه وكيف أسلم ثانيا وأحبب بأنه فعل ذلك ثانيا بالدينة اقامة للعجة على الهود وقدوقع لممود سنامين وكادرأس الهودمشل ماوقع لامن سلامفانه جاءالى رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال ارسول الله اره ث الهم يعني الهودوا جعلى حكافا غهم رجعون الى فأدخله وخبأه وأرسل الهم فاؤه فقال اهم اختار وارجلا يكون حكما يني وبينكم قالوا قدرض ماممون ابن بامين فقال آخر جالهم فحرج وقال أشهد أنه رسول الله فأبوا أن يصد قوه وقد أشار الى انكارهم سوية صلى الله عليه وسلم معرفتهم لهاصا حب الهمزية بقوله

> عرفوه وأنكر وه وظل \* كتنه الشهادة الشهدداء أرفو رالاله تطفه الافواه وهوالذى به بستضاء كيف يهدى الاله منهم قلوبا \* حشوها من حبيبه البغضاء

وفدجا عن ابن عماس رضى الله عنهما فى تفسير قوله تعالى بابنى اسرائيل اذكر وانعمى الى المعمن الله من الله من المعدى أوف بعهدكم قال الله تعالى للاحمار من المهود أوفوا بعهدى الذى أخذته فى أعنا قسكم للنبى صلى الله عليه وسلم بأن تصدّ قوه وتذبعوه أوف بعهد كم أنخز اسكم

ماوعدتسكم عليه يوضعما كان عليكم من الاصر والاغلال ولا تسكونوا أؤل كافو مه وعندكم فيهمن العلم ماليس عندغبركم وتسكموا الحق وأنتم تعلون اىلات كمواماعنسد كم من المعرفة برسولى و عماما عه وأنت عجدونه فعما تعاون من الكتب التي بأيديكم وقدر وى فيسبب اطهاراسلام عدالله بنسلام رضى الله عنه زيادة على ماتف دم أنه رضى الله عنه قال ماعرجل فأخبر بقددومه صلى الله علمه وسدلم وأنافى رأس نخلة أعمل فهم اوعمتي من يحتى جااسة فلما معت بقدومه صلى الله علمه وسلم كبرت فقال لى عنى لوك تسمعت عومى ن عمران مازدت على هذا فقات لهاأى عمتى فوالله هوأ خوموسى بن عمران وع لى د سماعت عما معث فالتراان أخى أهوالني الذي كنا يخر مرأه ببعث مع الماعة فقلت الهانعم قال ان سلام وكنت عرفت صفته واسمه ف كنت سر الذلك ساكتاعامه حتى قدم المد سه فئته فقلت له انى سائلك عن ثلاث لا يعلمهنّ الانبيّ ماأوّل الساعة ومااوّل طعام يأ كله أهــل الجنة وما بال الولد بنزع الى أسمه أوالى أمه مقال النبي صلى الله علمه وسلم أخبرني بهنّ حبر بل آنفا فقال ان سلامذاك يعنى حبريل عدو الهودمن الملائد كة لانه ينزل بالحسف والهلاك وقيل لانه بطلع النبى ملى الله عليه وسلم على مرهم عمقال صلى الله عليه وسلم أمااول الساعة فذار يخشرهم من المشرق الى المغرب وأماا ول طعام يأ كام أهل الحنة فريادة كبد الحوت اي وهي القطعة المعلفة بالمكبدوهي فى الطعم في غاية اللذة وأما الولدفاد استبق ما الرجل ما المرأة نزع الولد اليه وانسد بق ما المرأة ماء الرجدل ينزع الولدالها وقد سأل علاء الهود الذي على الله عليه و- سلم عن أشياء كشيرة فأجابهم عنهامها انهم سألوه مرة فقالوا أخبرناعن علامة الني فقال تنام عيناه ولا بنام فلبه وسألوه اي طعام حرمه اسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة قال أنشدكم بالذى أنزل التوراة على حوسى هل تعلون أن اسرائيل وهو يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنسذرا ترشفاه الله تعالى من سقمه ليحر من أحب الشراب المه وأحب الطعام المه فكالأحب الطعام المعلمان الابل وأحب الشراب المه ألبام إفالوا اللهم أعم اىحرمهاردعالنفسهومنعالهامن شهواتها وقسللانه كانهعرق الساوكان اذاطعمذلك هاجه وذ كرأن سبب نزول قوله تعالى كل الطعام كان حلا أبني اسرائيل الاماحرم اسرائيل على نفسه قول الهودله صلى الله عليه وسلم كيف تقول الماعلى ملة الراهم وأنت أكل لحوم الابل وتشرب البام وكان دلا محرماءلى يوحوابراهم حتى انتهسى البنا فيمن أولى الراهيم منان ومن غسيرك فأنزل الله تعالى الآية تكديبالهم بأن هذااند احرمه يعقوب على نفسه وهو متأخرعن ابراهيم ونؤح فصحيف يكون محرماعلهما ومن ثمجاءة لم فأتوا بالتو راه فاتلوها انكنتم صادقين وجاءانه صلى الله عليه وسلمقال أرحل من عليا والهو أتشهد أني رسول الله فاللاقال أتقرأ المورا وقال نعم فالروا لانحيل قال عمون شده هل محدني في المهو راة والانجيل فالنحدمثلا ومثل مخوحك ومثال مثتك فلماخر حتخفنا أن تمكون أنتهو فنظرنا فاذا

أنتالستهوقال ولمقال ذاك معهمن أمدم سعون ألفاليس علهم حماب ولاعتاب واغامعك نفر يسرقال والذي نفسي مدولا ناهووانهم لأكثرمن سبعين ألفا وسبعين ألفا وسألته الهود الضاعن الرعد والبرق فقال الرعدد صوت ملك موكل بالمحاب والبرق سوط من نارفده زجرمه المحمال الى حيث أحره الله تعالى وقب ل في سب تز ، ل قوله تعالى ماند سيخ من آرة أونسها الآبةأن الهودأ نكر واالنسخة الواألاترون الى مجديا مراصحابه بأمرغ بهاهم و بقول البوم قولا ورجع عند و فترات وقالوا مرة فاطقه صلى الله عليه وسلم ماري الهدا الرحل همة الافي النساء والسكاح فلو كان نبدا كازعم اشغله أمر النبوّة عن النسأ، فأنزل الله تعالى ولفد أرسلنارسلامن قبلك وجعلنالهمأ زواجاوذرية فقدجا أن سلمان عليه السلام كان له مائة احرأة وتسعمائة مرية وسألوه عن رحل رفي ما مرأة بعد احصانه اي لأن شر بفافى خير زنى شر بفة وهما محصنان فكرهوا رجهما اشرفهما فبعثوارهطامنهمالى بني قر يظة لسألوارسول الله صلى الله عليه وسيلماى قالوالهم ان هذا الرحل الذي سترب أيس فى كذامه الرحم والكنه التغر بوفالوه فالوه صلى الله عليه وسدام فأجاب الرحم فلم يقبلوا ذلك فقال الجرعمن على عمم أنشد كم بالذي أنزل التوراة عملى موسى أستجدون في التوراة على من زنى بعد احصان الرحم فأنكر واذلك فقال عبد الله نسلام كذبتم فان فها آرة الرحم فأنوا بالتوراة فاللوها فأحضر واالتو راة فوضع واحدمهم بده عدلى تلاث الآرة ففاللهام سلامارفع بدك عنها فرفعها فاذافعها كمقالرجم وجاءنى يعضالر وايات أن احباراليهود وهم كعب بن الاشرف وسعيد بن عمر و ومالك بن الصلت اجمعوا في مدراسهم حسن قدم رسول اللهصلى الله عليه وسلم وقدرني رحل من الهود بعد احصافه بامر أف محصدنة من الهود وقالواان أفنانا بالحلد أخذنامه واحتمه الفتواه عندالله وقلنافته انبي من أنسائك وان أمتانا بالرحمخا فشباهلا لاخالف التوراه فلاعليناء فالخالفتيه وفيرواية الصحت عناسعر رضى الله عنه-ما أن الهود حاو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر واله أن رحدادمهم وامرأة زنسا يعدر احصان مقال الهم رسول المقصلي الله عليه وسدلم ما تحدون في التو را فقالوا نففتهما بالسوا بأر نسؤدوحوهما تم عملان على حارين وحوههمامن قبل ادبار الجارين ويطاف مماو على العلى والف اللي مار فقال عدد الله نسد لام كديم أن فها آرة الرجم فأتوا بالتو واففشر وهافوضع أحدهم يدهع لى آية الرجم ففرأ ماقبلها وما تعددها فقال له عبد الله بن - لام ارفع بدال فرفع بده فاذافها آية الرحم فقالواصد قت بامجد فها آية الرجم وفرر واية لماجورا ليه صلى الله عليه وسلم وقالوا باأبا القاسم ماتري في رحل وامر أة زندا اعدد الاحدان فاللهم ما تحدون في التوراة فقا وادعنا من التوراة فقل ماء ندل فأفتاهم بالرحم فأنسكر ودفساء كلمهم رسول اللهصلى الله عليه وسلم حتى أتى دوت مدراسهم فقام على الباب وقال ما عدس موداخر جواالى أعلى مأخر حواله عدالله بي صور را

وأباما سربن أخطب وهببن يهودا فقالواه ولاعطا ونافقال أنشد كم بالله الذي أنزل التورا فعلى موسى ما تعدون في الدوراة على من زني اعداحمان فقالوا يحماى يسودوجه ويجتنب ففال عبداللهن سلام كذبتم فان فهما آية الرجم وفي رواية لماسأاهم أجابوه الاشامامن مفاء سكن فألح علمه صلى الله علمه وسلم في الذشارة فقال اللهم اذنشارتذ أما نانجار فى التو راة لر-موا كن رأ ساأنه ان فى الشريف لأبرجم ولورجم الوضيع دون اشريف كانمن الميف فأقفنا على مانقمه على الشريف والوضيع وهوماعات يعسى اندمز برالساق فعندذلك فالرسول اللهصلى الله عليه وسلم أناأحكم عمافى التو راة وهذا الشابه وعمدالله ان صوريا ويروى أنه صلى الله عليه وسلم الماأم هم بالرجم أبوا أن مأخدواته فقالله حبر بل عليه السلام احعل بينك و يدنهم ابن صور باو وصفه حبر بل للذي صلى الله عليه وسيل فقال صلى الله عليه وسلم لهم هال تحرفون شايا أمرداً سف أعو ريسكن فدك بقال اوان صور باقالوانعم وهوأعد لم بمودى على وحد الارض عا أزل الله تعالى على موسى عليه السلام في النو راة ورضوا به حكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك الله الذي لا اله الاهوالذي أنزل النوراة عدنى موسى وفاق البحرو رفع فوقدكم الطور وأنحاكم وأغرق فرعون وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والداوى والذى أنزل عليكم كذابه وحلاله وحوامه هل تجدون فيمالر جم على من أحصن قال نعم فوتب عليه سفه الهود فقال حفت ان كذبته أن ينزل علينا العداب وفير وابة قال في حواله لانبي صلى الله علمه وسلم نعم والذي ذكرتني ولولاخشية أن تحرقني التوراة ان كذبتك مااعترف الله ولكن كيف هوفى كتابك اعجد فال اذائهمد أر رمة رهط عدول انه قد أدخله فم ا كايدخل الميل في المكهلة وجب عليه الرجم فقال ابن صور باوالذي أنزل التو راة على موسى هكدا أبزل الله في التوراة على موسى فليتأمل الجمع بين هذه الر والمات على تفدير صحتها و بحاب بأنه يحتمل أن القضية تسكر رت وعلى تسليم أنم أ فضية واحدة لمتكرر فيحصن أنمذه مراجعة الني صلى الله عليه وسلم فهاطال وأيامها اتسعت فصل بينه و بين علماء الم ود تلك الحالم بات ي محالس ترودة فحد ل في كل محاس منها الكلام مع بعض منهم دون البعض الآخر واختلفت العبارات الكل من حفظ شيأر واه فيعضهم رو بديلفظه و بعضهم بمعناه وجاءفي بعض الروايات أن ابن صوريا - ألرسول الله ملى الله عليه و- المعن أشدا و يعرفها من اعد الامندونه فأجامه عنها فلا عنقها قال أشهد أنلاالهالاالله وأنكر سول الله الني الأمى وهذا بمايدل على اسلامه ومشي عليه المهيلي وحماعة وقال الحافظ بخرلم أقف لعدد الله ينصورنا على السلام من طريق صيح والله أعلم ثم يعد يتحقق الرجم في المرورا قفال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنوا بالشهود فحاوًا بأر بعث فشهدوا أنهم رأواذ كره ف فرحها مثل الميل ف المسكدلة فأص مما فرحما عند باب المسجد قال ا ن عمر رضي الله عنهما فرأيت الرحل بنعني عملى المرأة بقها الحجارة فكان ذلك سيالنزول

قوله نعالى اناأنزلنا التو واقفها هدى ونورالآ يقونز ولومن لم يحكم عما أنزل الله فأوائد الدهم الظالمون ومامعها من الآمات وفها فأولئك هم الكافر ون وأولئك هم الفاسقون وعن عمر و الن مقون قال رأيت الرحم في الجاهلية في غير بني آدم كنت في المن في غيم لأهلى فاعترد ومعه قردة فتوسد بدهاونام فاعقردأ مغرمنه فغمزها فسلت بدهاس تحترأس القردرفق وذهبت معه عمجاء تفاسته قظ الفرد فزعافتهها فصاحفا جمعت الفردة فحعل بصيم ويومي الها سده فدهمت القردة عنه و يسرق فاؤا بذلك القرد فحفر والهما حفرة فرحوهما ورحم ما معهم قال اعضهم لوصم هذا المكانوامن الجن اذالة كالمف في الانس والحنّ دون عرهما وقد ذكرغ مرواحدأن احمارا لهودغسر واصفته صلى الله علمه وسلم التي فى التوراة خوفامن انقطاع نفقتهم فانها كانت على عوامهم لقمام الاحبار بالتو راه فخافوا أن تؤمن عوامهم فتنقطع عنهم الذفقة وكالوا يقولون لن أسلم لاتنفقوا أموا الكم عملي هؤلاء يعني المهاحر من فانا مخشى عليكم الفقر فأنزل الله تعالى الذين يحلون وبأمرون الماس بالخلو يكمون ماآتاهم الله من فضله اى من العلم صفة التي صلى الله علمه وسلم التي يعد ونهافي كتام م فقد كان فى كمام م أنه صلى الله عليه وسلم الكل المسين بعقد عد الشعر حسن الوحه فعوه وقالوا تحده لمو بلاأز رف العينين سبط الشعر وأخر حواذلك الى أتباعهم وقالوا هـ دازه النبي الذي يخسر جني آخرالزمان وعند دذلك أنزل الله تعالى ان الذي يُكَمُّون ما أنزل الله الآية وكان الهوداذا كلواالني صلى الله عليه وسلم قالواراعنا معط واحم غسر مسمم ويضعكون فعا ووقم لانذلك سبقيع بلسان الهود فلما مع المسلون مهم ذلك ظنوا انذلك شي كان أهل الكتاب يعظه ونعه أممياءهم فصأ والمسلون بقولون ذلك لانبي صلى الله عليه وسسلم ففطن سعدىن معاذلام ودنوماوهم يضحكون فقال لهم باأعداءاته لئن ععنامن رحل منكم هذارع هذا الحلس لأخر سعنقه فأنزل الله ما يها الذين آم والا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وفي روا . ق أن المودلا معوا الصابة رضي الله عنهم وولون له صلى الله عليه وسلم اذا ألقي علمهم شيماً بارسول الله راعنااى انظرناوتأن عليناحتي نفهم وكانت هدده الكامة عمرانية تتساب بيا ألمود فلاسمعوا المسلمن يقولونله صلى الله عليه وسلم راعدا خاطبوارسول الله صلى الله علمه وسلم براءنا يعنون بذلك السبة ومن ثم لما معسع ربن معاذذ للهمن المهود وقال لهم ما أعداء الله علىكم اعنة الله والذى نفسى مده ان معتمام رجل منكم بقوله الرسول الله صلى الله عليه وسلم لأشر بن عنقه بالسيف فقالواله أاستم تقولونها أنتم فنزلت وجاء صلى الله عليه وسلم ماعةمن الهود بأطفالهم ففالوله بالمجده رعلى أرلادناهؤلاءمن ذنبقال لافقالوا والذي تحلف به مانحن الا كهيئتم مامن ذنب نعمله بالنهار الا كفرعما بالايل ومامن ذنب نعمله بالليل الاكفرعنا مالهار فأنزل الله تعالى ألم ترالى الذين يزكون أنفسهم الآية وجاءان حاعة من أحباراله ودمنهما بنصوريا قبدل أن يسلم على ماتفدم وشاس بن قيس وكعب ن أسد احتمعوا

وقالوانمعث الى محد العلنا انفتنه في ديه فحاؤا اليه فقالوا بامجد قدعرف أنا احسار الهود وأشرافهم واناتبعناك اتبعك كل الهودو بدنناو بين قوم خصومة فنحاكمهم المك فتقضى لناعلهم مفتؤمن بلخفأ في ذلك وأنزل الله تعالى وان احكم بينهم بحا أنزل الله ولأتنب أهواعهم الآرة وعن الن عباس رضى الله عفهما قال كان رحلمن الهودمن التحار وفي روائهمن النصارى بالمسدسة فسمع المؤذن رهول اشهددأن مجدار سول آلله فقال أخزى المدالكذب وفير والةأحرق الله الكاذب فدخلت خادمته شار وهونائم وأهدله نييام فمقطت شرارة فاحرقت البيت واحترق هو وأهله ولمانزل قوله تعالى من ذا الذى مقرض الله قرضا حسينا قالحيىن أخطب يستقرضنار ساوانما يستقرض للفقيرا لغني فأنزل الله تعالى لقد سمع الله قول الدُّين قالوا ان الله فقير ونحن أغنيا» وقيل في سيب نز ولها ان أيا مكر رضي الله عنه دخل مت المدراس فقال لفنحاص بن عاز و راءاتق الله وأسلم فوالله انك لتعلم أن محدار سول الله فقال باأما تكرمالنا الى الله من فقر وانه المثالفقير فغضب أبو مكر رضي الله عنده وضرب وحه فنحاص ضر باشديدا وقال لولا العهدالذي يدنناو يدنك الضريت عنقك فشكاه فنحاص الى رسول الله ملى الله عليه وسلم فذ كرله أنو بكر رضى الله عنه ما كان مذه فأنسكر قوله ذلك فنزل القد سمع الله الآءة وقدل في سبب نزواها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسال أمامكر رضى الله عنه الى فنعاص بن عاز و راء كمتاب وكان قد انفر د بالعار والسادة على مود نني فينقاع بعد اسلام عدمه الله من سلام رضي الله عنه مأمرهم في ذلك السكتاب بالاسلام واقام الملاة واشاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا فلماقرأ فنعاص الكتاب قال وداحتاج ربكم سنمده وفير واية قال باأبا كرتزعم الاربغا يستقرضنا أموا لتساوما يستقرض الاالفقير من الغنى فان كان حقا ماتقول فان الله اذا لفقر ونعن أغناه فضرب أبو مكر رضى الله عنه وحه فنحاص ضرياشديدا وقال لقدهممتأن أضربه بالسيف ومامنعني أن اضربه بالسيف الاأنرسول الله صلى الله عليه وسلم المادفع الى المكتاب قال لا تفتت على بشي حقى رحم الى فا وفياص الى الذي صلى الله عله وسلم وشكى أما و صكر رضى الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم لأبي مكر رضى الله عنه ماحمل على ماصنعت قال مارسو ل الله انه قال قولا عظما رعمان الله فقر واخم أغنما وفغضد تله تعالى قال فنعاص والله ماقلت هدنا فنزا الآية تمديفالأي دكر رضى الله عنه وقدقال دهض المودليعض العلاء الماقلنا انالله فقر ونعن أغنما الانه استفرض أموالنا فقالله أنكان أستقرضها لنفسه فهوفقير وان كان استقرضها لفقرا أسكم تم بكافئ علمها فهوالغ في الجميد وقد الضم الى الهود جماعة من الأوس والخررج منا فقون على دين آباعهم من الشرك والتكذيب المعتالا أنهم دخلوا في دين الاسلام تقي من الفتل لما قهرهم الاسلام بظهوره واجتماع قومهم عليه فكان هواهم مع الهودف الا وفى الظاهر مع المسلمين وهؤلاءهم المسافقون وقدذ كربعضهم أن المنافقين الذين كا

عهدالنبي صلى الله عليه وسلم تلقمائة منهم الجلاس بنسو بدين الصامت وأنه قال بوماان كان هذاالرا وادقالفن شرمن الجبرف بمعهاعمر من سعدرضي الله عنه من حلاس وكان عمر يتماق عروولامال له وكان حلاس مكفله وعسن المه فاء اللاس المة فاستلق على فراشه تمقال الذكان ما يقوله عددة افلتين عرمن الممرفق الله عمر ما حلاس انك لأحب الناس لى وأحسنهم عندى مدا ولقد قلت مقالة المن رفعتم اغلم الله فضعنك والمن صمت علما أى أمسكت عنهاام الكن على دبني ولا حداهما أيسر على من الأخرى فشي الى رسول الله -لى الله علمه وسلم فذ كراه مقالة حلاس فأرسل رسول الله صلى الله علمه وسلم الى حلاس فحلف مالله لقد كذب على عمد مر وما قلت ما قال فقال عمد من سعد لقد قلت فتب الى الله ولولا أن يغزل القرآن فتعلني مغل ماقلته وجاء أنه صلى الله عليه وسلم استعلف الجلاس عند دالمنر فحلف أندماقال واستعلف الراوى عنه فحاف اقدقال وقال اللهم الزل على ندل تكذب الكادب وتصديق الصادق فقال النبي ملي الله عليه وسلم آمين فنز ل يحلفون بالله ماقالوا ولقدقالوا كلة الكفرالي قوله فأن يتوبوا واشخرااهم فأعترف الجلاس وتاب وقبل منه صلى الله عليه وسلم نو بته و سفت تو بته ولم يزعمن خبركان بفغله مع عمر فكان ذلك عماعرف به حسن تو يته رضى الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم لعصرافد وفت اذنك ومنهم ندتر من الحارث قار الذي ملى الله عليه وسلم من أحب أن خطرال الشيطان فاستظرالي نبدر من الحارث كان علس اليه صلى الله عليه وسلم ثم يقل حديثه الى المنافقين وهو الذي قال الهم انما عجد أذن من حدثه بشي صدقه فأنزل الله تعالى ومنهم الذين وذوك النيء بقولون هواذن قل أدن خبر اسكم الآرة وجاء جعريل الى النبي صلى الله عليه ومسلم فقيال له يعلس معاثر حرصفته كدا نقال للحديث الذى تحدثه به كبده أغاظ من كبدا لحمار وفير وابة مقل حديثك للذا مقين ومنهم عبدانه من أبي من سلول وهوراً من المنافقين ولاشتم اره بالنفاق لم يعد في الصحابة وكان من أعظم أشراف أهوالمدنية وكافوا فبسامح يمه صلى الله علمه وسلم فسد نظموا له الحرزاية وحوه غمله كوهلان الانصارمن آل قعطان ولم يتوجمن العرب الاقعطان ولم يبق مرالحر والذي يتوجه الاخرزة واحدة كانت عند معون الهودى وقدجان عض الروايات في حكاية انتفاله صلى الله عليه وسلم من قداء الى المدسة أنه عز جعلى عدد الله من أني من ساول بريد المرول عند ده ألفاله وكان عبد الله جال امحتميا فل وأى الني صلى الله عله وسلم ير يد النزول عنسده قال اذهب الى الذين دعول وانزل علهم فقال له معدين عبادة بارسول الله لا تحدق نفسك من قوله فقد قدمت علمنا والخزرج تريد أن تمله فلما رديا لحق الذي أعطاك الله شرق للاالذى فعل مماوأ يت فعفا عنه وسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع له في بعض الاباع أنه ته عليه وسلم قدل له مارسول الله لوأتت عدد الله من أني منساول اي مم أاها له المكون ذلك الرمون تخلف من قومه ولمز ول ماعنده من النفاف فانطلق الني صلى الله عليه وسلم

و ركب حاراوا نطلق الملون عشون معدقك أناه الني صلى الله عليه وسلم قال له البال عني والله لقدأذاني نتن حارك فقال رحلمن الانعار والله لحمار رسول الله صلى الله على وسلم ألحسب يحامنه لأفغض المبدالله رحلمن قومه فشتمه فغض الكل واحدمهما أصحامه فكان بيغ ماضرب الحر بدوالايدي والنعال فنزل وانطا لفتان من المؤمنين اقتتاوا فأصلحوا بمنهما كذافي النحارى وفيده أيضا أدرسول اللهصلي الله عليموسلم مرعلي عبدالله بن أى س سلول في حاعة فقال لقد أذا ناان أن كبشة في هذه البلاد ف عمه النه عبد الله رضى الله عنه فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مأتيه مرأسه فقيال صلى الله عليه وسلم الاوليكن "أمال وكان عدد الله من أبي حمل الصورة تمتلئ الحسم فصيم اللسان وهو العني مفوله تعملي واذارأ يتهم تعيمك أحسامهم الآبة وعن الزهرى فال أخسرني عروة عن اسامة من زيدرضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكب حماراعلى الكاف وأردف اسامة خلفه يعود سعدين عبادة رضى الله عنه في بى الحارث من الخررج قبل وقعة بدرحتى من تجعلس فيه معيد الله بن أبي بن سلول وذلك قب ل أن يسلم فاذا في المحلس أخلاط من المسلمن والمشركة باعبدة الاوثان والهودوفي المسلم عبداللهن واحقرضي اللهعنه فشارغ بارمن مشي الحمار فعمر ابنأبي وحصه مردائه غاللا تغسم واعلمناف لمروول الله صلى الله علمه وسلم علمم غزل ودعاهم الى الله أعمالى وقرأعلهم الفرآن فقال ابن أبي أيها المرا انه لاأحسر بما تفول ان كانحقا فلاتؤذوناه في عالسنا ارجع الى رحل فن جاءك فاقصص علسه فقال عبدالله من رواحة بلى بارسول الله فاغشنا مه فانا نحب ذلك واستب المسلمون والمشركون والهودحتي كادوا بقبادر ودااقة الفاير لالى الله علمه وسلم يخففهم حتى سكتواغ ركب سلى الله علمه وسلم دا بته حتى دخل على سعد بن عدادة رضى الله عنه فقال رسول الله سلى الله عليه وسلم السعر ألم تسميماقال أبوحاب بعدى عدد الله من أبي قال كذا وكذا فقال معدمن عدادة مارسول الله عف عنده وأصلح فوالذى أنزل عليك المكتاب لقد حاء الله مالحق الذى أنزل الله عليد فود اصطلح أهله فده العدرة على أن شوحواو بعصبوما لعصابة فلمارد بالحق الذي أعطال الله شرق فذلك الذي فعل به مارأ يت فعفا عندرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ان أبي هذا رأس المنافتين وأبي أبوه وسلول أمه وقيل حدته أماسه ومن نفاقه ماأخرجه المعلى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال زات واذا لقوا الذين آمنوا الآمة في عبد الله بن أي وأصابه وذلك المسمخر جواذات يوم فاستقبلهم نفرمن الصابة ففال ابن أبي انظروا كيف أردعنه كم هؤلاء السفها وأخذيد أبي بكروضي الله عنه فقال مرحما بالصديق سيديني تيم وشيخ الاسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله ثمَّ أخسدُ سد عمر رضي الله عنه وقال مرح يسدنى عدى الفاروق القوى فى دىن الله الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه ثم أخذ سدعلى رضى الله عنه فقال مرحبا مامن عمر سول الله صلى الله عليه وسلم وختا

بني هاشم ماخلارسول الله صلى الله عليه وسلم فصال له على رضى الله عنده اتق الله باعب الله ولا تنافق فان المنافقين شر خليقة الله فقال له عبد الله مهلا با أبا الحسن أتقول لى هذا والله ال المعاندا كاعباندا تقول فقلت فأنه واعله عليه فوسلم وأخبروه بذلك فنزلت الآية واذا الهوا الذين آمنوا قالوا المعالمة وسلم وأخبروه بذلك فنزلت الآية واذا في المنافقين كلها في معالمة في المنافقين كلها في معالمة وهوالذي قال المنزجة بنالي المدينة المحالمة من الاعزودي في المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين والمهود بالمدينة والمقومة والمنافقين والمهود بالمدينة والمنافقين والمنافقين والمنافقين والمهود بالمدينة والمقومة من اقلوم واذى المهود عايمة بالمحلمة والمتنافقين على المنافقين عنده بالمنافقين أخرا لله وعده عملا بقولة تعالى الاستاني والمنافقين عنده في المنافقين المنافقين عنده والمنافقين عنده في المنافقين المنافقين عنده في المنافقين المنافقين عنده وعده عملا بقولة تعالى المنافقين عنده في المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقية المنافقين المنافقية المنافقية

﴿ ابمغار يه صلى الله عليه وسلم ﴾

وأذن الته رسوله صلى الله عليه وسلم في افتال لا ثنتى عشرة السلة خلت من شهر صفوفي السنة الشائيسة من اله سورة قال الزهرى أول آية تزات في لا ذن الفتال وله تعالى أذن للذين وألما نيسة من اله سورة قال الزهرى أول آية تزات في لا ذن الفتائي باسناد صبح عن عائشة رضى الله عنه اواخر بالامام أحد والحاكم وصحه عن ابن عباس رضى الله عنه ما قال لماخر بالنه عليه وسلم من مكة قال أو تكرر ضى الله عنه أخر حوانهم المهلكين فنزات الذي الذي والمائم من مكة قال أو تكرر ضى الله عنه ما فهمي أول آية تزات في الفتال وقيل قول قول قول الآية قال ابن عباس رضى الله عنه ما في المتزات فيه الابالله في الفتال وقيل قول قول المناقب المناقب الله الذين بقا تلون الذي صلى الله عليه وسلم مادين في الفتال وقيل قول المناقب الترك والفتال وحكمة السلام ومن والقيال أنهم لما كانواء كن الشركون أكثر عدد الحاق من المناقب المن

عسكرحضره النبي صلى الله علمه وسلم منفسه المكر يمة غز وقومالم يحضره بل أرسل بعضامن أصحابه الى العدد وسر" مة واحثا وخرج هواهم غالباغد مرا لغالب فاغم وديسه و ن احض السرايا غزوة كقولهم غزوة مؤتة وغزوة ذات السلاسل واستمر سلي الله علمه وسايه وأصحابه بقاتلون حتى دخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا وجاؤا عد الفتع من أقطار الارض طائعين وكان عدد ، خاز به التي غزافه المنفسه تسعا وعشر من ومي غز و وودان غز و وواط غز وة العشمرة غزوة سفوان وتسمى غزوة بدرالاولى غزوة بدرالمكبرى غزوة بنى سلم غر وة بني قنهاع غز وة السويق غز وة قرة وة المدر غز و أغطفان وهي غز وةذي أمر غز وة عران الحاز غز وةأحد غز وة حراء الاسد غز وة نبى النفس غز وة ذات الرقاع وميغز وةمحمار سونني ثعلبة غز وقبدر الاخسرة وهي غزوة بدرا اوعد غز وقدومة الحندل غزوة منى المطلق و يقال الها المريسم غزوة الخندق غزوة بني قر نظة غز وة بني لحسان غز وة الحسد سنة غز وةذى قرد نفعتمن غز وة خسر غز وة وادى القرى غزوة حرة القضا غزوة فتعمكة غزوة حنين والطائف غزوة تبوك وأما سراباه التي بعث فها أصحابه فسمه وأر بعون سرية وقيل تزيد على سبعين سرية وسنأتي كلها مفصلة انشاء الله تعالى قال العلامة الحلي في السعرة لا عنى انه صلى الله عليه وسلم مكث ضع عشرة سنة عكة سدر الدعوة من غد مرقمال صامراعلي شدة ادية العرب عكة والهو المالدسة ولاصحاملام الله له بذات أى الانذار و بالمدير الاذى والكف يقوله تعالى وأعرض عنهمو يقوله واصبر ووعده بالنصر والفته ولما كثرت أتباعه صلى اللهعامه وسلم وكافوا هدمون محبته على محبة آ مائهم وأبهائهم وأز واحهم وأسرالمسركون على المكفر والتسكذس أذن له في القتال وقد ذكر وافي سبينز ول قوله تعالى ألم ترالى الذين قيل الهم كفوا ألد كم واقهوا المسلاة وآنوا الزكاة فلما كتبعامهم القةال إذافر يق منهم يخشون الناس كخشية الله أواشد خشية الاجاعة من الصابة رأنبي الله عنهسم منهم عبد الرحن من عوف والقداد من الاسودوق دامة بن مظعون وسد عدين أبي وقاص كانوا القون من المشرك ما أذى كشراعكة فقالوا بارسول الله كنافى عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فأذن لنافى قتال هؤلاء فيقول الهيم كفوا أمدتكم عنهم فاني لمأوص بقتالهم فلماهها حرصلي الله عليه وسسلم الي المدينة وأمر بالقنال للشركين كرهه بعضهم وشقءامه فأنزل اللهألم ترالي لذين فهل اهم كفوا أمديكم الآية وكانت العماية رضي الله عنهم بمكة وبعد أنها حرواة بلان يؤذن الهم بالقة الرفي غاية مر الخذرلان العرب رمتهم قاطبة عن فوس وتعر" خوالقة الهيمين كل حانب حتى انهم ما عني المس كافوالا بمبتون الافى السلاح ولايصيحون الافسه و الفواون ترى عدشر حدتي منتمط لانخاف الاالله عز وحدل أنزل لله علههم وعدالله الدبر آمنوا منسكم وعمدلوا الع استقلفتهم في الارض كم استخلف لذير من الهم والمكن لهم دينهم الذي ارتضى له

## إن الديث عمد جزة من عبد المطلب رضى الله عنه

وكان في رمضان وقيد لى رسيح الاول في السينة الثانية من الهجرة وأمره على ثلاث ورحلا من المهاجرين فرحوا يعترضون عبرا القريش جاء من الشام تريد مكة اى يتعرضون لها له يعود امن مقصدها باستدلام علمها وكان فيها أبوجهل اعتمالته في ثلاث التراكب وقيل في ثلاث وماثة فلما بلغواسا حلى المحرون الحيمة العيص التقواو تصافوا للقيال عم خزينهم عدى من عروا لحهى وكان مصالحا للفريف المعرف القوم بعضهم عن بعض ولم يكن بينهم وتمال وقال التي صلى الله علمه وسلم في مجدى هذا المهمون النوسة ممارك الامم أوقال رشيد ولم قدم رهط مجدى هذا على المنه على الله على موسلم كساهم ومجدى لم يعلم السلام ولم يذكره أحد في العمالة مع أنه سعى في هذا الصلح المارك وكان المسلمون فيه قليل والمكفار المشرون وهوأ قل التقاء وقع بينهم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم معهم فلر بما أن المسلمين المنه صلى الله عليه وسلم معهم فلر بما أن المسلمين فلهذا المنها المنهم منه والمراهم ولم ينا المنهم المنهم المنهم والمناهم والمن

وسرية عسدة بن الحارث

عبدمذاف المستنهديد وكاسماى ارشاءالله وكانت لى بطن وابغ ف وال

على رأس عانه أشهر من اله حرة في ستين رحلا وقيل في عام الفتحرف الله عنه وقيل مكرو بن المهم المحدة ن الانصار بلق أبا منهان بن حرب وقد أسلم عام الفتحرف الله عنه وقيل مكرو بن حفص العامرى اختلف في صحبته وقيل عكره قين أبي جهل وقد أسلم عام الفتح دفى الله عنه وكانوا في مائتى رجل في المائت والم يقع بينهم قد الحالا أن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه رمى بسهم في كذا ننه وكان في اعشر ون سهما مامة اسهم الا و يحرح انسانا أوداية ثم انصرف القوم عن القوم وللسلين قرة وشوكة وفر من المشركين الى المسلمان القدادين عمر و وعتبة بن غروان وكانا مسلمان الكنهما خرجالية وصالا الى المنهم الله عليه وسلم قال بعضهم ان بعث حرة كان على مسلمان المتحددة المن المتحددة المتحددة المتحددة المن المتحددة المن المتحددة المتحددة

## وسرية سعدين الى وقاص رضى الله عنه

وكانت الى الخرار بخاصحه و را من الأولى مهما مشددة مفتوحة وهو وادفى الحاز يصب في الجعفة وكان ذلك في ذك القعدة على رأس تسعة أشهر في عشر من رجلامن المهاجر من يعلن من القرحواء لي أقدامهم فوسلوا الخرار صبح خامسة من خروجهم من للدينة فوحدوا العبرقد من تبالأ مس فرجعوا ولم يلقوا كيدا

# وأول مغازيه التي خرج فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم غز وةودان

قال الزهرى في علم المغازى خبر الدنيا والآخرة وقال زين العابدين بن الحسين على وضى الله عنهم كذا نعلم مغازى رسول الله صلى الله على هو وسلم كانعلم السور من القرآن وعن اسماعيل ابن محدون سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه كان أبى يعلنا المغازى والسرايا و يقول با بى الم شرف آ بائسكم فلا تضيعوا ذكرها فأول غز وة خرج في اصلى الله عليه وسلم غز وة ود ان بفتح الواو وتشديد الدال وهي قرية جامعة من أعمال الفرع و ده فهم يسمم اغز وة الابواء فنهم من أضافها الى ودان ومنهم من أضافها الى ودان ومنهم من أضافها الى ودان ومنهم من أضافها الى الابواء لأنه ما متقاربان في وادى الفرع خرج سلى الله عليه وسلم المهافي صدة ولا تتى عشرة من من معمرة عشرة من المناقب المناقب من المناقب الله عليه وسلم و بني ضعرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانه بن خرجة وقيل لم يكن صلى الله عليه وسلم الهم و بني ضعرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانه بن خرجة وقيل لم يكن صلى الله عليه وسلم الهم و بني ضعرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانه بن خرجة وقيل لم يكن صلى الله عليه وسلم الهم و بني ضعرة بن المناقب المناق

سددهم مخشى بن عمر والضمرى وكتب بدنهم كاب فيه سم الله الرحن الرحم هذا كماب عدرسول الله حلى الله علمه وسلم ابنى ضمرة بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم وأن لهم النصر على من رامهم اى قصدهم بسوء شرط أن لا يحاربوا في دين الله ما دل يحرسونه وأن الذي صلى الله علمه وسلم اذاد عاهم انصراً جأبوه علم مبذ المن ذمة الله و رسوله وكان لواؤه سلى الله علمه وسلم أسن وكان مع عمد حرة رضى الله عنه واست عمل على المدينة سعد بن عمادة وى الله عنه والمدينة من الما وهذه أول غروانه سلى الله علمه والمدينة والمدينة من عمله وانه سلى الله علمه والمدينة و

#### ﴿غزوة تواطي

وفق الباء وضهاو تخفيف الواوآ خره طاع جبل من جبال حهدة بقر سينب عزاها صلى الله عليه وسلم في شهر دسم الاول وقبل الآخر على رأس ثلاثة عشر شهر امن الهجورة في مائتس من أصحابه المهاجرين يعترض عبر التحارفريش عدتما ألفان وخسما تفيعرفها أمية بن خلف ومائة رجل من قريش فرجم صلى الله عليه وسلم ولم يلق كدا أي حريا وكان اللواء بدسعد ابن أبي وقاص رضى الله عنه واست معافر ضعاف رضى الله عنه

#### ﴿ عُرْ وَهُ العدرة ﴾

#### وغر وةبدرالأولى

ورا الرجمة عليه الصلاة والسلام من غزوة العشيرة لم يقم الالسالي حمة أغار على سرح المدينة اى الابل والمواشى التي تسرح للرعى بالغداة وكا كر زبن جابرمن وساء المشركين عم أسلم وصحب وفي الله عنه وأمر على سر به واستشهد في فقع مكة فقر جسلى الله عليه وسلم حتى بلغ سفوان بفتح السدين والفاء آخره نون موضع من ناحيسة بدرافا ته كر زبن جابر وتسمى بدرالأ ولى فرجع ولم يلق كيدا وكان اللواء بيده لى بن أبي طا اب وضي الله عنه واستعمل على المد سفر يدبن حارثة رضى الله عنه

﴿ سر ية أمير المؤمنين عبد الله بن حسر ضي الله عنه

الأسدى أحدااسا بقين الى الاسلام واستشهد بأحدرضي الله عنه روى أنوالقاسم البغوى عن سعدين أبي وقاص فال عشا صلى الله عليه وسلم في سرية قال لا بعث عليكم رجلا أصبركم على الجوع والعطش فبعث علمذا عبد الله من حش رضي الله عنه وسماه صلى الله عامه وسلم أمرالمؤمنين فهوأ ولمن تسهى في الاسلام مولا سافيه القول بأن عمر رضي الله عنه أو لمن تسمى الممرا لمؤمنين لان المرادأ ولمن تسمى بذلك من الخلفاء وكانت هــذه الغزوة في رجب على رأس معة عشرتهرا وكان معه عانية من المهاجرين وقيل اثنا عشر الى يخلة وهوموضع على لملة من مكة بين مكة والطائف وكان يعتقب كل اثنين منهم بعيراوكة بله صلى الله عليه وسلم كتاباوأمر وأنالا ينظر الموحتي يسمر يومين غم فطرفيه فهضي المأمره وولا يستمره من أصحابه أحدا فلما الربومين فتح الكتاب فآذا فيه اذا نظرت في كتابي هدا فامض حتى تنزل نخلة بدمكة والطائف فترصدهما قريشا وتعلم لنامن أخبارهم فقال ممعاوطاعة وأخسر أصابه أنه نهاه أن يستكره أحدامهم ولم يتخلف مهم أحدد وسلاء عدلي الحجاز حي اذا كان بحران بفتح الماء وضمهاأضل سعدن أفى وقاص وعتبة بنغز وانارضي الله عنهما بعيرهما الذي كانا يعتقبان عليه فتخلفاني طلبه ومضى عبدالله وأصحابه حتى نزلوا بنخلة بترصدون قريشا فرتبهم عيرهم تحمل زبيبا وأدمااى جاودا وتحارقهن تجارات قريش فهاجمر ومن الخضرمي وعثمان ونوفل ابناعب الله المخز وميان والحسكم بن كيسان فنزلوا قربهم فها يوهم فأرشدهم عبداللهن بعش الى مايز بلرعمم فلق بعض أصحابه رأسيه وأشرف علهم فلالراوهم آمذوا وقالواعما رأى معتمرون لابأس عليكم منهم فقيدوار كابههم وسرحوها وسنعوا طعاما فتشاور المسلون وقالوانحن في آخر يوم من رحب أوفي أول يوم من شعبان اى شكوافي اليوم أهومن الشهرا لحرام أملافان فتلذاهم هتكاحرمة الشهرالحرام وانتركناهم دخلوا حرممكة فامتنعوابه مناغ شجعوا أنفسهم علهم وأجعوا على قتالهم اى قتل من فدروا عليه مهم فقتلوا عمروين الحضرمى رماه عبدالله بنوا قدسهم فقنله واستأسروا عثمان بن عبدالله المحزومي والحمكم ابن كيسان وهرب من هرب وأستاة واالعس فكانت أول غيمة في الاسلام وكان القتل أول فترا وقع نصرة للاسلام فقسمها عبدالله بن حشر ضي الله عنه بين أعمانه وعزل الحمس من ذات لرسول الله صلى الله عليه رسلم باحتماد منه وقيل قدموا بالغنيمة كلها فقسمها النبي صلى المقعليه وسلم بعددغز وقبدر وقال اهم الني صلى الله عليه وسلم ماأمر تمكم بقتال في الشهر الحرام فدقط فى أيدى القوم وطنوا أنهم هلا واعتفهم الحوانهم فيما سنعواوت كامت فريش فقالوان عداسه فالدما وأخذ المال فى الشهر الحرام وقالت الهود تتفاعل بذلك عليه صلى الله عليه وسلم عمروس الخضرى قتله واقد من عبد الله عمرو عرب الحرب والحضرى منه و بعثت فريش تعيرالني صلى الله عليه و بعثت فريش تعيرالني صلى الله عليه وسلم مفعل الحماب السرية فأنزل الله تعالى عسدان أكثرا اناس القول يسألونك عن الشهر الحرام فتال فيه قل قتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عند الله واله تنه يعنى الحكفر أكبر من القتل فيكان في ذلك تأديد للما سرون تلك السرية وفي ذلك تقول عبد الله والعندة عن سنيل الله والمدهدة

تعدون قد الفي الحرام عظمة ، وأعظم منه لورى الرشدراشد صدود كم عمايقول عجد ، وكفريه والله راء وشاهد واخراحكم من مستجد الله أهله ، لشدلارى لله في البيت ساحد فانا وان عدم تقوا بقته ، وأرجف الاسلام اغ وطسد سقينا من الخضر مي رماحنا ، بخسلة لما أوقد الحرب واقد دما وان عدد الله عثمان بننا ، سازعه غل من القيد عاقل دما وان عدد الله عثمان بننا ، سازعه غل من القيد عاقل

و اهنت قريس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فدا الاسد برسن وهما عثمان بن عبد الله المخزوى والحدم بن كرسان فقي ال صلى الله عليه وسلم لا نفد يكموهما حتى بقدم صاحبانا وهى سلم دبن أبى وقاص وعتبة بن غز وان المتحلفان فى طلب وعدرهما فان تقتلوه ما نقتل صاحبيكم فقدم سعد وعتبة بعدها بأيام فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن اسلامه وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتل يوم بتر معونة شهددا واماع ثمان فلحق بحكة فات عند ما كافراومن يضلل الله فلاهادى له به وفى شهر رحب هدا حوات القدم الى الدكامة وامازكاة ان كافوا يصلون الى بيت المقدس وفى شعبان فرض صديام رمضان ثمن كاة الفطر وأمازكاة المال فقيل فرضت فى هذا الشهر أيضا وقيل سنة تسعوقيل قبل الهميمة والله أعلم

### فغز وهدراله كمرى

و يقال العظمى و يوم و تعقيد رهو يوم الفرقان المذكور في قوله تعالى وما أنزا ناعلى عبد ما يوم الفرقان يوم الفرقان يوم الفرقان يوم الفرقان يوم الفرقان يوم المقللة و ويوم المعلمة الكبرى المنتقمون فهو يوم أعراقه فيه الكبرى الذكوري المنتقمون فهو يوم أعراقه فيه الاسلام وقوى أهله ودمغ فيم الشرك و خرب محله مع فلة عدد السلن وكثرة العدد وفهو آية ظاهرة على القوة وسوا المعالمة والمعدد المعالية والمعدد والمعالية والمعدد والمعالمة والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد وحدد والمعدد وحدد والمعدد وحدال المعدد والمعدد وحدد والمعدد وحدد والمعدد وحدال المعدد والمعدد وحدد والمعدد وحدال المعدد والمعدد والمعدد والمعدد وحدال المعدد والمعدد وحدد والمعدد وحدال والمعدد وحدال المعدد وحدال وحدال المعدد والمعدد وحدال المعدد وحدال المعدد وحدال المعدد وحدال المعدد وعدد وحدال المعدد وحدال ا

التقين واقد نصركم اللهمدر وأنتراذلة اى فليسل عدد كم لتعلوا أن النصر انماهومن عندالله لامكثرة العدوا العددوا لحاصل أدهده الغزوة كانت أعظم غزوات الاسلام اذمنها كان ظهو ره و اهد و قوعها أشرق على الآفاق أو ره ومن حمن و قوعها أذل الله الكينام وأعز اللهمن حضرهامن المسلم فهوعد اللهمن الامرار فقدقال صلى الله علمه وسدلم لعل الله الهام عملي أهل مدونقمال اعملو اماشئتم فقدو حبت لكم الحذبة أوفقد غفرت لكم وكان خروحهم بوم السعت الثنتي عشرة خات من رمضان على رأس تسعة عشر شهرا وخرحت معه الازصار ولمتكن فللذلا خرحتمه وكانعدة المدر سن س تُلهما فه وثلا نه عشم أو وأربعة عشرأو وخمسة عشر وسنسهد هاالمخز وةالتعرض للعمرا اليخر جرسول الله صلى الله عليه وسلم في طلم احتى ملغ العشرة ووحدها سبقته فلم رالمترقبا قفولها اى رحوعها من الشأم فعند قفو لهاندب المسلمن اي دعاهم وقال هذه عبر قريش فها أمو الهم فأخر حوا الهما لعدل الله أن سفلكموها فالتدب ناس اى أجانواو ثقدل آخر ون اظهم أدرسو ل الله ملى الله علمه وسدلم لمردح واولم يعتفل مارسول الله صلى الله علمه وسلم اى لم يهديم ما ال قال من كان ظهرهاى ماركيه مانيرا فليركب معذاولم فتظرفن كان ظهره غائماعنه وكان أوسفان الق رحلافأ خبره أنه صلى الله عليه وسلم قد كان عرض اعبره في بدايته وأنه ينقطر رحوع العبر فلا رحم وقرب العسرمن أرض الحازسار يتحسس الاخسار وينحث عنهاو يسأل من لقي من الركان تخقفا من رسول الله على الله عليه وسلم فسمعمر بعض الركبان أنه سلى الله عليه وساراستنفرا صامان التواعيرا فاف خوفاشد بدافاستأجر ضمضم ينجر والغفارى بعشرين متقالاا أني مكةوان يحدع بعسره ويحول رحله ويشق قدصهمن قبله ومن دبره اذاد خلمكة ويستنفرقر يشاو يخبرهم أنصمدا قدعرض العبرهم هو وأصحابه وكانت تلك العبرهم أأموال قر يشحق قب لانه لم بيق عكة قرشي ولا فرشسة له مثقال فصاعدا الامعث به في ثلاث العسر الاحو وطب من عبد العزى و يقال ان في تلك العبر خسين ألف دسار والف وسر وتفدم أن قائدها أوسفيان وكان عه مخرمة بن وفل وعمروين العاص وكان علية من معه سبعة وعشر بن وقيسل المم تسعة وثلاثون رجلا فخرج فعضم سريعا الىمكة وقبسل أن بقدم شلاث المال وأت عاتسكة بنت عبد المطابعة الذي صلى الله عليه وسم وهي يختلف في اسلامه اروا أنزعها فبعثت الى أخم االعباس بنء دالطاب رضى اللهعثه فقالت له باأخى والله المدرأ ساللالة رؤماأ فظه تنياى السيتدت على وتخوف أن مدخل على فومله مهاشر ومصيبة فاكتم عني ماأحدَّثُكُ وفير وابه قالت له لن أحدَّثك حتى تعاهدني أن لا تذكرها فانهم ان معمها تعني كفارقريش آذوناوأ معونا مالانحب فعاهدها العباس غمقال الهامارأت قالت رأيت واكباأ قبل على بعد برله حتى وقف بالانطيح غمسر خ بأعلى صوته ألاا نفر وايا آل غدر إلى مصارعكم فى ثلاث اى بعد ثلاثة أيام وقوله اللفدرمعناه بالصحاب الغدر وعدم الوفاء قالت

٣ سيره ا

فأرى الناس اجتموا اليه تم دخل المسجدوالناس بتبعونه فبيفاهم حوله قاات رأيت بعيره مثل به اى انتصب معلى ظهر الكعبة عمر خعملها عمد مدل مد عبره على رأس أى قبيس فصر خعملها ثم أخذ صحرة فأرسلها فأفيات تموى حتى اذا كانت مأسفل الحبيل ارفضت اي تيكسرت فيابق ميت من سوت كة ولادار الادخلهامها فلقة فقال لها العماس والله انهدان هدار وما اىعظمة وأنتفاكتمها ولاتذكر يهالأحد ثمخرج العباس فلقي الواسدين عتبة وكان صديفاله فذكرهاله واستكتمه فذكرها الوايد لأسه فتعدثها ففشا الحديث قال العباس فغدون لأطوف البدت وأبوحهل ف هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون رو ماعاتسكة فلا اراكي أبوحهل قال بأأبا الفضل اذافرغت من طوافك فأقبه ل المنافزغت أقبلت حتى جلست معهم فقال أبوحول مانتي عبد المطلب متى حدثت فدكم هدنه الندمة قال قلت وماذاك قال الرؤيا التي رأت عانسكة فلت ومارأت قال مارتي عبد المطلب أمارضيتم أن دننه أرجاله كم حتى بتنهأ نساؤكم وفيرواية مارضيتم ماسى هاشم وحكدب الرجال حتى حثمونا مكذب النساء تمقال أبوحهل وقدزعمت عاتمكة في رواهاأنه قال انفر وافي ثلاث فسننز بص بكم هدد والثلاث فأن بكن حقاماتة ول فسيكون وان تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شئ نسكذب عليكم كذا باانسكم أ كذب أهدل بيت في العرب قال العباس فوالله ما كان مني الدكيم أمر الااني عدت ذلك وأنكرنا أناتكون رأتشمأ وفير وابةأن العباس فاللأبي حهل همل أنت منته بالمصفر استداى بامأبون أو باحبان فان المكذب فسلة وفي أهل بيتك فقال من حضرهما ما كنت باأيا الفضل حهولا ولاخرقائم ان العماس اقي من أخته عاتمكة أذى شد مداحين أفشى من حديثها قال العساس فلاأمسيت لم تبق امرأه من بني عبد الطلب الاأنتني تقول لى أقررتم الهدا الفاسق الخبيثأن مقع في رجالهم ثمقال تناول النساء وأنت تسمع ثم لم يكن عند دائ غيرة الثي بماسه عث فقلت الهن وأعم الله لأ تعرض \_ن له وان عاد قاتلته فغدوت في الموم السالث من رؤيا عاتمة وأنامغضب أرى انى قدفانى منسه أمر أحب ان أدركه منه فدخلت المسهد فرأشه فواللهانى لأمشى نحوه أتعرض ملمعودالي بعض ماقال فأوقع به اذهوقد خرج نحو باب المسجد بشتدأى يعدوفقلت فينفسي ماله لعنده اللهأ كلهدندا الفرق اى الخوف مني فاذاهو يسمر مالم أسمع صوت فمضم من عمر والغفارى وهو يصر خسطن الوادى واقفاعلى بعسره قدحدع بعيره اي قطع أنفه وأذنه وحوّل رحله وشق قبصه وهو يقول بامعشر قريش اللطيمة اللطيمة اي أدركوا اللطمةوهي العمرالتي تحمل الطنب والمزأموالكم معأى سفيان قدعرض لهامجدني أصحابه لاأرى أن تدركوها وفي لفظ ان أصابها مجدلن تفلحوا أبدا الغوث الغوث قال العداس فشغلنيءنه وشغله عنى ملجاءمن الأمر فتعهز الناس سراعا وفزعوا أشدّا لفزع وخافوامن رؤما عانكة و ر ويأنهم قالوا أبظن محدوا صابه أن تحكون كعيران الحضري والله لبعلي غيرذاك فكانوا يدر رحلين اماخارج واماياعث مكانه رحلاوا عان فويهم ضعيفهم وقام أشراف

ر اش يعضون الداس على الخر وجوقال مه بلبن عمر وأثار كون أنتم محداوا اصباة من أهل بمرت أخلون أموالمكم من أراد مالا فهذا مالى ومن أراد فتوة فهلذى قتوتى ولم يتخلف من أشراف فريش الأأبولهب خوفامن رؤياعاتكه وكان فولرؤ باعاتكة كأخذ سدأى مادةة لاتخاف وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغبرة استأجره بأراءة آلاف درهم كانت له علمه دنيا فأفلس مافقال له اخرج ودبني لانوهشام هذا فتل كافراني هذه الغز وفقتله عمر ان الطاررضي الله عنه وأراد التخلف أمية بن خلف وكان شخا حسم ا ثقي الد فاءالمه وهوحالس معقومه عقبقن أبى معيط مجمرة فهابخو ربحملها حتى وضعها ونديه غقالله باأ ماعلى استحمر فاغما أنت من النساء فقال له فيحك الله وقيم ماحدت به وكان عقدة سقها وكان أوحهل هوالذى سلط عقبة على ذلائ وجاء أوجهل أمية تن خلف فقال له ما أراصفوا دانك متى راك الناس قد يخلف وأنت مداهل الوارى وفي رواية من أشراف الوادى تخلفها معلقسر بوماأو يومن فتحهزأمة مع الناس وسبب ارادته التخلف أن سعدين معاذ قدممكة معقرافنزلء ليأمية لانأمية كاناذاقدم المدينة للذهاب الحااشأم في تحاريه بنزل على سعد فقال سعد لأمدة انظر لى ساعة لعلى أطوف البيت فقال أمية لسعد اذا انتصف النهار فينفا سعد مطوف اذأناه أتوحهل فقال من هدا الذي طوف فقال له سعد أناسعد من معاذ فقال له أوجه لأتطوف ألكعبة آمناوقدأو بتممحد اوأمحامه وفىافظآ ويتمالصباةو زعمتم انكم تنصر وغم وتعبنوغم أماوالله لولاانك مع أبي صفوان ماوجعت الى أهلان سالمافة لاحمأ أي تخاصها وسعد رفع صوقه فصاراً مية بقول اسعد لا ترفع صوتك على أبي الحسكم فأنه سمد أهل الوادى وحعله يسكت سعدافقال بعدلا مية الباغني فاني معترسو لالمصلى الله عليه وسلم ، قول انه قاتلك قال المي قال نعم قال عكة قال سعد لا أدرى قال أمية والله ما كذب مجد فكار معدثاى سول و ثمامه فزعا فرجع الى اصرأته فقال ماتعلمن ماقال أخى المثرى بعنى سمدين معاذ قالت وماذاك قال زعم أنه سمع محدد ا بزعم أنه قاتلي قالت والله ما كذب محدد فلما ما الصريخ وأرادا للروج قالت له امرأته أماعلت ماقال لك أخول اليشر بى قال فافى لا أخرج فلماصم عملى عدم الخروج مل أقسم بالله لا يخرج من مكة أناه عقيمة في أى معمط بالحدرة وقال لهأنوحهل ماقأل كاتقت مفرج ناو باأن يرجع عنهم ومعنى كونه صلى الله علمه وسلم فاتله أنه كان ملي الله عليه وسدلم سبباني قتله والافهو صلى الله عليه وسلم لم بباشر الافتل أخي أمنة وهوأني من خلف في غزوة أحد كاسيأتي انشاء الله تعمالي ومن ثم جا في رواية أن سعد ان معاذقال لأمية ان أصحامه يعني الذي على الله عليه وسلم يقتلونك واستقسم بالازلام حاعة فر جلهم مايكرهون منهم أمية سخلف وعقبة سرسعة وأخوه شيبة وزمعة سالاسودو حكم ان خرام فلماخر جاهم القدح الناهي الممكتوب عليه لاتفه لأجعوا على المقام وعدم الحروج فاعمرأ بوجهل وأزعهم وحمم على الحروج وأعانه على ذلك عقبة من أبي معيط والنضر من

لحاوثر وىأنعداسا الذى اجتمع الذي صلى الله عليه وسلم بالطائف وأسلم على ديه تقدم قال لسيديه عقية وشيبة ابني رسعة مأفى وأمى أنتما والله ماتساقات الالمصارعكم فأرادا عدم الخروج فلمزل مما أبوجهل حتى خرجا عأز من على العود عن الحيش ولما فرغوا من حهازهم وكانذلك في ثلاثة أيام وقبل في يومن وأحموا السيرأى عزمواعليه وكانوا خمـ بن وتسعما ثة وقدل كافؤا ألفا وقادوا معهم من الخيل مائة فرس علمها مائه درع سوى دروع المشاة وكان حامل لواثهه مالسا تب من زيد ثم أله رضي الله عنه وهو الاب الخامس للإمام الشا فعي رخي اللهء: موخر حواعلي الصعب والذلول اشدة اسراعهم ومعهم القيان وهن الاما المغندات يضربن الدؤوف يغذر بهجداء المسلن وهم فأغاية من الطر والخملاء من خر وحهم كاقال تعمالي خر حوا من درارهم بطراو رباع الماس و يصدّون عن سيل الله والله عما يعملون محيط وكان المطعمون لهذا الحنش اثني عشر رحلا كل واحدمنهم ينحركن يوم عشر حزر وفهم أنزل الله ان الذين كفروا مفقوناً مواله م المصدّواعن سعيل الله فينفقونها عمَّة مكون علم حسرة ثم بغلبون وهولا الا ثناء شرهم أبوحه لوعتية وشدة النارير مقوحكم ن حرام والعماس من عبد المطلب وأبوالحترى و زمعة بن الاسود وأبي بن خلف وأممة بن خلف والنضر ابن الحارث ونسه ومنبه اسنا الححاج وقيل الآية المذكورة نزات في الذين انفقوا أموالهم لتعهيز الحيش الذي قاتلواه الذي صلى الله علب وسلم يوم أحدوقيل في هؤلا وهؤلاء ولما أرادو الجر وجمن مكة كان ينهمو من كذانة دما الان قريشا كانت قتلت شخام كذانة فمر"شاب وضيءمن قريش مكانة فقتسلوه ثمان أخاالمة تول ظفر يعامر سدر كذانة عرالظهران فقتله وحاء رسف وعلقه بأستارا ليكامية فلماأصحت قريش رأت سيف عام فعرفوه وعرفوا فأتله فكادذلك بصرفهم عن الخروج خوفامن كنانة المكون طريقهم في المسيرعلهم وخافوا أن يخلفه هم على ديارهم نشئ بكرهونه فياءهم ايليس لعنه الله في صورة سراقة من مالاث المدلجي الكلني وكان من أشراف في كانة وقال لهم انالكم جارم أن بأتكم كنانة من خلفكم شئ تسكرهونه وخر جمعهم المامر و وعدهم أن في كنانة قد أفلوالنصر هموحسين اهم الامروقر بهلهم وهونه علهم كاقال تعالى واذر بناهسم الشيطان أعمالهم وقال لاغالب ليكم المومم الناس وافي طراكم ثم اعدأن خرج نعضم الى أهل مكة اشتر حذرا في سفيان الخذ طر بق الساحل و حدق السرحتى فات السليد فلما أمن أرسل الى قريش بأمرهم بالرحوع وكانوا حمنشذما لححفة فامتنع أتوجهل وقاله والله لانرجع حتى تحضر مدما فنقيم فيسه ثلاثة أيام ونتصرا لزر ونطعم الطعام ونسني الحمروته زف عليدا القيان بالمعازف أى بالملاهي وتسمعها العرب وتمسيرنا وجعنا فلايزالون عانونذا أيداوهذاهوالرياء لذي أشارا ارمسحانه وتعالى بقوله خر حوامن دمارهم وطراو وثاءالاس ولما باغ أماسفيان كلام أي حهل قال هذا ابغي والبغي منقصة وشؤم لان القوم انماخر حوا لنجاة أموالهم وقد دنجاها الله تعالى ولماقال الو

حهل ماقال رجم من قريش بنو زهرة وكانوا نحوالما تة وقيل الممائة فالذاقيل لم يقتر أحد منهم مدر وقيل قتل منهم رجلان وكانقائد بني زهرة الاخنس بن شريق الثقني وكان حامقالهم فقال الهم بابني زهرة فسدنجي الله أموا اسكم وخلص اسكم صاحبكم مخرمة بن وفل فانه كان في العبر وانتما نفرتم لتمنعوه و ماله فارجه وافانه لاحاجة الكم أن يخر جوافي غرمنه عة دعواما بقول مددا بعنى أباحيل غ خلابان جهل وقال له أترى محدا يكذب أصدقني ليس يدني و سنك أحد فقال له أبو جهل ما كذب محد فط كنا أسميه الامين لكن اذا كانت في منى عبد المطلب السقامة والرفادة والمشورة غزكون فهم النبرة فأىشى بكون اناو يحن معهم كفرسي رهان فرحم الاخنس بني زهرة والاخنس هذا اختلف في اسلامه والا كثر ون على أنه أسلم عام الفتح رضى الله عنه وكان من المؤلفه ثم حسن السلامه قيل ان الاخنس جا الى النبي مك الله عليه وسلم فأظهر الاسلام وقال الله يعلم ان اصادق عمر ب يعدد لك فريقوم من المسلمن فحرق زرعهم فنزل فيه ومن الناس من يجيك فوله في الحياة الدنيا الى قوله و مئس المهادة الألحلبي نقلاعن الاصابة ولامانع من إنه أبسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم إن بني هاشم أرادوا الرحوع فاشتد على-م أبوجهل وقال اقريش لاتفار قذاهدنه العصامة حتى رجع عمم لمرالوا - الرين حسى زلوا بالعدوة القصوى فريد امن الماء وسيأتى أن رسول الله صلى الله علمه وسلم نزل بعيد داعن الماء أولائم اندهل وقرب منسه والماخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدنسة استعمل علها والماأ بالبامة من عبد دالمذفر الاوسى رضى الله عنده واستعمل امنأم مكنوه وضي الله عندة على المصلاة بالناس وخلف عاصم من عدى وضي الله عنده على فياءوا حل العالمة لشئ ملغه عن أهل مسعد الضرار وعقد صلى الله عليه رسلم لوا وأسض ود فعه لصعب بن عمر رضى الله عنه وكان امامه على الله عليه وسلم را بتان سود أوان احدا همامع على ن أبي لمالب والاخرى مع سعدبن معاذوقب ل مع الجباب المنذرع ضرب عسكره سرأى عندة على ملمن المدسة فعرض أصعامه وردمن استصغر وتفسدمان عدة أصحامه البدر من ولمراءة وثلاثة عشرأو وأريعة عشرأو وخمسة عشروكان معهم سمعون اعبرا يعتقبونها وكانمعهم من الخدل فرسان فرس لمرود الغنوى وفرس للقدا دوقيل للزير وقال تعضهم كان معهم خسة أفراس فرسان المسلى الله عليه وسلم وفرس الرثدوفرس للز بيروفرس للقداد وتقدم أن قريشا عدتهم خدون وتسعمانة وقيل كانوا ألفا وقادوا مائقفرس علهامائة در عسوى دروع الشاة ولماعد صلى الله عليه وسلم أصابه فوجده-م ثلثما ته وثلاثه عشر فرح وقال عدّة أصاب طالون الذن جاز وامعه النهر وأساأراده لى الله عليسه وسسلم الخروج لبس درعه ذات الفضول وتقلد يسيفه العضب ولمانظرالي أمحابه قال اللهم المدم حفاة فاحلهم وعراة فاكسهم وحياع فأشده عم وعالة فأعم من فضلات فار جمع من ما حدد الاوله البعير والبعران واكتمى كانحار اوأسابوالمعاماس أز وادفريش وأسابوا فداءالاسبارى فاغتنىه كلعائل وسار

صلى الله غليه وسلم حتى ملغ الر وحاوه وموضع به بترعلي يخوأ ريعين ميلامن الدينة فأتاه الحبرعن قر بشىءسىرهم لهنعواعسرهم وكان قديعث صلى الله على موسلم ر حلين يتعسسان أخبار عدراني سفيان فضما حدتي نزلابدرا فأناخاالي تلافر سامن الماء وأخد فدادستقمان من الماء فسمعاجار متن تقول احداهما لصاحبتها ان أناى العبرغاد اأو بعدغد أعمل لهم أى أخدمهم ثمأ قضمك الذي لك فانطلقاحتي أتسارسول الله صلى الله علمه وسلم فأخبراه بما معافاستشار الني صلى الله علمه وسلم أصحامه في طلب العبر وفي حرب المنفيراً ي القوم النافر من الحرب يعني أن الني ملى الله عليه وسلم خبر أصحابه بن أن بذهبو اللعبر أوالي محمار بة النفر وأخسرهم عن قر نش مسرهم وقال الهم ان الله وعد كم احدى الطائفتين اما العبر وا ماقر يش وكانت العمرأ حسالهم لستعينوا بمافع مامن الاموال على شراء الخدل والسلاح قال تعمالي واذ يعدكم الله احدى الطائفة بناغ المكم وتودون أن غيرذات الشوكة تسكون المكم ويريد الله أن عق الحق كامانه و يفطع دار الكافر بن وفي رواية استشار الذي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال اهم ان القوم قد خر حواعلي كل صعب وذلول أي مسرعين في القولون العبرا حب المكم من النفرة الوانعم أى قالت طائفة منهم العمر أحب المنامن افاء العدق وفي روابة هلاذ كرت لنا القتال حستي فتأهب له اناخر حنا للعمر وفروا بة بارسول الله علسك بالعمر ودع العدة فتغر وجهرسول اللهصلى الله عليه وسلم قال أبوأ بوب وفى ذلك أنزل الله زمالي كما أخرجك مك من أنتك الحق وان فريقا من المؤمن بن الكاره ون الآية وروى أبونع عي الدلائل عن ابن عداس رضى الله عنهما أفدات عمرلاهل مكهمن الشأم فحرج الني صلى الله عليه وسلمير يدها فهلغذلك أهل مكة فأسرعوا الهمافسيةت العبرالمسلين وكان اللهوعدهم احدى الطائفتين وكأنوا أنبلقوا العىرأحباانهم وأيسرشوكة وأخصرمغنمامن أنبلقوا النفير وفي رواية أن الني ملى الله عليه وسلم استشار الناس فتكلم المهاجر ون فأحسنوا ثم استشارهم فقام أبو مكرفقال فأحسن أى جا بكلام حسين عمقام عمرفقال فأحسين روى ابن عقية انهقال بأرسول الله انهانم قريش وعزها والله ماذات منذعزت ولا أسلت مند كفوت والله لتقاتلنك فتأهب لذلك أحبته وأعد تلذلك عدته تمقام المقدادين بحروفقال بارسول امض لماأمر لذالله فنحن معك والله لانفول لك كافاات بنواسرا أبللوسي عليه السلام اذهب أنت وربا فقاتلا اناهه الماعدون واكن اذهب أنتور بكفة اللاانامعكم مقاتلون وفى رواية واكنانقها تل عن بمنك وعن شمالك و بين بديك وخلفك فوالذي بعثك بالحق لوسرت بنابرك الغماد يعني مدينة الحيشة لحالد ناأى ضار سامعك من دونه حتى تبلغه فقال لهصلي الله عليه وسلم خمرا ودعاله يخبرقال ابن مسعودرفي الله عندفى آخرقصة المقدادفرأيت الني صلى الله علمه وسلم أشرق وجهه وسرة ميمني قوله وروى ابن أبي حاتم عن أبي أبو بالانصارى رضي الله عنه قال قال انارسول الله صلى الله عليه وسلم ونعن بالمدينة انى أخبرت عن عبر أى سفدان فهل لكم

أن تخرجوا الهااء سالله يغنمناهاو يسلنا قلنا نع فحرجنا فلماسرنا يوماأو يومين قال قد أخبرواخبرنا فاستعد واللقتال فقلنالا واللهماانا طافة نقتال القوم فأعاد فقال القدادلانقول لك كافالت سواسرا سللوسي اناههنا فاعدون والكن نقول انامعكا مقاتلون قال فقدمنا معشر الانصار لوأنافلنا كافال القداد وأنزل الله في ذلك كأخر حمل ملم من يبتك الحقوان فريقاً من الوَّمنين ليكارهون ثم قال عليه الصلاة والسلام ثالث من " وأبها الناس أشهر واعلى" وانحاس مدالانصارلانهم حين العوه بالعقبة قالوا بارسول اللها نابرآء من ذمامك أي من ضمان مناصرتك حتى تصل الى دارنافاذا وصلت المنافأنت في ذمامنا غنها عماغنهم : ما أنفسنا وأبناء ناونساءنا وكان صلى الله علمه وسلم يخشى أن تدكون الانصارلاتري وحو ب نصرته علها الاعن دهمه أي ماء ه فأة من العدق بالمدية فقط وأن لس علهم أن سرجم من ولادهم الىءدة فلماقال ذلك أي كر رقوله أشعروا على قال لهسعد بن معاذرتي الله عنسه وهوسمه الاوس الهوسيد الانصارةال الزرقاني كان فهم كالصديق رضي الله عنسه في المهاجرين قال والله لسكا أناشر مدنا بارسول الله فال أحل أي نعم قال قد آمذا مك وصد قدّا لـ وشهد نا أن ماحدَّت مه هوالحق وأعطيناك على ذلك عهوداوه واثبق على السمع والطاعة فأمض بارسول اللهلك أمرت وفيرواية والملف تخشى أن تكون الانصارتري أن لا مصروك الافي ديارهم واني أفول عن الانصار وأحبب عنهم واملك ارسول الله خر حت لامر فأحدث الله غيره فامض لماشتت وصالحبال منشئت واقطع حبال من شئت وسالممن شئت وعادمن شئت وخذمن أموالنا ماشئت واعطنا ماشئت وماأخف ندمنا كان أحب البناعماركت وماأمرت به من أمر فأمرنانة بعأمرك والنسرت ساحتي تأتي برك الغماد لنسمرت معك وفير وايته فوالذي بعشات بالحق لواستعرضت ساهدنا البحر فحضته لخضناه عل ماتخلف مناور حل واحد ومانكره أننلقي عدد وناانا لصبرعند والحسرب صدق عند داللقيا واهدل الله أنسر يكمنا مانفرته عيذل فسرعلى وكذالله زادفى والقان مردو به فضن عن يميثك وشما لك وبين مدبك وخلف لمه ولاز كمون كالذس قالوالموسى اذهب أنت وريث فقيا تلااناهه ناقاء دون واكن اذهب أنتور مك فقاتلا انامعكما متدمون قال الحافظ ابن مجران المحفوظ أن هـ ندا الكلام للقدادوأن سعدا انماقال ماذكرة في أولا وروى مسلم أن سعد س عبادة سيدانكر رجرضي الله عنه قال مثل ما فال سعدين مواذوا فظه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله علمه وسلم استشار الناص حص بالغداقيال أبي سفيان فتسكلم أبو مكر فأعرض عندهم تسكلم عمر فأعرض فقيام سعدين عداده فقيال المائاتر مدمار سول الله والذي نفسي سده لوأمرتنا أننخيضها البحرلا خضناها ولوأمرتنا أن نضرب اكبادنا الى مرك الغماد لفعلنا قال في المواهب وانما يعرفءن سعدين معاذ قال الحافظ ابن حجر وعكن الحمع بأنه سلي الله علب وسلم استشارهم مرتن الاولى المدشة اؤل ماللغه خسرا لعبرفة كلمسعدى عمادة عماذكر

والنبانية كانت عدان خرج فتكام صعد بن معاذ وقال الطبراني ان سعد من عدادة انما قال ذلك بغم الحديسة وأختلف في شهوده بدر اوالله أصلم قال الزرقاني السه يدين عبادة كان بهيأ للخروج الىبدرو بأتى دورالانصار و يحضهم على الخروج فهش أى لدغته محية قبال أن يخرج فأقام فقبال صلى الله علمه وسلمائن كان سعد لم يشهد هالقد كان علم احر يصائم ضربله اصهمه وأحره كاأن عثمان من عفان رضي الله عنه يخلف القريض زوجه رقية انتااني على الله علمه وسلم ووضيعه الهانما كانت مريضة وحعل النبي له أحر رحل وسهمه نهما معدودات من المدر من وان لم معضرا ثمقال صلى الله عليه وسلم سبر واعلى تركة الله وأشر وافان الله وعدنى احدى الطاثفة بن اما العبر واما النفرأي وقد فانت العبرفلا بدّمن الطاثفة الاخرى لانوعد الله لا يتخاف و شعرالي هذا قوله والله الكائي أنظر الآن الى مصارع القوم أى الذين يقتلون يبدر والماوصاوا الىبدرأراهم صلى الله عليه وسلم مواضع مصارعهم روى مسلم عن أنس ان مالك رضى الله عند قال قال عروضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسدلم الر سامصارع أهلدر ويقول ان هداه صرع فلان غدا انشاء الله تعالى و مضرده على الارض وهنا وههنا فباماط أحدهم أي ماتنجيءن موضعه وعلمه الصلاة والسيلام فهوه يخزة ظاهرة ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم من المكان الذي كان فيه وسارحتي نزل قر سامن بدر و بعث علما والزير وسعدن أبى وقاص رضى اللهء فهيم يتحسسون الاخدار فأصابوا راوية لقريش معها غلام لندمومنيه ابني الحجاج وغلام ابني العاص فأتواج مما ورسول الله صلى الله علمه وسلم قائم يصالى ففالوالمن أنتما وظنوه مالالاسفان فقالانحن سقاة لقر بش بعثو فانسقهم من الماء فضر يوهما فلماأو جعوهما ضرياقالانحر لابي سفيان فتركوهم افلما فرغ سلي الله علمه وسلمن وللته قال اذا صدقا كمضر شموهما واذا كذبا كم تركموهما سدقاوالله اخمالفر بش غمقال ليما أخبراني عن قريش قالاهمو رامهذا الكنب أي التل من الرمل فقال الهمارسول الله صلى الله عليه وسلم كم القوم قالا كثير وفي لفظ هم والله كثير عددهم شدمد بأسهم قال ماعدتهم قالا لاندرى قال كم تخدر ون أى من المز وكل يوم قالا يوما تسعاو بوماء شرافقال صلى القه عليه وسلم القوم ماسن التسعما ته والالف محقال الهمالمن فهم من اشراف قريش قالاعتبة من سعة وشدة من سعة وأبو الصترى من هشام وحكم من حرام ونؤفل تنخو للد وزمعة تن الاسودوأبوجهل بن هشاموا انضر من الحارث وسهدل بن مجرو فأقبل رسول الله وليالله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قداً لقت الكم افلاذ كبدها أى قطع كيدها وكان تزول قريش بالعدوة القصوى والعدوة حانب الوادى وحافته والمكان المرتفع والقسوى المعدى من المدينة أي التي هي أبعد من الاخرى عن المدينة ونزل المسلون على كثب أعفرقسل الرادأ حرأ وأسض لمس الشديد تسوخ فيه الاقدام وحوافر الدواب وسيقهم المشركون الى ما يدرفأ حرز وهو حفر وا القلب لانفسهم ليحعلوا فها الما • من الآيار

المعينة فيشر بوامنها ويسقوا دواجم ومعذلك التي الله في قلوجم الخوف حتى صار وايضر بون وحووخيلهم أذاصهات من شددة الخوف والتي الله الامنة والنوم على المسلمن محمث لم يقدر وا على منعه وأصبح المسلون اعضهم محدث واعضهم حنب لانهم المانامواا - تلمأ كثرهم وأصابهم الظمأوهم لايصلون الى الماء اسبق المشركين المه ووسوس الشيطان لبعضهم وقال ترعمون أنسكم على الحق وفدكم نبي الله وانسكم أواما الله وقد غلبكم الشركون على الماء وأنتج عطاش وتصلون محدثين محنبين وماينتظراعداؤ كمالاأن يقطع العطش رقابكم ويذهب قواكم فيتحبكه وافتكم كيف شاؤ افأرسل الله علمهم مطراسال منه الوادى فشرب المسلون واتخذوا الحماض على عددوة الوادى واغبد الواوتوضأ واوسفوا الركاب وملؤا الاسقمة وألمفأ المطر الغبار وابدالارض حتى ثبتت علها الاقدام والحوافر وزالت عنهم وسوسة الشيطأن ورد الله كده في نحره وطالت أنفسهم وضر ذلك بالمشركان ليكون أرضهم كانت مهلة لينة وأصابهم مالمقدر وامعه على الارتحال وقددأشار سحانه وتعالى الى ذلك بقوله اذ بغشكم النعاس أه : منه و ينزل عليكم من السماعماء ليطهركم به و يذهب عنسكم رحز الشيطان ولير بط على قلوبكم أى بالصرعلى محالدة العدد و وبالوثوق على اطف الله و شت به الاقدام حدى لاتسوخ فى الرمل وعن على رضى الله عنه أصابنا من الليل لحش من مطرفاً نطلفنا يحت الشجر والخف استظل يحتما من المطر و بات رسول الله صلى الله عليه و- لم يدعور به وفي رواية يصل يحتشجره و مكثرفي سجوده باحى باقدوم بكررذ للمحدي أصبع قال قدادة كان المعاس يوميدر ويومأحد وكان كلهأمنة أحكمه في بدركان الملاقيل الفتال وفي أحدكان وقت القتال قال اسمسعود المنصاص في مصاف القدّال من الأيمان والنعاص في الصلاة من النفاق لائه فى الأول مدل على ثبات الحنان وفي الثاني مدل على عدم الاهتمام بالصلاة قال على رضى الله عنه فلاانطلع الفهرنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم للملاة عبادالله فحاء الناس من تعت الشحر وألحف فصلى مارسول اللهصلي الله عليه وسلم تمخطب وحض على القتال في خطبته فقال بعد ان حد الله وأثنى علمه أما بعد فاني أحسكم على ماحد كم الله علمه الى ان قال وان الصرفى مواطن البأس عمايفر جالله مه اله-مويني مدن الغم الحديث وقال ابن اسحاق في حكاية وقعة بدر فحر ج صلى الله عليه وسلم بدا درهم الى الماء حتى جاء ادنى ماءمن بدر فتزل مه فقال الحماس المنذر من الجو حرض الله عنده مارسول الله هذا منزل الزاحك الله تعالى لأتنقدمه ولاتتأخرعنه أمهوالرأى والحرب والمكيدة فقال بلهوالرأى والحرب والمكيدة قال فان هدد اليس عنزل فاعض بالسام حسى تأتى أدنى مامن القوم فانى أعرف غزارة ماله فننزل به غنغة رماو راء من القلب أى مدفها وفف مده هاعلهم غم نبني عليه أي على ذلك الماء الذى ننزل على محوضا ففاؤه ماعفنشرب ولايشر يون فقال صلى الله عليه وسلم اشرت بالرأى وفى رواية فنزل جبر ول ففال الرأى ماأشار به الحياب فنرض صلى الله عليه وسلم ومن معه

من الناسحة أقى أدنى ماء من القوم فنزل علمه ثم أص بالقلب نغوّ ربّ و مني حوضاعل القاممالذي نزل علمه فلئما متم قذفوا فيمالآنية وفحد واية تمخض المسلود الى اعدامم فغلموهم على الماء وأغاروا القلب التي كانت تلي العدة فعطش المكفار وجاءا لنصر وهذا كاه اغماحه لدعد داشارة الحماد رضى بقه عنمه وكان معقر يشر -لمن نى المطلب بن عبد مناف بقالله جهم من الصلت أسد لم عام خير رضى الله عنه وضع رأسه بعد النزل التوم مدر فأغني ثمقام نزعافقال لاصحامه همار رأيتم الفارس الذي وقف على فقالوا لاقال وقف على فارس وقال قتل أبوحهل وعته قوشيبة و زمعة وأبوالجبري وأمية بن خاف وفلان وفلات وعد رجالامن أشراف قريش عن قتسل يوميدر وقال أسرمهمل بن عمر و وفلان وفلان وعدر حالا ين أسرقال غرأت ذلك الفارس ضرب في لبة بعيره أى نحره ثم أرسله في العسكر في امن خداء من أخيمة العسكر الاأساء من دمه فقال له أصابه الما عب مث الشيطان والمشاعت هداه الرؤ بافي العسكر و ملغت أباحهل قال حميم مكذب بني المطلب مع كذب بني هاشمسر ون غدا من نقتل وفي لفظ آخرة الأبو حهل هذاني آخرمن ني المطب سعاع عدامن المقتول نحن أم مجدوأصابه ولماخر حوان مكة كاناؤل من نحراهم أوجهل مخرله-معرالظهران عشر حزائر وكانت حز ورمنها بعدان تحرت ماحماة فالتق العسكر فانق خماعمن أخممة العرب الاأسامه من مهاومن ذلك المحل وحمد موعد اى تفاؤ الابذلك و اعدان استقر "الذي صلى الله عليه وسلم وأمحامه رضى الله عنهم بالموضع الذى أشار به الحباب فالسعد معاذر ف الله عنه مارسول الله ألاندني للهور شاتكون فيه ومدع عندل ركائبات غنلق عدونافان أعزنا الله وأظهرنا كان ذلا مأح بماوان كانت الاخرى حاست على ركائبات فحقت عن ورا الفقد تخلف عنك اقوام مانى الله مانحن مأشد لل حيامهم ولوظنوا انك تلقيح مام تخلفوا عنسك منعل الله م-م واصورنا و يعاهدون معل فأشى عليه صلى الله عليه وسلم خبرا ودعاله يخبر وقال بقضى المتخدرامن ذلك باسعد أى وهواصرهم وطهو رهم تمنى له ذلك العريش فوف تل مشهر فعلى المعركة وكان ملى الله عليه و- لم نيه وأبو بكررضي الله عنه وعن على رضى الله عنه انه قال أخبروني من أشحه الناس قالوا أنت قال أشجع الناس أبوبكررضي الله عنه ما كان يوم بدر حملنا ارسول التعصلي الله علمه وسلمعر يشاه فانامن بكون معرسول اللهصلي الله علمه وسلم لالا يهوى السه أحدد من المشركين في كان أبو مكر رضى الله عنه معرسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله مادنامنا أحدالا وأبو بكر رضى الله عنده شاهر بالسدف على رأس رسول الله سلى الله علمه وسلم لا يموى أحد اليه الا أهوى المه أبو بكررضى الله عنده و حا اله لما التحم الفدال وزف أدفاعلى الالعر يش سعدن معاذرني اللهعند وحاعمين الانصار وماد تدليه على شعاعة الصديق رضى الله عنده أيضا ثبوته يوم وفاة النبي حلى الله على وسلم وقد اله أهلى الردة وغد مرذلك والعريش شيئ يشبه الحمة يستظل مه فبني له صلى الله عليه وسلم قال السيد

السههودى ومكانه عندمسحد بدر وهومعر وفءندا الخبل والعن فريبة مذه ثملا أصحوا يحدل النبي صلى الله عليه وسدلم صفوف أصحام وأقبلت فريش ورآهاصلي الله عليه وسدلم وقال الايم هذه قريش قدأ قبلت بخبلاثه اوفحرها تحاذك وتمكف رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني ولما اطمأنت قريش أرساواعمر نن رهب الجمعي وكان كافراغ أسلم المدذلك رنبي الله عنسه وقالوا اخرواناأ صحاب محدأى انظرعدتهم فحال مفرسه حول عسكرااني صلي المهعليه وسلم تمرحع الهم فقال تلثما تقرحل ومدون أو مقصون فلداد واكن أمهاوني حتى أنظر ألفوم كمن أومد دفدهاف الوادى حتى أبعد ثمر جدم الهم وقال مارأ بتشمأ ولمكن قدرأ يت بامعشر قر بش البدلاما تحمل المنا بارجال اثرب تحمل الوت الناقع ألاتروهم خرسالا يتسكامون يتملظون تلظ الافاعى لاير يدون ان يقبلوا الى أهلهم زرق العيون كأنم الحصى تحذالحف قوم لدس الهم منعة الاسمونهم والله منرى ان نقتل منهم رحلاحتى بقتل رحل منسكم فاذا أسابوامنسكم عدادهم فاخبرا لعيش بعددلك فروال أيكم فلماسمع حكمين خزام ذلك مشى في الناس فأتى عتمة من رسعة فقال ما الالولمدانك كبرقر شوسيدها والطاع فهاهل لثان تذكر تغمرالي آخرالده وفقال وماذات باحكم قال رحم بالناس وفي رواية قالله حكم يحر من الناس وتحدمل دم حليفان عمرو من الحضرى أى الذل قدل واقدين عبدالله في سرية عبدالله من حش الى نخلة وتقعل ماأصاب عجد من ذلك العرفاني لايطلبون من مجدالا ذلك فقال عتبة نعم فد فعلت هو حلم في فعلى عقله أي ديته وعلى مأأصيب من المال ونعم مافلت ماحكم ونعم مادعوت المه فركب عتمة حلاله أحمر وسأر حمله في سفوف قريش يقول باقوماً طبعوني فانكم لا تطلبون غسرهم امن الحضرى وما خذفي العروة محمات ذلك ثمقال أنشد كم الله في الوجوه التي تضى عسماء المصابيم بعدى قريشا ان تحعلوها أغداد الهذه الوجوه التي كأنها عبون الحبات يعني الانصار وقدرآه التي صلى الله عليه وسلم فى القوم وهو على حلة فقيال النكن في أحدد من القوم حسر فعند صاحب الحمل الاحمران يطمه وميرشد واوذ كرائن احاق ان عقية فامخطم افقال بامعشرقر يش والله ماتصنعون شبأأن تلفوا محدا وأصله والله الذأصبقوه لايزال الرحل ينظر في وحمد محل بكره النظراليه قدقتل استعمة أواس خاله أو رحلامن عشعرته فارجعوا وخلوا بين محمه وسائر المرب فان أصامه غبركم فذالة الذى أردتموان كان غسرذلك أافاكم ولم تعدموا منهماتر يدون بانوم اعصبوها البوم برأسي أى احصلواعارها متعلقاني وقولوا حمن عتبة وأنتي تعلوا أني است بأحبنكم ثم قال عتبة لحمكم انطلق لابن الحنظامة وأخسره بعني أباحه وقال حكم فانطلقت فوجدت أبا جهل قدد نثل درعاله من جراب اى اخرجها فقلت ما أما الحسكم ان عتبة أرسلني السائم مكذا وكذا فقال انتفغ محره وهي كلة تقال للعمان غمجاء أبوجه لاعتبة وقال له لوغ مرا يفول هذا لاعضضته بظرأمه واللهلانر حمحمي محكم الله ستناو من محمد وفى رواية وأرسمل بذلك

حكيم من خرام الى أبي جهل فأخسره فقال والله ما يعتبه ماقال ولـ كنه رأى أن مجدا وأصحابه أكاة جزور وفهم ابنه يعني أباحذيف تنعتبة رضى الله عنه فانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلمومن السابقين فيالاسلام فتخوف يكم عليه ثمأ فسدأ يوحهل على النياس رأى عتبه قورعث الى عامر بن الحضر مى وقال له هذا حليفك رمد الرحوع بالنياس وقد رأيت ثارك بعدنك فقم فانشد قتل أخمل ففام عامر وكشف استموحثي التراب على رأمه وصرخوا عمراه واعمراه ست الحرر وتهمأ واللقتال والشمطان معهم لايفارقهم في صورة سراقة يقول لهم لاغالب كم اليوم من النياس واني جاراتكم فوج الاسود المخزومي وكان شرساسي الخلق فقيال أعاهد الله لأشرمن من حوضهم أولأ هدمنه أولأموتن دونه فلما أقبل قصده حمزة من عبد الطلب رضى الله عنه فضر مهدون الحوض فوقع على ظهره تشخب رحله دما غما فتعم الحوض زاعماأن تبرعه مفقله حزةفي الحوض والاسود هداهوالاسودين عبدالأسدالخزومي أخوعبدالله بنعبد الاسدالمخز ومحارضي الله عنهز وجأم سلة رضي اللهعنها والاسودأول قتال فقل يوم بدرمن المشركين وهوأول من مأخذ كابه نشعماله يوم القيامة وأماأخوه عبدالله ان عبد الأسد فهوأ ور من بأخذ كما مهينه كاجا ولا في الحادث متعددة ممان عدبة بن معةالتمس سضة ايخودة بدخلها في رأسه في الحدث الحبش سفة تسعر أسمه لعظمها فاعضر بمردله أى تعمم به عمر من أخمه شدية من رسعة واسمالولد دمن عتبية حتى انفصل من الصف ودعالى للبارزة فحرج البه فتية من الانصار وهم عوف ومعاذ اساالحارث الانصاريان النحاربان وأمهما عفراء منتعمدين تعلقا لانصارية وعسدالله ينرواحة الانصاري رضى الله عنهم فقال عتبة ومن معه لهم من أنتم قالوارهط من الانصار قالوا مالنا مكم من حاجة اكفاء كرام اغمائر مدقومنا غمنادى مناديهم المحدأخر جاله ااكفا المن قومنا فذاداهمأن ارجعواالى مصافكم وليقم الهرم سوعهم غمقال صلى الله عليه وسلم قم باعبيدة بن الحارث قم ياحزة قم ياعدلى فلا قامواود نوامهم قالوامن أنتم لانمدم كانوامت لثمين لماخر حوا فتسموالهم قال ابن احداق فقال عبيدة عبيدة وقال حزة حزة وقال على على قالوا نعم اكفاء كرام فبارز عبيدة وكانأسن القوم المسلمن عتبة وكانأسن الثلاثةوبار زحمرة شيبة همذهر وابةابن احاق وأمار والغموس بنعقبة فتال فهابر زحزة اعتبة وعبيدة اشبية ورجها بعضهم واتفقواعمل أنعلمام زللوايد فقتل على ألواسد وقتل حزةعتبة واختلف عبيدة وشيبة رضر بتين كالصما أنخن صاحبه فبكر حزة وعلى السما فهما على شدة فذ ففاعليه واحتملا صاحمما فأزاءالى أصامه وكانت الضرية التي أصابت عبدة في ركبته فيات متهالما رجعوا بالصفرا وتمرممعر وف س الصفراء والحراء والماحملواء مدة جاؤامه الى الني صلى الله عليه لموضخ ساقه بسمار وأضععوه الىجانب موقفه صلى الله عليه وسلم فأفرشه رسول الله صلى لله عليه وسلم قدمه الشرف فوضع خده علم اوقال لهرول الله صلى الله عليه وسلم أشهد

أنك تهم درمسد ان قال له عبيدة الست شهيدا وفي رواية أنه قال اشهير أنا بارسول الله قال نعم قال وددت والله أن اباط البكان حياليعلم انذا أحق منه بقوله

ونسسله حـ تى نصرع حوله \* ونذهل عن أبنا أنا والحلائل

عُمَّ أَنشأ بقول

فان يقطعوار جلى فانى مسلم \* أرجى به عيشا من الله عالما وأابسنى الرحمن من فضل منه \* لباسامن الاسلام عطى المساويا

وفي هداه القصة فنسملة طاهرة لجزة وعسدة وعلى رضى الله عنهم وعسدة هداداهو عسدة من الحارث بن الطلب بن عبد مناف قال أوذر رضى الله عنه أن قوله تعالى هدان خصمان اختصموا فيرجم نزات في الذين برز والوم بدر فذكرهؤلاء السنة وعن على رضي الله عنه فالأناا ولمن يحثو بين مدى الرحن للغم ومقنوم القيامة فينا نزلت هذه الآمة هذان خصمان اختصموا في رجم وكان من حكمة الله تعالى أن حعل المسلمن قبل أن يلتهم القدال في أعين المشركين فليلااستدراجالهم ايقدموا ولماالتهم القذال حعلهم فىأعين المشركين كشرا لعصل لهم الرعب والوهن وحعدل الله المشركين عند التحام القتمال في أعين المسلمن قليمالا المقوى جاشهم على مقاتلتهم ومن ثم جاءعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال لقد قللوا في أعلنا يوم بدرحتي قلت لرجل أتراهم سبعين قال أراهم مائة وأنزل الله تعالى واذبر بكموهم اذالتقستم فى أعيز كم قليـــ لاو يقالـــكم فى أعينهم ومن ثمقال تعــالى قد كان الــكم آية فى فئـتـن التـقـتـا فثــة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة ير وغهم مثلهم رأى العين اى يرى أولشك السكفار المؤمنين مثلهم رأى العين وقدذكر واأن قباب أشميم كان مع المشركين ثمأ ملم رشى الله عنه قال فى نفسه يوم يدرلوخوحت نسا مكة رأ كم اردت محداو أصحابه وعنده رضى الله عنه قال الم أسلت بعدالخندق فسأات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هوذاك في المسجد معملاً من أصحامه فأتيته وأنالا أعرفهمن بيهم فسلت عليه فقال باقباب أنسا القائل يوم بدر لوخرحت نساء قريش بأكتهاردت محدد وأصمامه قال قباب والذي وهسك الحق ما يحدث واساني ولاتر فرنت به شفتاى ولا معممني أحدوماهوالاشي هجس في قلبي أشهد أن لا اله الا الله وحده لاشر بكالهوأن مجداعبده ورسوله وأنماحنت بدهوالحق وحننذ بكون معني فوله صلي الله علمه وسلم أنت القائل اى فىنفسك فيكون اطلاعه على ذلك من متحزاته صلى الله عليه وسلم قال ابن احاق الماقتل المسارزون خرج صلى الله عليه وسلم من العريش التعديل الصفوف فعداهم بقدح فيده أىسهم لانصل فيه ولاريش فرصلي الله عليه وسلم سوادين غزية حليف بى النحار وهوخار جمن الصف فطعنه صلى الله عليه وسلم في بطنه بالقدح وقال استو باسواد فقال بارسول الله أوجعتنى وقدره سائالله بالحق والعدل فأقدني اى محنى من القودأى القصاصمن نفسك فكشف رسول القصلي الله عليه وسلم عن وطنه وقال استقدأى خذ

القودفاعتنق سواد الني صلى الله علمه و- لم وقبل بطنه فقال ماحلات على هـ زاما سواد فقال مارسول الله حضر ماترى فأردت أن بكون آخرااعهد داث أن عس حلدى حلدك فدعاله رسول الله ملى الله علمه وسلم يخسر ثم لماعدل سول الله صلى الله علمه وسلم الصفوف قال الهم ان دناا القوم منكم فانضحوهم اى ادفعوهم عندكم بالنبل واستبقو انداركم اى لازموها على بعد فان الرمى مع البعد يخطئ غالب اولانساوا السدوف حتى يغشوكم وخطم مخطية حثم فهاعلى الجهاد والمصابرة مثل الني قبل محيمة م الى محل الفتال عمادالي العريش وتزاحف الناساي مشي كل فريق حهمة الآخر ودنا يعضهم من يعض وأقبه ل نفر من قريش حتى و ردوا حوضه صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم فاشرب منه رحل بوه ألذ الاقتل الاحكيم بن خرام فانه أسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه ف كان اذا احتم دفي عمنه قال لا و الذي نحاني يوم بدر وأمر صلى الله عليه وسالم أصابه أن لا يحملوا عسلى الشركين حسى بأمرهم وكان سلى الله عليه وسلم قدأخذته سنةمن الذوم فاستيقظ وقداراه الله اياهم في منامه قليلا فأحبرا صابه فسكان تثبيتا لهم وكانسبعد بن معاذرة ي الله عنه متو عاسسيفه في نفر من الانصار على باب العريش يرسونه ملى الله علمه وسالم و رسول الله صلى الله علمه وسلم في العريش هو وأبو بكررضي الله عنه السرمعه فيه غسره وهوعلمه الصلافوا اسلام ساشدريه انحارما وعدهمن النصرفال تعالى واذبعدكم الله احدى الطائفتين وكان حقاعله نانصر المؤسنين ولقد سيقت كلة نالعبادنا المرسلس اغماهم المنصور وكوات جندنالهم الغالبون ولما اصطف الناس للفتال رمي قطية ان عام حراس الصفن وقال لأفر الأأن فر هدا الحر وكاء أو لمن خرج من المسلان مهيد عمولى عمر من الحطاب وضى الله عندة فدته عامر من الحضرى درم أرسد له الده فسكان مهدم أول فتدل من المسلن وجاء عنه صلى الله عليه رسلم ان مه بعدا سيدا اشهداء أى منأهل بدرثم فتل عمرو من الحمام وهوأؤل فتدلمن الانصاريم حادثة من سراقة وقد جاءت أمدالى رسول الله صلى الله علمه و- لم احد أن فدم من بدر وهي عمد أنس من مالك رضى الله عنه فقالت ارسول الله حدثني عن حارثة فأن مكن في الخنه ملاً مله علمه وله كن أخرن وان مكن في النار مكت ماعشت في الدنما فقال ما أم حارثة ان الدست عنة واكن احدان وحارثة في الفردوس الأعلى فرحعت وهي تضحك وتفول بخبيج الثاحارثة وفير والمقال لها ويحل أوهبلت أهى حذة واحدة اغ احذان كترة والذى نفسى مده انه افي الفردوس الأعلى غدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مانامن ماعفغمس بده فيه ومضمض فاه ثم ناول أم حارثة فشربت غماوات الهافش بتغم أمرهما ينضحان فيحدو بهما ففعلتا فرجعتا من عندرسول الله صلى الله عليه وسلم وماما لمد سفاص أناك أقر عينامهم اولا أسر" وقد كان حارثة رضي الله عنه سأل الذي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا لله له بالشهادة فقد مجاء أنه صلى الله علمه وسلم قال لحارثةنو وقداستقبله كيف أصحت الحارثة قال اصحت مؤمنا بالتهحقا قال انظر ماثقول

عان اسكل قول حقيقة قال مارسول الله عزات نفسي عن الدنها فأمهرت ليدلى وأخل مأت فهارى فكأنى موشرف بارزا وكأنى أنظرالي أهل الجنة يتزاور ون فهاوكأني أنظرالي أهل الذيار بتعاوون فهاقال أنصرت فالزم عبد بذرالله الاعبان في قلبك اى أنت عبد الخ فقال ادع الله لى بالشهادة فدعاله رسول الله سالى الله علمه وسلم بذلك وقال أبوجه ل اهمه الله و أصحابه حسين قتل عتبة وشدة والوايد الالعزى ولاعزى اركم ونادى منادى رسول الله صلى الله علم وسلم الله مولانا ولامولى لكم قتلانا في الجنه وفتر لا كم في الذار وسيأني وقوع مثل ماقال أبوجه وأصامه من أبي سفيان في وم أحدوانه احمد عثل هذا الحواب وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم شاشدريه ماوعده من النصر عن ابن عباس رضى الله عنهدما أن رسول الله مسلى الله عليه وسلمقال وهوفى فيقيعني العريش يوميدر اللهم انى أنشددك عهدك ووعدك اللهم انتهائه فده العصابة اليوم فلاتعبد وفير وابة انتهائه فده العصابة من أهل الاعمان البوم فلاتعبد في الارض وفي رواية اللهم انظهر واعلى هذه العصابة ظهر الشرك ولايقوم للدين اىلا نه صلى الله عليه وسلم علم أنه آخر النبين فاذاها هو ومن معدلا يبقى من يتعبد بهده الشريعة وفي افظ اللهم لا تودع مني ولا يخذلني أنشدك ماوعدتني وماز ال يدعو ربه ماذا مديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منه كبيره فأخذأ يو يكر رضي الله عنه رداء وألقياه على منكسه ثم التزمه من و رائه وقال مانهي الله كفال تناشدر بك فسينجز لك ماوعدك وفير والغالبنصرنك اللهوليبيضن وحمك وفيار والم ألحجت عمليمر بك وانماقال أنو بكر رضى الله عنه ذلك لانه شفى علمه أنعب الذي سلى الله علمه وسلم في الحاحه بالدعاء لانه رضى الله عنه رقيق القلب شديد الاشفاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لأن الصديق رضى الله عنه كان في مقام الرجاء والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام اللوف لان الله يف على مادشاء وكال المقامين في الفضل سوا و دكره السهيلي قال يعضهم ان مقام الحوف يقتضي أن يحو رفيه أنالانفع النصر بومنذلأن وعده بالنصرلم بكن معينا في تلك الوقعة واغما كان محمد فيفوض تأخره لاسافي أنه اعطاه ماوعده رمه والحواب الاول أولى اعسني كويه شق علمه تعب الذي صلى المتمعليه وسلم وحين رأى المسلون القتال فدنشب عيوا بالدعاء الى المه تعالى وعن ابن مسعودرضي الله عنه مامعتامه اشدا بنشرضالة أشدمن مناشدة محدولومه يوم بدراللهم أنشرك ماوغدتني وروى النسافي والحاكم عنء لي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فائلت يوم بدر شه أمن فتأل عم جنت لاستر كشاف حال الني صلى الله عليه وسلم فأذار سول الله سلى الله عليه وسلم يفول في مجوده باحي باقبوم لايز يدع لى ذلك فرجعت فقائلت تم حشه فو حديه كذلك فعدل ذلك أربع مرات وقال فالرابعة ففقع عليه وعن عبيدالله بن عبدالله بن عبدة بن معودرضي الله عنسه فاللا كاناو وبدر ونطر وسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركان فتكاثرهم والى المسلن فاستفلهم فركع وكعتن وفام أنو ويكرعن عينه يحرسه وفيار واله

عن على رضى الله عنه قام أبو بالرشاهرا السيف على رأسه صلى الله عليه وسلم لا يهوى المه أحدا لاأهوى المفقال علمه الصلاة والسلام وهوفى مجوده اللهم لاتودع مني اللهم لاتخذلني اللهم انى أنشيدك ماوعدتني وفي الصيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع الصدِّيق رضي الله عِنه أَخذَت رسول الله صلى الله عليه وسلم سينة من النوم ثم استيقظ مسيمافقال اشر باأبابكرأناك نصرالله هذاحير يلعلى ثناياه النقع اى الغياراي اشارة الى مناصرته صلى الله عليه وسلم ليد خل عليه وعلى أصحابه السرور وذلك أمه لما التحم القة الوعير النبي صلى المقعليه وسلم والمسلون بالدعاء أفرل الله المسلا تبكة عماقال تعالى ادتستغيمون ربكم فا- تحاب المرأني عد كم بألف من الملائد كة مردفين اى متمارون وفسل ردفالمكم وفيل وراءكل ملائمال آخر وبوافق ذلك ماجاعن ابن عباس رضى الله عنهما أ. ترالله نده صلى الله عليه وسيار يوم بدر بألف من الملائسكة في كان حمر يل في خسه عادة وميكا ثيل في خميمائة وعاء الضاأن الله أمده شلائه آلاف ألف مرحمر ملوأ الف معكائمل وألف معاسرافيل وقيل وعدهم الله أنعدهم بأاف تمز بدوافي الوعد بألفن وقيل أمدهم الله بثلاثة آلاف عُمَّ أَكِيلهم خمسة آلاف قال تعالى اذتقول للؤمنين ألن بكفيكم أن عدد كم ر كر م ثلاثه آلاف من الملائكة منزلين اى ألف مع جبر بل وألف مع ميكاتيد لو أاف مع اسرافيل بلي ان تصبر واوتتقواو بأنو كم من فورهم هاذاعدد كمو بكم بخمسة آلاف من اللائكة مسومين وقسل ان المددوم بدركان بألف ويومأ حدشلاثة آلاف غوقم الوعد ما كالهم خسة آلاف لوصروا وجاءأن الملائكة كانواع للى صور الرجال فكان المان عشى امام الصف في صورة رحل و يقول أشر وافان الله نادم كم علهم و يظن المسلون أنه منهم وجاء أنهم وقولون السلين اثبتوافان عدوكم قليل اى قليل في نظركم وان كثر واعدد ا قال تعالى واذبر بكموهم اذالتقيتم في أعيد كم فليسلا حتى قال ابن مسعود رضى الله عنه لمن كان يحذره أتراهم سبعين فقال أراهم مائة وروى البهق عن حكم من حزام أن ومبدر وفع غل من السماءةدسدالأفق وإذا الوادى يسيل علااى نازلامن السماء فوقع في نفسي ان هذاشي أبد مه ملى الله عليه وسلم وهو الملائكة وروى استدحس عن جبير بن مطعم قال رأيت قبل هزعة القوم والناص يقتتلون مشل الحراد الأسود مبشوئات عامتلا الوادى فلمأشك أنا اللائكة فلميكن الاهز عمة القوم وانمسانزات الملائسكة تشر بفا لانبي سلى الله عليه وسلم وأمته والافلان واحدكعبر يلعليه السلام قادرع لىأن بدفع المكفار بريشة من حماحه كافعل في مدائن فوم لوط وأهلك فوم صالح بصحة واحدة وقدقال تعالى في اهلاك أهل القرية الذين كدنوارسل عبسى عليه السلام ومأ تزلنا على قومه من العداد من حند من السماء وما كامتزان أن كانت الاصحة واحدة فاداهم خامدون وأفادسهامه ونعالى عفهوم الآبة ان الزال الخدد من خواصه سلى الله عليه وسدلم تشر يفاله ولم يقع ذلك الغيره وكانت الملائسكة يوم بدوشر كاعلاؤمنين في يعض

الفعل ليكون الفعل منسوباللشي صلى الله عايه وسلم ولأصحابه والهاجم المدرة حيث يعلم أن الملائسكة تقاتل معهم وقدحكي الله عنهم سفة قتالهم حيث علهم سيحانه وتعالى ذلك بقوله فأضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل منان وجا الولاان الله تعالى حال منذاو سن الملائكة التى زات ومدراات أهل الارض خوفامن شدة صعقاتهم وارتفاع أصواتهم وجاءفى حددت مرسل مار وى الشيطان أحقر ولاأدحر ولاأصغر من يوم عرفة الامار وي يوم بدر وجاءأن الميسجاء في صورة سراقة بن مالك المدلجي الكاني في حند من الشيماطين اى مشرك الحق فصورة رجال من بني مداجمن بني كذا نة معدرا بقيه وقال للشرك ولاغالب الكم اليوم من الناس وأني جاركم وتقدّم أنه قال لهمذلك عند المداع خروحهم حن خافوامن بني كمانة وكانوحده و يحو زأن بكون حنده لحقوابه فلامنافاة فلامرأى الشيطان حبر بل والملائكة وكانت مده في مدالحارثين هشام الحزوي أخي أبي حهل انتزع مده من مده ثم نكص على عقبيه وتبعه حنده فقالله الحارث اسراقة أتزعم أنك حارانا فقال اني ريءمن عيماني أري مالاتر وداني أخاف الله والله شديد العقاب فتشدث به الجارث وقال له والله لا أرى الإخفافيش يثرب فضربه الليس فى صدره فسقط وفر من من مديدة قال الحارث ماعلت أنه الشيطان الابعد انأسلت وذكرالسهيلي أنمن بقيمن قريش بعدوقعةبدر وهرب اليمكة وجدوا مراقة عكة فقالواله باسراقة خرقت الصف وأوقعت فيناالهز عمة فقال والقهماعلت ديمامن أمركم وماشهدت فأسدة ووحدتي أسلوا وجمعوا مأأنزل الله فعلوا أنه ابليس يروى أنه لماضرب الحارث في مدر ولم زل ذاها حق سقط في البحر و رفع مديه وقال ارب موعدا الذي وعدة في اللهم انى أسألك نظرتك اباى يعسنى قوله تعالى انك من المنظر من وخاف أن يخلص اليه الفتل

وف قصة مجى الشيطان وفراره ونكصه يقول حسان بن البترضي الله عنه مرناوسار والى بدر لحينهم \* لو يعلون يقدين العلم ماساروا

دلاهم بغرورغ أسلهم \* ان الجبيث لمن والاه غرار ولم أسلهم \* ان الجبيث لمن والاه غرار ولم أسلهم السيم الشام المحمد ا

الأأن يقتلني هؤلاء ثم قدف القرات من يده وأخذ سده فقاتل القوم حتى قتل رضى الله عنه وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال قوم والله حنة عرض الله موات والارض أعدت للتفن فقام هم رين الحمام وقال بخ خفال رسول الله صلى الله عليه وسلم له لم تخيراى لم تتجب فقال رجاء أن اكون من أهلها وفي رواية ما حملات على قولك بخ مخال لاوالله بارسول الله الارجاء أن اكون من أهلها فأخذ تمرات فعل بلوكهن ثم قال والله ان بقمت حتى آكل تمراتي هذه انها لحناة طو بله فندن هرق وقائل وهو يقول

ركضا الى الله بغير زاد \* الاالتقى وعمل المعاد \* والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد \* غير التق والعر والرشاد

ولازال بقائل حق قتل رضى الله عنه ثم أخذرسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقه من الحصى وفي رواية قبضة من تراب وفي رواية قال العلى رضى الله عنه ناوانى فاست مقبل قريشا ثم قال شاهت اى قبحت الوجوه اللهم ارعب قلو جم و رازل أقدامهم ثم نعفهم اى رماهم جافلم بوق من المشركين رحل الاامتلات عنه وفي رواية وأنفه وفيه لايدرى أن يتوجه يعالج التراب لينزعه من عنيه فاخرموا و ردفهم المسلمون يقتلون و تأسر ون والى هذا أشار سحانه و تعالى بقوله وما رميت اذرميت والحن الله عليه وسلم بنفسه يوميدر قتالا شديد الوكذا أبو بكر رضى الله عليه وسلم من العريش قال سمورم الحمد ويولون الدبر و روى ابن سعد أنه لما المزم الشركون عليه ويولون الدبر وهذه الآية ترات عكة وكانت هزيمة الحديد وعن عمر بن الحطاب رضى الله عنه الله المرات هذه الآية ترات عربي الله عنه ويولون الدبر وهذه الآية سم زم الجمع والمولون الدبر ومن عمر بن الحطاب رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه ويولون الدبر وهذه الآية سم زم الجمع قلت اى حمد فلما كان يوم بدر وانه زمت قريش نظرت الى ويولون الدبر وسول الله عليه الله عليه ويولون الدبر وسول الله عليه الله عليه ويولون الدبر وسول الله عليه عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه ويولون الدبر وسول الله عليه ويولون الدبر ويولون ويولون الدبر ويولون الدبر ويولون الدبر ويولون الدبر ويولون ويولون الدبر ويولون

و رى الحصى فأقصد حيشا ب ماالعصاعند موما الاافاء

وقال صلى الله عليه وسلم الاصحابه من قتل قنيلافله سلبه ومن أسرا أسرافه وله ولما وضع القوم أيديهم بأسر ون نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد بن معادر ضى الله عنه فوجد فى وجهة الكراهية لما يصنع القوم فقال له رسو ل الله صلى الله عليه وسلم الكافئ فلا باسعد تسكره ما وسنع القوم قال أحل و الله الله كانت أق ل و قعة أوقعها الله بأهل الشرك فكان الانتحان في القتل اى الانتحان في القتل اى الانتحان في القتل الكافئة فيه أحب الى من استبقاء الرجال وذكر بعضهم ان النبى صلى الله عليه وسلم قال الاصحابة الى قد عرف أن رجالا من في هاشم وغيرهم قد أخر حواا كراه الاحاجة لهم بقتالنا فن الى مسكم أحد امن بني هاشم فلا بقستله اى بل بأسره

وقال من افي أما المحترى من هشام فلا يفتله اى لانه بمن قام في زقض الصيفة ومن افي العمام من عمد المطلب فلا يقتله فقال أنوحد يفة من عقبة من رسعة أنفتل آباعنا وأبذا عناوا خواننا وعشرتنا ونترك العاس لتناقبته يعني العراس لالحمته السيف وقال ذلك لات أماه عتبة وعمه شدة وأخاه الولىد أقول من قتل من السكفار مبارز ، وعشير نه وهي بنوع برشمس قد قتل منهم حما عه في لغت تلك المقالة رسول اللهصلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمر من الخطاب باأ باحفص أيضرب وحدعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسدف فقال عمر والله لانداول ومكذاني فمعرسول الله صلى الله علمه وسلم وأبي حفص غمقال عمر وارسول الله دعمي أضرب عَنْقُه بعني أَنا حد يفقنا السينف فوالله القد نافق فأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أوحذرف قرضى اللهعند مقول ماأناما من من تلك السكامة التي قلتها يومد ذولا أزال منها خاذها الأأن تكفرها عنى الشهادة فقتل شهيدا بوم المامة عند قتالهم لمسيلة المكذاب وأهل الردة في حلة من قتل فها من العداية وهم أربعما ته وخيسون وقيل سمّا نه رضى الله عنهم أجعن ولق المحذرأماا المعترى فقيال له ان رسول الله مسلى الله عليه وسيلم قدم أناعن قتلك فقال و زميلي اىرفيق وكان معه زميل قدخر جمعه من مكة بقال له جذادة بن ملحة فقال له المحذر لا والله مانحن تناركى زملك ماأمر نارسول الله صلى الله عليه وسلم الابك وحداث فال لاوالله لأموتن أناوه وحمعا لا تحدث عنانساء مكة أنى تركت زميلى بقتل حرصاعلى الحياة فقتله المحذر بعذأن قاتله تمأنى رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال والذى رحدث بالحق لقدحهدت علمه أن دستأسر المناه فأبي الاأن مقاتلي فقاتلي فقتلته وكان من علة من خرج مع المشركين يوم بدرعال الرحن بن أى مكر الصديق رضى الله عنهما وكان اسمه قبل الاسلام عدد السكعية وقبل عمد العزى فسهاه رسول القه صلى الله علمه وسلم عبد الرحمن وكان من أشجع قريش وأشدهم رماية وكان أسن أولاد أبي بكر رضى الله عنه وكان فيه دعاية فلما أسلم قال لأسه أبي بكر رضي الله عنه لقد أهدفت لى اى ارتفعت لى يومدرم ارافصدفت عند اى أعرضت فقال له أبو سكر رضى الله عنه لوهدفت لى لم أعرض عندك والمرادمن كونه أهد ف له اى ارتفع له وهولاً بشعر بذلك ولا شافى مافيل ان عبد الرحن من أبي بكر رضى الله عنهما يوم بدرد عالى الراروة عاماله أو مكر رضى الله عنده اسارزه فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم متع المفسال اأ يامكر أماعل اناعندى منزلة معى ويصرى وأنزل الله تعالى الميا الذن آمنوا استحسوا لله وللرسول اذادعا كمها الحميكم وفي بعض السميرأن الصديق قال لولده عبد الرحمن يوم بدر وهومع الشركين لم يسلم أسمالي باخست فقال له عبد الرحن كالدمامعناه لم يبق الاعدة ألحرب التيهي السلاح وفرس سر يعد الجرى نفاتل علماشيوخ الضلال وروى ابن مسعود رضى اللهونه أنااصديقرض الله عنه دعالينه عبدالرحن الى المبار زويوم أحد فقالله الني لي الله عليه و\_لم متعنا لله ما الماعات انك مني عنزلة جمعي و اصري فأنزل الله تعاني

بأبها الذين آمنوا استحدوا لله ولارسول اذادعا كملاعدكم ولامانع من التعدد حتى في زول الآرة واستمعد بعضهم كوت أبي ركم مدعو للمارزة وهد نزولها اولافي درفاهيل ذكر أحدمن الاشتماه على بعض الرواة و معرد ماذكر أن سنها ان الما مكر رضي الله عزيه سمع والدهأ باقعافة يذكرالنبى صلى الله عليه وسلم شر فلطمه لطمة سيقط منها فأخسر أبو بكرالتسي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تعدلتْ لها فقال والله لوحضر في السيف لقتلته وفى كلام الزمخشرى أن عبد الرحن أسلم رضى الله عنده في هدنة الحد سة وهاجر الى المدسة وماتسنة ثلاث وخمسن عجل منه و من مكة ستة أمال فحمل على أعناق الرحال الى مكة ودفن م اوقدمت أخته عائشة رضي الله عنها من المدينة فأتت قبره فصلت عليه وأتما أبوقها فة والدأبي بكررضي الله عنه فألم عام الفخرضي الله عنه وعاش الى أوّل خلافة المدّدة رضي الله عنه غُرِّةٍ فِي المَّدِ سَهُ وَلِمُ تَعْرَفُ خَلَمْهُ وَلِي الْحَدَّلَافَةَ فِي حَمَاةً أَسِهُ عَبِرَ أَقِي مَكْرِ رَضِي الله عنه ع وفى هذا اليوم أعنى يوم بدر قتل أبوعبمدة من الحراح أياه وكان مشركا وكان أبوه قد قصده للقتله فولى عنه أنوعبيدة اينك عنه ويرجع فليسكف فرجع اليه وقتله وأنزل الله تعالى لأتحدقوما يؤمنون الله والبوم الآخر بواذون من حادالله ورسوله ولو كانواآ بامهم أوأساءهم أواخواع مأوعشرتهم الآبة \* وعن عبد الرحن من عوف رضي الله عنه قال لفيت أمدة من خلف وكان صدرة الى في الحاهلية ومعمامة على آخداسده وكان معي أدراع استلبتها من القوم فأناأ حملها فلمارآ في أمية ناداني الجمي الاول باعبد عمر وفلم أجبه فثاداني باعبد الاله فأحبته وذلكانه كانقال لىلماسمانى رسول اللهصلى اللهعليه وسلم عبدالرجن أترغب عن اسم ممال مه أبول فقلت نع فقال الرحن لا أعرفه والكني أسميت بعبد الاله فلا ناداني رود الأله قلت نعير تحقال هدلك في قانا خدراك من هذه الادراع التي معك قلت نعم فطرحت الادراعمن مدى وأخدنت سده و سداسه على وهو يقول مارأت كالمومقط غمقال لى ماعمد الالهمن الرحد لمنكم المعلم برشة نعامة في صدره أي كانت في درعه عدال صدره قلت ذال حزة من عبد الطلب قال ذاك الذي نعل مذا الا فاعبل قال عبد الرحن تمخر حد أمشى بهما فوالله انى لا قوده ما أدرآه والال معى وكان هو الذى بعد ف والاعكة على أن سرك الاسلام كاتقدم فقال للال بأأنصار رسول الله هذا أمية من خلف وأس الد كمفرلا نجوت ان نحافقات إدلال أنأسرى تفعل ذلك قال لانحوت ان مجاوكروت وكروذ لك تمصر خ فأعلى صوته ما أنصار الله وأس المكفوا ممة من خلف لا نحوت ال نجا فأحاط والمنافأصات للال السف أى سلامون غده وضرب رحل على من أمدة فوقع وصاح أمية صحة ما معت مثلها قط وفي رواية الخارى عرعبدالرجن بنعوف الأولالما استصرخ الانصار قالخشت أن يلحقونا فلف أهم مندلا شغلهم وفقتاوه عمأ أونا حتى لحقوا ساوكان أمية رجد الانفيلا فقلت الراد فراد فألفت غلمه نفسي لامنعه فتخللوه بالسموف من تحتى حتى فتاوه فأصاب أحددهم رحلي دسمفه أي ظهر قدمه والذى باشر وقله مع بلال معادين عفرا وخارجية من زيدوجيد بن اساف فهم اشتر كوا

فى قدله قال ابن استعماق وأما المدعلى فقدله عمار بن باسر وحبيب بن اساف وكان عبد الرحن ابن عوف رضى الله عند الرحن ابن عوف رضى الله عند الله ولا لا ذهب أدراعى و فعنى باسيرى وفي رواية فلا أدراعى ولا أسيرى وهنى أبو بكروضى الله عند بلالاحين قدل أمية أسات مها قوله هندا و ركن الركام اللال

وقال رسول الله صلى الله علمه وسلم من له علم سوفل من خو بلد فقال على رضى الله عنداً نا قتلته فكر رسول المقصلي المهعليه وسدلم وقال الحدالله الذى أجاب دعوتى فدمفانه لما التقى الصفان نادى نؤفل رصوت رفدع بامعشرقر بش البوم يوم الرفعة والعملي فقال رسول المصلى المعمليه وسلم اللهم أكفني وفل من خويلد (وفي صحيح مسلم) عن عبد الرجن بن عوف رضي الله عنه ابه قأل اني لواقف يوم يدرفي الصف فنظرت عن يميني وعن شمالي واذا أنا مين غلامين من الانصار حديثة أسناغ ما فغمزني أحدهما مر امن صاحبه فقال باعم هل تعرف أباحهل من هشام فقلت نعموما حاجتك مه فال دلغني أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي سده لورأيته لم بفارق سوادى سواده حتى عوت الاعل مناأى الأقرب أحلافغه زني الآخر فقال مثلهاسر امن صاحبه فتحبت اللا أى لرص كل منهماعلى ذلك واخفائه عن صاحبه ليكون هوالمختص، فلم أنشب أي ألبث أن نظرت الى أبي جهل يزول في النساس أي بحوّل من محل لي عل آخرفقلت الهما ألاتر بان هداما حبكاالذى تسألان عنه فابتدراه سيفهما فضرياه حتى فثلاه أى أشرفاه الى القتل وصعراه الى حركة المذبوح وسيأتى أنّا بن مسعود رضى الله عنه هوالذى تم قدله ثم انصرفاالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخسراه فقال أ يكاقفه فقال كل واحددمهما أناقداته قالهل مسحتما سيضكا قالالا فنظر رسول اللهصلي الله عليه وسلم فالسيفين فقال كلاهمها فتله وقضي بسلبه لهمها الاالسيف فسيأني أنه فضي به لاين مسجود فالابن اسحاق أن أ اجهل الزل القنال أقبل رتحر ويقول

مادةم الحرب العوان منى به باز ل عامين حديث سنى به للله هذا ولدتنى أى فأذا قه الله الهوان وقتله شر قدلة وجعل ذلك حسرة عليه وجاء الاللا سكة شاركت قاتليه في قتله وجاء في الحديث التالية فتل أباجهل فالجدية الذي صدق وعده ولما انقصى القد الوانم المشركون أمر رسول القه صلى الله عليه وسلم بأبي جهل أن يلمس في القدلي وقال النخفي عليكم أي بان قطع رأسه وأز يل عن جشه فانظروا الى أثر جرح في ركبته فانى اردحت بوسا أنا وهو على مائدة احبد الله بن حد عان و نعن غلامان وكنت أشف ف أى أكرونه وهذا هو من الدفعة مدفوق على ركبته فيعش أى خد ش على احداهما بحشالم يزل أثره به وهذا هو من الدفعة مدفوق على ركبته فيعش أى خد ش على احداهما بحشالم يزل أثره به وهذا هو من المعقوم الدفعة من يقوله النالي يلم الله عليه وسلم صارع أباحهل فسرعه في جالناس يلم سونه فعرفته فوضه عبد الله بن مسعود رضى الله عنده قال عبد الله فرأ بت أباحهل وهو بآخر و من فعرفته فوضعت وحلى على عنقه ثم قات له قدد أخراك الله ما عدواله قال و م أخرانى أعار على فعرفته فوضعت وحلى على عنقه ثم قات له قدد أخراك الله ما عدواله قال و م أخرانى أعار على

رحل فتلتموه أى ليس بعارعلى رجل فتلتموه وفيار واية لارجل أعمد من رحل فتلتموه أى أناسدرجل تتلتموه لانعميد القومسيدهم أى فلاعار على في قتلهكم الماى وفير واية وهل أشرف من رحل قتله قومه ثم قال له لوغيراً كارقة لني والأكار الزراع بعني الانصار لانهم كانوا أصارر عأىلو كان الذى فنلنى غيرفلاح لسكان أعظم لشأني ولم يكن على نقص ثمقال لامن مسعود أخبرن ان الدبرة أى النصرة والظفر الدرم انا أوعلينا قلت المهوارسوله صلى الله علمه وسلم وسأل ابن مسعود عن أهل الاجسام الطوال الذين يقتلون ويأسر ون فينا فقال له أولال الملائسكة فقال هم الذين غلبونالا أنتموهمذاغارة في كفره وعناده حدث يحقق ذلك كامولم رؤمن ماللهو برسو لهصلى الله عليه وسلم ثم ان ابن مسعودرضي الله عند موطئ على عدقه وعلا فوق صدره ير مدخ رأسه فقال له لقدار تقيت بارو يعى الغنم مرتقي صعباقال الن مسعودرني اللهء: مفضر بته يسبفي لاخر رأسه فليغن عنى شيأ فبصق في وحهسى وقال خدنسين واحتزيه أسه من عرشي لمكون أنهم للو قبة والعرش عرق في أصل الرقدة ففعلت كذلك وحاءانه فاللامن مسعودرضي الله عنه احتزمن أصسل العنق امرى عظيمه امها ماني عبن هجد وقل له مازات عدة الى سائر الدهر والبوم أشد عدا وه ولما أتى النبي صلى الله عليموس لم برأسه وأخبره مهوله قال كاأنى أكرم النسن على الله وأمتى أكرم على الله كمذلك فرعون هـ ذ والامة أشدو أغلظ من فراعنه سائر الاحم اذفر عون موسى حين أدركه الغرق قال آمنت أنه لااله الاالذي آمنت يه سواسرائيل وفرعون هدنه الامة ازدادعداوة وكفرا وفي دواية قال ابن مسعود رضي الله غنه غحثت رأسه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بارسول الله هذا رأس عدة الله أبي حهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألله الذي لا اله غيره ورددها ثلاثا قلت نعم والله الذي لااله غمره ثم ألقب رأسه من مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وجاءانه سجد خس سيدات شكرا وفروا بقص لوكعتين وقال الحمداله الذي أغزالا سلام وأهله الله أكبر الحمداله الذى صدق وعده ونصرعه ده وهزم الاخراب وحده وكون أبي حهل نصق في وحدان مسعودوقال لهخدسيفالى آخرماتهدم سافى كونه وصل الىحركة المذبوح الاأن تقال عورات مكون في أول الامر حين ضومه الانصار وصل الى حركة المذبوح فتركوه غراحعت المدروحه حين ودرعلى ماذكر فذوف عليه ابن مسعود رضى الله عنه قال ابن قتدية ذكر أن أياحها قال لامن مسعود رنبي الله عنه وهما بمكة لأقتلنك فقال والله لقدرأيت في النوم أني أخذت حدحة خنظل فوضعتها من كتفيك ورأيتني أضرب كتفيك ولئن صدقت رؤ ماي لاطأن على رقينك ولاذ عنك ذبح الشاة فكان في تذفيف ابن مسعود وضي الله عنه عليه تصديق تلك الرؤ ما وخاء في وراية ان ان مسعود وحد متقنعا في الحديد وهومنك لا يتحر لـ فرفع سابغة السفة عن قفا منضر به فوقع رأسه بين بديه ور وي الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انتهات لى أنى حهل وهوصر بعوعا \_ مسفة ومعه سيف حدد ومعى سيف ردىء فعلت انتف رأسه

وأذكره نتفا كان ينتف رأسى يمكة فأخذت سيفه فرفع رأسه فقال علىمن كانت الدبرة ألست و و بعدناتكة فقتلته تمسلبته فلما نظراليه اذهوايس به حراح وانماهي أخدار وأورام في عنق مو مد مه وكتفيه كهشة آثار السياط أى آثار سود كسمة السار ادس مجراح من جراح الآدمين أى في داخل بدنه فلا سافي ما تقدّم من قطع ان الحمو حل حله ومن ضرب ان عفرا اله حتى أثنته فأتى ابن مسعود رضى الله عنه الني صلى الله عليه وسلم فأخبره به أى مااضرب الذي كهيئة السياط فقال ذالمضر باللاثبكة وعن بعض الصابة رضي الله عنهم قال كنا ننظر إلى الشرك أمامنا مستلقيا فننظر المه فاذاه وقدحطم أنفه وشق وحهه كضرية بالسوط فاخضر ذلك الموضع وعن مهل من حنيف رضي الله عنه عن أسعرضي الله عنه قال لقد رأ لتنابع مدروان أحدنالتمر يسيفه الى المشرك أي رفعه عليه فيقع رأسه عن حسده قبل أن يصل الموالسيف وقسدجاءأن الملائكة كانت لاتعلم كمف تقتل الآدميين فعلهم الله ذلك بقوله فأضر بوافوق الاعناق واضر بوامنهم كل سان أي مفصل فكانوا يعرفون قتلي الملائمكة من قتلاهم مآثار ودكسمة النار وفيروا بةوصف ذلك الأثر بالخضرة ولامنا فاةلان الاخضراشدة خضرته رجماقيل فمهأ سودوتلك الآثار يعدمفارقة الرأس أوالمديستدل بهاعلى أت مفارقة الرأس أوالمدمن فعل الملاثسكة وجاءات ومضضرجم كان في المكتمن وفي الوجه والانف وأكثره فوق الاعناق والبنان وفسر بعضهم الاعناق بالرؤس والضرب في الاعداق تارة بفصلها وتارة لاوفي الحالين يرى أثر ذلك أسودى العنق ليستدليه على أنه من فعل الملائسكة \* وجاءات النبى صلى الله عليه وسلم وقف على القتلى والتمس أباحهل فلم يحده حتى عرف ذلك في وجهه ثم قال اللهم الانتخرني فرعون هدده الامة فصعى له الرجال حتى وحدده اس مسعود الحديث وفى الصحين عن أنس رضى الله عند ملاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لذا ماصنع أنوحهل انطلق امن مسعودرضي اللهعنه فوحده قدضر مه امن عفر اعدى برد وفي روا يقرك فأخد دبلحيته ففال أنتأبو حهل الحدث ولماجا ابن مسعود عمرا انسى صلى الله عليه وسلم بأنه وحده فقتله أى تم فتله قال له عقيل بن أبي طالب وكان قبل اسلامه رضي الله عنه وهوأسير عندالنبي صلى الله عليه وسلم كذبت ماقتاته قال فقلت له بل أنت المكذاب الآثم ياء دوالله قد والله فتلته قال فجاعلامته فلت ان بفخذه حلفة كملقة الحمل المحلق قال زم وهذا هوأثرا لجحش الذي عشه اياه الذي صلى الله عليه وسلم كانقدم ولامناها وبين اخبار ابن مدود الذي صلى الله عليه وسلم بقتل أبي حهل ومحدثه مرأسه لاحتمال أن بكون أخسرا ولاغر رجع وجاعراسه وتسكذب عقبالابن مسعود يحتمل أن بكون في أصال قبل أبي جهل وأنه يعتقد أنه ما قتل بل هو حىمع قومه أوالتكذيب في أن ان مسعوده والقاتل وير مدأن القاتل غيره كالانسار ثمان الني صلى الله عليه وسلم العد القاء الرأس بن مديه خو جمشي مع ابن مسعود رضى الله عنه حتى أوقفه على أبى حهل فقال الحمداله الذي أخراك ماعدوالله هذا كان فرعون هذه الامقوراس

قاعلاة الكفرة الان مسعود رضي الله عنه ونفلني سيفه أي أعطانيه وكان قصراعر يضافيا فبائع فضة وحلى فضة وعن فتادة النرسول الله حلى الله عليه وسلم قال الذلك المه فرعونا والآفرعون هدذه الاحة أتوجهل فتسله المتعشر قتسلة مكسرالقاف لبدان الهيئة فتلته الملائسكة وفى رواية فتله ابن عفراء أي وابن الحموح وقتلته اللائسكة وأحهز عليه ابن مسعود رضي الله عنهوعن معاذين همرو من الحمو حرضي الله عنه قال رأيت أياحهل وقد أحاطوا موهم يقولون أنوالحكم لايخاص المه فلاسمعها عدت نحوه وحلت علمه فضر بتهضر بة أطنت قدمه بنصف سأقه أى أسرعت قطعه فوالله ماشهم احبن طاحت الابالنوا وتطيع من تحت مرضيفة النوى فضر بنى المنه عكرمة رضى الله عند فانه أسلم بعد ذلك على عاتقي فطرح يدى فتعلقت محلدة من جسمي وأحهضني القتال أى شغلى فلقد قاتلت عامة وي واني لا سعها خاني فلما آذتى وضعت علم افدى متطمت علم احتى طرحتها محدث ماالى رسول الله صلى الله علمه وسلم فيصق علما وألصقها فلصقت قالآن اسحاق وعاش رضى اللهعنه الى خلافة عشان رضى الله عنسه وهوصيع سلمغ بعدنه مةان الحمو حلاف حهل عاموه وعق مرمعود فضم المم وتشديدالوا ومفتوحة ومكسورة اسءفرا فضر محدتي أثمته أي أثينه وتركدو مهرمق حتي جاءان مسعود فذفف علمه هكذا يحمع سنالر والماتفان في بعضها قتله اس الحمو حوفي بعضها ابن عفرا وفي بعضها ابن مسعودر في الله عنهم ومعوَّدْهد الابزال ها تلحق قتل رضي الله عنه وجاء في بعض الر وامات ان الخمو حومعاذ اومعودا انبي عفراء اشتركوافي قتل أبي حهل فاءل معاذاأعان أغاممع وذاوكان معمف ذلك وقدجاعي الجديث رحم اللها بني عفراء اشتركا فى قدل فرعون هداده الامة قبل له مارسول الله من قدله معهما قال الملائسكة وعفرا اسم أمهما وأبوهمااسمه الحارث وقبل الماذين عمرو بن الحموح أخوهما لامهمافان كالمن الحارث وعمرو بنالحموح تزوج عفرا وفيصع أديقال فيابن الحموح اله اس عفرا فلاتشافي من الروايات والذاقال صلى الله عليه وسلم مرحم الله ابني عفراعة داشتر كافي قتل فرعون هذه الامة ورأس أممة المكفر وقد كان أبوحهل أشد الناس عداوة وحسد اللنبي صلى الله عليه وسلمولم بالى صلى الله عليه وسلم من أحد من الاذبة مثل مالتي من أبي حهل لعثه الله وكان مقار باللنبي صلى الله عليه وسلم في السنّ وكان بينه و بينه قبل البعثة شدّة مخا اطة ومصاحبة فلما بعثم الله -لى الله علمه وسلم كان أشد الناس له حسد اوعداوة ولم زل على ذلك حتى أهلسكه الله يوم بدر وهو يوم البطشة المكرى وكانأشد الناس احتهادافى خراج النفير والمأرادوا الخروج من هكة أخذ أستار الكعبة هوو بقمة قريش وقالوا اللهم انصرأ على الجندين وأحل الفتين وأكرم الزين وأفضل الدين وفي ذلك نزل قولة تعالى ان تستفضوا أى تطلبوا الفتم أى النصر فقد جاءكم الفتح الآبة والادناالقوم بعضهم من بعض بومبدر قال اللهم أقطعنا للرحم فأحنه أى أهلكه الغداة اللهم من كان أحب البك وأرضى عندلة فانصره وفي لفظ اللهم أولانا

بالحق فانصره فقوله تعالى ان تستفتحوا الخشامل اذلك كله وفي رواية انه قال يوم بدرا للهم انصر أفضل الدسن عندك وأرداهمالك وفي رواية اللهم الصرخيرالدسن اللهم ديننا القدديم ودين محدا لحادث وقد التحاب الله دعاء وكان ذلك عليه لاله لحق الحق و ببطل الباطر ولوكره المجروون وكان رأسه أول رأس حل في الاسلام ، وكانت سما الملائد كة وم ندرهما تم مض قد أرسلوها خلف ظهر رهم الاحمر بلعلمه السلام فانه كانعليه عمامة صفراءوة يلحمرا وقيل بعض الملائسكة كانواءهما تمصفرو وهضهم بعمائم سضو وهضهم بعمائم سودورهضهم بعمائم حرجها بين الروايات بل ضر حبد لك في رواية عن ابن مسفو درضي الله عندة كان سما الملائكة ومدرعما عمائم المرخوها بن أكمافهم خضر ومفر وحرأى وسف وسود وكان الزبرين الغوام رضى الله عنه موم بدر متعهما بعمامة صفر اعنقهال صلى الله علمه وسلم فزات الملائسكة أي اهضهم اسماأي عبد الله بعني الز رمر وقدذ كران الزرمر رزي الله عنه قاتل ومدر فتالاشديدا حستى كان الرحل مدخسل مده في الحراح التي في ظهره وكان شعار الانصار أي علامتهم التي متعارفون مافىذلك اذاعا الليل أووقع اختلاط أحدأحد وشعار المهاحرين بامنصور أمت ويقال أحدأ حدوكان تحمل اللائمكة بلقامسة مة أى من ينة وكان ذلك يونع الصوف في واصى الخدل وأذناجا وفىر والمةالمهن الاحمر والاسض وعن ان عباس رضي الله عنهما قال حدّثي رحل من منى غفار قال أقدلت أناوان عملى على على على على مناعلى حدل مشرف ساعلى بدر ونحن مشركان ننتظرعلى من تسكون الدمرة أي الغامة وقيل عقبي الهز عقوالا ول أن بيج فننهب معمن بهت فينانحن في الحيل واذبحابة فسعه ذافها محمة الخيل فسعه ت قائلا بقول أقسدم حيز وم فأتماس عمى فانسكشف قذاع قلبه أىغشاؤه فمات مكانه وأتماأ ناف كدت أهلك ثم تماسكت وقوله أقدم بضم الدال من التقدم كلفيز جربها الحيل وحمز ومقيسل اسم فرس حير بل عليه السلام وفىأثر مرسل الترسول المقه لى الله عليه وسلم قال لجر بل عليه السلام من الق ثل يوم بدرمن الملائكة أقدم منز وم فقال حمر بل ماكل أهدل السماء أعرف قال ان كثير وهذا الأثر رد قول من زعم ان حمز وم اسم فرس حمر يل وفسه الهلاسعد أن تقول أحد من الملائكة افرس جبر بلأفدم-برومولاً «مرفحبر بلذلك القائل وفيروا يقجاعت- عامة فسمعنا أصوات الرجال والسلاح وممعنا قائلا بقول اغرسه أقدم عبز وم فنزلوا عن معنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمحات حابة أخرى فنزل منهار حال كافواعلى مدسرته صلى الله علمه وسلم فأذاهم على الضعف من قريش فحاث ان عمى وأتماأ نافقا سكت وأخبرت الذي صلى الله عليه و- سلم وأسلت وعن اس عباس وضي الله عنهما ان الغمام الذي ظال دخي اسرائدل في الته هوالذي حات فده الملائدكة يوميدر وعنسه أيضاقال ببفرارحل من المسلمة يومثذ بشتذفي أثر وحلمن المشركين أمامه اذسمع ضرية السوط فوقه وسوت الفارس بقول أقدم حيز وم فنظرالي المشرك امامه فخرهاستافها فنظرالمه فأذاهوة دحطم أنفه وشق وحهه كضرية السوط فاخضر ذلك أحمع

فاعذاك الانصارى فدد ثبذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذاكمن مدد السهاء وعن على رضى الله عنه وكرم وجهه قاله متر يحشد مدة توم مدر ماراً متملها قط غمان أخرى كذلك غماء أخرى كذلك فسكانت الأولى حسر مل مزّل في ألف من الملائكة أمام الذي صلى الله عليه وسلم وكانت الثربانية ميكائيل نزل في أاف من الملائب كمة عن عمل رسول الله صلى الله علمه وسلم وكانت الساللة اسرافه ل فألف من الملائكة عن مسرة رسول الله ملى الله عليه وسلم وفي مسلم عن سَمعدين أبي وقاص رضى الله عنه اله رأى عن عن وسول الله صلى الله عليه وسد لم وعن شم اله يوم أحدر حلين علهم ما أنداب مض مار أ متهما فدل ولاءد مقاتلان كأشد القتال ومنى حمر بلوميكائيل وانسكسرسيف عكاشة رضى اللهعنه وهو بتشديدالكاف كثرمن تخفيفها ان محصن الأسدى رضي الله عنه وهو يقاتله فأعطاه رسول اللهصلي الله عليه وسلم حذلامن حطباي أصلامن أصول الحطب وقال قاذل مدا باعكاشة فلا أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه فعا دفى ده سيفا له وبل القامة شديدالمن أسض الحديد فقاتل محتى فتع الله تعالى على المسلمن وكان ذلك السيف يسمى العون عمم من عند دعكاشة وشهدته المشاهد كلهامع رسول اللهصلي الله علمه وسدلم حدى قتل وهوعنده في قنال أهل الردة في زمن الصديق رضى الله عند تم لم زل متوارثاء ندآل عكاشة وسأتي مثل ذلك في غز وةأ حد لعبد الله ن حشرضي الله عنه وجاء في فضل عكاشة رضي الله عنه أنه بمن مدخل الجهة بغرحاب وانكسرسف سلمن اسلم رضى الله عنه فأعط امرسول الله صلى الله علمه وسلم فضياكان في مده أي عرجو نامن عراحين النفل وقال اضرب مه فاذا هوسف حدد فإرزل عنده وضرب خسرضى الله عنه فالشفه فتفل على مرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمه ورد وفانطيق و رى وفاعة من مالك رضى الله عنه دسهم ففقت عدنه فبصق علهارسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاله في الذاهشي منها ورحمت كا كانت مم أمر رسول الله صلى الله علمه وسلم بالقستلي من الشركين أن سفلوا من مصارعهم وأن يطرحوا في القلب فطرحوا في القلب الأما كان من أمسة من خلف فأنه انتفخ في درعه فسلام فذهبوا الحركوه فتزايل أى تقطعت أوصاله فألقواعله ماغسه من التراب والحررة قال السهدلي واغما القوافى القلب ولمهدفنوالأ معلمه الصلاقوالسلام كروأن شنى على أصحامه الكرة حدف لكفارأن بأمرهم بدقتهم فكانحرهم الى القلب أسرالهم وفسما يضااشارة الى أن الحرفي لايحب دفنه مل يحو زاغراء السكار بعلى حدفته والمألقي عندة والدأبي هذيفة رضي الله عنه في القلب تغير وحداً في حدد في الفطي له رسول الله صلى المعلم وسلم فقال له علك دخلائمن شأن أسانشئ فقال لاوالله ولكمي كنت أعرف من أبي رأ باو حلما وفضلا فمكنت أرجوأن يودعه الله للاسلام فلمارأيت مامات علمه أخزنني ذلك فدعاله رسول الله صلى المه علام وسلم يخبر وقالله خبرا وجاءان أباحد هفرضي الله عنه أرادأن سار زأياه و يقتله المطاطرات

المبار زة فها والنبي صلى الله عليه وسلم عن قت لأسه وان تمكن منه عمد القاعم في القليب بسلائة أيام جاءرسول الله صلى الله على موسلم حتى وقف عدلى شفيرا لقلب وجعل ساديهم بأسمائهم وبقول افلان بن فسلان وبافلان بن فلان هسل وحدتم ماوعدالله و ريسوله حقا فاني وحدت ماوعدني الله حقا وجاء في بعض الطرق ناداهم وأسمائهم فقال باعتبة بن رسعة باشيبة ابن رسعة وبالمبقين خاف وبالم باجهل من هشام واعماذ كرامية من خلف وان المرك من أهل القليب لانه كان قريباء وألقليب وفحارواية قال لهم صلى المة عليه وسلم يئس عشيرة كنتم انسكم كذبتموني ومسددقني الذباس وأخرجنموني وآواني النباس وقاتلتموني ونصرني النباس ففال عمر بن الخطاب رضى الله عذه بارسول الله كيف تسكام أحسادا لاأر واح فها ففال ماأنتم بأسمع لماأقول منهم غيرانهم لايستط وونأن يردواشيأ وفى وايد يسمعون كاتسممون ولمكن لا يحسون وعن فتادة أحياهم الله حتى مععوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تو بخاوتصغيراونقمةوحسرةعلهم والمرادباحيائهمشدة تعاق أر واجهم بأحسادهم حتى صاروا كالأحيا والدنسالأن الروح يعدم فارقة الجسديد سراها تعلقه و تواسطة ذلك التعلق يعرف المبت من يز و ره و بأنس به و يرد سسلامه اذا سلم ولا يصير المبت به حيا كياة الدنماليكنه قديقوى في نحوالانهما والشهداء والصالحين حتى يصدر كالحي في الدنيا ولايرد على قوله ماأنتم أسمع منهم قوله تعالى انك لاتسمع الموق لات المرادلا تسمعهم معاع قبول وقد أشارالى ذلك الجلال السيوطي في قوله

سماع مونى كلام الحلق قالحبة \* جاءت به عندنا الآثار في الكتب وآبة الذفي معناها سماع هدى \* لا بقسبلون ولا يصلخون للادب

وجاء في ره ما الم وايات أن الذي سلى الله عليه وسلى نادى أهل الهلب وقال الهم ماتفدة وسل طرحهم فسه وجه عرب الروايات بأن ذلك وسي رمسه قال الهم ذلك في سلى طرحهم و يعدد طرحهم و سهى من تقدم منهم و هم أر رحة ولم رسم المافين وهم عشر ون لأن الار رحة الملذ كورين هم اعظم رؤساء ريش و مقية أصحاب القليب من دى عدد من اف سلمة عند و العامى ولدا أى أحمه سعيد ن العاص في أميه وحفظة من أى سفدان والولد بن عدم و الحارث نام و طعمة بن على ومن سار فريش أراحة عشر بوفل في عدوره حقومة لله الأسود والعاص في همام أحوا في حهل وأبو و سين الولد و و نده و منه النا الحاج السهمى و على في أميه بن أميه بن خلف و عمر و بن عثم ان عم طلحة أحدد العشرة و مسعود بن أبي أميه و في سبلة و في بن الفاكمة المنا الحاج المهمى و أميه بن المحل و في و الاسودي عدد الأسد أخوا في سبلة و أبو المنا كمن المغيرة الحراب المنا ال

بدا يوم بدر وهو كالدر حوله \* كواكب في أفن المواكب نجل وحدر بل في حد مداللا المندونه \* فلم تغن أعددادااه والمخال رمى الحصى في أوحه القوم رمية \* فشر دهم مدل النهام مجه ل وجادله م بالشر في فسلوا \* فيادله بالنفس كل مجد ل عبيدة سل عنه موحزة واستمع \* حديثهم في ذلك اليوم من على همواعتبوا بالسف عتبة اذعذا \* فذا في الوليد الموت ليس له ولى وشيسة الماشاب خوفا تبادرت \* المه العوالى بالخضاب المجه ل وجال أبو جهل فقق حهله \* غداة تردى بالردى عن بذال وأن حي فلما في الفلم بالمنام و عالم بالمنام و عالم بالمنام و عالم بالمنام كل مقد فل وجاده م خرالا نام و عالم \* فقت من أسماعهم كل مقد فل وأن حيال المنام بالمنام و عالم المنام بالمنام ب

و من من وجع العداب فلا اجتازيه ناداه باعبدالله قال ان عمر رضى الله عنه ما فلا أدرى و من من وجع العداب فلا اجتازيه ناداه باعبدالله قال ان عمر رضى الله عنه ما فلا أدرى أعرف اسمى أم كانقول الرحل لمن يحهل اسمه باعبدالله فالتفت الله فقال اسفى فأردت أن أفعل فقال الاسود الموكل تعديه لا تفعل فان هذا من المشركين الذي قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر قال الزرقاني هوأ بوجهل وقدر واما الطبراني وابن أبى الدنيا وغيرهما وفي وابه ابن منده عن ابن عمر رضى الله عنها بيما أناسا ثر يحدات بدراد خرج رجل من وفي وابه ابن منده عن ابن عمر رضى الله عنها ناسا ثر يحدات بدراد خرج رجل من وفي وحمل من قلاله الله عنه المنافق وخرج رجل من قلاله المنافق المنافق

النبى صلى الله عليه وسدلم وعقب ل بن أبي طااب ونوفل بن الحارث بعبد المطلب وكل هؤلا أسلوا بعسدذلك رضى الله عنهم وهم من بني هاشم وعن أسملم من الأسرى من سائر قريش أنوالعاص بن الرسعز وجالسم دقر بنب بنت الني صلى الله عليه وسلم و رضى عنها أسلم قبيل فقع مكة وأثنى عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم في مصاهرته ورد عليه فر بنب رضى الله عنه وعنها وأنوعز يززرارة ينجرأ خومصعب ينعمرأ سلم نوميدر بعدالف داء رضي اللهءنه والسائب وعبيد كذلك أسلم رضى الله عنه بعدد الفداء وعدى ف الخيار والسائب ف أى حبيش وأبو وداعة السهمى ومهيلين عمرو العامري أسلواني فتعمكة وخالدين هشام المخز ومى وعبدالله بن السائب والمطلب بن حنطب وعبدالله بن أبي بن حاب أسلم يوم الفتح وفتسل ومالحمل وعبددالله بنزمعة أخوسودة ووهب بن عمرا لجمعي وقدس بن السائب المخزومي وقسطاس مولى أمدة نخلف والواسدين الوابد قال في المواهب وكان العماس رضى اللهعنه فعاقاله أهل العلم بالتاريخ قدأسار فدعا وكان يكتم اسلامه وكان يسره مايفتح الله على المسلم وكان الذي صلى الله عليه وسلم وطلعه على أسر اره حين كان عكة وكان يحضر مع الذي من الله عله وسلم حين كان يعرض نفسه على القبائل وكان عيم مو يحرفهم على مناصرته كانقدمذلك في حضو روسعة العقبة التي كانت مع الانصار قبل الهسيرة فهذا كاه بدل على اسلامه وكان الذي سلى الله عليه وسلم أمره بالمقام يمكة لمكتب له أسرار قريش وأخبارهم ولماأرادواالخروجواستنفر واالناس اأمكنه النخاف عنهدم والهذاقال الذي صلى الله عليه وسلم يوم بدرمن افي العباس فلا يقتله فأنه خرج مستنكرها ولا سافي ذلك وله صلى الله عليه وسلم لما الطاب منه الفداء ظاهر أص لا انك كنت عليذ الأن كونه عامم في الظاهرلا بذافى كونه مكرهافي الباطن فعامله النبي صلى الله علمه وسلم نظاهر حاله نطيب القلوب الصابة رضى الله عنهم حيث فعدل مثل ذلك بآياتهم وأبنا تهم وعشائرهم وجاءان العباس رضى الله عنه كان له مال وديون في قريش وكان يخشى ان أطهر السلامه ضياعها عندهم فكان يخفى اسلامه ماذن من الذي صلى الله عليه وسلم ولم يظهرا اني صلى الله عليه وسلم اسلامه للحمامة رفقانه وخوفا علىضماع ماله وللني صلى الله علمه وسلم غرض في اخفاء الدلامه لمكون له عينا سقل أخب ارالقوم ومن ثملا قهرهم الاسلام يوم فنع مكة أطهرا سلامه فهولم يظهر اسلامه لهم الانوم فتعمكة وهذالا سافى أسبقية اسلامه وانه أظهره للني صلى الله عليه وسلم وأصابه بعدوقعة بدركا بأني لان الذي تأخرالي فتع مكة طهو رهلا هل مكة وكان العباس رضي التعصنه كشرامانطلب المحجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكتب له التي صى الله عليه وسلم مقامل عكة خبراك وفي رواية استأذن العباس رضى الله عنه الني صلى الله عليه وسلم في الهجيرة في المعالم المعماعم أقم مكانك الدى أنت فيه معان الله عز وحل يختم الم الهجيرة كاختمى النبؤة وكانكذ لأفقد كانآ خرالمهاجر سنلأنها صقبل الني صلى الله عليه وسلم

بالابواءولاعلمه بخروج النبى صلى الله عليه وسدلم لفتح كمة فرجمع معه وكان الذى أسر العبأس رضي اللهءنه كعب من عمروالا زصاري السلي و يكني بأبي المسر رضي الله عنسه فقدل للعماس كمفأسرك أبوالسر وهودمم ولوشئت لجعلته في كف تفال ماهوالاأن لقمته فظهرفي عنى كالخدمة الأشم وهوحبل عظم نحالمكة وقد والمقنعن على رضى الله عنه فأورحل من الانصار ما لعباس رضى الله عنه أسيرا فقال العباس ان هذا والله ماأسرني اقد سرفى رحل أجلح من أحسن الناس وجها على فرص أملق ماأراه في القوم فقال الانصاري ناأسرته ارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اسكت فقد أيدك الله علا كريم وفرواية قاللهالتبي صلى الله علمه وسرلم كبفأ سرته فقال قدأ عاذبي الله علمه بمثلث كريم ولماأسر رضى الله عنديد واوثاقه كيفية الأسرى فصارين فسمع الني صلى الله عليه وسلم أندنه فلم أخذ ونوم نقيل ماأمهرك بارسول الله قال أنن العداس فقام رحل وأرخى وثاقه وكان العماس فى الله عندر حد اللطو ، الافاراد الذي صلى الله عاد ويسلم بعد در جوعه الى المدسة مالأسرى أن لدسه قبصا وكان ذلك بعد ان حصل الفداعوا لهمار واسلامه فالمعدواله قدصا مكون على طوله فسكساه عدد الله من أبي من سالول قبصه والهذا المات عدالله من أبي هدذا وكان رئيس المنا فقين حاءامنه وكان من فضلاء العمامة رضى الله عندالي الذي على الله علمه وسلم يطلب قدصه صلى الله علمه وسلم ليكفن أياه فديه رجاء تركة الذي صلى الله علمه وسلم فأعطاه سلى الله علىه وسيل قبصه تطييدا لقاب النه وتألفا ليقية المنافقين ومكافأة لما فعله مع عيه والعماس رضي الله عنه وحفل صلى الله عليه وسلم فداع العباس رضى الله عنه أربعما نه أوفسة وفي رواية مائةأوقية وفى وابةأر يعن أوقيةمن ذهب وحعل عليه فداءان أخده عقيلين أبي طالب تمانين أوقية وحعل عليه فداءاس أخبه نوفل من الحارث كذلك وفير وارة قال له فدنفسك باعباس وانبى أخو ماء عقبل من أبي لهااب ويؤول من الحارث بن عبد الطلب وحليفات عندة من غمر وففدى نفسه بما تة أوقدة وكل واحد بأر يعين أرقيمة وقال للنبي صلى المه عليه وسلم رُ كَنَى فَقَدُوهُ وَشُمَا مُقَدَّتُ وَفِي افْظُرُ كُنِّي أَدالُ النَّاسِ فِي كُفِي فَقَالُ لِهُ رَسُولُ اللّه صلى الله عارموس لمرفأين المبال الذي دفعته لأم الفضل يعنى فرجة موقبلت ابها ان أحبت فهذا ليني الفضل وعدد الله وفثم وفي رواية فللفضل كذا وعبدد الله كدا فقيال والله أبي المهدا نك وسهل الله ان هذائتي ماعلمه الأأناوأم الفضل أنااشه دأن لا اله الا الله وأناث عبده و رسوله وفير والققال للذي صلى الله علمه وسلم لقدتر كني فقرقر يشما قيت فقال له كف تكون فقبرقريش وقداسة ودعت سنادق الذهبأم الفضل وقلت الهاان قتلت فقدتر كتساث غذرة مارقمت وفير وارة أس المال الذى دفئة أنت وأم الفضل فقال أشهد أن الذى تقوله فدكان ومااطلع علده الاالله وأتى بالشهادتين اى نطق بمدما عضرة الني صلى الله عليه وسيا أصابه فلاسافي القول بأستقية اسلامه وأنه كان يكتمه والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك

وعايؤ بدذلك أنهجا في بعض الروايات أن العباس رضى الله عنه قال عسلام يؤخذ مساالفداء وكزامسلن وفيروا بةوكنت مسلما واسكن القوم استمكرهوني فقال له النبي صلى الله علمه وسلوالله أعلم عاتقول انبك حقا فانالله يحزبك واكن ظاهرأم لا انك كنت علمنا وقد الزل الله تعالى في العساس رضى الله عنه ما مه الذي قل لمن في أبد مكم من الأسرى ان يعسلم الله في قلو مكم خبرا وتحكم خبرا بما أخذه نكم ويغفر له مكم وعند نز ول الآية قال العماس رضى الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وددت الله كنت أخذت منى أضهاف ما أخذت وقد مدق الله وعده له فأعطاه الله مالاعظم احتى كانعند مماثة عبد في دكل عبد مان يتحرفه وكان مقول وانى لأرحومن الله المغفرة وقبل ان العباس مافدى وفلا مل عقد لا فقط بدايل أنه جاء في روادة أنه صلى الله عليه وسيام قال لان عمده نوال من الحارث من عبد الطلب افر نفدات الوفل قال مالى شيًّ أفدى مه نفسي قال افد نفد لمن من مالك وفي رواية من رماحك فقال اشهد انكرسول الله والله ماأحد يعلم انلى عكة رماحا غيرالله اى وفدى نفسه ولم يفده العباس رضى اللهءنه وكان والأسرى النضر بن الحارث العبدري ان علقمة بن كارة بن بدمناف ان عبد الدارين قصى وكانمن أشدد الناس عداوة للذي صلى الله عليه وسلم وكان قول في القرآنانه أساطه الاؤلين وبقول لوشئنا اقلنامسل هذا وغيرذ لاءن الاقاو الفنظر المه النبي صلى الله علمه وسلم وهو أسبر فقيال النضر للاسبر الذي يحانده مجمد والله قاتل فأنه نظر الى معندن فهما الموت فقط له والله ماهد قدامنك الارعب عمقال النضر لصعب عدسرا اعددرى مامعي أنت أقرب من هذا الى رجما فسكام صاحبات أن تعملني كر حلمن أصابي دهني المأسو رسنهو والله فاتلى فقال له مصعب أنت كنت تقول في كتاب الله ماتفول ثم أمرالني صلى الله علمه وسلم عملي من أبي طالب رضي الله عنه فضرب عنقه وذكر بعضهم أن النضر هذاله أخيسمي ماسمه أسبلم عام الفتموشهد حندنا وكان من المؤافة وقبل مل أسلم فديم اوها حر الىالحشه واللهأعلر ولماضر ساعنق النضر و الغالخ مرأخته قتداة وقسل انماهي للته رئته مأسات ثم أسلت رضى الله عنها وتلك الاسات تقول فها

باراك بالنالانيل مظنة \* من صبح خاصة وأستمون أباغ بها مينا بأن تحية \* مالن رال باللحائب تحفق منى البيك وعبرة مسفوحة \* جادت واكفها وأخرى تحقق هل يسمع في النضر النادية \* أم كيف يسمع ميت لا ينطق أمحد والانت نجل نحيسة \* في قومها والفيل فل معرق ما كان ضرك لومنت وربعا \* من الفتى وهو المغيظ المحتق أوكنت قابل فدية فلينفقن \* بأعزما يغيلو به ما سفق فالنصر أقرب من أسرت قرابة \* وأحقهم النكان عتى يعتق فالنصر أقرب من أسرت قرابة \* وأحقهم النكان عتى يعتق

ظلت سيوف بنى أبه منوشه \* لله ارحام هناك تشقق صبرا بقادالى المنب قمتعبا \* رسف المقيد وهوعان موثق وفي واية بدل قواها أمجد البيث

أمجد باخبرنهن كريمة \* في قومها والفعل فعل معرق وحسنهم ذلك صلى الله علمه وسلم مكى وقال لو ملغني هذا الشعر قبل فتله لمننت علمه أى القبول شفاعتهاعنده فلا ينافى أن مافعله حق (ومن الاسرى أيضا) عقية بن أبي معيط بن ذكوان المكنى أبي عمرو بن أمية بن عبد عمس وكان من أشدًا انساس عداوة لانبي صلى الله عليه وسلم وهومن المهتز أمنه صلى الله علمه وسالم كأتقدم فأمر بضر بعنقه عند دعرق الطبية وهي شحرة بتظللها وقال حسن فدم للقتل من للصدة بامجد قال النار وجاءعن امن عداس رضي الله عنهما انعقبة لميا قدم لاقتل نادى مامعشر قريش مالى أقتل من مدنسكم صعرافقال له النبي صلى الله عليه وسلم يكفرك واحتراثك على الله ورسولا صلى الله عليه وسلم وفي رواية بدرافك فى وحصي وتقدّم ان عقبة كان بكثر محالسة الذي صلى الله عليه وسلم فاتخذ ضيافة فدعارسول الله صلى الله عليه وسلم فأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما كل من طعامه حستى سطق بالشهادتين ففعل وكانأبي من خلف صديقه فعاتبه وقال صبأت باعقبة قال لاولمكن أبي أن رأ كل من طعامى وهوفى بدتى فاستحميت منه وجهدت له الشهادة ولدست في نفسي فقال له أبي وحهى من وحها حرام ال اقمت مجدا فلم قطأ قفاء وتنزف في وحهه وتلطم عنه فوحدا اني صلى الله علمه وسلم ساحد اففعل مه ذلك ولمائز فرجع بزاقه المه واحتر فوجهه وصارأثر ذلك اقدافى وحهه الى موته وهو الذي وضع سلاا لخرو وعلى ظهر الذي سلى الله عليه وسلم وهو ساحدوكان شديدا لسفه والفحور وأنزل الله تعالى فيه ويوم بعض الظالم على بديه بقول بالمتني انخذت مع الرسول سيملا باو بلتى لمتنى لم أتخذ فلا ناخلى لا القدد أضاني عن الذكر بعد اذعاءني وير وى النالني حلى الله عليه وسلم قال له عكة لا ألقال خارج مكة الاعلوت رأسان مااسف وفير والمتلاقال مالى أقتل من منسكم مراقال له النبي صلى الله عليه وسلم مكفول وفورك وعتوا على اللهو رسوله وقبل النالنبي صلى الله علمه وسلم فال له است من قر يش هل أنت الا يمودى من أهل صفور مة وذلك لان أسمة حدًا سه خرج الى الشام فوقع على يمودية لهازوج من صفور بة وهونسبة لموضع من ثغو رالشيام فولدت ذكوان وهو والدأبي معبط على فراش الهودى فاستلحقه يحكم الحاهلية واختلف في من ماشر قتله فقيل عاصم بن ثابت حد عاصم بن عر بنا الطاب لأمه وقبل العاصم بن الت خاله لاحده لان أمعاصم عملة بنت التأخت عاصم بن ثابت وكون القاتل لعقبة عاصم بن ثابت هو الصيح وقيل قتله على بن أبي طالب رضى الله عنهو يعتمل انهما اشتركف مساشرة ذلك وقبل انه بعد قتله صلب على شجرة وذكرابن قتيبة أنطعمة بن عدى أخا المطعم بن عدى كان من جلة الأحرى وان الذي صلى الله عليه وسلم أمر

تضرب عنفه كالنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط والعجيم عندا هل السدير والمغازي ان لمعيمة بن عدى قتل في معركة الفتال قتل حزة رضى الله عنه وسيأتي ان شاء الله تعالى في غزوة أحدان قتل حمزة كان سعب فتله لطعمة المذكور (ثماستشار )رسول الله صلى الله عليه وسلم أمحامه في الاسرى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتر ون في هؤلاء الاسرى إن الله قد مكسكم منهم وفحروا يةأنه صلى الله عليه وسلم استشارأ بأبكر وحمر وعليارضي اللهءنهم فيميا هوالاصلح من الامرين القتمل أو أخد ذا الفداء فقال أبو مكر مارسول الله أهلك وقومك وفيروا مه هؤلا منوالعم والعشرة والاخوان قدأ عطالة الله الظفرج م ونصرك علهم أرى أن تسة فهم وتأخذ الفدا منهم فيكون ماأخذنا منم قوة الناعل الكفار وعسى الله أن عديم وك فيكونون العضدا ففال رسول الله صلى الله علمه وسلم ما تقول ما اس الخطاب فقال مارسول الله فدكدولا وأخر حولا وقائلول ماأرى مارآى أبو بكروا لكي أرى أن عُلك في من فلان قريب لعمر أوؤر والمنسب لافأضرب عنفه وتمكن علما من عقبل أخد مفيضرب عنق وتملكن حزة من أحيه العماس فمضربء قه حتى بعلم أنه ليس في قاو منامودة للشركين هؤلاء صنا دمدهم وأتمتهم وقادتهم وقال امن رواحية انظو وادبا كثيرا لحطب فأضرمه علهم نارا وفى ر والفان عمر رضى الله عنه لمنا قال ذلك أعرض عندرسول الله صلى الله علمه وسلم ثم عاد صلى الله عليه وسدام فقيال ما يم الناس ان الله قد أمكز كم منهم فقال عمر رضي الله عنه مارسول الله اضرب أعنا قهم فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرل ذلك ثلاثاوه ويعرض عنه لماحل عليه صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة في حالة لذا تهم له في كدف في حال في درته علمهم فقامأ يو بكرا استنقرضي الله عنسه فقال بارسول الله أرى أن تعفوعهم وتقبل الفداء مَهُم فَذُهِب هَنْهُ صلى الله عليه وسه لم ما كان من الغم ولم يذ كرعن على رضى الله عنه حواب مع أنه أحد الثلاثة الستشار من قال العلامة الزرة في لانه لمار أى تغير المصطفى صلى الله عليه وسلم حسن اختلف الشيخان لمحب أولم تظهرله مصلحة حسى مذكرها والهد ذالما ظهر لعبدالله بن رواح رضى الله عنه الحواب قال انظر وادما كثيرا لحطب فأضرمه علهم ماوا فقال العباس رضي المهاعنسه وهو يسمع قطعت رحمك ووار والمة شكلتك أمك فدخل سلي الله علمه وسلم فذال أناس بأخذ بقول عمروأناس بقول أبى بكروأناس بقول ابزر واحة ثمخرج فقسال إن الله لملن قلوب أقوام فدمحتي تبكون ألهزمن اللن وان الله ليشدد قلوب أقوام فدم حتى تبكون أشدّ من الحارة - ثلاث ما أما مكرف الملائد كمة كشل مسكائدل منزل مالرحة ومثلاث في الانساعمثل ابراهيم قال فن تبعئي فانه مني وس عصاني فانك غذور رحم ومثلك ما أبايكر متسل عسى قال ان تعذيهم فأغمء بأدلة وان تغفراهم فانك أنت العز بزالحكيم ومثلك باعمرفي الملائكة مثمل حبريل يغزل بالشذة والبأس والنقمة على أعداء اللهومة للثفى الانساء مثدر بؤح اذقال ربلا تذرعلي الارض من الكافر بن ديارا ومثلاث في الاندماء . ثد ل موسى ادقال ريدا الهمس على أموا الهدم

وح سره ل

الآبة لواتفقتما ماخالفته كماوأ خدنيقول أفي مكر رضى الله عنده وقال لايفلتن أحدمنهم الابقراء أوضرب عنق فقال عبد اللهن مسعودرضي الله عند مارسول الله الامهدل من مضاعفاني سمعة يذكر الاسلام فسكت صلى الله عله موسلم في ارأيتني في يوم أخاف أن تقوعلي الحجارة مني في ذلك البوم حتى قال رسول الله صلى الله على وسلم الاسهيل من مضاء وأنزل الله تعالى ما كان انسى أن مكونله أسرى حتى يثفن في الارض تر مدون عرض الدنسا والله مر مدالآخرة والله عز مزحكم كتاب من الله سبق لمسكم فعما أخذتم عذاب عظهم فسكاوا بماغفهم حلالاطميها واتقواالله ان الله عَفُور رحم في احمر رضي الله عنه والذي صلى الله عله وسلم وأنو مكر سكا فقال مارسول الله أخبرني ماذاسكدك أنت وصاحمك فان وحدت كالحكمت والاندا كست لدكائسكم فقال صلى الله علىموسلم أمكي للذي عرض على أمصاءك من الفداء وفي روادة قال ال كادله سنافي خلافابن الطابعذ ابعظم ولوترل العذاب مأفلت منه الاامن الخطاب وفيروا متوسعدين معاذلانه أيضا كره الاسروأ حسالا تفان ولمرة لوامن واحقلانه اشار باضرام الارولاس شرعقال هضهم فى هذه الآيات دلمل على أنه يحو زالاحتماد للانساء لان العتاب لا يكون فعما صدرعن وحى وقال السبكي في قوله تعالى ما كان لنبي اى غيرك باعجد أن ، كمون له أسرى الخأى وأتمأأنت فخضر بمن فتلهم وأحد الفداء منهم وعن الاعمش في قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق أى بأنه سحانه وتعالى لاده نس أحدد انمن شهد بدراو يؤيده حديث ومايدر بك اهدل الله الطاع على أهد لبدر فقدال اعملوا ماشتم وأحسدن ماقدل في الآية أن فه االعداب على ارتبكات خلاف الاولى وانه كان الاولى الا تغان بالقتل لكر لماسق في علم الله ان هـ ف اهو الذي يقع وأنتم مخبر ونسن الامرين الواخد كميف عل الامراط الزاحم المقدر وقوعه قبل خلق المهوات والارض وفي الآمة نخو مفالكفار و وعيد شديد وترغب الهم في الاسلام وحث للؤمنين على قدال المكفار وتأسدار أي همر رضى الله عنه وهذا من المواضع التي جاء القرآن فهماه وافقالة ولهمر رضي الله عنه وهي كثيرة نحو يضع وثلا ثيراً فردت بالتأليف و ر وي الحاكم باسناد صحير عن على رضى الله عنه قال جاء جبر يل الى النبي سلى الله عليه وسلم يوم يدر القال خبراصا الم في الاسرى انشاؤا القتل وانشاؤا الفدا على أن يقتر منهم عامامقد لامثلهم فالوا الفداء ويقتل مناوفي والمقالوا لانفاديهم فنقوى بهعلهم ويدخه لقاء الامتعالخنة معون ففاداهم ( شما استفر الامر على الفداء) فرق رسول الله -لى الله عليه وسلم الاسرى في أصحابه الرحدواجم الى المد سقحتي برسل الهم أهلهم وعشائرهم بالقداء وفيل نفر يقهم دين اصامه انما كان عدوصواهم المدينة وقال لما فرقهم استوصوام محيرا (قال ابن اسعاف) فكانأ نوعز بزم عمرشقه في معد بن عمر في الاسرى فقال مرى أخى و رجل من الانصار مرفى فقال له شديد بل به وان أمه ذات مت علعلها تفديه منافال فسكنت في رهط من الانصار - بن أ قبلوا من بدر ف كانوا اذاقد مواغدا عمر وعشا عمر خصوني ما للمزو أكاوا التمرلوسة

رسول الله صلى الله عليه وسدم الماهم منا والمقال أخوه للانصاري شدر مدانه قال الني هدد صابتك ع أرسلت أمدار بعة آلاف درهم فقدته ماع أسلم رضى الله عنه ويواست قريش على أن لا يحد لوا في طلب فد ا الا سرى قالو الثلا يتغالى محد وأضحامه في الفداء فلم ما تنفت إذ لك الطلب بنأبي وداعة السهمى ولخرجم الليدل خفية وقدم المدينة فانتدى أياه وأربعة آلافدرهم وقد قال على الله عليه وسلم الماراى أباوداعة أسراان له عكة اساكدانا حراذا مال وكأندكم وقدماع في طلب أسه في الوفداه في كار اول أسعر فدى واسم أى وداعة الحارث ع السلم رضى الله عنه وقد عده عضهم من العمامة وعند ذلك بعثت قريش في فدا الاسارى وكان الفداء مهم على قدراً موالهم وكان من أربعة آلاف درهم الى ثلاثة الى ألفن الى ألف ومن لمركن معدمال وهو يحسن الكتابة د فعواله عشرة من غلمان المدينة بعلهم المتابة فاذاعلهم كانذلك فداءه وجامحبير بن مطع وهوكاور يسأل النبى صلى الله عليه ونسلم في أسارى بد فقال له صلى الله علمه وسلم لو كان شيخان أوالشيخ أبوك حماماً نا نافهم ما شفعناه وفي روابة لو كان طعم حدا وكلني في هؤلا \* النفر وفي رواية في هؤلا النتني الركم \_م له لان المطعم أحار النى على الله عليه وسلم لما قد ممن الطائف وكان عن سعى في نقض العيفة كانقدم وسماهم نتنى المكفرهم وكان موث الطعم قبر وقعة بدر وهوعلى كفره وأتما حبيرا منه فأسلم رضي الله عنه (وكان من الاسرى أبوالعاص بن الرسم) رضى الله عنه فاله أسلم عدد لك وهوزوج زيف بنت الذي صلى الله عليه وسلم ورضى عنها وهواب خالم اهالة بنت خو بلدرضي الله عها أخت خديحة أمالمؤمنين وضي الله عنها وكنيته أبوااماص واسعدا فيط وقيدل مقسم بكسر الميم وقله شمواشهر مكنده وأودال مدمن سنة منعداله زى منعدد ممس من عد مداف فالماأسرأ توالعاص بعثنز بنسرضي اللهعماق فدائه فلادة لها كانت أمها خديحة رضى الله عنهاأ دخاتها بهاحسن تروجها أبوالعاص فلمارآى النبي صلى الله علمه وسلم تلك القلادة رق الهارقة شدديدة وقال العمامة الدرأيتم ال تطلفوا لها أسسرها وتردوا لها قلادتها فافعلوا وشرط على وسلى الله عليه وسلم أن يخلى سيرز بنب أى أن تهاجر إلى المدسة ولم مكن في ذلك الوات تزوج المكافر بالمسلف محرما وانماحرم ذلك بعددلان الاحكام نماشرعت باندريج فل اعتصلى الله عليه وسلم وأسلم أهله وبذاته ولم يسلم أبوالعاص زوجز بنب لم يفرق ويتم ماسلى الله عليه وسلم وقد كان كفار قريش مشواالي أى العاص وسألوه أن يطاق زيف ونتر ول الله صلى الله عليه وسلم وقالواله تزوّ حلّ اي اصرأ فشئت من قريش فأي ذلك وقال واله لا أفارق صاحبتي وماأحب أنالي مامرأني أفضل امرأة من قريش وأثى عليه الني صلى الله عليه رسي بذلك خبرا وشكرله ذلك فلماوسل أبوالعاص مكة أمرها باللحوق بأبها وقد كان حلى الله علىه وسلم أرسل زيدين حارثة ورجلامن الانصار وقال الهمانكونان عمل كذا لمحل قرب من مكة حسني تمرّ مكار يف فتحم اها حتى تأسام ا فلما أرادت الحروج من مكة خرج معها

كنانة تن الرسع وهو أخو زوحها قدّم لها بعسرا فركبته وأخذة وسه وكنانته ثمخر جهما غارا شودهافي هودجاها وكانت حاملا فتعدث بخروحها رجال من قريش فحرجوا في طامها حتى أدركوها بذي طوى فكان أول من سبق الهاهبارين الأسود رضى الله عنه فايه أ- لم يعد ذلك ونخس البعربالرمح فوقعت وألفت حملها ثمآن كنانة من الرسع رك ونثر كالته وأخذ قوسه وقال والله لامدنومني رحل الاوضعت فيه مهدما فحاء المه أبوسفدان في رحال من قريش وقال كفء ناسلائد حتى زكامك ثمقاله انكثم تصب في فعلان فأنك خرحت بن رنب علاندية على رؤس الناس من من أظهرنا فنظن الناس النذاك من ذل أصابنا وال ذلك مناضعف ورهن واعمرى مالنا يحسماعن أبها حاحة واكن ارجمعها حتى اذاهد أت الاسوات وتحدث الناس أن قدرد دناها فسرتم اسرا فألحقها بأمها ففعل واقامت لدالي ثمخرجها لدلا حيتي أسلها الى زيدين حارثة وساحيه وفى رواعة أنه صلى الله عليه وسلم قال لزيدين حارثة الا تنطلق فنحمى مز منب قال ملي مارسول الله قال فحذ خاتمي فأعطها فانطلق زيد ﴿ وَ لِمِرْلِ بَتَلَطْفَ حتى اق راء الفضال إن ترعى قار لأبي العاص قال فلن هذه الغنم قال لزينب بنت محمد فتسكام معه ثمقالله ان أعطمتك شبأتعطها اباه ولاتذ كره لأحدقال نعيفاً عطاه الخاتم فانطلق الراعي الى زُنْسَافَادَ خَلِ غَيْمُهُ وأعطاها الخاتم فعرفته فقالت من أعطاك هدرًا قال رحل قالت فأمن تركته قال عكان كذاوكذا فسكتت حتى اذا كان الليل خرحت المد فلماجاءته قال لهازيد اوكبي من مدى على معسرى قالت لاولمكن اركب أنت من مدى فركب وركمت خلفه حتى أنت المدسة وذلك ومدشهرمن بدر وكونها خرحت في اللمل الى زيدلا سافي الرواية التي فيها خرج معها حموها اى أخوز وحهاحتى سلهال مدلامكان أن مكون معها حين خرحت ثم أسلم زوحهارضي الله عنه وهاحرو ردهااليه صلى الله عليه وسلم اخسرعقد مل بالنسكاح الاقل وفسل عقدله علم اعقدا آخرو ولدتله أمامةااتي كان يحملها ملى الله عليه وسلم على ظهره وهو يصلي ثملما كبرت تز وحها على رضي الله عنه معدخالة افاطمة رضي الله عنه الوصية من فاطمة رضي الله عنها اعلى بذلك ولماحضرت علمارض الله عذم لوفاة فال الهااني لا آمن أن يخطبك معاوية عدموتي فان كاناك فى الرجال حاحة فقدرضت لك الغيرة بن يوفل بن الحارث بن عبد المطلب عشيرا فلا توفى على رضى الله عنه والقضت عدَّمْ أر-ل معاو ية رضى الله عنه يخطمها و بذل لها من المهر مائة ألف د مارفك خطمها أرسلت الى المغررة من وفل ان هذا لرحل أرسل يخط في فان كان لك عاحة في وأفدل فحامو خطها من الحسن بن على رضي الله عنه فز وجها منه وقيل زوجها منه لزير بن العرّام بوصية من أبها له علمها و عكن الجمع بدنهما وكان من حملة الأسرى عمروين أى سفدان بحرب أخوم واو مة أسره على بن أبي طالب رضى الله عند وفقيل لأبي سفدان افد الملة فقال أيحمع على دمى ومالى قتلوا حفظلة يعسني ابنه وهوشقيق أم حبيبة أما لمؤمنين رضى الله عنها وأفدى عمرادعوه في أمدي م مسكونه مابدالهم فبينما أبوس فيان مكة اذوحد

عدى النعمان أخاى عمر ومن عوف قدوفد من المدشة معتمرا فعدا علىه أبوسفيان فحسه بانسه محر وفضى سوهمرومن عوف الحرسول اللهصلي الله علمه وسلم فأخبر ومخبرسد عدمن النعمان وسالوه أن يعطهم عمر و من أبي سفيان فيف كون به صاحبهم ففعل رسول الله صلى الله علده وسالم فيعثوا به الى أنى سفيان فيل سعيل سعدولم يذكر عمر و هذا فعن أسلم من الأسرى والظاهرأنه ماتعلى شركه وكان من جلة الأسرى مهمل من عمروا اعامرى وكان م أشراف قر بش وفصائم اوخطيائها وكان بخطب قريشا وبحثهم عدلى قتال الذي سلى الله عليه وسلم فلياأس قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله علمه وسلم دعني أنزع ثندتي سهدل من عمرو حتى مدلع اسأنه اى بخرج فلا يستنطبع الكلام لانه كان اعلم والأعلم اذا نرعت ثنيناه لااستطمع الكلام فلا مقوم علىك خطيها في موطن أبد افقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم لاأمثال مع فيمثل الله في وان كذت نعيا وعدى أن قوم مقاماً لا تذمه فكان كذلك فانه أسلم رضى الله عنه عام الفنخ وحسن اسلامه وصارمن فضلاء التحالة حتى أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أراداً كثرأهل كة الرجوع عن الاسلام فقام مهيل بت عر وخطيبا فحمد الله وأننى علمه غمذ كروفاة رسول الله صلى الله علمه وسلم وأنى بخطبة ثبت الله بها الناس تشبه خطيةأبى بكر رضى الله عنه التي خطم أبالمد شة يوم وفاة الذي صلى الله عليه وسلم وقال مهمل في خطبته أيها الناس من كان يعدد محدا فان محدا قد مات ومن كان بعدد الله فان الله حي لاعوت الم تعلوا أن الله قال المانية موثوانهم مبتون وقال وما مجد الارسول قد خلت من قبله الرسسل أفان مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ومن سقلب على عقبيه فلن يضر "الله شما وسحزى الله الشاكر من ثمقال والله اني لأعلم ان هذا الدين يمتر امتد اد الشهس في الموعها وغرو بما فتوكلوا على و بكم فان دين الله قائم وكلة الله تامة وان الله ناصر من نصره ومفوّد بنه وقد جعكم الله عدلى خدركم يعني أبابكر وغيى الله عنه وان ذلك لايز يدالا سلام الافتوة فن رأينا ه ارتد ضربنا عنقه فتراحه الناس وكفواعم اهموابه فكانفي قيامه ذلك المقام مجزة للني صلى الله عليه وسلم حيث أخبريه قبل حصوله بأعوام كثيرة وذلك يوم بدرحين قال اهمر رضي الله عنه عسى أن يقوم مقامالاتذمه ولماأ مرسه لقدممكرز بنحفص في فدائه فلماذ كرقدراأرضاهم بهقالواله هات قال لدس عندى هذاشى واحكن اجعلوار حلى مكان رحله وخلواسدله حتى نعث المكم بفدائه فحلوا مديل سهيل وحدسوامكر زافى محله حتى جاءهم الفداء وكان في الأسرى الواسد ان الوايد أخوخالد بن الوايد رضي الله عنه فافتدكه أخواه هشام وخالد فلما سلوا فداءه وافته كموه وصلالي مكفأ الم فعانبوه في ذلك ففال كرهت أن بظن بي أني جزعت من الأسر تملياأ سلم أراداله جرة فحدم أخواه هشام وخالد فيكان الذي صلى الله عليه وسلم يدعوله في القنوت ويقول اللهم أنج الوايد بن الوليد غما نفلت ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الفضاء وكانفى الأسرى وهدين عمرا لجمعي رضى الله عنه فانه أسلم بعددلك وأسره رفاعة

الزرافعو ابق بالمدينة معالأسرى وكالأبوء عمرشيطا ناس شياطين قريش وكالاعن بؤذى وسول الله صلى الله علمه وسلم وأصمامه بمكة فحلس عمسر بومامع سفوا بن أمير بن خلف بن والحمير رضى الله عنه فانه أسلم معد ذلك وكان حلوسه معه في محروة مذا كراماأساب قر بشانوم بدر وذكرا أصحاب الفليب ومصابهم فقال صفوان والله مافى العبش خبر بعدهم لامة قدل أوه أمية وأخوه على فقال له جمير صدقت أمار الله لولا دين على ايس له عندي فضاء وعمال أخشى علمهم الضمعة معدى له كنت آنى مجداحتي أقتله فان لى فهم علة ابني أسمر في أيديم فاغتنها صفوان وقال لهعلى دسك أناأ فضيه عنك وعيالكم عيالي أواسهم مايقوا قال عمرفا كتم عنى شأبي وشأنك وتعاقد اوتعاهداعلى ذلك ثم انعمرا أخذسيفه فشعذه أي منه وسمداى حعل فيدالهم ثم انطلق حتى قدم المدينة فيداعر من الخطاب رضى الله عده في تفرمن المسلن يتحذثون عن يوم بدرا ذنظرالي عمر حين أناخ واحاته على باب المسيحد مثو شيما بالسيف فقال عمررضي الله عنه هذا الكابء والله عمرين وهب ماجا الارشر فدخل عمررضي الله عنه على رسول الله سلى الله علمه وسلم فقال ماني لله هدا اعدة الله جمسر من وهد قدما متوشعا رسيفه قال فأدخله على فأقبل عمرحتي أحذبهما لة سيفه في عنقه للم حما وقال لرجال عن كان معهمن الانصارا دخلواعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحلسوا عنده فان هدنا الحمث غررمأمون ثم دخل مجر رضى الله عنه على رسول الله صلى الله عليه و- لم فلمار آورسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرا خذيحمالة سيفه في عنقه قال أرسله باعرادن باعمر فدنا غمقال عمر نعمو اصماحاوكانت تحية الحاهلية بنهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قدأ كرمدا الله بنحدة خبرمن تحيته كم ما عمر بال-الاحتجمة أهل الجنة ماجا عل ماعمر قال حث لهذا الأسر الذي في أبد تكم يعنى ولده وهدا فأحسنوا فيه قال فيا بال السديف قال هيم الله السيسوف وهل أغنت عداشا فالأصدقني ماالذي حدت له قال ماحدت الالدلا فقال له الميصلي الله عليه وسلم مل قعدت أنت وصفوان من أمية في الحرفة ذا كرتما أصحاب القليب من قريش ثم قلت لولا دن على وعال الرحت حتى أقتل مجدا فتعمل الناصفو الدينك وعيالك حتى تنتلى له والله مأثل منى و من ذلك قال عمر أشهد المكرسول الله قد كما بارسول الله نمكذ بك فعما تأتى مه من خمرال هاءوما مزل عليك من الوحى وهد ذا أمر لم يحضره الا أناوص فوان فوالله افى لأعلم انه ماأتاك مالاالله تعالى فالجديد الذى هداى للاسلام وساقني هـ داالمساق عشود مهادة الحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقه واأخاكم في ديه وأفر نوه القرآن وأطلقواله أسبره ففعلوا ذلك وأسلم ابنه ايضارضي الله عنه ثمقال عمير بارسول الله اني كنت عاهداعلي المفاعيورالته شديدالأ ذى لن كان على دين الله فأناأ حسان تأذن لى فأقدم مكة فأدعوهم الى الله والى الاسسلام لعل الله يهديهم والا آ ذيهم في دينه- م كا كنت أوذى اصحابات في دينهم فأذن له سول الله ملى الله عليه وسلم فلحق عكة وكان صفوان حين خرج عمر بقول لأهل مكة

أنشر والوقعة تأثيكم الآن تفسيكم وتعة يدر وكان صفوان يسأل عن عمسرال كانحتى قدم راك فأخبره باسلامه فحلف أن لا تكامه أبدا والا ينفعه ولا بواسيه أبدا فلما قدم عمرمكة لهبدأ بصفوان البدأسته وأظهر الاسلام ودعااله فبلغ ذلك صفوان فقال قدعرفت حبث لمبيدأني قبل منزله اندانة كمسوصبأ ولاأ كامه أبداولا أنفعه ولاعباله سافعة أبدا ثمان عمل وضى الله عنه وقف على صفوان وقاداه أنتسمد من ساداتنا أرأبت الذي كناعليه من عبادة جر والذيح له أهذار فن أشهد ألااله الاالله وأشهدد أن عداعدد ورسوله فالمعدم مفوان مكامة وعد فقومكة هوالدى استأمن النبي صلى الله عليه وسلم اصفوان مم أسلم صفوان رضى للهعنه عند تقسيم غنائم حنن الحعرانة حسن أعطاه صلى الله عليه وسلم وادما تملوا من النج فقال أشهدأن المساول لاتطب نفوسهم مهداولا تطبب مه الانفوس الاندماء أشهدأن لااله الاالله وأنكرسول الله صلى الله عليه وسلم وحدن اسلامه وصارمن فضلاء الصابة رذي الله عنه وكان يسمى - مدالبطحاء وكانمن فصاءقريش ومن رسول الله صلى الله على موسلم على نفرهن الأسرى بغيرفدا عمنهم أنوعزه عروالجمعي الشاعركان يؤذى الني صلى الله عليه و- لم والمسلم يشعرونه ليارسول الله الى فقير وذوعبال وحاحة قدعرفتها فامن على صلى الله لمنكوسلم فدق عليه رسول الله صلى الله علمه وسلم وفير والمقال له ان لى خس سنات ابس لهن شي متحدق في علمن ففعر وأطلقه وأخذ عليه عهدا أن لا نظاهر عليه أحدا وال وصل الى مكة قال سعرت محد أورجم لما كان عليه من الايذاء شعره ولما كان يوم أحدخرج مع المشركين يحرص على قتال المسلمن بشعره فاسر فأمر النبي صلى الله علمه وسلم بضرب عنقه فقال أعتقنى وأطلقني فابى تأثب فقال سلى الله عليه وسلم لا بلدغ المؤمن من حرم رتين فضربت عنقه وحمل رأسه الى المد متوانز ل الله فيه وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قب ل فأمكن - نهم ولما فرغر- ول الله صلى الله عليه وسلم من طرح أهن القليب في قامهم أرسل عدالله ابن واحةرضي الله عنه بشهرا لأهل العالية وهوموضع فرب من المدينة وزيدن مارثة رضى الله عنه بشيرا لأهل السأفلة بما فتجالله على رسوله والسلى وأركب صلى الله عليه وسلم ز مدن حاوثة نا فته القصوا وقبل العصبا عفعل عبدالله من واحترضي الله عنه سادي في أهل العالية بامعشر الانصار أنشروا سلامة وسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المشركين وأصرهم ونادى زيدس حارثة فيأهسل السافلة بدلاثو يقولان قتل فلان وأسر فلان وفلان من أشراف قريش فصارع دوالله كعب بن الاشرف الهودي كنم ماو يقول ان كار مجر قتل هؤلاء فبطن الارض خديرمن ظهرها فالأسامة بن ريدرضي الله عنهدما فأتانا الجبر بالمدينة دين ستويذا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنها زوج عثمان رضى الله عنه وكان عمرهاعشر بنسسنة غمز وجه صلى الله عليه وسلم المته الأخرى أم كالنوم وتوفيب عنده أيضارضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم زودوا عشان لو كان لى نااشقال وحده اياها

وماز وحدمالانوحيمن الله وفيار والهلوأن ليأر بعسينز وحداث واحدة بعدوا حدة حتى لاتبق منهن واحدة قال العلامة الحلبي وأم عثمان بنت عمته صلى الله علمه وسلم أروى بنت عبدالطلب توأمة عبدالله أفي الذي صلى الله عليه وسلم ولماجا وريدبن حارثة بشسيرا قال رجل من المنافقين لأبي لبامة رضي الله عنه قد تفرق أصحابكم تفر قالانح تمعون بعده أبد أقد فتل مجد وغالب أصابه وهدده ناقتهءام ازيدين حارثة لايدرى مايقول من الرعب قال أسامة فيلغى ذلك فحئت حتى خلوت بأبى وسألته عما يقول ذلك الرحل وقلت أحق ما تقو ل قال أي والله انه لحق أفول ما يني "فقو يت نفسي و رجعت الى ذلك المنافق فقلت أنت المرحف مرسول الله صلى الله علمه وسلم لذقد منك الى رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا قدم فيضر من عنقال افعا هوشيَّ همة يه من الناس يقولونه ثم أفيه ل صلى الله عليه وسلم راحعا الى المدينة ولياخر جمن مضمق الصفراء قسيما لغنمة ونادى منادمه من قتل فتملا فلهسلبه ومن أسرأ سيرا فهوله وكأن قد نادىء الذلا حين القتال التحريض على القتال والترفيب فيه وأسهم لحماعة قد تخلفوا بأمر منه صلى الله عليه ويسلم منهم عمان بن عفان رضى الله عنه فخاف لقر بض رقسة سن الني صلى الله عليه وسلم و رضيعها فهوم هدود من أهل بدر وان لم يحضر كاأخر بذلك النبي صلى الله علمه وسدلم وحعل لهسهما في الغنمة ومنهم أنوابا بة رضى الله عنه خلفه صلى الله عليه وسلم على أهل الدينة وعاصم من عدى خلفه على أهل قباءوا لعالية ومنهم من أرسله لكشف أمر العدة وتحسس خسروفلم يحئى الاوقدانةضي القتال وهسما طلحة من عسدالله وسغد من رد ومنهم الحارث بن حاطب أقره صلى الله على موسلم على بنى عمر و بن عوف ولما قارب رسول الله صلى الله عليه وسالم المدينة خرج المسلون للفائه وتهنئته بما فتح الله عليه فتلا فوامعه نالر وحاء وتلقته الولائد عند دخوله المدسة مقلن

طلع البدرعليما \* من شيات الوداع وجب الشكرعلينا \* مادعا لله داعي

وتلقاه أسيد بن حضير وقال الجريقة الذي أظهر لله وأقر عين (وأما اهل مكة) فأوّل من قدم عليهم بمصاب قريش الجسمان بن اياس الخراعي رنى الله عنه فايه أسلم بعر ذلك فلا اجاء مكة مار يحدّ ثهم بما شاهده و بقول قبل عنه قوشية وأبوا لحيد م وأمية وفلان وفلان من أشراف قريش وأسر فلان وفلان فقال صفوان بن أمية فقال هوذال جالس في الحير وقدر أبت أباه وأخاه حين قبلا ثم قدم أبوسفيار بن الحارث بن بدا لمطلب وهوا بن عم الذي سلى الله عليه والمحور وأحوه من الرضاع ارتضع و مهمة من حلمة رنى الله عنها وكان مشركامن أشد الناس على الذي صلى الله عليه وسلى الله عليه والمن أهدا من الحارث على أهل مكة وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه والمناس والتقيام والذي صلى الله عليه وسلى الله واله وهو وسلى الله والم ولان فقي مكة فليا قدم أبوسه بأن بن الحارث على أهل مكة

ور وقعة بدرساله عد أبولهب عن خبرقر بش فقال هلم الى عندى الحمر والله ماهوالاان الهينا القوم فخفناهم أكافنا يقتلوننا كيف شاؤا وبأسر وننا كيف شاؤا وأعمالته معذلك مالت الناس اقمنار جالا مضاعلى خيرل القدين الدماء والارض والله لا يقوم الهاشئ أي لا يقاومها شئ فقال أورافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الوقت مولى العياس رضى الله عنده ثم وهده للندى صلى الله عليه وسلم فقلت له والله تلك الملائسكة فرفع أبولهب مده فضر بنى ق و حهسى ضر مه شد ددة و ثاورته فاحتملنى وضرب في الارض عُمرك على نضر منى فقامت أمالفضل زوج العماس رضي الله عفاوهي لبامة ننت الحارث الهلالسة أختمهونة أمالؤه منزوضي اللهعنها وكانتمن السايقات للاسلام كاتفسدم الي عمود فضريت ورأس أبي لهبحتي شحته شحة منكرة وقالت استضعفته أن غاب سيد دقال أبورا فع فقام موارا ذايلا فوالله ماعاش بعدها الاسسم لمال حتى رماه الله بالعدسة وهي فرحة كأنت العرب تنشاعهما ويقولون المائع مى أشدا العدوى فتباعد عنه أهله وسنوه حتى فتله اللهويتي يعدمونه ثلاثة أيام لايقرب أحدمنه فلماخافو االسبة في تركد حفر واله ثم دفعوه بعود في حفرته وقذ فوه ما لحارة من بعدد حتى وار وه وأماأ ولاده فأسلم منهم عتبة ومعتب يوم الفتح رنبي الله عنهما وثبتا يوم حنين مع النبى صلى الله علمه وسلم وأسلت أو ضاأخم ما درة وها حرت فالهاصمية رضي الله عنها وأماعتيبة بالمصغيرفات كافراعقره الاسدفي لهريق الشأم في حياة أسه بدعوة الذي سلى الله عليه وسلم حين طلق استة النبي صلى الله عليه وسلم وسفه عليه فقال اللهم سلط عليه كلياء ين كالربك كانقدم والناظهر خبرقر بش وتحقق عندأهل مكة ماصار واالمهمن القنز والاسرناحت قريش على فتلاهم أكترالنوح واستداموه شهرا وحزالنسا شعو رهن وكن بأتين مفرس الرجل أوراحلته وتستر بالستورو ينحن حولهاو يخرحن الى الازفة ثم أشبر علمهم أن لا تفعلوا فبه الغ محمد اوأصحابه فيشمتوا تكم ولاتبكوا قتلاناء تي نأخذ بثارهم وتواصوا على ذلك (ولما الغ النجائي الخبر )أى خبراصرة وسول الله صلى الله علمه وسلى مدرور ع فرحات دداو لهلب حعف ابن أبي طااب رضى الله عنه ومن كان معه بأرض الحبشة من العجامة رضى الله عنهم فد خلواعلمه فوجد ومجالسا على التراب لارسا أثوا باخلقه فقالواله ماهسدا أيها الملك ففال لهم في أشركم ايسركم انه قد جاعنى من نحوارضكم عن لى فأخسرني أن الله نصر ندمه صلى الله علمه وسلم وأهلك علوه فلادمن فلان وفلان فلان وعددها عة التقو اتحل قال له بدركم والاواك كنت أرعى فيه عنما اسيدى من بني خمرة فقال له حعفر رضى الله عنده مالك مالااعلى التراب وعلمك هذه الاخلاق قال المنعدفها أنزل الله على عسى علمه السلام ان حقاعلى عادالله أن يحدثوالله عز وحل تواضعا عندماأ حدث اهم نعمة وفي رواية كان عيسي صلوات الله وسلامه عليه اذاحد ثتله من الله نعمة ازدادتوانعا فلاالحدث الله نصرة نسه صلى الله عليه وسلم أحدثت هذا التواضع ولماأوقع الله تعمالى بالمشركة نوم بدر واستأصل وسهم قالوا اسمارنأ

أرض الحدشة فالمرسل الى ملسكه البدفع المنامن عنده من أتباع محد فنقتله معن قتل منا فأرسلواعمرون العاص وعبدالله من سعة رضى الله عنهما فانهما أسلما بعد ذلك الى النماشي المدفع الهدما من عند دمن المسلمن وأرسلوا معهدما هدا باللخاشي وأصابه فردهما خائس وتقدّمت القصة بمامها عند د كراا وجرة الى المشة وقد وفد عرو من العاص رضى الله عنه على النحاشي مرة ثالثة سما قي الشاء الله وفها قصة اسلامه ولما رحم وسول الله صلى الله علمه وسلرالى المدنة مؤ مدامنصورا خافه كل عدة جاوحواها وأسلم كثيرمن أهل المدنية ودخل عمد الله من أبي في الا - لام ظاهر اوقالت المودنية فأنه الذي الذي نحد نعته في التوراة وآمن منهم جماعة و يقعلى كفرهم أخرون ومن بضلل الله فلا هادىله وكان حلة من استشهديوم بدرأر امةعشر وحلاستةمن المهاجر من وغانيةمن الانصار منهم ستةمن الخزرج واثنان من الاوس فاستة المهاجر ون عددة من الحارث من المطلب قطعت رحله في المارزة مع عدة من والمعقوأ خسمه وولده فيات بالصفراء فدفنه مطي الله علمه وسلم ما ومقعم مولي عمر بن الخطاب رضى الله عنه قبل انه أول قتيل وأول من مدعى بوم القيامة من شهد اعهد د والامة وكان قتله سهم أرسله عامر من الخضرى وعمرين أى وقاص أخوسعد بن أى وقاص رضى الله عهما روى أنَّ الذي صلى الله عليه وسلم استصغر عمرا فردّه في فلمار آى مكاءه أذن له في الحروج فقتل وهواس ستعشرة سينة وعأقل بن مكبرالله في وحفوان بن سفاء الفهرى وذوالشمالين عمر وقبل الحارثوق لحرو من عبدعر و من نظر الخزاعي والثمانية الانصار بون الخزرجي منهم عوف بن عفرا وأخوه شقيقه معوّد من عفراء وحارثة من سراقة ويزيد من الحارث من قدس ابن مالك ورافع ن المعملي وعمر من الحامن الحمو حوالاوسى منهم سعدن حيثة ومنشر من عبدالنذر رضى الله عنهم أجعين وكلهم دفنواسدرماعدا عسدة التأخر وفاته دفن بالصفراء وفيل بالروحاء روى الطبراني باستا درجاله تقانعن ابن مسعود رضى الله عنه قال ان الذين ملوامن أصاب محد صلى الله عليه وسلم نوم بدرجعل الله أرواحهم في الجنه في لمرخضر تسرح فالحنة فبيفاهم كذلك اذاطلع علمم ربهم اطلاعة فقال باعبادى ماذا تشتهون فقالوا بارسا هلفوق هدان شي قال فيقول ماذاتشتهون فيقولون في الرابعة ترد أر واحدافي أحدادنا فنقتال كاقتلنا قال في المواهب ولارة دح في وعد الله نعالي السلمن بالظافر استشهاده ولاء العماية رضى الله عنهم لانه وعدهم الظفر بقريش حيث قال واذبعد كم الله احدى الطائفة بن انها اسكم ولم يعدهم انه لا يقتل منهم أحد فلا شافى قتل هؤلا وقد يخز الموعود وغلب اعدوهم وعدالله فكان وعدالله مفه ولاونصره للؤمنا مناحزا والجديقه على ذلا وقتل من المشركين سبع ونوأسر سبعون كارواه المضارى عن البرائين عازب رضى الله عنها وفي المواهب وشرحها قال ابز مرز وفف شرح البودة ومن آ باتبدر السافية مدى الازمان ماكنت أسمع من غير واحدمن الححاج المماذا احتاز وابذلك الموضع أىبدر يسمعون هيئة الطبل كهميتة

لمبل الملولة وير ونان ذلك لنصرأ هل الاعان ورعا أنكرت ذلك ورعاناً ولته أن الموضع صلب أىشد بدلامه ولة فسه فتحيب فسه حوا فرالدواب أى تسكون بصوت بشده تصويتها فى الارض الصدى فدة ولون لى ان الموزع سهل رحل غدير صلب وغالب ما وسيرهذاك الارل واخفا فهالاتصوّت في الارض ثم لما منّ الله على " بالوسول الى ذلك الموضع المشرق بالمورنزات عن الراحلة أمشى و مدى عود طويل من شجرة السعد ان المسمى بأم غدلان وقد راست ذلك الخبرالذي كتتأجم فماراعني وأناسائر في الهاحرة الاواحد من عدد الاعراب الحمالين وقول أتسمعون الطبل فأخذتني لماجمعت كالاصه تشعر يرة بينة وتذكرت ماكنت أخبرت به وكانفالجق بعضر بعضعت وتالطبل وأنادهش بماأصابي من الفرح والهسة فشكك وقلت اعرالر بحسكنت في هدرا العود الذي في مدى فحلت على الارض أوثنت فائميا أوفعات حديمذلك فسمعت سوت الطبل سمياعامحققا وسمعت صوبالاأشيان العصوت طمل وذلاتامن ناحمة المن ونحن سائر ونالي مكة ثمزانا سدر فظللت أسعوذلك الصوت يومي أحمع المرة بعدد المرة ولقدد أخبرت أنذلك الصوت لايسمعه حمدم الماس انتهى كالامان مرز وفي قال العلامة الزرقاني قال صاحب تاريخ الخمدس والمانزات مدر رسينة ست وثلاثين وتسعدما تقصليت الفحريوم الاربعاء أوائل شعبان وأفنا يومافو حددت صوت ذلك الطل يهيء من كنيب ضخم طبو ال مرتفع كالحدل شهالي بدر فطلعت أعلاه وتتاريع النياس إسماءه وكانوازها عائةمن رحاء ونساء فافسه متشدا فنزلت أسفله فسمعت من سفي المكثر وصوتا كهشة الطيل السكير سماعا محققا الاشك مرارا متعددة ومعدالناس كالهم كاسمعت وكان ذلاث الصوت يحيئ تارةمن تحتناثم منقطع وتارة من خلفناثم مقطع وتارة من قسدًا منا وتارة من شمالنا فسمعناه سماعا محققا وكان الوقت صحوارا ثقالار بحفيه انتهي وقدجا ف فضل أهل بدرأ ماديث وآثار فنها الاحسر بل علمه السملام أتى الذي صلى الله علمه وسم فقال ما تعدّون أهل بدر فمكم قال من أفضل المسلمن أو كله نحوها قال حمر بل علمه السلام وكذلك من مو بدرا من الملائكة وفير والة الللائك الذين أودوالدرافي السماء افضلاعلى من تخلف منهم و روى الطهراني دسند حداءن أبي هو يرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ، لمه وسلم الحلع الله على أهل بدر فقال اعلوا ماشئتم فقد غفرت الكم أوفقد وجبت الكم الخنفأى غفرت الحكم مامضى وماسيقع من الذنوب تقعمغفو راوقيل الذذلك كابة عن الحفظ من الوقوع فى الذنو بفى المستقبل ولوفرض حصول شئ مها الهمون تو مة عها المغفر أو بوحد ماد كفرعهم فليس فيه اياحة الذنوب ولاالاغراء علهاوقد كان ملى الله عليه وسلم يكرم أهل بدرو يقريهم على غسرهم ومن تمجاعما وأهل بدرالني ملى الله عليه وسلم وهوجااس في صفة ضيقة ومعه حاعةمن أصحامه فوقفوا بعدان الوالبفسم اهم القوم فلم يفعلوا فشق قداء هم على الذي صلى الله عليه وسلم فقال لن لم يكن من أهل بدر من الحالسين قم ما فلان قم ما فلان معدد الواقفين

فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجه من أقامه فقال رحم الله رجلا يقتصح المخمه فقال رحم الله رجلا يقتصح المخمه فقال رائد أنها الذين آمنوا اذا قبل للكم تفسعوا في المجالس فافسعوا بفسح الله المنه المحالس فافسعوا بفسح الله المنه الما أنه أنها فيهم والتوسل ما وكتابها وجملها وتعلقها في الدو رسد المحفظ والنصر والفتح والسلامة من كيد الاعداء وظم الظالمان الى غدر ذلك من الفوائد والخواص وقد أفردت ما لتا المفتلك الخواص مع تسمة منا فيهم وكذلك غز وة بدر وذكر ما وقع فها قدد أفردت ما لتا المفتلك المهدر كفاية والته سجانه و تعالى أعلم

## ﴿غزوه بىسلم

ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من بدرام بقم الاسبع لسال حتى غزا به فسه بريد بنى سلم واستعمل على الدينة سماع بن عرفطة الغفارى وعلى الصلاة ابن أم مكتوم بل كل غزوة استعمل فيها ابن أم مكتوم فهو على الصلاة فقط بناء على ان فضاء الاعمى غير صحيح وقيل غروا الدوكان لواؤه أسف حله على من أبى طالب رضى الله عند مفيلة على الله عليه وسلم ماهم ماهم ماهم ما الماد المدرفة قام صلى الله عليه وسلم الانتهال عرب حسال المدينة ولم يلقى حربا وارتفع القوم وهربوا ويقيت اعمهم فظفر ماصلى الله عليه وسلم وانحدر ما الى المدينة وقسمها مصرار على ثلاثة أمدال من المدينة وكانت خسمائة بعير وكانت مدد غيسة خس عشرة ليلة مدرا رعلى ثلاثة أمدال من المدينة وكانت مدد غيسة خس عشرة ليلة

## فغزوه بني فسفاعي

بفي النون وقيل بكسرها وقيل بفتها والضم أنهر قوم من الهود كانت منازلهم بطحان عما في العالمية وكانوا أشجع الهود وكانوا حلفاء عبادة بن الصاحب بن المهعند وعبد الله بن أبي بن سلول فلما كانت وقعة بدراً طهروا البغي والحسد و نبذوا العهد أى لانه صلى الله عليه وسلم كان عاهدهم وعاهد دبي قريظة و بني النضر أن لا يعار بود ولا يظاهروا عليه عدوه وقيل على ان يكونوا معه لاعليه وقيل النصر وه على من دهمة من عدوه فهم عليه عن العداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب غدرهم أول من غدرمن الهود مع ماهم عليه من العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسب غدرهم ونقضهم العهدان الهرأة من العرب وكانت زوجة لبعض الانصارالما كنين بالبدو وقد دمت وقد من من المورد وقد من المورد وقد من المورد و عامن كشف وحهها فائت فعمد الصائع الى طرف فو ما فعقد منهم عليه من المورد و عامن كشف وحهها فائت فعمد الصائع الى طرف فو ما فعقد وقو شي در حل من المسلم و على الما تعققته وشدت الهود على المدون في ما فعالم المناه على المداون و الموالم المناه المداون و المداون و الموالم المناه و مناهل المداون و المداون و الموالم المناهل المداون المداون و الموالم و المناهل المناهل المناهل المناهل المناهل المداون و المداون و الموالم و المناهل المناهل المناهل المداون و المالم و المناهل المناه

حلف هؤلاء المكفار وتشدثه عبددالله بن أبي بنساول والمتمرأ كاتمرأ عبادة بن الصاءت رضى الله عنده وفي ذلك أنزل الله تعالى اليما الذين آمنو الا تتحذوا الهودوالنصاري أولساء بعضهم أوليا وبعض الى قوله فان حزب الله هم الغالبون فحه عهم رسول الله صلى الله علم وسلم وقال الهج بالمعشر بهودا حذر وامن الله مثل ماتزل بقريش من النقمة أى سدر وأساء افا نسكم قدعرفتم أنى مرسل تحدون ذلك فى كتابكم وعهدالله تعدالى المكم بعقالوا بالمحدد انكترى أنا قومك أي تظننا أنامثل قومك ولا بغراك انك لقيت قوما لاعلم لهم بالحرب فأصدت منهم فرصة اناوالله لوحار بنال لتعلن أناخن الناس وفي افظ لتعلن انك لم تفاتل مثلنا أى لانهم كانوا أشجع الهود وأكثرهم أموالاوأشدهم بغياوأنزل الله تعالى فهم فلللذين كفروا - تغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس الهاد ورد كان الكم آية في فئتين التقدايعي وقعدة بدر وأنزل الله أعمالى والمانخا فن من قوم خيانة فالبرذالم معلى سوا الآبة ثم ان الفوم تحصنوا في حصونهم فسارالهمرسول اللهصلي الله عليه وسلم وحاصرهم خسعشرة الملة أشدا لحصار وكان خروحه في نصف شوال واستمر الى هلال ذي الفعدة الحرام وجل اللوا عزة من عبد المطلب رضي الله عنه واستعمل على المدينة أرالبابة الانصارى رضى الله عند فقذف الله فى الوجم الرعب وكانوا أر بعمائة مامروثلثم المقدراع فسألوارسول الله سلى الله عليه وسلم أن يخلى مدالهم وأن يحلوا من المدينة أى يخرجوا منها وأن الهم النساء والذربة و يجعلون بقية الا موال الذي على الله عليه و- لم ومنها الحلقة التي هي ال- لاح ولم يكن لهم نخيل ولا أراضي تزرع فصالحهم على ذلك فنزلوا وخست أموااهم حعل منهاأر بعد أخماس للؤمنين المحاهدين وخمس له سلى الله عليه وسالم غم أحلاهم الى الشأم وقيل انهم نزلواعلى أصررسول الله صلى الله عليه وسلم فأصر عهم أن يكتفوا فكنفوا فأراد فتلهم فكامه فمهم عدالله بنأي بنساول وألج علمه فقال بالمجرأ حسن في موالى فأعرض عنه صلى الله علمه وسلم فأدخل بده في حميدر عرسول الله صلى الله علم وسلمون خلفه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم و يحل أرساني وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأ والوجهه سمرة اشدة غضمه متم قال و يحل أرسلني فقال والله لا أرسلك حتى محسن في موالى فانهم أعزق وأناام وأخشى الدوائر وفي لفظ والله لا أرسلك حي تحسن فيموالي أربعه ماثة عاسرأى لادرعه وثلثما تقدراع وقدمه موني من الاحروالاسود وتعصدهم فى غداة واحدة انى والله امر وأخشى الدوائر فقال صلى الله على وسلم خلوهم اعهم اللهولعنه معهم وتركهم من القتل وقالله خذهم لا بارك الله الدفهم والى ذلك أشارسهانه وتعالى بقوله وترى الذين في قلو عمم ص يسارعون فهم يقولون نخشى أن تصدياد ترة الآءة تمأمر صلى الله علمه وسلم أن يحلوا من المدسة و وكل بأجلائه معمادة بن الصامت رضى الله عنه وأمهلهم ثلاثة أيام فلوامها بعد تلاثأي مدانسالواعبادة بن المامت أنعهلهم فوق الثلاث فقال لاولاسا عمواحده ونولى اخراجهم وذهبوا الى أذرعات بلدة بالشام رام بدرالحول

علمه مستى هلد كوا أجعن بدعوته صلى الله عليه وسلم في قوله لا من أى لا بارك الله لك فم مم ويذ كر أن ا من أى قبل خرو حهم جا الى مغزله صلى الله عليه وسلم ليساله في افرارهم في عب عنه فأراد المدخول فد فعه بعض المحكانة فصد م وجهده بالحائط فشحه فالصرف مغضبا فقال بنو قد ما علا غيرة اعلا غيرة المحلات في المدفول في منافع المنافع النه وتأهبوا للحلا وقد سل الذي تولى الخراجهم محد من مسلمة رضى الله عنده والمانع أن يصونه و وعبادة من الصامت الشدر كافوا أكثر المحمم و وحد صلى الله عليه وسلم في منافلهم سلاحا كثير الانهم من المام من المهود أموالا وأشده من أساواً خدر سول الله صلى الله عليه وسلم من سلاحهم ثلاث في المنافع المهود أموالا وأشدهم أساواً خدر سول الله صلى الله عليه وسلم من سلاحهم ثلاث في قوسا تدعى الرفاق أوسا مدعى المنافع أخذ وعن درعان درعانه اللها السفود يقد سين مهملة وغير منهمة و بقال المادر عدا ودعليه السلام التي درعان درعائم والأخرى بقال لها فضدة وثلاث أرماح وثلاث أسماف و وهب صلى الله عاد وسلم درعائم من مسلمة ودرعا اسعد من مناذر ضى الله عنه ماوقسم بقيمة الاهوال والسلاح كان فدم

وقتل أى عفل المهودى وقدم فى المواهب فتسل أى عفل على غروة بنى فد فاع وقال م في شوال كانت سرية سالم بن عمر الى أى عفل فقع الهملة والفاء المهودى وكان شعا كبيرا قد الغ من الدني عشر بن وما قه سدة وكان بحرض الناس على فقال الذى صلى الله عليه وسلم مقول في ه الشعر فقال صلى الله عليه وسلم من لى مذا الخبيث فقال سالم بن عمر على تذرأن أقتل أماء فل أواً وتدويه فأميل بطلب له غرة أى غفلة حتى كانت المه صائفة ما مأبوعفا ففاء منزله وعليه سالم فأقبل السه ووضع سيفه على كنده ثم اعقد عليه حتى خش أى دخل في الفراش فصاح عد والله أبوعفا فقار المه ناس عن كانواعلى موافعة مفى السكفر والتحريض فأدخ سلوم مذلك فدعاله بغير

### ﴿غز رة الدويق

لما أصاب قريشا في بدرما أصابهم حلف أبوسفيان أن لا عس الناء والطب حى غز و عدا فر جو مائتى را كب من قريش ليم عينه حتى ترل على بينه و بين المديدة تحو بريد ثم أنى له النافير وهم عى من الهودو تصدحي بن أخطب وكان من وساء بنى النضير وكان محيشه المدة في النافير وكان محيشه المدة في المال فضر بعليه بابه فأبي أن يفتح له لا نه خافه فانصرف وجاء الى سلام بي مسكم سيد بنى النضير وصاحب كنزهم أى مالهم الذى كانوا يحمونه و يدخر ونه انوانهم فاستأذن عليه فأذت المنوا حميد من المديدة فرقوا نخلا له واحتم بد ثم خرج به الى أصحابه في عدر بالا نصار وهومعد بن عمر و وحليفا الانصار فقد الوهسما ثم انصرفوا راحه برفع لم بهم الناس فر جرسول الله صلى الله عليه وسلم في طلهم في مائن بي من المهاجر بن واحد و فعلم بهم الناس فر جرسول الله صلى الله عليه وسلم في طلهم في مائن بي من المهاجر بن

والانصار وكانخر وحدنامس خلون من ذي الحجة واستعمل على المدشة شبر من عدا الذر الاندارى رضى الله عنده وجعدل أوسفيان وأصحابه يخففون رواحلهم الهرب فعلوا للقون حرب السويق وهوعامة أز وادهم فأخذه السلون ولم الحقوهم وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاالى المدينة وكانت غيبته صلى الله عليه وسلم خسة أمام ورآى أوسفهان أنه مفه دلات خرج من حلفه وهوانه لاعس النساء ولا الطيب حتى يغز ومحداو حكى بعضهمان أما سفهان عمرعن ذلك بقوله لانمس وأسهماء من جنابة حستى بغز ومجداوهذا بدل على اغم كانوأ بغتسلون من الحنامة ومن عقال الدميرى ان الحمدة في عدم سان الغسل في آية الوضوع كون الغسارون الخنابة معلوما قبل الاسدادم وذلك من بقية دين الراهيم واسماعدل علم ما السلام فهومن اشرائع القدد عدقال وضهم كانوافى الجاهلية يغتساون من الخنامة و يغسلون موناهم ويكفنونهم ويصلون علمهم وهوأن يقوم وليه بعد أن يوضع على سريره ويذكر محاسنه ويثني عليه ثم قول رحمه الله ثم يدفن وماذ كروالد مرى تبع فيه السهيلي حيث قال ان الغسل من الخذامة كان معمولا مه في الحاهلية بقية دين ابراهم واسماعيل علمهما العلاة والسلام كابق فهم الحيوالنكاح وكان الحدث الاكبرمعروفا عنسدهم ولذلك قال تعالى وإنكنتم حذرأ فالمهروا فلمتعتاحوالى تفسيره وأماالحدث الاصغرفلي كن معروفا عنسدهم قبل الأسلام فلهذالم بفلوان كنتم محدثين فتوضؤا بلقال فاغسلوا ونازع يعضهم في ثبوت ذلك عندهم وقال ان أماسة غدان اغداقال لاعس الطب ولا النساء وكنى بذلك عن التمت علانساء فغدمه بعض الرواة بقوله لاعس رأسه ماعمن حنابة لاتهددا اللفظ صارعند أهل الاسلام كنابة عن المتع بالنساء فساوى المرادمة ماقصده أبوسفيان والله أعلى عقيقة الحال

### ﴿ ذَكُرِرُ وَ بِحِفًا لَمُمة رضى الله عنها ﴾

بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى رضى الله عنه وهى الزهرا والبتول أفضل نسا الدنيا حتى مريم رضى الله عنها كالحذاره المقريزى والركشى والحافظ السيوطى فى كابيه شرح النقاية وشرح جمع الحوامع بالأدلة الواضحة التى منها ان هذه الأه قافضل من غيرها والععيم ان مريم ليست نيسة بل حكى الاجاع على المهم بتنبأ امر أفقط وقد قال صلى الله عليه وسلم مريم خير نسا علمها وفاطمة خير نسا علمها رواه الترمذى وقال صلى الله عليه وسلم الاثر ضين المسيدة نسا عالمها لم المناس مريم قال تلكسيد ونسا عالمها وواه ان عد المر وقد أخر جالطيراني باسسة ادعلى شرط الشين قالت عائشة رضى الله عنها ما وأدب عد المر وقد أخر جالطيراني باسسة ادعلى شرط الشين قالت عائشة رضى الله عنها ما وأدب الهيم وقدل في رضى الله عنه الما أنه من وقيل في المنه خيس عشر وسينة وخسة أشهر أوستة اشهر و وصف وكان سن على رضى الله عنه يومثذ احدى وعشر بن سنة وخسة أشهر ولم يترق جعلها رضى الله وكان سن على رضى الله عنه يومثذ احدى وعشر بن سنة وخسة أشهر ولم يترق جعلها رضى الله وكان سن على رضى الله عنه يومثذ احدى وعشر بن سنة وخسة أشهر ولم يترق جعلها رضى الله

مهاحتى ماتت وعن أنس رضي الله عنه قال جاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يخطران فالممة الى النبي لمي الله عليه وسدلم ف كت ولم يُرجع الهم أشيأ وفي رواية قال لكل منهما أنتظر جما الفضاعفا اطلقاالى على رضى الله عنه رأمرانه أن عظم النفسه قال على رضى الله عنه فنم انى لأمركنت غافلاعنه فتمت أخررد فى فرحامانها حتى أتبت النبي صلى الله عليه وسلم ففلت تز وحنى فالحمة قال أوعندك شئفقلت فرسى وبدني يعنى دوعه قال أمافر سال فلا دلك مها وأمادنك فيعها فيعتها من عمان في عفان رضي الله عنه بأر بعدما أنه وعما نسورهما فال الزرقاني غمان عقمان رضي الله عنه رد الدرع الى على رضي الله عنه فحاء مالدرع والدراهم الى المصطفى صلى الله عليه وسلم فدعا المثم مان بدعوات ولما جاء على رضي اللهء: وبالدراهم وضعها في جرالني صلى الله علمه وسلم فقيض منها قبضة فقال اي دلال اسم عالنا للما وأمرهم أن يحهز وها فحعل لهاسر برمشر وط و وسادة من أدم حشوها ليف وقال لعلل رضى الله عنه اذا أنتك فلا تحد تشأحتي آتمك فأرسل صلى الله علمه وسالم أسما فنت عمس فهدأت المنت فصلى العشاء وأرسل فاطمة رضى الله عنها فحاءت موأم أعن مركة الحدثية مولاته صلى الله عليه وسلم حتى قعدت في خانب البيت وعلى رضى الله عنه في خانب آخر تج حائرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ماصلي العشاء الآخرة فقال أها هذا أخي قالت أم أين أخول وقد ر وحته ابنتسان قال نعم اى هوكا خى في المنزلة والمؤاخاة فلاعتنع على تز و يحى الما منتى ودخل صلى الله علمه وسلم وقال لفاطمة رضى الله عنها الذي بما فقامت تعدار فى فو مهنامن الحاء الى قعب في البت فأتت فيه عما وأحذ موضح فيه اى وضيعه في المعب عم قال لها تقدمي فتقدّمت فنضح بين تدمها وعلى رأسهآ وقال اللهم اني أعيذها مكوذر بتهامن الشيطان الرحيم ثمقال أدرى فأدبرت فصب من كتفها ثم فعل شرل ذلك بعلى وفي رواية ثم قال لعلى " ائتنىء عاقال فعلت الذى ير مدفقه مت ف الأت القعب ما فأنته به فأخذه فيج فيه تم صب عسلي رأسى و من ثديي تم قال لى أدر فص من كتيني تم قال اللهم اني أعد ده مل وذر تهمن الشديطان الرحم غقال له ادخل أهلا المرالله والمركة ووروا فأنه صلى الله عليه وسل تُونِّ أَفِي انَاءُمُ أَفْرِغُهُ عَلَى عَلَى وَفَاطْمَةُ رَضَى اللَّهُ عَمَّ قَالَ اللَّهِ مِنَارِكُ فَمِ مَا وَمَارِكُ لَهُمَا في مهما وهو الصر ما الجماع وفير والمة في شيلم ما والسيل ولد الأسد فيكون ذلك كشفا والحلاعات والله عليه وسلم على أنها تلد الحسن والحسين وضي الله عفهما فأطلق علمما شالمين وفير وابدأنه صلى الله علمه وسلم دعاماء كحمة عصم معترشه على حمينه و من كتف وعوده مقرهوالله أحدوالمعودتين والجمع سنهذه الروايات محكن لاحقال أنه فعل حسعدلك واقتصر اعضاار واذفى كلرواية على البعض وروى امن عسا كرعن أنس رضي اللهءنه خطم اعلى رضى الله عنه بعد أن خطم الو بكر عمر رضى الله عنهما فقال صلى الله عليه وسلم العدلي ودأمر في ربي ال أز وجها منك و روى الطبرابي مر فوعار جال وسات الناللة أمر في

أنأز و جفاط مقرضي الله عنها من على رضي الله عنه قال أنس ثم دعاني علمه الصلافوالسلام بعدأ بام فقال لى ادعلى أما ، كروهم وعمان وعدد الرحن من عوف وعدة من الانصار رضي اللهعهم فلما اجتمعوا عذده وأخذوا محالبهم وكانعلي رضي اللهعنه غائدا قال صلى الله علمه وسلم الحمديلة المحمود بتعمته العنوديق دريه الطاع ساطانه المرهوب من عذابه وسطوته الذافذأمر دفي سمائه وأرضه الذي خلق الخلق يقددرنه ومتزهم بأحيكامه وأعزهم بدسه وأكرمهم شببه محمد صلىالمه عليه وسلم ان الله تبارك اسمه وتعالت عظمته حمل المساهرة مدالاحة وأمرامفترضا أوشجه الارمام وألزم به الانام فقال عزمن قائل وهوالذي خلق مراالماءشرافحه نسماوصهرا فأمرالله يحرى الى قضائه وقضاؤه يحرى الى قدره واكل فضاءقدر واكلقدرأحمل وليكلأحل كناب تجعوالله مابشاءو بثبت وعمده أما المكتاب غمان الله تعالى أمرني ان أز وج عالم مه من على من أبي لها لب فأنه دوا الى قدر و حته الاها على أر دهما أنه مذهال فضة الارضى بذلك على تم دعاصلى الله علمه وسلم بطبق من بسر تم قال انتهدوا فانتهينا ودخل على رضى الله عنه فتدسم الني صلى الله عليه وسلم في وحهه عمقال انالته عز وحل أمرني ان أز وحاث فالممةع لل أر رهما تقدرهم فضمة أرضيت بذلك قال فدرضت بذاك ارسول اللهاى بعدان خطب خطبة منها الحمد لله شكر الانهم وأناديه وأشهد أنلااله الاالله شهادة تباغه وترضيه الحمدلله الذى لاعوت وهذا مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني انته على صداق ملغه أر بعمائة درهم فاسمعوا مايقول واشهدوا قالواماته ول مارسول اللهقال اشهدوااني قدر وحدمكذار واهابن عساكر غفال صلى الله على موسلم حمدم الله شملكا وأعزحت كماى حظكاو بارك عليكارأخر جمنكا كثيرا لهيبا وفير واية أى الحسنين شاذان الماز ؤحه وهوغائب قال جمع الله شعلهما وجعل نسلهما مفاتيح الرجمة ومعادن الحكمة وأمن الأمة فللحضرعلى رضي الله عنده تسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الله أمرني ان أز وحلنفا لمحة وان الله أمرني أن أز وحكهاءي أر بعمادُه مثق ال فضة فقال رضيتها بارسول الله ثم خرعلى رضى الله عنه ساحد اشدكرا للهذم الى فلمار فعر أسهقال المالله عليه وسلم بارك الله لكباو بارك فيكباوأ عزحذ كباوأ خرج منكا الكشيرا الطبب قال أنس رضى الله عنه فوالله لقد أخرج اللهمة ماالكمر الطب وقدر وى الطبرانى والخطيب عن ان عباس رضى الله عنه ما قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث الله تعيا فط الاحعل ذريته من صلبه غرى فأن الله حعل ذريتي من صلب على رضى الله عنه والعقداهلي رضى الله عنه وهوغالب محول عن أنه كان له وكدل حافر أوعلى أنه لم رديه العقد بل اظها رذلك معقد معهلا حضركا علم من الروايات السابقة أوعلى يخصرصه بذلك لانه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنسين من أنفسهم فله أن يزو جمن شاعلن شاء جمعا بينه و بين ماو رد مما يدل على شرط القبول على الفور وقد ذهب المالكمة إلى أن التفرين السسرلا يضرفاعل عيدة على كانت

قريبة حدا وقديفهم من ظاهر الحديث انه أتى في المجلس وهم ينته بون البسر أو بعده وأجاز أبوحنيفة انتفر بقءطلفا ومنعما اشافعي مطلقا وكانت وليمةعلى رضي الله عنه آصعامن حعبروتمر وحيسوا لحبستمر بخلط بسمن وأقط ويشحن شديدا وفحار وابة أولم كمش من سـ عد وآصع من ذرة من عند حماعة من الانصار وكان حهاز فاطمة رضي الله عنها خملة اى بساله الدخل اى هدر رقمق وقر مة و وسادة من أدم حشوها لمف وسر برامشر وطا وكان فرشهما ليلة عرمهما حلدكش وعن الحسن البصرى كان لعدلي وفاطمة رضي الله عنهما قطمفة اذالبسوه ابالطول انكشفت ظهو رهما واذالسوها بالعرض انبكشفت رؤسهما وجاءأنه صلى الله علمه وسلم مكث لم مدخل علم مما رهد البناء ثلاثة أمام ثم دخسل في الرارع في غداة باردة وهماني لحاف وأحد نفال كاأتم اوحلس عندرا سهما تم أدخل قدمه وساقيه وبنهما فأخذعلى احداهما فوضعها على صدره ويطنه ليدفع اوأخذت فالممة رضى الله عنها الأخرى فوضعتها على مدرهاو طنها إندفتها وعن أنسرنبي الله عنه قال جاعت فالمعة الى الني صلى الله عليه وسلم ففاات بأرسول الله اني وامن عي ما ايا فراش الاحلد كيش ننام عايه واعلف علمه ناف المام ارفقال ما رنبة اصبرى فان موسى بن عمران أقام مع امر أنه عشرسدين مالهما فراش الاعماء قطوانيةاي سضاءقصرة الخمل وفيمسند الامام أحد عن على رضى الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلق من أثر الرجى بما تطعين فأني الني صلى الله عليه و-لمسى فانطافت لمتحره فأخبرت عائشة فلماجا سلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة يجيهما فالتفاطمة رضى اللهءنه افحاء سلى الله علم وسالم البنا وقد أخذنا مضاحه نا فذه بت لأفوم ففال على مكانسكافقعد سننا حتى وحدت مرد قدمه على صدري وقال ألاأعلى كإخسرا بماسألماني فلذابلي قال كلمات علنهن حمرمل علمه السلام اذاأ خذتمامضا حعكامن الليل فسكمرا ثلاثا وثلاثو وسحائلا ثاوثلاثهن واحداثلا ثاوثلاثهن فهن خبراكمامن خادم ولم يتزق جعلي رضي الله عنه عام احتى توفيت رضى الله عنها ولماخطب حور يقدنت أبى حهل قام صلى الله عليه و- لم على المابر وقال الدين هشامن المغرة استأذوني في أن يمك والنقم على بن أبي طالب فلا آذن الهم عملا آذن الهم الاأن ريدان أبي طالب أن يطلق الذي وينكم النهام الماهي الضاعة منى ريبني مارام او يؤذبني ماأذاها والله لا تحتمع منت رسول الله و ونت عد والله عند وجل أبدافترك على الخطبة قال أبوداود حرم الله عملي على رضي الله عنه أن يُمكِّر على فالهمة رضى للمعنهامة فحماتها فتولدعز وحل وماآناكم الرسول فحذوه ومانهاكم عنه فانتهوا وألحق بعضهم أخواتها بماو يحقل اختصاصها بذلك رضي الله عنهاوعنهن وقدو ردفي فضائل على رسى الله عنه أحاديث كنبرة حتى قال الامام أحدين حذ لل رضى الله عنه ماو ردلا حدمن العابة رضى الله عنهم ماور اعلى كرم الله وحهه اى من أنا ته صلى الله عليه وسلم عايه وسب ذلك كثرة أعدائه والطاء بنفيه من الخوارج وغسرهم فاضطر الصامة أديظه ركل منهم مر

فضله ماحفظه ردّاعلى الخوارج وغيرهم وقال ابن عباس رضى الله عنهما مازل في أحد من الصاحة في كتاب الله مازل في أحد من الصاحة في كتاب الله مازل في على كرم الله وجهه مزل في على الله عنها لله عنهما كل ما تسكامت به في التفسير فاغيا أخذته عن على كرم الله وجهه وقد أفردت مناقبه بالتأليف دى الله عنه والله سبحاله وتعالى أعلم

# فرسر ية محربن مسلة

التي تتلفها كعبين الاشرف الهودي اهنه الله وكانت لأر دع عشرة المالة مضت من رسع الاول على رأس خمه وعشر من تهرامن الهيدرة بعث ملى الله عليه وسلم محروبن مسلة الانصارى الأوسى ومعه أر بعقمن الانصارالي كعب نالاشرف المودى أفتلوه قال ان استحاق ان كعب بن الاشرف كان مع الهوديا لحاف وكان أبوه عر سامن بني نهان أصاب دما في الحاهلية فأتى الدينة فحالف بني النضر فشرف أمهم وتر وجعفيلة بنت أبي الحقيق فولدته كعماوكان طو الاجسماذا اطن وهامقشاعرا محمداسادم ودالحاز بكثرة ماله فكان دعطي أحسار يهودو يصلهم فأعاقدم الني صلى الله عليه وسلم المدينة جا أحدار الهودمن بني فينقاع و الى قر اظفالى كعب بالاثرف المأخذواصلة على عادتهم فقال الهم ماعد دكم من أمرهذا الرحل فقالواه والذي كما ينظره ماأنه كرنامن نعوته شسأ فقال اهم قدحومتم كثيرامن الخير ارجعواالي أهليكم فان الحقوق في مالي كثير فرجعوا عنه خانبين ثمرجه واالمه وقانوا اناعجلنا فما أخبرناك به أولا والماستنبأ ناعلما الغلطنا وليس موالم تظرفرضي عنهم و وصلهم وحمل لكل من تابعهم من الاحبارشيامن ماله وكان عجدو رسول الله على الله عليه وسلم في أشعاره و يحرض كفارة ريش على قتاله وكان الذي حلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة مأمو رايتألف الناس وبالصرعلى الأدى كافال تعالى واتسمعت من الذين أوتوا المكتاب من فبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراوان تصبيروا رتتقوا فانذلك منعزم الامو رلأمه صلى الله عليه وسلم ورد المدينة وأهلها أخلاط مجتمعون من قبائل شنى مختلفة أحوالهم وعقائدهم أرادا متصلاحهم بجمعهم على كلة الاسلام وكان المشركون والهود يؤذون المسلمن أشية الأذى فصرواء ليذلك وكان كعب سالا شرف من أشد الناس أذى لذي صلى الله عليه وسل والمسلمن وكأن فدعاهد النبي سلى الله علمه وسلم أن لا بعن علمه أحدا فده ص العهدوسيه وسك بعجابه وكان من عداوته أملاقدم النشران بقتل من فتل مدر وأسرمن أسر قال كام أحن هذاتر ودأدمج رافتل هؤلا الذن يسمى هذادال حلاد فهؤلاءأ شراف العرب وملوك الناس والله الذن كان محمد أصاب هؤلاء القوم إبطن الارض خدر من ظهرها فلمأ يقن الخبر ورآى الأسرى مقرنين كبت وذل وخرج الى فريش يبكى على تتلاهم و محرضهم على قتال النبى صلى الله علمه وسلم فنزل بمكة على المطلب فأبى وداعة السهمى وعند دهز وحته عانكة بنت أسدين أبي العرص فأنزلته وأكره تصفول بحرض على الني سلى الله عليه وسلم و منشد

لاشعارفبلغانني لىالله عليهو للمذلك فدعاجسانا فهمعا المطلب وزوجته وأسلماه ذلكرتى الله عن ما فلا المغذال عاتدكة ألقت رحله وقالت مالناولهد ذا المودى فرجمن عندهاوسار يتعول من قوم الى قوم فيفعل مشل مافعل عندعاتمكة و ببلغ خره الذي على الله عليه وسلم فسلد كره لحسان فهجوه فنفعلون معممسل ما فعلت عانكة غرجم الى الدينة فتغزل في أساء المسلمن وذكرهن سوء فلما أبي ان بنزع من أذاه قال رول الله سلى الله علمه وسلم من لنا باين الاشرف وفي رواية من المسجعين الاشرف اى من بندب المستله فقد استعلن بعداوتناوهمائنا وتدخرج الىاللشركين عكة فحمعهم على فتالنا وجانف روامة أنه حالف قريشا عند أستارا الكعبة على قد ال المسلمن فأخرالني صلى الله علمه وسلم أصحامه يخمره وكعب عكة وقال الهم ان الله أخمر في بذلك ثم قرأع ل المسلمان ما أمرل الله علمه فيه ألم ترالى الذنن أوتواز صيامن الكتاب يؤمنون الحبت والطاغوت و ، فولون للذي كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنواسيدلا أولشه الذين لعنهم الله ومن بلعن الله فلن يحد له أصبرا عن عن و من الزبهرقال انمعث عبدة الله يهجه رسول الله حلى الله علمه وسلم والمؤمث بن ويمتدح عدقهم و معرضهم عليهم فلرص بذلك حتى ركب الى قريش فاستقواهم على رسول الله لى الله علمه وسلفقال لةأنوسفان والمشركون أدينا أحب المائم دن محدوا مجامه وأى دندا أهدى فى وأنك وأقرب ألى الحق فقال أنتم اهدى سعيلاوا فضر ل فأنزل الله تعالى ألم تر الى الذي أوتوا نصدامن المكتاب الآمة وخمس آمات فيه وفي فريش فحزم عروة بأنها زات في كروب ونحوه مار وى الامام أحد وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما قال الما قدم كعب مكة قالتله قر اس ألاترى الى هذا المتصرالنبترمن قوم مزعم أنه خرمنا ونحن أهل الجعيروأ هل الدانة وأهل السفاية قال أنتم خسير فنزل فهم انشانشك هوالابتر ونزات ألمترالى الدين أوتو انصدامن اا كمة اب الي نصر را وأخرج ابن اسحاق عن ابن عداس رضى لله عهدما كان الذي خراوا الاحزاب من قريش وغطفان وبيقر يظة حسى من أخطب وسلام من أبى الحقيق وأبارافع والرسع وعمارة وهوذة فلاقدموا مكة فالتقر يشهؤلا أحباراله ودوأهل العلم بالمكتب الأولى فسلوهم أدبنكم خبرأم دمن مجد فسألوهم فقالواد يسكم خبر وأنتم أهدى منه وعمن اتمعه فأنزل الله ألمتر الى الذي أوتوانصدامن الكناب الى قوله ملك عظما ولذا فال الحلال والسضاوي أنها نزات في كعب وفي جرع من الهود خرجوا الى مكة وسأن نحوالقصة و زاد المضاوى أنهم معدوا لآلهة الكفارل طمتنواالهم ومن عداوة كعبن الاشرف له صلى الله عليه وسلم ونقضه العهد ملجا أن كعباص عطعا ماووا طأحاعة من المودأ بعدعو رسول الله صلى الله عليه و الى الوليمة فاذا حضر فتسكوا به غدعاه في الله عليه وسلم ومعه عض أصامه وأعلم حمر ول عليه السلام عما أخمر وه بعد ان حالمه فقام يستره حمر ول عدا م فلافقد وهتفر قوافقال حنئذمن بفتدب اقتل كعبو عكن الحمع متعددالاساك ولماقال

سلى الله عليه وسلم من ينتدب افتل كعب قال جدين مسلة الأوسى وضي الله عنه انا أتكف للثمه مارسول الله وفى روامة انا أقناء قال فافعل انقدرت وفي روامة أنت له ثم قال له ان كذت فاعلافلاتحل حين تشاو رسعدى معاذرني الله عنه فشاوره فقال توحمالبده واشداناله الحاحة وسله أن دسلفكم طعام افكث محدين مسلمة ثلاثالا بأكل ولا شمر ب الاماثعلن به نفسه فذكرذاك ارسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال لمر كت الطعام والشراب قال مأرسول الله والمالة وولالا أدرى مل أون لك به أملاقال اعباء امان الجهد عماني أمانا تلة وعبادين شر والحارثين أوس وأماعدس ف حروة خبرهم بما وعدبه رسول الله صلى الله عليه وسلمن قدله فأحابوه وقالوا كأنا نقستله ثم أتوارسول الله صلى الله عليه وسدلم وقالوا مارسول الله لارتدانا ان نقول أى قولا غيرمطا بق للوافع بسركعما لنتوصل به الى التمكن من قتله قال قولوا مايد السكم فأنتر فيحل من ذلك وأياح الهم المكذب لانه من خدع الحرب وكأنهم استأذبوه في أن سي المنه ويعسوادينه لان كعبا كان يحرض عسلى قدل المسلمين وكان في قدله خلام م فيكا أيدا كره الناس على النطق من المكلام متعريضه الماهم للقستل فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم معرأن فاوجم مطمئنة بالاعمان ولولا هذا العذر الكان التعرض لتل ذلك كفرا احكنه يباح بالاكراه وهذا عنزلته فاعتدن مسلة كعبن الاشرف فقال ادهدا الرحل بعني الني صلى الله علمه وسالم السأانا مد فتو يحن ما يحدمانا كل وفير والمان سيا أراده االصدقة ولسلا مال نصدة موانه قدعنا ناواني قدأ نيز ال أستساغك قال كعب وأيضا والله لتملنه قال اناقد اتد ماه فلا نعب أن يدء محتى منظر الى اى شئ يصر شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسفا أو وسفى وفى رواية وأحب ان تسلفنا طعاما فالروأين طعامكم قالوا أنفقناه على هذا الرحل وعلى أصحابه ظلالم أناسكم أن تعرفوا ماأنتم عليه من البالحل ثم أجابهم بأنه بسافهم وقال ارهنوني قالواأي شي ثر مدقال اره نبوني نسامكم قانوا كيف نره نه الناساء ناوأ نت احمه ل العرب ولا نأه نك واي امرأة تمة عمدا الجالات وقولهم هداله على سبل التهجم وان كان هو و نفسه حدالا قال فارهنوني أساءكم قالواركيف رهنك أساءنافسب أحدهم فيمال رهن وسق أو وسقن هدذا عارعا يناولكن نرهنك اللامة يعني السلاح مع علك بحاجة ناقال نعم وانما فالواذلك لثلا نسكر عليهم مح يهم الدم السلاح فواء . وأن يأتمه وجاء ه ايضا أبونا لله واله ويحل بابن الاشرف اني قد حثيث لحاحة اربدأ داذ كرها الفاف كتم عنى قال افعل قال كان قدوم هذا الرحل على ا ولاءمن البلاعادتنا العربو رمتناعن فوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى طع العمال وحهدت الانفس وأصحنا فدحهد ناوحهدعيالنا فقال كعب أناان الأشرف أماوالله لقد كنا أخمرك باان سلامة أن الامرسي وسرال عاأ قول فقال الى أردت أن سعنا طعاما وزهدك ونوتق لل وتعسن في ذلك وان معي أصحاباعلى مثل رأي وقد أردت أن آ تبائيهم فتسعهم ونحسن الهم ونرهنك من الحلقة مافيه وفاء فقال ان في الحلقة لوفاء وكان أفونا أله أخال كعب

من الرزاع ومجد بن مسلم ابن أخير من الرضاع فحاء معد بن مسلم والونا المتو معهما عبادم يشر والحارث وأوس معاذوأ وعدس فحدر وكلهم من الأوس والمافارة واالني صلى الله علىه و- المشيء مهم الى بقدع الغدر قد ثم وجههم وقال انطلقواعلى اسم الله اللهم أعنهم رجمع صلى الله علمه و- لم الى بلته وكان ذلك بالليل وكانت الله سلة مقمرة فأ قبلوا حتى انتهوا الى حصنه وكان حديث عهذ بعرس فناداه ألونائلة ثم قية أصحابه فدرفهم فوثب في ملحف مفأخذته مرأته ساحة اوقالت الما امرؤيخارب وأن اصحاب الحروب لا منزلون في مثل هـ في الساعة قال لهاانه أنونا أله لو وحدني ناتما ما أيقظني فقالت والله اني لأعرف في صوبه الشر وفير وابة فالتاسم موقا كأنه وفطرمنه الدمقال انماهوا بن أخى محدد بن مسلة ورضيعي أونائه انااكر علودعى الى طعنة بليل لأجاب فنزل فتعدد معهم ساعة وتعدد وامعمتم فالواله هلاك ما بن الاشرف أن تمشى الى شعب التحو زاميم موضع كان قر بدامهم تحدّث مه بقية الملتنا فقال ان شئم فرحوا سماشون فشواساء فتمان أبانائلة أدخه ليده في باطن رأسه تمشم يده فقال مارأيت كاللملة طبياأعطر غمشي سأعدغ عادانلها حتى اطمأت غمشي واعتفغ عاداتاها كه من شـ عرووقال اضر بواعـ درّ الله وفي الناوي أن اس مسلة قال لأصابه إذا ماجاء كعب فاني قائل نشه و واي آخذ به فادار أيقوني استمكنت من رأسه فانسر يوه فنزل الهم م و الما و المام منه و بم الطب فقال ابن مسلم مارأيت كاليوم لهما فقال عندى اعطر نساءاله رب وأجلهن فقال أتأذن لى ان أشم رأسان قال نعم فشمه ثم أشم أصحاره ثم قال أتأذن لى قال نع فيحتمل أن كلامن مجر بن مسلة وأبي نائلة استأذنه في ذلك وكان كعب يدّهن بالمسك الفتت والعند مرحتى بتلبد في مد غيه فلا المكن أنونا لله أو محد بن مسلقمن امسا كه ضريوه أسدافهم وقدصاح عدوالله صعة منكرة وصاحت امرأته باآلة وبظة والنضيرم أر لا من حصن الأأوقدت عليه فال عجدين مسلمة فوضعت سيفي في ثنته ثم نحاملت علمه حتى بأغت عانته فوقعء دوالله فحز وارأسه واحتملوه في مخلاة كانت معهم واجتمعت الهود من كل بأحمة فأخذوا على غسرا الطريق ففاتوهم فلما والغوا بقبع الغرقد كبروا رقدقام النبي صلى الله علمه رسد لم تلك الليلة نصلي فلما مع تسكب رهم كمر وعرف أنهم قد فتلوه عمانة واالد فأخر وه يمفتر عدة ألله فقال أفلحت الوجوه قالواو وجهك بارسول الله و رموا رأسه مرمديه فحمد الله على فتله له نمالله وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال أصاب ذباب السديف الحارث بن أوس ابن معاذرضي الله عنه فحر حفى رجله أوفي رأسه حتى ترف الدم فتفل صلى الله عليه وسلم على خرحه فلم يؤذه وعد دوقد خافت الم ودوه دقتل عدق الله فلدس مالد سفيهودي الاوهو يخاف على ذنسه وفروا يقفل أصبع سلى الله عليه وسلم قال من ظفرتم ممن رجال يهود فافتلوه فافت للهودفا يطلعمن عظمائهم أحد ولم ينطقوا وخافرا أنستوا كابيت وفيار وابة فأصحت بودمذعورين فأنوا الني صلى الله عليه وسلم فقالوا فتل سددنا غيدة فذكرهم صندهه

ولابشكل فنله على هـ ناالوجه لانه نقض عهد الذي صلى الله عليه وسلم وهدا هوسية وكان عاهده أن لا يعسبن عليه أحداثم جاعم أهل الحرب معينا عليه قال الفاضى عياض المحدين مسلمة لم يصر حله الأمان في شئ من كلامه المحال المدائن في كلامه عهد ولا أمان ولا تحل لا حداً ن يقول ان قبله كان غدرا وقد قال ذلك انسان في محلس على بن أبي طالب رضى الله عنه فامر به فضر بت عدمه وانحا يكون الغدر بعد أمان موجود وكعب كان قد نقض مهده صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنه محد ورفقته الكذا استأنس مم فقمك والمحار عدد ترجم لقصته المخارى منه من عرعه دولا أمان قال الحافظ بن حران كعراكان محاريا حدث ترجم لقصته المخارى بالفتات بأهل الحرب والته معانه وتعالى أعلم

#### فيغز ومغطفان

ويقال الهاغز وقذى أمر بفتح الهوزة والميم وشد الرا وغز وة أنمار وهي ساحية نجدوكات النقى عشرة مضت من رسع الاقل على رأس خدة وعشر من شهر امن الهجدرة وسنها ان جعا من بني تعلية ومحارب تحده والريد ون الاغارة جعهم دعثور من الحارث المحار بي سماه بعضهم غورث من الحارث المحار بي سماه بعضهم غورث من الحارث فرج صلى الله عليه وسلم المهم في أر بعما ته وخد واستعمل على الدينة عثمان من عفان رفي الله عند المحدود على الله عليه وسلم هر بوافي وسلم المبال وأساب المسلمون رحلام من مقال له حبار وقيل حبان فادخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحره وافي وسلم المرائع وأخذ ذلا

الرجل بالني صلى الله عليه ويسلم والمسان لمريقا وهبط جم على قوم وقوصل المسلون ماءيقا كي له ذوأ مر أ فعسكر مه صلى الله عليه وسلم وأصابهم مطركة مر بل ثباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثياب أصحامه فنزع رسول الله سلى الله علمه وسالم ثو مه وتشرهماعلى تحرة لحفا واضطعم يحتما وكان ذلك عوضع قريب من الشركين ف كانوا يظر ون المده رهم في وس الجبال واشتغل المسلون دشؤ وغم فقال المشركون لدعدور وكان شعاعاسد قو مقد انفرد مجد فعليك وأقبل ومعمسيفه حتى قام على راسه صلى الله عليه وسدام فقال من عنعال من الموم ففالله النبي صلى الله عليه وسلم الله ودفع حمريل في صدره فوقع السيف من بده وسقط هو على ظهره فأخيذ السيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له من عنعاتُ مني قال له أجل أشهد أنالااله الاالله وأناث رسول الله فردعا يهرسول الله صلى الله عليه وسلم ميفه ثم أتى قومه فحل يدعوهم الى الاسلام وأخرهم انه رآى رجلاط و يلادفع في صدره فوقع على ظهره قال فقات انه ملك فأسلت وعلت انه رسول الله ولاأ كثر على حجعا فاهتدى مخلق كشر وأنزل الله تعالى فى ذلك ما يوالذن آمنوا اذ كروانعمة الله علىكم اذهم قوم أن يدسطوا المكم أيدهم فكف أيديهم عنكم وقبل نزات في بني المضرحين أرادوا اغتياله صلى الله عليه وسلم كاسأني وقبيل نزلت في كفارور بش لما أرادوا الفتات موهو والمسلون عسفان بصلون صلاة الحوف قال الفشيرى وقد متنزل الآمة في قصدة تم تنزل في أخرى لاد كارماسيق تمرح وسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلق كيدا وكانت غيدته احدى عشرة ليلة

### ﴿غزوة بحران

بفته الماء وتضم وسكون الحاء المهملة موضع بناحية الفرع وتعمى غز وة بنى سلم أيضافر ج صلى الله علمه وسلم في ثلثم ائه من أصحابه است حلون من جمادى الاولى ولم يظهر و جها الله واستعمل على المديدة ابن أم مكتوم رضى الله عنده وكان قد بلغه أن جعا كثيرا من بنى سلم اجتمع وابيران فأحث السسرحتى بلغه أوكان قب لوصوله المها التي رجلا فأخيره ان القوم قلا تفرقوا في الله التي رجلا فأخيره ان القوم قلا تفرقوا في الله عنه على أم كله وم بفت الرجل وكانت غيبته عشر لمال وفي هدنه السيمة من وقد تفرقوا في مياهم فرحم ولم يلقى كيدا وأطلق رسول الله صلى الله عنه على أم كله وم بفت رسول الله صلى الله علمه وسلم بعد موت أختها رقية وتقدم ان موت الكان يوم باء البسيران يخبر أهدا بدر وفي شعبان من هدنه السنة ترق حصلى الله علمه وسلم بحقصة بذت عمر رضى الله عند ما يعد مان ترق جزيد بنت عشر وفي الله عند الله علم الله علم واعدان ان مضائر و جزيد بنت عش

# وسر يةز بدبن طار تقرضي الله عنه

الى الفردة بالقاف المفتوحة وسحون الراءام ماء من مياه نع ـ دوسبها ان قريشا خافوا

من طريقهم التى يسلكونما الى الشأم حين كان من وقعة بدرما كان فسلمكوا طريق العراق الخراق من طريقهم التى يسلكونما الى الشأم حين كان من وقعة بدرما كان فسلمكوا طريق العرى وكلهم الخراع الفتح رضى الله عنهم ومعهم فضة كثيرة فبعث رسول الله صلى الله علمه وسلم زيد الناحار في الله علم ومعهم فضة كثيرة فبعث رسول الله علمه وسلم المن المناع الما العبر وما فيها وهرب الرجال فقدم بالعبر على رسول الله صلى الله علمه وسلم في مسها فبلغ الحمس قيمة عشر بن أف درهم وكانت هذه السرية في حادى الآخرة من السنة الذالة قمن الهجرة

## ﴿ عَز وه أحد ﴾

وهوجدل مشهو ربالمد منة وكانت في سوّال سينة ثلاث من الهجورة يوم السبت لاحدى عشرة ليسلة من شوّال وسعما ان قر يشا لما أصابهم ووم بدرماأ سابهم مشي عبد الله بن أبي رسعة وعكرمة من أبي حهل وصفوان من أمدة وكلهم أسلوا يعدد لك رضى الله عنهم ومشى معهم رجال أخرون من أشراف قريش الى أبي سفيان رضى الله عنه واله أسلم بعد ذلا أيضاوالي كلمن كان له يحارة في تلك العسرالتي كانت سب وقعة بدر وكانت تلك العبر موقوفة بدارا لندوة لم تعط لار باجافقالوا ان محداقد وتركم وقتل خباركم فأعينوا جدد المال على حريه لعلنا ندوا منه ثاراعمن أصاب مناونحن لحميمو النفس أدغهز وابرج هذه العبر حيشا الى مجد فقال أبوسفيان وأناأ ولمن أجاب الى ذلاو بنوعبد مناف معى فعلوالذلار بح المال فسلم لاهل العيرر وسأموا اهم وكانت خسير ألف دينار وأخر حواأر باحها وكان الرجح اكل دينارد ينارفكان الذي أخر جندين ألف دينار وتحهزت قريش ومن والاهم من قبائل كذانة وتمامة وقال صفوان بن أمدة لاى عزة الجمعي باأ باعزة انك رجل شاعر فأعنا بلسانك ولله على الارجعت الدأغفل والدأصنة أحمل لما تكمع ساتى يصيمه بن ماأصابج ل من عسر و يسرفهال ان مجد اقد من على واطلقني بعني يوم يدرواً خدّ على ان لا أطاه رعليه أحدا حين الحلقني فلاأر بدان أظاهر علمه قال بليفأ عنا يسانك فحرج أبوعزة ومسافع يستنفران الناس باشعارهما فقيل ان مسافعالم يمرف له اسلام وقيل أسلم عدد لله وأما أبوعزه في مه الى النبي صلى الله علمه وسلم فأحر عاصم بن ثابت رضى الله عنه فضرب عنقه ودعا جبير بن مطعم رضى الله عنه فانه أسلم بعدد لك غلاما حبشماله رهال وحشى رضى الله عنه فانه أسلم بعدد لك وكان رهدف بحرية لاقدنف الحبشة فلاعظى ما فقال له اخرج مع الناس فان أنت فقلت حزة بن عبد الطلب بعمى طعمة من عدى فأنت حرلان جزة هوالف تل اطعمة من عدى يوم بدر وقبل ان المنة مده طعمة قالت لهان قتلت محدا أوحزة أوعلما في أي فالي لا أرى في القوم كفؤاله غيرهم فأنت عتيق فسار القوم بالقيان والدفوف والعازف أى آلات الملاهي والخمو روالبغايا رخوجهن نساءقر يشخمس عشرةامرأ قمع أزواجهن ونهن هناد بنت عتبة زوج أبى سفيان رضى الله عنهما فانهما أسلماعام الفتح هيموز وجهاوخر حتأم حكيم بنت طارق معزوجها

عكرمة ينابى جهارضي اللهءنهما فانهما أسلما أيضا وفاطمة بنت الوابدين المغبرة معزوجها الحارثين هشاء وريطة بنت منبه السهمية مع زوجها عروبن العاص وغيرهن من النسوة يكين تلىدر و ينحن علم-م ويحرضهم على القتال وعدم الهز عقوا افرار وكان خر وحهم من مكة المصرمة من من شوال وكتب العمام للذي صلى الله عليه وسلم وأخبره بحمدهم وحهم وراودوه على الخروج معهم فأى واعتذر عالحقه ومبدر ولم دراء دهم دثيم اء كتابه لانبي صلى الله عليه وسلموهو بقيا وكان الع أس أرسل المكتاب معرحل من منى عفارا ستأجره وشرط عامه ان بأنى المد سة فى ثلاثة أيام ملما لها ففعل ذلك فلما جاء الكتماب فكحمه ودفعه ملاى من كعب فقرأ هعلمه مفاستكتم أساغ نزل صلى الله علمه وسداع على سعد من لر سع فأخمره مكتاب المماص رضي الله عنه فقال والله اني لأرحوأن مكون خبر أفاسته كتمه ياه والماخر جرسول الله ملى الله عليه وسلم من عنده قالت له امر أنه ما قال لك رسول الله صلى لله علمه وسدل ففال اها ما أم محدما أنت وذاك فقالت قد معتماقال وأخبرته عما قال له رسول اللهصلي الله عليه وسلم فاسترجع وأخذ سدها ولحق الني صلى الله عليه وسلم وأخره خرها وقال بارسول الله انى خفت أد يفشوالخ مرفترى انى أنا المفشىله وقد استسكمتني اياه فقال له رسول الله على الله عليه وسلم خل عها وسارت قريش وهـ م ثلاثة آلاف وفهـ م ما ثنا فرس وسمعما تقدارع ومعهم الأحاييش الذبن حالفواقر يشا وهمم موالمصطلق وبنوالهون بن خزعة احقعواء ندحيش وهوحيل باسفل كةوتحا لفواعلى اغهم معقر يشيداوا حدة ماحالسلو وضحنهار ومارساحيش مكانه فسموا أحاييش باسمالحيل وقيسل سموابذلك لتحيثهم أي تحمه بهم وخرج معهدم أبوعام الراهد في سمعين فارسامن الاوس و كان أبوعام الراهب فى المدينة مقاومالانبى على الله عليه وسلم ومراعدا له ومنسكرا لنبوته وكان قبل ذلك متره بالزعم اله ينتظر الذي المعوث ويذكر للناس كثعرا من صفاته و مقول الهم قد قرب خروجه فلاهاجر صلى الله عليه وسلم الى المدينة وانضحت فانه للانصار والمعوه حسده أبوعام وأنكرندته وكانرتسافي الاوس كعبداللهن أبى في الخزرج فكل منه ماحسد الني صلى الله علىه وسلم ليكن عدالله من أبي دخل في الاسلام ظاهر اوهذا خرجمن المدينة كافر اماعدا فدعاعله الني ملى الله علمه وسالم بأنه عوت وحدد المريدا فاستحاب الله دعاء وسماه الفاسق بدلاعن الراهب وأماا شه حنظلة فهومن فضلاء العمامة رضى الله عنه وهومن المستشهدين أحد وه والذي غدلته الملائكة ومان أنوعام الفياسق كأفرا بأرض الروم وحبيدا طريدا اجابة لدعائه صلى الله علمه وسدلم لانه لمأفتت مكة خرج فارا الى الروم ثمان القوم بعددان تجهزوا خر جواوكان قائدهم أنوسفيان فساريم حتى نزلواسطن الوادىمن قبل أحد مقابل المدية وكان وصولهم بوم الار ومماءنا في عشرشوال فأقاموا به الار دهماء والحمد سوالجمعة فرج الهم صلى الله عليه وسلم فأصبع بالشعب من أحديوم السبت النصف من شوّال وكان رجال من

المسلمن أسفواعلى مافاتهم من مشهد بدر وقد رآى النبي صلى الله عليه وسلم رؤ باقبل خروجه وكانت ليسلة الجمعة فالمأصبح قال والله اني فيدرأ بتخسيرارا بتبقر الذبحو رأبت في ذباب سيفى أى طرفه الذى يضر بديه ثلاو رأيت أنى ادخلت يدى فيدر ع حصينة وكأنى مردف كبشا فأما البقر فناسمن أمحاني بقتلون وأتما الثلم الذى وأيت في سيفي فهور جلمن أهل بيتي بفتل وأقرات الدرع الحصينة المدينة وأقرات المكبش بانى أفتل ماحب المكتببة وقد مدقق الله رؤيا وصلى الله علمه وسلم في كمان الرحل الذي من أهل بيته حرد سيد الشهد اعرضي الله عنه وأتل على رضى الله عند مطلحة من عثمان العدرى صاحب لوا الشركان فهوصاحب الكتمية وكبش القوم ... مدهم وقال عروة بن الزيرو جماء ـ قد كان الذي ديم فه ماأصاب وحهد الشريف فان العدد وأصابواو حهم الشريف ملى الله علمه وسلم بومة ذوكسر وارباعيته واشفته الفلي غقال صلى الله عليه وسلم لاصحامه امكموا بالمدينة فان دخل القوم المذينة فانكناهم ورموامن فوق السوت وفحار والة فاندرأ يتمأن تقموا بالدينة وندعوهم حشنزلوا فادأقا واأقاموا بشرمقام وانهم دخلوا عاينا فاتلناهم فهأ وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المبدالله من أبي النسلول يستشرونا هاله ولم يشتشره قبل ذلك فكاز رأى عبد الله من أبي ابن الول معرابه على الله عليه وسلم فقال رجال من السلين لم يحضر والدراو أسفوا على مأفاتهم من شهده الرسول الله انا كنائقني هذا اليوم أخر جبنا الى أعد انتالار ون أناجبناعهم فقال ابن أبي يارسول الله أقم بالمدين قلا تخرج الهيم فوالله ماخر جذامها الى عدولنا قط الاأصاب مذا ولا دخلها علينا الاأصنامهم فدعهم بارسول الله فان أقاموا أقاموا بشرمجاس والندخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم الناءاء والصبيان بالحارة من نوقهم والارجعوا رجعوا خائبير كاجاؤا وقال حزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنه وسعد ابن عبادة والنعمان بن مالك و لما أغه من الانصار رضى الله عمم ما نا نخشى يارسول المعأن يظن عدوناانا كرهناالخروج جبناعن لفائهم فيكون هنداجرأةمهم علينازاد حزةوالذىأنزل عليك المكتاب لاأطعم اليوم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة وقال التعمان بارسول الله لا تحرمنا الحنة فوالذي نفسي مده لأدخلها فقال صلى الله عليه وسلم لمه فقال لاني أحب اللهورسوله وفى لفظ أنهمد أن لااله الاالله وأن مجر ارسول الله ولا أفر يوم الرحف فقال صلى الله عليه وسلم صدقت فاستشهد دومد فترجي عنده صلى الله عليه وسلم مواققة رأيهم وان كرهه ابتداء ليقضى الله أمراكان مفعولا فصلى عليه الصلاة والسلام بالذاس الجمعة عوعظهم وأمرهم بالجدوالاجتهاد وأخبرهم بأناهم النصر ماصبر واأى مدة مبرهم علىأمر وأمرهم بالمهدواءد وهم ففرح الناس بدلك لاغر ملاغرض اعم فى الدنياو دهرة الماوقرف قلوبهم وارتاحتله نفوسهم من حباله اللهوااسارعة الى جنات المعيم عصلى بالناس العصر وفد اجمعوا وحضرأه لالعوالى تمدخه لعلمه الصلاة والسلاء يته ومعه صاحياه في الدنيا

والبرزخ والموقف والحوض والجنة فعمماه وألبساه أي عاوناه في ابس عمامة وثمام والتفليد اسيفه وغبرذاك عما تعاطاه عندارادة الخروج وصف الناس ينتظر ونخر وحدعله الصلاة والسلام فقال لهم سعدين معاذرضي الله عنسه وأسيدين حضير استسكره تمرسول اللهصلي الله عليه وسلم على الخروج فردوا الامراايده وكان - عدين معادسيد الاوس وهوفى الانصار كالصديق في المهاجر من رضى الله عنهم قال الزرقاني فهوأ فضل الانصار فرج سلى الله علمه وسلم وقد لبس لامته وهي بالهمز وتركدالدرع وقبل السلاح وتقلد ميفه فندم الطالبون لخروحه على ماصنعوا وفالواما كان بنبغي لذاأ رنخا الفك فاصنع ماشئت وفي رواية فانشئت فاقعد فقيال ماينه فعي لذي اذالدس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بدنه و بين عدة وواستعمل على المدسة ان أم مكتوم رضى الله عند وعقد صلى الله عليه وسلم لواء للاوس وحعله سدأسدين حضر ولواعلاغرر جوحعله مدالحاب المندر وقسل سدسعدين عمادة ولواعلها حرين وحقله مدعلى ن أى طالب رضى الله عنده عمسال عن عمل لواء المشركان فقدل طلحة من أنى طلحة العدرى فقال نعن أحق الوفاء مهم فأخلده من على ودفعه الى مصعب من عمر سه شم ان عسد مناف بن عسد الدار أكراولاد قصى فعدل أبوه قصى القيادة واللواء والحامة والسقامة والرفادة ودار الندوة كلها السه ثما ختلف سوعيد الدار وسوعيد منساف يعدمون عبدالدارغم اتفقوا على ان اللواء والحلامة ودار الشدوة لبي عبد الدار والتمادة والسفامة والرفادة لدىء عبد مناف وتقد تمت القصة مستوفاة ولهد ذاقال صلى الله علمه وسلم نحن أحق بالوفاء منهم وفي شرح الزرقاني على المواهب انه لما قتل مصعب بن عمر رضى الله عنه أعطى رسول الله صلى الله عليه و- لم الراية على ارضى الله عنده وكان في المسلين ما ته دارع وهولا بس الدرعو ركب صلى الله عليه وسلم فرسه السكب وقيد لخرج ماشدا وخرج السعدان امامه يعدوان سعدين معاذوسعدين عبادة الفائل فم ما الهاتف عكة

فان درم السعد ان بصبح محمد به بمكة لايخشى خلاف المحالف وكانادار عين و ردّ سلى الله عليه وسلم جماعة من المسلمين لصغرهم نخوس بعة عشر منهم أسا مة بن زيدوعب دالله بن عمرو زيد بن ثابت وأبو سعيد الحدرى والنعمان بن سدر ورافع بن خديج

المسلون سبعما تةوكان الشركون ثلاثة آلاف رجدل من قريش والاحاسس المحالف ناهسم وقال الن أى حدى أراد الرحوع عصاني وأطاع الولدان ومن لارأى له عدلام نقذ رأنفسنا ارجعواأماالناس فقال الهم عبدالله منجرو منحرام والدجار رضى الله عنه وكان خزرحما كان أبى اذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم ومدما حضرعه وهم قالوالو نعلى تمالالا تبعناهم فلاأنواقالوا أبعد كمالله مغنى اللهء مكم قال موسى من عقية المانخرل ابن أبي عن معه سقط في أبدى لها تفتين من المسلمن وهمتاات تفشلا وهما سوحارثة من الخزر بهو سوسلة مكسر اللام من الاوس وفي الصحير عن جامر رضي الله عنه مزات هذه الآية فيذيا اذهمت طائفة ان مذيكم أن تفشلا ننى سلةو بنى حارثة وماأحب انمالم تنزل والله يقول والله والم-ماأى الدافع عهم مأفال الحافظ ان حرأى ان الآبةوان كان في ظاهرها عتاب عليهم لمكن في آخرها عاية الشرف لهم قال ابن اسجاق قوله والله واله -ما أى الدافع عنهما ماهموا به من الفشل لان ذلك كان من وسوسة الشيطان من غبر وهن منهم في دينهم وفي العجيم أيضاعن عدد الله من ر مدرضي الله عنه لماخر جولي الله عليه وسلم الىغز وة أحدر جع ناس عن خرج معه وكان أصحابه صلى الله عليه وسالم فرقتين فرقة تقول نفاتلهم وفرقة تقول لانقاتلهم فنزل فالكم فيالنا ففين فثنين والله أركسهم بماكسبوا أى ردهم الى كفرهم بماكسبواغ مضى رسول الله صلى الله علمه وسلم حتى نزل الشعب من أحدفى عدوة الوادى فى الحمل فعل ظهره وعسكره الى أحدوصلى الصير باصابه صفوفاتم اصطف المسلون بأسال أحدوا صطف المشركون السيخة وكانعلى ممنة خيل الشركين خالدين الواسدرضي الله عنده فانه أسله المدذلك وصارسفا للهسله على الشركن وعلى مبسرتها عكرمة بن أبى جهل رضى الله عنه فأنه أسلم بعد ذلك وعلى المشاة صفوان اس أمية وفيل عمر و بن العاص رضى الله عنهما فانهما أسلا بعد ذلك وقال النبي صلى الله علمه رسال الزير من العوام استة لخالد من الوايدوكن بازائه وأمر جاعة آخر من أن يكونوا راء خدل أخرى للشركين ولم يكن مع المسلمن الافرس أوفرسان قال الجلبي وماوقع في الهدى لابن القيم ان الفرسان من المسلمين وم أحد كانواجسين سبق قلم و حمل الني صلى الله عليه وسلم على الرماة عبدالله ي حبر بن النعمان الاوسى البدري المستشهديوم احدرض الله عنه وهو أخو خوات ين حبروضي الله عنه وكان الرماة خيسين وحلافاً قامهم الني سلى الله عليه وسلم على حمل سغرم تفع وقال اهم احوا طهورنالا بتأنون من خلفنا وارشتوهم بالنبل فأن الخيلاد تقوم على النبل انا ان بزال غالبين ما ثبت كانكم اللهم انى أشهدا علهم وفي روا يقفال الهم ان رأيهونا تخطفنا الطير فلاتبر حوامن مكانسكم هدا حتى أرسل البيجموان رأيقوناهزه االفوم وأوطأناهم أى مشيناعلهم وهم قتلي فلاتبرجوا حتى أرسل البكم وفي رواية فان رأيتمونا نقتل فلاتنصروناوان رأيقونا قدغفذا فلاتشركونا اللهم انى أشهد لأعلمهم غوص رسول المهملي الله علمه وسلم سيفا وقال من يأخذهذا السيف محقه وكالامكتو لاعلمه

في المن عار وفي الا قدام مكرمة \* والمراب المن لا يخومن القدر وقام وقام رجال و يسطوا أيديم كل انسان مهم بقول أنا بارسول الله منهم أبو يكرو عمروعلى والزيم رضى الله عنهم فالسله عنهم ولم يعطه الهم حتى قام البه أبود جانة واسهم عالم من الانصارى رضى الله عند منه فقال وماحقه بارسول الله قال ان تضرب في وجه العدو حتى يختى قال أنا آخذه بارسول الله قال العلال ان أعطت كه تقاتل في السكة ول أى مؤخر الصفوف قال لا بارسول الله فاعظاه اناه وكان رحلا شحاعات المائلة المرب فلماز آه صلى الله عليه وسمل بشختر قال انها للهمة وبيم من النه والذي مثل هدا الموطن وليس في هذه القصة دليل على ان أبادجانه أشخيع من النه والذين منعهم النبي صلى الله عليه وسلم اعطاء السيف بل هذه حصوصية لا بي قال الربيريني الله عنده لما منع به وسلم الله عليه وسلم وأعطاه أباد جانة قلت والله فال الربيريني الله عنده أبود جانة فا تبعته فأخذ عصابة له حمراء بكتو با في أحد طرفها الآخر الجانة قلت والله قريب وفي طرفها الآخر الجانة في الحرب عار ومن فرام يخمن الناز فعصب م ارأسه فقا ات الانتصار أخر جعصابة الموسنة ومن فرام يخمن الناز فعصب م ارأسه فقا التحرب عار ومن فرام يخمن الناز فعصب م ارأسه فقا التحرب الموسلم المناز فعصب م الأسه فقا التحرب عار ومن فرام يخمن الناز فعصب م ارأسه فقا التحرب عار ومن فرام يخمن الناز فعصب م ارأسه فقا التحرب عار ومن فرام يخمن الناز فعصب م ارأسه فقا التحرب عار ومن فرام يخمن الناز فعصب م ارأسه فقا التحديد و في طرفها الآخر و هو و مول

اناالذى عاهد فى خليل \* و نحن السفح لدى النحيل أن لا أقوم الدهرفي المكيول \* اضرب سيف الله والرسول

فعل لا المنى أحدا من المشركة الافتلة قال أنس ففلق أود جانة بالسيف هام المشركة فل الرسر وكان في المشركة رجل لا يدع لنا حريها الاذف عليه اى قتله فعل كل واحد منهما يدون ما حده فدع وسالم الشركة أباد جانة فاقا ويدون و من ما حده فدع و الشهاد و المدونة و فعضت بسسفه و وضربه أود جانة فقتله ثم وأسه حمل السيف على وأس هدد فنت عبيبة عنها قال أود جانة وأرث انسا نا محمل السيف على وأس هدد فنت فعده دن الله فلما حمات السيف علمه ولول اى دعا بالو بن اى قال باو و الا و فعمات انه امرأة فعده دن الله فلما حمات السيف علمه ولول اى دعا بالو بن اى قال باو و الا و فعمات انه امرأة فأكر من سيف رسول الله صلى الله علمه والمواتبعة به فعل الا عرز شي الا أفراه وهم من المنه وفاق به فالمخروب و كان اذا كل شعده ما حمالة من و كان اذا كل شعده ما حمالة من المركة و قال عرف المناف المن

أناأ بوعامر فقي الوالا أنعم الله بك منه الفاسق فلما معمرة هم عليه قال افد أصاب قومي بهدى شر من مقاتلهم فتما لا أنعم الله بك منه الفاسسة عدر الموابالجيارة حتى ولى أبوعامر وأصحابه وجعل نساء المشركين بضربن بالدفوف و يحرضون ويذكر فهم قتلى بدر و يقلن

ویها بنی عبدالدار \* ویها حماه الادبار \* ضربا بکل شار وویها کلته اغرا و تحریض کماته ول دونگ یافلان والادبار الاعقاب ای الذین بیچه ون أعقاب النماس والبتار القاطع و یقلن ایضا

> نحن بنار طارق \* غشى على الفرارق \* مشى القطا البوارق والمسك فى المفارق \* والدر فى المخانق \* ان تقربلوا نعانق ونفرش الفارق \* أوقد بروا نفرارق \* فراق غرر وانق

والطارق النيم قدل الرادسات رحل والغامة العاتو وارتفاع القدر كالنيم وكان صلى الله عليه وسلم اذا مع تحريض الماع وقواه ن ذلك مقول اللهم مك أحول و مك أصول وفسك أفاتل حسى الله ونعم الوكيل وعند اصطفاف القوم نادي أبوسف ان رضي الله عنه فانه أسلم اعد ذلك معشر الأوس والخز رج خلوا منناو من منى عمنا وننصرف عندكم فشتموه أفعرشت ولعنوه أشد اللمن وخرج رحل بن المشركين على بعبرله فدعا للبراز فأعجم عنه الذام حتى دعاً اللاثافقام المهاالز بمررض اللهء مفواتبحتى استروى معه على البعير ثم عانقه فاقتد لافوق البعيرفة الالنبي صلى الله علمه وسلم الذي لليحضيض الارض مقتول فوقع المنبرك فوقع عليه الزيبر رضى الله عنمه فذبحه فاثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الكلني حوارى وأن حوارى الزير وقال حلى الله عليه وسلم لولم بر زله الزير زيله لمارأى من ا≤امااناسء: وخرجرحلمن المشركان سنااصفين وهوطمعة س أي طلحة عداللهن عبد العزى ين عمد ادين عبد الدار وكان مده لوا المشركين فطلب المبار زهم ارافلم يخرج اليهأحد فقال بأصاب مجدرعتم انالله يعملنا سيوف كم الى النار ويعجله كم بسيوفنا الى الجنة فهل أحدمنكم بحاني اسمفه الى النارأ واعله اسم في الى الجنة كذبتم واللات والعزى لوتعلون ذلاء مانار جال بعضكم فرجاله على من أبي طالبرض الله عنه وكرم وجهه فاختلفاض بتين وفير والمتفالتقياس الصيفين فيدرعلى رضى اللهعنه اضر به فقطعرجله ووقع على الارض وبدت عورته فقال النءم أنشدك الله والرحم فرحم عنه ولم يحهزعلم فقالله بعض أصامة فلاأجهزت علمه فقال انه استقبلني دمورته فعطفني علمه السؤال بالرحم وعرفتان الله فدفتله وفىر والةقال لهرسول اللهصلي ألله عليه وسلم مامنعا أن تجهزعليه فقال ناشدني الله والرحم فقال اقتله فرحع المه فقتله فأخذلوا الشركين أخوطحة وهوعمان ان أى طلحة وعمان هذ اهوأ وشعبة الذى تنسب المه الشييمون فيقال الهم سوشيية فعل عليه حسزة رضى الله عنه فقطع مده وكتفه حتى انهمى الى مؤتر ره فرجع حسزة رضى الله عنه

وهو يقول انااس ساقى الحييعنى عبد الطلب فأخذه أخوعهمان وأخوط لحدوه وأبوسعمدين أبى طلحة فرماه سمعدس أقى وقاص رضى الله عنه فأصاب عزته فقتله فحمله مسافع ف طلحة ف ابي طلحة فرماه عاصم بن البت بن أبي الافلح فتقله عمد له أخومساف وهوا لحارث بن طلحة فرماه عاصم انضافقتله وكانت أمهما معهما واسهها سلافة فيكان كل واحد منهما دهدان رماه عاصم أتى أمه و يضع أسمه في محرها فتقول له مائي من أصابك فيقول معت رحلا حمن رمي شول خذها وأناا من أبي الا فلح فذذرت ان أمكم الله من رأس عاسم أن تشرب الحمر فيه وحعلت لن عاعراس عاصم مائة من الاسل فعل اللواء أخومسا فعوا خوا خارث وهو كالابين طلحة فقسته الزبر رضى الله عنده فحمله أخوهم وهوحلاس بن طلحة فقتله طلحة بن عبد الله فيكل من مسافع والحارث وكالب وحداس الاريعة أولاد طلحة بنأبي طلحة وكلهم فتلوا كأبهم وعمهم وهماعمان وأنوسعيد وعندذلك حله أرطاه بنشر حبيل بم هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار ان قصى وهوان عم صعب بن عمر بن هاشم فقتله على رضى الله عنه وقسل حزة رضى الله عنه عجمه أبو زيدن عمر وبن عبدمناف بن هاشم بن عبد الدار فقتله فزمان فحمله ولد اشرحبيل ان هاشم فقدله قرمان ايضا عممه صواب غلامهم وكان عبد احتشدافقدله على وقيدل سعد ان أق وقاص رضى الله عنهما عملم زل اللوا ، طريحا حتى أخذته عمرة منت علقمة الحارثسة ولايعرف الهااسلام فرفعته اغريش فلاثوا مهاى استدار واحوله وقد كان ألوسفان قبل الفذال قال الأصاب اللواء أى لواء المشركين من منى عبد الدار يحرضهم على القدال ما منى عبد الدارانكم قدر كتملوا ناوم بدرفأ ساسا ماقدرايتم وانما يؤتى الناس من قبل را ماتهم اذا زاات زالوافاء أن تكفونالوا نا واماأن تخلوا بينناو بينه فنكف فكموه فهموامه وتواعدوه وقالوا نحن نسلم المكلوا الستعلم غدااذاالتقمنا كمف نصعوذاك الذى أرادأ بوسفمان والما صرعدا مبلواءااشركن الذى هوطلحة من أبي طلحة استبشرالني صلى ألله عليه وسلم وأصحابه اىلانه كمش الكنيبة اى الحنش اى حامهم الذى رآى ملى الله عليه وسلم أنه مردفه فيرو الهالمتقدمة غفال أوات ذلك انى أقتسل صاحب الكتسة فهذا كس المتسة وعند وحودماذ كرمن قتل أصحاب اللواعصار واكتائه متفرقة فحاش المسلون فهم ضريا حتى أحهضوهم وأزالوهم عن أمكنتهم وكانشعار السلمن يومأن أمت أمت وهوأهم بالموت والمرادا تتفاؤل بالنصر وعلواه فده الكامة بتعارفون بمامع حصول التفاؤل بها وشعار الكفارباللعزى وهي شجرة كانوا بعبدونها بالهبلوهوصنم كانداخل الكعبة وقيل خارجها يجانب اباب وخرج عبد الرحن بن أى بكر رضى الله عنه ما فانه أسلم بعد ذلك فقال من سار ز فنض المدأو مكررض اللهعنه شاهراسف فقالله رسول اللهصلي الله عليه وسلم شمسفك وارجه عالى مكانك وتغذا سفسك وتقدم طلبء يدالرجن المبار زةا يضانوم بدر وقدوقع للصدة ورضى الله عنه أن العرب الماارتدت بعد موته صلى الله عليه وسلم خرج معاليش

لقتال أهل الردة شاهراسيفه فأخذعلى كرم الله وجهه بزمام راحلته وقال الى أن باخليفة رسول التصلى الله عليه وسلم أقول لك كافال لكرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد شم سمفة ولا تفعنا منفسة وأرجع الى المدينة فوالله الذفعنا بكالا بكون للاسملام نظام أبدأ فرجمع وأمضى الجيش وغملي رضي الله عنه مع الجيش وفي أوّل الأمر يوم أحد حملت خدل الشركين عدلى المسلين ثلاثا والمسلون ينضحونهم بالذبل فترجه متفرقة مهزمة وحل المسلون على المشركين فنهسكوهم اى أضعفوهم قتلا والماحميت الحرب قامت هندفى النسوة اللاني معها وأخذن الدفوف يضر من بهاخلف الرجال وبفلن ويهما بني عبد دالدارالخ الابهات انتقدمة ثم أنزل الله نصره على المسلين فعار والحسون الكفارحسااي بقتلونهم قتلا كاقال دمالي ولقد صدقتكم الله وعده انتخسونهم باذنه حتى كمشفوهم وانهزموا فولى المكفارلايلو ونءلي شئ ونساؤهم مدعون بالويل قال الزبعر والله لقدراً يتني أنظر الى خدم هند بنت عتبة أي مافى سانهامن الحملي هي وصواحمامشمرات هوارب وتبعهم المسلون حمق جهضوهم و وقعوا منتهبون المعسكر وبأخذون مأفيه من الغنائم واشتغلوا عن الحرب فقال أصحاب عبد دالله بن حبروهم الرماة الذمن أمرهم الني صلى الله عليه وسلم بالبقاء عكانهم الغنمة اي قوم تدغاب أصابكم فانتظر ونافقال لهم عبداللهن حسرأ نسنتم ماقال لكم رسول اللهصلى الله عليه وسلم يعدى قوله لا تعرجوا فأبوا أن يطبعوه وقالوا والله المأتين الناس والصيبين من الغنيمة فان المشركين قدانه زموا فحامقا مناهاهنا فلما أتوهم متوحه بنالى محل الغنجمة كرا الشركون راجعين فرحعوا مهزمين عقو مة لهم لخاافتهم قوله صلى الله عليه وسلم ونظر فالدبن الواردالي خلاءالحبل الذى كانفه الرماة وفلة أهله فسكر بالخيل وتبعه عكرمة من أى حهل فحملواعلى من بقي من الرماة وهم دون العشرة فقتلوهم وقتلوا أمر برهم عدد الله ندير وضي الله عنه و وقعت الهز يمية في المسلمن قال الحافظ ابن حجر وفيه شؤم ارتبكاب النهسي وأنه يعم ضرره من لم يقع منه كاقال تعالى واتقو افتنة لا تصمين الذين ظيار امنيكم خاصة ولذا قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده اذتحسونهم ماذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ماأراكم مانحبون منسكم من ير بدالدنيا ومنكم من ير بدالآخرة غصرفكم عنهم ليتليكم ولقدعفا عنمكم واللهذوفضل على المؤمنين اذتصعدون ولايلو ونعملي أحدو الرسول يدعوكم فأخرا كم فأثابكم غابغم اى أصابتهم الهزعة التي أخمته كم بسدب ادخالهم الغم على الذي صلى الله عليه وسلم في مخاافة أمر ، ومع ذلك فقد أخسر الله في كمّا به مأنه عفاعهم بقوله ولقد عفاءنكم وصرخ الميس اعنه الله اي عباد الله بعيني المسلن أخراكم اي احترز وامن حهة أخراكم وهي كلة تقال لمن يخشى أن يؤتىء عد القتال من و را تم فرحعت أولاهم فاقتتلت مع أخراهم واختلط العسكران فلم يتميزوا اشدة مادهشهم الكنه عليه الصلاة والسلام لم يفارق مكافه الذى وصل اليسه وقت المرام المشركين ولمرزل قدمه شسيرا واحداء وموقفه كافى شرح

الزرقاني وعندالاختلاط صار والايعرفون المسلم من الكافر وترك المسلون شدعارهم الذي يتعارفون مهوهو أمت أمت فوقع القتل في المسلم بعضهم في بعض فيكان عن نتاوه خطأ العمان والدحذيفة بن المادرضي الله عنه ما فقال الله عفر الله الكم وترك ديته وأحاط الشركون بالمسلينوصار وابنادون شعارهم باللعزى بالهيل ووضعوا السيوف في المسلين وهم آمنون وتفرقت المسلون من كل وحدور كواما انتهدوا وقاتل حرة من عدد الطلب رضي الله عنه دلك اليوم قمالا شديداحتي بلغ الذمن قملهم أحدا وثلاثهن رجلا كلهم من شحعانهم وكالارضى الله عنه بقاتل اسيفين بدن يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا اسد الله وخر جسياع بكسرالسي وتخفيف الباء ابن عبد العزى الخراعي فقال هل من مدار زفير زله حزة وضى الله عنه وقال هلم باان مقطعة البظو رأى لان المرأم أغمار مولاة شر بقوالد الاخنس كانت ختانة بمكة ثمقالله جرةرضي الله عنه أتحاد اللهو رسوله اي تحاريم ماوتعا بدهما شمشد علمه حزةرضي الله عنه فضريه ضرية قتله مهافكان كأمس الذاهب وكان ذلك آخر قسل قتله حمزة رضى الله عنه وأكب مزة علمه لمأحد درعه قال وحشى غلام حسر من مطعم انى لأنظر الى حمزة مدّالناس يسمفه وقد عثر جزة رضي الله عنه فأنكشف الدرع عن بطنه فهز زت حريتي حتى اذارضيت مهادفهتها اليهفوقعت فى ثنته بالثلثة وهوموضع تحت السرة وفوق العانة فأقبل نحوى ثموقع فأمهلته حدتي مات فحثنه فأخذت حربتي ثم تنحدت الى العسكر ولم مكن لي في شيًّ ماحةغيره لما تقدم أنجزة رضى الله عنه فتل طعمة من عدى يومدر فقالت اسة طعمة لوحشى ان قتلت مجسدا أوجزة أوعلما في أفي فأنت عتمق وفير والله قال لي مولاي حدير بن مطعم ن قتلت حزة بعمى فأنت حر ولا مخالفة لاحتمال ان كلامن المة طعمة وحبر قالاله ذلك وجا ولاأفاتلاالاجزة وكانوحشي بقذف الحرية قذف الحيشة قلما يخطئ ثم أسلم بعدذلك وقتل بتلاء الحرية مسيلة الكداب وكان مول أرحوأن هذه تكفرتك وهذا لا سأفي ماوردأن الذي قتلمسيلة عبدالله وزر مدن عاديم الانصارى أوأبود جانة رضى الله عنهم لاحمال أن مكون وحشى ضر مه يحر شه وهما أحهزاعلم فمكونوا مشد تركدنى فتله لعنه الله وكان عرمسيلة حين قتل مائة وخسين سئة وكان مصعب ين عمر رضى الله عنه عائل يوم أحددون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حامل اللواء فقاتل فتا لاشديدا حتى قتل فأخذ اللوا ملك في صورته وفى رواية لما قتل أعطى الني صلى الله عليه وسلم الراية عليارضى الله عند فلعل الملاء حمل اللواعنه قبل ظهو رموته الهم وشمرعه فلماظهر وشاع أعطى الني صلى الله علمه وسلم الرابة اعلى رضى الله عنه وكان الذى قتله عبد الله من قستة مكسر المراعنه الله و هو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مصعبارض الله عنه كان اذا الس لامته بشبه النبي على الله عليه وسلم فصاح المن قستة لظنه الخائب أن مجداقد قتل روى النسيعد أن مصعبارضي الله عنه حسل

اللواعوم أحد فقطعت يده المنى فأخذه سده اليسرى وهو يقول وماع دالارسول قد نخلت من قبله الرسدل الآمة تم قطعت مده اليسرى فنيء لى اللوا اى أكب عليه وضعه عضد مه الى صدره وهو مقول وما محدالا رسول الآمة قال محدين شرحيمل ومنزات هدد والآمة ومديد بل أنطقه الله عالما معمقول القائل قدقتل مجدوقدل ان الصار خالذى قال فتل مجدايس هوائن قشة بل الس اعنه الله وأنه تصورف صورة عال بن سرا قة الفعرى وكان رحلاصالاعن أسالم ودعاور حمالسلون فتل بعضهم بعضا وهم لاشعرون واستمر واالى فرسالسدينة وتفرق سأثرهمو وقع فهم القتل قال الحافظ ان مجرانهم صار واثلاث فرق فرقة استمر وافي الهزيمة الى قرب المدينة في ارجعواحتي انفض القتال وهم فليه لوهم الذين نزل فهم اناأنين تولوامنكم بومالتق الجعان اغما استزلهم الشيطان سعض ماكسبوا واقدعفا اللهعنهم وفرقة صاروا حمارى الما معواأن الني صلى الله عليه وسلم قد قتل فصارت عامة الواحد منهم أن مذب عن نفسه أو يستمر على مسسرة في القدال الى أن يعمل وهم أ كثر الصابة وفرقة ثبت مع التي صلى الله علمه وسلم غرز احعت المه الفرقة الثانية شيأ فشيأ لما عرفوا أنه صلى الله علمه وسلم حى و وثب بعض العمامة على جعال بن سراقة ليقتلوه فتسرأ من ذلك القول الذي نطق مه الشيطان وهوعلى صو رته وشهد خوّات بن حبير وأبو بردة بأن جعالا كان عند هماو يحيهما حسن صرخ ذال الصارخ قال موسى من عقبة لماغاب النبي صلى الله عليموسد لمعن أعمر دهض القوم واختاط معضم معض ومععوا الصارخ قال رجال من المنافقين لو كان المامن الأمرشي ماقتلناههنا وقال ومضمنهم لوكان نبيا ماقتل فارجعوا الى ديسكم الاول وفي ذلك أنز ل الله ومامجد الارسول قدخات من قسله الرسل أفان مات أو تتل انقلبتم على أعقا بكم الآمات وقال رحل منهم لم يعرف اسمه ليت المارسولا الى عبد الله من ألى ليستأمن لنامن أبي سفيان القوم ال مجد اقد فتل فار حعوا الى قومكم ليؤمنوكم فبدل أن يأتيكم المكفار فيقتلو كم فانهم مدخلون المسوت فقال أنسر بن النضر عم أنس بن مالك رضى الله عنم - حايا قوم ان كان عجد قدل فانوب مجدا مقتل فقا الواعلى ماقاتل عليه وشهدله م لده القالة عندالنبي صلى الله عليه وسلم سعد من معاذرضي الله عنه و وافق أنس بن النضر جاعة كثير ون على هدده المقالة وهم المؤمنون أهل الصدق والمقن الذين عمكن الاعمان في قاويهم وروى ابن اسعاق أن انس بن المضرعم أنس بن مالك رضى الله عنهما جا الى عمر من الحطاب وطلحة من عبد الله في رحال من المهاحرين والانصار رضى للمعنم فقالان كان فتل فاتصنعون بالحما فاعده قوموا فوتواعلى مامات علمه ثم استفيل العدوفق الرحتى قنل رذى الله عنه قال أنس وافسد وحدنا بانس ن النضر ومئذ سيهنض مة فاعرفه الاأخته عرفته بمنانه وفي المجارى عن أنسرضي الله عنه قال غاسعي أنس بن الذخر عن قتال بدر فقال بارسول الله غبث عن أول قتال قاتلته المشركين من أنهدن الله قتال المشركان لمر من الله ما أصنع فلما كان يوم أحدوا نسكشف المسلون

قال اللهم اني أعتذر المك عماصنع هؤلاء ومني أصامه وأبرأ المك عماصة عدولا معنى المشركين تمتقدم فاستقبله سعدين معاذ فقال باسعدالجنة ورب النضراني أحدر بحهادون أحدقال سعد فحا أستطمه عأن أصف ماصنع قال أنس فوجد نابه اضعا وغمانين ما يين فرية يا اسميف وطعنة بالرجح ومسة بالسهم ووحدناه قدقتل وقدمثل به المشركون فاعرفه أحد الاأخته عرفته سنانه وأنس بن مالك لم يحضر يوم أحد وانما سمع ذلك من سعد بن معاذرضي الله عنه وتمن قال مثل مقالة أنس بن النضر ثابت بن الدحد احرضي الله عنه فانه قال ما معشر الانصار ان كان مجد قد قته له فان الله سي لا يموت قاتلواعن دينجهم فان الله مظفركم وناديركم فنهض المه نفرمن الانصار فملهم على كتيبة فهاخالدين الوليدوعمر وبن العاص وعكرمة من أبي حهل وضرار ابن الحطاب فحمل عليه خالدين الوليد بالرمح فقتله وقتل من كان معهمن الانصار رضي الله عنهم وثبت الني صلى الله عليه وسلم وقت رجوع المسلين ولم يحصل منه فرار ولاا خرام ولاانصراف عن موقفه الذي وصل المه حين أنه رام المشركين باجاع المسلين قال ابن - عدمار ال صلى الله عليه وسيلم ترمىءن قوسه حتى صارت شظاما ويرمى بالحجر وكان أفرب الناس الى القوم وجاء عن على رضى الله عنه وغيره كنا إذا استدالباس اى حى الفتال اتقد ابرسول الله صلى الله علىموسلم اى فيعاونه في وحه القوم و يكونون خلفه صلى الله عليه وسلم ور وى البهق عن المقدادين الأسود رضي الله عنه فوالذي اعتدالحق زاات قدمه شمراوا حدا وانه أفي وجه العدة وتني المه طائفة من أصحابه مرة وتفترق مرة فرعاراً بتعقامًا يرمى عن قوسه ويرمى بالجمرحتي انحاز واعنه وروىأبو يعلى سيندحسن عنءلى رضي الله عنه قال لما انحلي الناس ومأحد نظرت في القتلي فلم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت والله ما كان ليفر وماأراه في القتلى واحكن أرى أن الله غضب علينا بماصنعنا فرفع نديه صلى الله عليه وسلم فالى حرمن أنأقا تلحتي اقتل فكسرت غمدسيني غمحملت على القوم فأفرج والى فاذا أنابر سول الله ملى الله عليه وسلم بينهم يفاتلهم ملى الله عليه وسلم وروى الحاكم في المستدرك سند على شرط مسلم عن سدعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال الماحال الناس عن رسول الله سلى الله علمه وسلم تلك الجولة يوم أحد قلت أذودعن نفسي فاماان أستشهد واماان ألحق حستي ألقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا أنا كذلك اذا برخل مخر وجهه ماأدرى من هوفأقبل المشركون حستى قلت قدركبوه فلأبده من الحصى غرمى مه وجوههم فتنسكبوا على أعقابهم القهة فرى حتى أنوا الحبل ففعل ذلك مراراولا أدرى من هو و منى و منه المقد ادفيتنا أناار مد أن اسأل المقداد عنه اذقال المقداد باسعد هـ ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعول فقات وأمن هوه أشار المه فقدمت وكأنه لم يصنى شيءن الأذى وأجلسني أمامه فحلت أرمى وأقول اللهم سهدمك فارمه عدوك ورسول الله صلى الله علمه وسلم يقول اللهم استحب اسعداللهم مددر منه وأحدد عوته فكان معدمجاب الدعوة قال حتى اذافر غالنيل من كنانتي نثر

للى الله عليه وسلم لى مافى كنانته وانكشف الناس عنه صلى الله عليه وسلم وعن تسعد رضى الله عنه قال لقدر أيتني والنبي ضلى الله عليه وسلم بناولني النبل و يقول ارم فداك أبي وأمى حتى اله اينا واني السهم مأله نصل فدهول ارمه وجاء أن سمد ارضي الله عنه رمي يوم أحد أنف سهم مامنها سهم الاورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارم فداك أبي وأمي فف داه ذلك البوم أاف من وعن على كرم الله وجه قال ما معت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فداك أبي وأمى الا اسعد رضي الله عنه يعني موماً حد فلا ينا في أن الذي صلى الله عليه وسلم قال منسل ذلك للز در رضى الله عنه نوم الخندق كاسسيأتي انشاء الله وكان صلى الله عليه وسلم بفخر بعد و يقول هـ ناسعد خالى فلرنى امر وخاله اى لات مدد ارضى الله عنه كان من دى زهرة وكانتأم النبي ملى الله عليه وسلم مهم وكان رضى الله عنه اذاغاب يفول الني صلى الله علمه وسدلم مالى لا أرى الصبيح المليح الفصيح رضى الله عنه وثبت معه صلى الله عليه وسدلم أرامة عشر رحلا سيعةمن المهاجرين وهمأبو بحصر وعمر وعبدالرجن بنعوف وسعد وطحة والز سر وأنوعهدة رضى الله عنهم وكذاعلى رضى الله عند مقال في فتح المارى فقد صحت الاحاديث بأن علىارضي الله عنه عن ثبت و اغض الرواة لم يذكره لانه كان حامل اللواء يعد مصعب فلاعتماج الى أن مقال ثبت وسبعة من الانصار وهم أبود جانة والحماب المنذر وعاصم ابن ثابت والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف وسعد بن معاذ وأسد بن حضر وزاد وفهم سعدين عبادة رضى الله عنهم و زاديعضهم عجدين مسلة رضى الله عنه يل ماء أبه ثبت سلايه ومئذ ثلاثون رحلا كلهم قول وحهى دون وحها ونفسى دون نفسك وعلما السلام غرمودع وعندالحا كمأن القدادين شتولاتناف فى الروامات لان اختلاف الاحاديث لاختلاف الاحوال فاغهم تفرقوا في القتال فلاول من ولى وصاح الشيطان اشتفل كل واحدم والذبعن نفسه تمعرفوا بقاءه صلى الله عليه وسلم فتراجعوا المه أولا فأولا تم بعد ذلك كان يقدمهم الى القتال فيشتغلونه وذكر معضهم عن ثدت جار من عدد الله وعمار اواس مسعود رضى الله عناسم وفي بعض الر والمات لم سق معه سوى رحلين من قريش وسبعة من الازمار ولعله في وهض اللحظات لاختلاف الحالات كامروثيت أنه صلى الله عليه وسدلم لما تفرقت عنه أصابه سار يقول الى مافلان الى مافلان أنارسول الله فا يعر ج المه أحدوالنبل بالسمعن كل جانب والله يصرفه عنه والى هدنداأشار سحانه وتعالى بقوله اذا تصعدون ولا تاوون على أحدوالرسول يدعوكم فيأخراكم وجاءأنه صلى الله عليه وسلم قال يومد زأنا الني لاكذب أناان عبدالمطلب اناابن العواتك قال الحلبي فليتأمل فان المحفوظ أنه صلى الله عليه وسي انماقال ذلك ومحنين وان كان لامانعمن التعدد ويمن ثبت مع صلى الله علم وسلم أبوطلحة ز مدىن سهل الانصارى زوج أم انس بن مالك رضى الله عنه فامه استمر بين مدى الني صلى الله عليه وسلم يحو زعنه يجعفنه وكادر حلاراميا شديد الرمى فنثرله النبى صلى الله عليه وسلم

كنانته من مدمه وسار رضي الله عنه بقول نفسي انفسك فداء و وجهمي لوجها وقاء فسلم لزاد رمى بهاوكان الرحل عربالجعدة فهاالنبل فيقول الني صلى الله عليه وسلم انثرها لأبي طلحة وكسرداك الدوم قوسسين أوثلاثة وصار وسول اللهصلي الله عليه وسلم شرف اي مظرالي القوم الرى مواضع النبل فيقول له أبوطلحة ماني الله بأبي أنت وأمى لانشرف وحداث مهم من مهام الهوم نحرى دون نحرك وتطاول أوطحه رذى الله عنه صدره يتي رسول الله على الله علمه وسدلم ومازال الني صلى الله علمه وسلم رمى عن قوسه حتى الدقت سنم اوالسدة ما انعطف من لمرقى القوس اللذين هما محل الوتر وفي رواية حتى تقطع الوتر ويتى في يده قطعة قدرشه فأخذ القوص عكاشة فن محصن رضى الله عنه لدوتراه فقال مارسول الله لا ساخ الوترفق المدة بماغ قال عكاشة فوالذي بعثه بالحق القدمد وته حتى الغوط ويتمنه افتين أوثلاثا وكان صلي الله علمه وسط أقرب الناس الى القوم وعن كان مشهو را بالرماية سهدل بن حنيف رضى اللهء، وكان بن ثبت مع التي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وكان بايسع الني صلى الله عليه وسلم ومنذعلي الموت فتنت معه صلى الله عليه وسلم حتى انكشف الناس عنه وحعل بنضع بالنيل تومشدعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماوام لا أى أعطوه نبلا وعن شتمع الني صلى الله عليه وسلم أم عمارة المازنية واسمها زمية التصغيروهي زوج زيدين عاصم وأمولده عدالله بنزيد فعمارضي الله عماقالت خرحت يوم أحد لانظر مانصد عالناس ومعى سقاءفده ماء أسقيه الجرحى فانتهست الحارسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى أصابه والريح للسلان فلا اغرز م المسلون انحزث الى رسول الله على الله عليه وسدا فقمت أباشر الفتال دونه وأدرعنه بالسيف وأرمى عن القوس حتى خلصت الحراحة الى روىأنه كن على عاتقها حرح أحوف له غور فقيل الهامن أصابك م ذاقالت الن في مدال الله الناسعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ابن فسئة رة ول دلوني على محد فلا نحوت ان نحا فاعترضت له أنا ومصعب يتعسبر رضى الله عنه فضر بنى هدده الضر بهضر بتهضر باتوليكن عدوالله كان علمه درعان وجاءني رواية خرجت أسيبة يوم أحدوز وجهاز يدين عاصروا ساها حدوب وعبد الله وقال الهمرسول الله صلى الله عليه وسدم رارك الله عليكم أهل بيت فعالت له نسدية رضى الله منها ادع الله أن ترافقك في الحدة فقال اللهم احعلهم رفقا في في الحدة وع ـ د دلك فالترذى الله عناما أبالى ماأسانى من أمر الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم فحقها ما التفت عيناولا شمالا يومأحد الاو رأيتها تفاتل دوني وقدجرحت وني الله عنها اثني عشر حرحاماس طعنة وعوض بة سيف وحضرت وضي الله عنها فتال مسيلة المكذاب بالمعامة وكان ادنها عدالله من زيدرضي الله عنه مشار كالوحشى في قدر مسيلة فعنها رضى الله عنها قالت قاتلت وم المامة فقطعت مدى وأناار مدقتل مسياه وماكان لى ناهية حتى رأيت الحبيث مقتولا وإذااتي عدالله من ريد عسم سيفه شيايه فقات أقتلته فقال نعم فسحدت شكر الله تعالى وقتله له كان

رزا عدضر بوحشي له يحريته وجاءاً نه شاركهما في ذلك أنودجانه رضي الله عنه وأنزل الله يوم أحد لحقاعلى المؤمنين النماس قال الزيبرين العوامرضي الله عنه المسدرأ يتني معرسول الله صلى الله الع عليه وسلم يوم أحد حين اشتدعا منا الخوف وارسل علمنا النوم فاعنا أحد الاوذونه في صدره من فوالله اني لأسع كالحم قول معتب بن قد مراو كان لنامن الامرشي ما قتلناهها قال تعالى ثم لله أنزل عليكم من بعد الغم أمنة عاسا بغشى طائفة منكم الآية وعن كعب بن عمر والانصارى ف رضى الله عنه قال الله دراً بتني يومد في أر بعدة عشر من قومي الى حنب رسول الله سلى الله عليه مر وسلم وقد أصامنا النعاس أمنة اى لانه لا منعس الامن مأمن في امنهم أحد الاغط غطيطا حتى د. ان الحف اى الدرق تقناطي واقد وأيت سيف شر بن البراء بن معر ورسقط من مده وماشعر وتقددم فيغز وةبدرأنه حصل الهم النعاس لدلة القتال لافيه وجاء أن النعاس في الصف من نه الاعان وفي الصلاة من الشميطان وأما الطائفة المهزمة فانها تفرقت فرقافتهم من ذهب الى لم المد ينة فلف بهم أم أعن رضي الله عنها فحملت يحدوا الراب في وجوههم وتقول لبعضهم هاك الغزل فاغزل به وهلم سد فك اى اعطنى سمفك وطائفة من المهزمين لم يدخلوا المدينة و يشكل على استفال أماءن الماهم أنه جا أنها كانت في الجيش تسقى الجرحى فقد جاء أن حمابين الفرفدرمى سهم فأصابأماءن وهي تسقى الجرحي فتمكشفت فأغرق عدوالاه في الفحال فشقذلك على رسول اللهصلى الله عليه وسلم فدفع الى سمعدسهما لانصل له وقال ارم به فرمى به فوقع عد والله مستلفها حتى بدت عو رته فضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت واحده عُقَالِ استَقَادَ لها سعداً جاب الله دعوته وفي رواية اللهم استحب دعاء سعد ا دادعاك فكان مجاب الدعوة وقديقال لامنافاة بن كونام أين كانت في الحيش وبن كونه المال بنه حين وصول دهض المهزمين الى المدينة لحواز أن تسكون رجعت دلك الوقت من الحيش الى المدينة وعن قائل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أبود جانة الانصارى رضى الله عند فقد جاءانه تترس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم اى حقد ل نف وترسا فصار يقع النبل على طهره وهو منعن عليه حسى كثرفيه النبل وعن قاتل دونه سلى الله عليه وسلم عمارة بن زياد بن السكن رضى الله عنه حدى أثبته الحراحة اى أصابت مقاتله فقال صلى الله عليه وسلم أدنوه منى فوسده وقدمه الشريف فاترضى الله عنه وخده على قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم وعن قاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمر رضى الله عنه حتى قتله أبن قيدة لعنه الله وهو يظنه وسول الله على الله عليه وسلم كامر فرجم الى المشركين فقال فتلت محدا كاتقدم وقيران اقاتل لصعبين مسرأي بنخاف الجمعي أخوأمية بنخلف المقتول بدرالذي كان يعذب الالارضي الله عنه يروى انه أقبسل أبي بن خلف يوم أحد نحوالني صلى الله عليه وسدلم وهو يقول أن محدالا نحوت ان نجافاستقبله مصعب بن عمر رضى الله عنه فقتل مصعبا فاستقبله رجال من المسلين فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلوا لمريقه

44

J

ی

أقد لوهو بقول ماكذاب أن تقرّ فتناول الني صلى الله عليه وسلم الحرية من الحارث في الصمة أوالزبير من الدوام رضي الله عنسه فرماه الذي صلى الله عليه وسلم ما فأصارت عنقه وخدشته دشاغبركبير واحتفن الدماى لميخرج بذلك الخدش فرحم وهو يقول قتلني والله مجدفقالوالهذهب والله فؤادك وفي رواية عقلك انالنأ خذالسهام من أضلاعنا فنرمى بمافيا بكوالله من بأس ماأخ عل انماه وخدش ولو كان هـ ذا الذي بكره من أحد ناماضره فقال واللان والعزى لو كان هيذا الذي بي مأهل ذي المحاز أي السوق المعروف من حملة أسواق الحاهلية كانع: دعرفة وفير والملو كالار معقومضر وفيروالة لو كال بأهدل الارض لماتوا أحمعون انه قال ليء كذأ ناأ قذلك فوالله لو يصفي على لقداني اي فضيلا عن هدُّ والضربة وكان أبي رة ول عكة لانبي صلى الله عليه وسلم ما محدان عند دى العود روني فرساله أعلقه كل يوم فرقامن ذرةأ فتلا علها والفرق بفتح الراعمكال معروف اسعاثني عشرمد افهقول لهرسول الله ملى الله عليه وسلم أناأ قتلك ان شاء الله فقق الله تعالى أول نديه الصطور صلى الله عليه وسلم وعرب عددين المسدف ان أني من خلف قال حين افتدى مدرمن الأسر والله ان عندى افرسا أعافها كل يوم فرقامن ذرة أقتل علمها مجدا فداغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ول أَنَا أَ فَنَلُهِ انْشَاءَا للهُ تَعَالَى وَ مَكُنِ الْجَرِّيعِ مَأْنُهُ يَكِرُ رَدُلْكُ مِن أَبِي لعنه الله ومن الذي سلى الله علىه وسلم وفي رواية أتصر صلى الله عليه وسلم ترقوته من فرحة من سادفة الدرع وهي مانغطى العنقمن الدرع فطعنه طعنة كسرفها ضلعامن أضلاعه وفير والقطعنه طعنة وفعوفها من الفرس مرارا وحعدل يخو ركايخو رااله واذاذ بح وأنه صلى الله عليه وسلم حن أخذا لحربة انتفض ماانتفاضة شديدة حتى تباعد عنهمن كان حوله تماستقمله فطعنه في عنقه ولامنا فافلأن الترقوة فيأصل العنق ولامخالفة ايضابين كون الحاصل من الطعنة خدشة ويين كونه انتفض بالحرية انتفاضة شديدة وناهيه الميغزمة صلى الله عليه وسسايلان كون الطعنة خدشةانماهو محسب مانظهرللرائي والافااطعنة شديدة في الماطن وذلك أقوى في النسكامة لبكون من المنحزات أيضا وداب ل وحودا اشدّة في الما لمن وقوعه م ارامن الفرس وكونه خار كالثو والذي مذبح وكون الطعن في العنق مفضى الى كسر الضلع من خوارق العادة وما فى روانة أنه ضربه تحت الطه حتى انكسر ضاع من أضلاعه وقد يقال يحوز أن تكون الحربة نفذت من المكان المذكور الى الطه حتى كسرت ضلعه ولم يقتل صلى الله علمه وسلم مده الشريفة أحد االأأق من خلف لافرل ولا بعد عمات عدو التهوهم را حعون الى مكة سرف وهوم اسب لوصفه لانه مسرف وقيل مات سطن راسغ فعن ان عمر رضي الله عنهما أنه قال اني لأسعر سطن رادغ يعدهد عن الليل واذا نارتأجيلي فهمة اواذار حل غرجمها في سلسلة يحتذب ما يصع العطش فناداني باعبدالله فلاأدرى أعرف اسمى أوكانة ول الرحل لمن يحهل اسمه باعسدالله فالتفت المهفقال اسقني فأردت أن افعل واذار حل وهوالموكل بعذامه بقول لاتسقه هدا اقتمل

رُسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَمُهُ وَسَـلُمُ هُــذَا أَنَّى مَنْ خَلْفَ الْعَيْهُ اللَّهُ ۚ رَوَاهُ السَّهِ في ومدل لهذا مَاجًا في الحديث كل من قتله نبي أوقتل مأمر نبي "في زمنه وهذب من حين قتل الى أن ينفخ في الصور وَجَاءًأَ شَدَّ النَّاسَءَذَ المَامِنَ قَدَلُهُ ثَنَّ ۗ وَفَي رَوانَهُ اشْتَدَّ عَضَاللَّهُ عَلَى رَحَلُ فَتَلْهُ رَسُولَ لللهُ فَعَنْكُمُوا لأصاب السعمراى لأن الانبياء علهم الصلاة والسلام مأمور ونباللطف والشففة على عباد الله فاعمل ألواحد منهم على قتل منص الاأمر عظم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكملهم لظفاو رففاوشفقة على عبادالله وتقدّمان ان همررضي الله عنهما مربيدر واذارجل يعذب و يأن فشاداه ماعيد الله قال فالتفت المه فقال استنى فاردت أن أفعل فقال الأسود الموكل بتعذيبه لاتفعل باعبد اللهفان هذامن المشركين الذين فتلهم رسول اللهصلي الله عليه وسلماى قتلهم أصحامه رواه الطيراني في الأوسط ولابعد في تعدد الواقعة بل في الحصائص الممرى العلال السدموطي ماندل على التعدد وذكر فهاأن اس عرد كوذلك الذي رآه مدرالتي صلى الله علمه وسلم فقال له ذاك أبوحهل وذلك عذامه الى يوم انصامة وقد حفر أبوعام الفاسق الذى كانمع الشركين كأتقدم حفرافي موضع المعركة وزعم أن ذلكمن مكايدا لحرب فوقع النبي صلى الله علمه وسلم في حفرة منها فأغمى علمه صلى الله علمه وسلم و جشت اى خدشت ركبتاه فأخذعلى رضى الله عنه مدهو رفعه طلحه من عدد الله رنبي الله عنه حتى استوى فالما وكان سببوة وعدان ابن قيئة لعندالله علاه بالسيف فلم بؤثر فيدالسيف الاان تفل السيف أثرف عاتقه فشدى صلى الله عليه وسلم منه شهر اأوا كثر وقذف صلى الله عليه وسلم مالحعارة حتى وفع اشقه ورماه عنية من أى وقاص أخوسع د من أى وقاص بجعر فكسرريا عيته المني السفلي. شق شفته السفلى ودعاعليه صلى الله عليه وسدلم فاستحاب الله دعامه فقتله حاطب من أبي بلتعة رضي الله عنه كار واه الحاكم في المستدرك قال قال حالف رئى الله عنم ماراً من ما فعل عنية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلت ارسول الله صلى الله عليه وسلم أين توجه عتبة فأشار الى حيث توجمه ففات حرتى فاغرت مه كضر بته بالسف فطرحت رأسه فنزلت فأخذت رأسه وفرسه وسمنه وجئت به الى رسول الله على الله على وسلم فقال لى رضى الله عنك وأمَّا ماذكره الن منده من أنه أسلم واستنداة ولأخمه سعدف امن أمة زمعة عهدالى أخى عتبة انه واده فليس فيه مايدل على اسلامه لاحمال أن يكون عهد السه وهوفي كفره بأن أمة زمعة جلت منه وقد شدد أنواهم فى الانكارعلي ابن منده في ذكره في العجامة واحتج بمار واهعب دالر زاق عن سعيد بن السيب أنه صلى الله عليه وسلم دعاعلى عتبة حين كسر ر باعبته وأدمى وجهه فقال اللهم لا تحوّل عليه الحول حتى عوث كافراف الحال الحول حتى ال كافرا الى النارقال الحافظ ان حران ذ كروف العدامة علط وايس في الأثارمايدل على اسلامه برفيها مايصر حجوته على المكفرة الا معنى لا براده في ألحما مة انتهي وروى ابن اسحاق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عند مقال ماحرصت على قتل رحدل قط حرصى على قتل أخى عتبة حين صنع برسول الله ماصنع والقد كفاني

فته قول رسول الله دلى الله علمه وسلم اشتر غضب الله على من أدمي و حد مرسوله وصع أنه بولدمن نسدل عتبة ولد فيباغ الحلم الاوهوأ بخرأى منتن الفم أهتم أى مكسورا لثنا ما يعرف ذلا وعقبه وجاءان الذي جرح وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم عبد الله بن فيئة وفي روا عبدالله بن ماب الزهرى جد الامام الزهرى من قبل أسه مهدأ حدامع المكفار عم أسارضي لله عنه وهوالذي شحه في حرمته واز ابن قبيَّة جرح وحنته وهي ماارتفع من لم خـ تره فدخلت حلفتان والمغفرف وحنته صلى الله علمه وسلم وهشعت المدضة على رأسمه أي كسرت وسال الدمعلى وحهه ورموه بالحجارة حقيقط لشفه في حفرة واحتضاه طلحة من عبدة الله حقى استوى فائما وفي الصيح عن فيس قال رأيت بدط لحة شلاء لانه وفي م الذي ملى الله علمه وسلم يوم أحدو جا أن طلحة رضي الله عنه جرح يوم أحد تسعا وثلاثين أوخسا وثلاثين وشل اصبعا ه أي السماية والتي تلمها وكان أبو مكررضي الله عنه اذاذكر يوم أحدقال كان ذلك اليوم كاه اطلحة ور وى النساقي والبهق عن جار رضى الله عنه مقال أدرك المشركون رسول الله صلى الله علمه وسالم فقال من لاة وم فقال طلحة أنافذ كرقتل الذين كانوا معهما من الانصار قال ثمقات طلحة فتالاشدمدا - بي ضربت مده فقطعت أصابعه فقال - س فقال صلى الله عليه وسلم لوقلت باسم الله لرفعتك الملائمكة والناس ينظر ون البكحتي تلج بك في حقّ السماء وانتزع أبوء بيدة عامر من الجراح الحلقتين اللتين كانتافي وحنة مصلى الله عليه وسلم وعض علم ماحيةي سقطت ثنيتاه فكالاساقط الثنيتين قال ومضهم ولماسقط مقدم أمنان أبي عبيدة صارأهتم ولميرقط أهتم أحسسن وأبي عبيدة لان ذلك الهتم حسس فه وقيل ان عقبة بن وهب بن كادة هو الذي نزع الحاقتين من وحنته صلى الله عليه وسلم وقيل انه أبو بكر رضى الله عنده فيحو زان الثلاثة عالحوهما وامتص مالك النسنان والدأى سعدا الحدرى رضى الله عنه الدممن وحنة ملى الله عليه وسلم غازد رده فقال عليه الصلاة و السلام من مس دمه دى لم أصبه النار وفي والممن أرادأن نظرالى رجل من أهل الجنة فلينظر الى هذا وأشار اليه فاستشهد في هذه الغز وةرضى اللهءنسه وفيروا يتمن سره أن يظرالي تمن لاغسمه النارفلي ظرالي مالك بن سنان واسارمي عبد الله من قيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذها وأنا ابن قيدة فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم أفألا الله وهو عسح الدمعن وجهه فسلط الله على النقيمة تيسا حمليا فلم رل ينطعه حتى قطعه قطعة قطعة زيادة في نكاله وخزيه وو باله وحعل صلى الله عليه وسلم يمسح الدمعن وجهموهو يفول كيف يفلح قوم خضبوا وحده نسم وهو مدعوهم الحاريم مفأنزل الله تعالى البس الثه من الامرشيّ أو بتوب علم م أو يعذبهم فانهم طالمون قال الاو زاعي بلغنا اله لماجرح صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ شما فعل بنشف فيه دمه ليمنه مهن النز ول على الارض و يقول لو وقع منه شي على الارض لتزل علمهم العذاب ون السماء ثم قال اللهم اغفر القومي فانهم لا يعلون فاعتذر عنه-م وتضرع الى الله أن عهلهم حتى يلون منهم أومن دريتهم من يؤمن وقد

نقى الله رجاء موهد ادعاء لهم بالتو به من الشرك حتى اغفر لهم وليس دعاء لهم اغفران الشرك فلايشكل الى ذلك وله تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك مه ولا قوله وه عالى ما كان للنسي والذين نواأن يستغفروا للشركين وعن معمر بن راشدعن الزهري قال ضرب وحمه الني صلى الله علمه وسالم يوم أحديالسيف سبعين ضرية وقاه الله شرها كالها فلم بحصل مرادهم بالضرب ولله الجدوالمنة فادقيه لكيف جج وجهه محلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته والله تعالى وقول والله إعصمك من الناس أحسب بأن هذه الآمة تزات بعد وعلى تسليم أنه الزات قبل فالمراد عصمته من القدر قال الشيخ على الدين م العربي رحمه الله تعالى لا يخفي ان أجرك نبي في التبليغ بكون على قدر مآناله من الشقة الحاصلة له من المخالفين له وعلى قدر ما يقاسيه منهم وله أحرالهد الملن أطاعه ولاأحدأ كثرمن نبينا صلى الله عليه وسلم فاله لم يتفق لني من الانبياء علمهم الصلاة والسلام ماانفق لهصلى الله عليه وسلم في كثرة طا معي أمه أجابته أولافي كثرة ة أمة دعوته الخار حين عن الاجامة وكان أول من عرف رسول الله صلى الله علمه وسلم بعد الوزية وقول الشيطان قتل رسول الله سلى الله علمه وسالم كعب من مالك الانصارى رضي الله وهوأحدا اثلاثة المذكور منفى قوله تعالى وعلى اثلاثة الذى خلفوا الخفال مرفت لى الله علمه وسلم لرهران أى تضيئان وتذوق دان من تحت المغفر فذا ديت وأعلى صوفي مامعشر المسلمن أشرواهذا رسول اللهصلي الله عليه وسلم وعن يعض الصحابة رضي الله عنهم قال الماصاح الشيطان قتل مجولم نشك فأنه حق ومازلنا كذلك حستي طلم رسول الله صلى الله عليه وسسلم سنالسعد بن بعني سعد من معاذ وسعد من عبادة رضي الله عنهما فعرفذاه بكتفيه اذامشي ففرحناحتي كأنه لم يصناما أصاسا فلاعرف المسلون رسول اللهصلي الله علمه وسلم غضوامه وغض معهم نحوالشعب وفهرم أبو بكروعمر وعلى وطلحة والزبير والحارث بن الصمة وحماعة خرون وفي خصائص العشرة أن الزيعر رضي الله عنه ثبت يوم أحدمع الني صلى الله عليه وسلم وبانعه على الموت وأماة ول الرافضة انهزم الناس كالهم عن رسول الله صلى الله عليه موسلم الاعلى اس أبي طالب فمنوع بل ثنت مع على رضى الله عنه مفره كاتفد موا قبل عمم ان من عبد الله من المغبرةعلى فرسأ اتى وعليه لامة كاملة قاصد ارسول الله صلى الله عليه وسلم وهو توجه للشعب وهو تقول لانحوت ان نجافوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم نعثر بعثمان فرسه في معض تلك الحفرااتي - غرها أبوعامر الفاسق فشي المدالحارثين الصمة رضي الله عنه فاصطدما ساعة اسمة هدما غمذم به الحارث على رحله فعرا وذفف علسه وأخذ درعه ومغفر وفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديقه الذي أحانه أي أهلسكه وأقبل عبيد بن أبي جابر العامري يعدوفضر بالحارث على عائقه فخرحه فاحتمله أمحاله ووثب أبودجانة الى عبد فذيحه بالسيف ولحق برسول الله صلى الله عليه وسالم ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلوا اضحرة التي في الشعب فلماذهب لدنغض لم استطع لانه صلى الله علمه وسلم ضعف اسكثرة ماخر جمور دهر أسه الشريف

ووحههم كونه عليه درعان فحلس تحته طلحة من عبيدالله رضي الله عنه فنهض به حتى استوى علما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحب طلحة أي فعل شيأ استوحب والحذة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم مامنع وقد فيسل ال طلحة رضى الله عنه كال في مشيه اختلاف أي اعر ج كان مه فلا حل الذي صلى الله عليه وسلم تكاف استقامة الشي اللايشق عليه وصلى الله عليه وسلم فذهب عرجه ولم بعداله وعطش النبي سلى الله عليه وسلم عطشا شديدا وقدجا على رضى الله عند ميما على درقته لدخسل مه جرحا لذى صلى الله علمه وسدا فلم شرب صلى الله علمه وسلممن ذلك لتغروجده مهمن طول المكتفر جعمدين مسلة رضي الله عنه يطلب لهماعظم عد غذهب الى موضع بعدد فأتى ساعص فسر برسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاله خر وجاءان نساء المدسة خرحن ومعهن فاطمة رنبي الله عنها منت الذي صلى الله عليه وسلم فلما القبت رسول اللهصلي الله علمه وسلما عنزقنه وحعلت تغسل حراحاته وعلى يسكب الماء فمتزايد الدم فل رأت ذلك أخذت شيأمن حصرفا حرقته مالنارحتي صار رمادا فأخذت ذلك الرماد وكمدته مهحتي اصق الحر حفاستمسد لما الدمو مدارسول اللهصلي الله عليه وسلم في الشعب مع بعض أصحابه اذعلت لحائفة من قريش الجبل معهم خالدين الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغم لا يغ بني لهدم ان يعلونا اللهم لا فقوة الما الايك فقاتلهم عمر من الخطاب رضي الله عندو حاءة من المهاجر سرفي الله عنهم حتى هنطوا من الحبل وترل في ذلك فوله نعمالي ولاتهنو اولا تحزبوا وأنتم الاعلونان كنتم مؤمنين وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعدين أبي وقاص رضى القه عنسه ارددهم قال سعد فأخذت سهم امن كاسى فرمنت مه رحلامهم فقتلته غ اخدنت سهما فاذا هوسهمي الذي رميت مفرميت به تخرفقتانه عُمَّ أخدنت سهما فاذا هو سهمى الذى رميت مفرميت م أخرفقناته مأخدنت سهمافاداهوسهمى الذى رميته فرميته آخر فقتلته فهيطوامن مكاخم فقلت هدناسهم مبارك فكان عندى في كنانني لا مقارق كنانتي وكان مدسع دعند بنيه وجا في رواية عن سعدوني الله عند مقال الهدرا بذي أرى بالسهم يوم أحد فيرده على رحدل أسف حسين الوحه حتى كان دهد الحرب ولم أعرفه فظننتانه والدوسلي صلى الله عليه وسلم طهر ذلك الدوم وهوجااس من الحراح التي أسابته صلى الله عامه وسلم وصلى السلون خلفه وه ودائم نسخ وقب ل ان الذين صلو قعود اهم الذين أصابتهم الحراح وقد ما أنه وحدد اطلحه رضى الله عنه دفع وسبعون حراحة من طع تهوض به ورمية وقطعت أصبعه وفير والة أنامله وفي المجارى عن قيس بن أبي حازم قال رأ ت مد طلحة ان عبد الله التي وقيم ارسول الله على الله عليه وسدلم شلاعورف الدم اطلحة رضى الله عنه حتى غشى عليه فياء أبو بكررضي الله عنيه ونضع الماءفي وجهه حتى أفاق فقال مافعل رسول الله صلى الله عامه وسافقال له أنو تكررضي اللهء مهو بخبر وهو أرسلني فقال الحمد لله كل مصدية وحال أى قلالة وأصب فم عبدا لرحن من عوف وفي الله عند وحرح عشر من حراحة

وسب قبل المه حفظة رضى الله عنده اله ضرفوس ألى سفيان فوقع الارض فصاح وعدلا و الطلة بر مدديه فرآه شدادين الأوس وهو غلط والصواب شدادين الاسود فحمل عليه فقتله فقال صلى الله عليه و المن المنه على حفظة المغلمة الملائسكة و فرر وابقر أبت الملائسكة تعسل حفظة بن السها والارض بها عالمن في صارف الفضة فسئلت روحته وهي عملة بنت عبد الله بن أي ابن سلول وأس المنافقين وكانت من المؤمنات الصادقات فقالت خرج حنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائد كة وكان حفظة رضى الله عنه دخل عليه وسلم على الله عليه وسلم فالدخول بها فلل منه المنه عليه وسلم فلا منه في الدخول بها فلل منه الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم فلا منه في المنه عليه وسلم فلا منه في المنه عليه الله عليه وسلم منه او نادى وسول الله على الله عليه وسلم بالخروج الى العدو في العالم عن الغسل المالة في وفي و وابة الم اقالت خرج وهو حضر حسن مع الها نفة أى المالية الحروج العدو المالة المنه المالية و المالية و المالية ا

ومات ابن صبغي على الصفة التي \* ذكرت وحدر العد طرد وغرية

القسى فى القنلى فوجدوه بقطر وأسه ماء وايس بقر به ماء تصديقا القوله على الله عليه وسلم وقد وأثر وحده الله الله السماء فرحت فلاخل م أطبقت وجا الهاأشهدت أر بعقه ن قومها حين أراد الخروج أنه دخل م اخشب قأن يحصل له موت في كون في ذلك تراع قالت لا في رأيت السماء فرحت فدخل فها م أطبقت علقت والعدالله من حفظ الدري الله عنه في الما اللها

وفى رواية انه غسل أحد شقيه تمخرج ولم بغسل الشق الآخر فلدلك غسلته الملائسكة وجاء انه

وعبدالله هذاه والذى ولاهأهل المدينة علمهم وبايعوه حين خلعوا يزيدين معاو بةوكان ذلك سمالوقه ةالحرة ولمامشل كفارقر بش شهدا أحدام عشاوا حظة انغسل الكون والده معهم وهوأ يوعامرا اغاسق وقدجا الأأنا فقادة الانصارى رضى الله عنملارا كمافعله كفار قريش بالمسلمن من القميل أراد أن عمل بقيلا هم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان قريشا أهدل أمانة من بغاهم العوائراً كبه الله على فيه وعساك ان طالت بك حياة ان تحقر عملانهم أعمالهم وفعالك مع فعالهم لولاان تبطرقر يش لاخبرتها بمالها عندالله تعالى فقال أنوقنادة والله بارسول الله ماغضات الالله ولرسوله فقال صدنت بئس القوم كانوا لذبهم وجاءان النبي صلى الله عليه وسلم أرادأن مدعوعلهم مأى كررالدعا علهم أويسند بمالدعا علهم فلاسافي انه قد دعاعلهم في دهض الاوقات فأنز ل الله ليس لك من الأمر ثبيَّ الآية فيكف عن الدعاء علم م وقال المنظفرت مسم لأمثلن بأر يعين منهم فأنزل القة تعالى وان عاقبتم فعانبوا عمل ماعوقيتم ولترصيرتم الهوخير الصابرين ففال أدبر وأحتسب وأقرل رحار من المشركين مقنعا بالحديد وقول أنااس عوف فتلقاه رشيدالانصارى الفارسى فضر به على عاتقيه فقطع الدرع فقال خد هاوا ناالغلام الفارسي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ذلك و ومعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلافات خددها وأناا الخلام الانصاري وكان فدقته بتلك الضر بدفهرض لرشيد أخوذ للث المفتول بعدوكانه كاب وهو يقول أناامن عويف فضر مهرشيد على رأسه وعلمه المغفر ففلق رأسه فقال خذها وأنا الغلام الانصارى فتبسم رسول الله سلى الله عليه وسلم وقال أحدنت اأباعبدالله وكان ومشدلا وادله وقتل عمرو بن الحموح وكان أعرج شديد العرج وكادله منونأر يعة مشل الاسوديشهد ونمعرسول الله ملى الله عليه وسلم المشاهد فلا كانوم أحد أراد واحسه وقالواله قدعد را الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان بني تر يدون أن يحسوني عن الخروج معدل فوالله اني أر يدان أطأ يعرحتي هدنده الحنة فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أماأنت فقد أعذرك الله فلاحها دعلمك وقال لبنه ماعليكم الانتنعوه لعل اللهير زقدااشهادة فأخذسلاحه وخرجوتوجه الى القبلة وقال اللهم ار زقى الشهادة ولاتردنى خائبا الى أهلى فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه والم والدى نفسى مده ن منكم من لوأ قدم على الله لأبره مهم عروبن الجموح واقدر أيته يطأفي الحنة بعرجة صححة فى الجنة فقال له صلى الله عليه وسلم كأنى أنظر الباثة ثير حلاهدة وصحة فى الحنة وعدن الحمع بأنه في أول دخوله الحنة بطأه الرحله غير صحيحة غم تصرصح وأصدت وم أحدعلى الصحيح عين قذادة من النعمان الاوسى رضى الله عنه حتى وقعت على وحنته وقبل صارت فى مده فأتى بمارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ال شئت مرت ولك الحذة وال شئت رددتها ودعوت الله لك فلم تفقد منهاشم أفقال بارسول الله ان الحنسة باراء حمل وعطا ؛ حليل ولسكني

رجسل مبنى بحب النساء وأخاف أن هان أعور فلا بردننى ولكن تردها و نسأل الله لى الجنسة فقال أف ل با نادة وقد رواية وال لى امر أة أحما وأخشى ان رأتنى أن تقدر في فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بده وردها الى موضعها وقال اللهم اكسه حما لا وعندا اطبرانى عن قنادة رضى الله عنده وسلم فيكان قنادة رضى الله عنده وسلم فيكان آخرها مهما ندرت من حدادتى فأخذتها بدى وسعت ما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ارآها في كفي دمعت عيناه فقال اللهم من قنادة كاوقى وحه نبيك وردها الى موضعها وقال اللهم احعلها أحسن عينيه وأحد هما أى أقواهما نظراف كان تلازمدا دارمدت الاخرى وفي رواية أصيبت عيناى وهومن تصرف الرواة مل قال الدار قطنى انهد دالرواية تقردما عمار بن نصرقال النووى وقد غلطوه فالهواب انها عين واحدة وروى الاصمعى عن أبي معشر قال قدم على عمر بن عبد العزير رحل من ولد قتادة بن النعمان فقال عن الرحل فقال قال قدم على عمر بن عبد العزير رحل من ولد قتادة بن النعمان فقال عن الرحل فقال

أناان الذى سالت على الحدَّ عينه \* فردَّت مَكَفُ المَصطَفّى أَعَمَارِدُ فعادت كما كانت لأوّل أمرها \* فياحسن ماعين وياحسن ماخدّ

تلك المكارم لاقعدان من ابن \* شعاعاء فعادا بعد أبوالا وفىروا بةفقال عمر يمثل همذا فاستوسل المتوسلون وصله وأحسس جائرته ورمي أنو رهم الغفارى واسمه كاشوم من الحصين فالديسهم فوقع في تحرو فبصق عليسه صلى الله عليه وسلم فبرأوا نقطع سنف عبد اللهن حش أعطاه صلى الله علمه وسلمعر حون الفعادف مده سيفا فقساتل به حدثي قتل رضى الله عند قتله أبوالحكم من الاخنس من شريق الثقفي فقتل على رضى الله عنسه أماالحكم بعدذلك ودفن عبدالله من حش هو وخاله حزة رضي الله عنهما في قبر واحله وكان ذلك السف يسمى العرحون ولم يزل بتوارت حدثي سعمن بغاالتركي من أمراء المعتصمين الرشيدفى بغدادها ثتى دنار وهذا نحوحديث عكاشة الارق فيغز وقيدرالاأن سيف عكاشة كان يسمى المونوه في السمى المرحون ﴿ واشتغل ﴾ المشركون ذكورا وا ناثابة تلى المسلمن عثلون بهم يقطعون الأذان والانوف والفروجو بيقرون البطون وهمم يظمون انهم أصابوا رسول المصلى الله عليه وسلم وأشراف أصحابه وجاءوحشى اعدان مات حزة رضى الله عنده وأخذه بتروأخر جكيده وذهب مه الى هند دينت عتبة وقال الهاهذا كبده حمزة قاتل أسافأ خدلتها ومضغتها فلم تقدر رأن تسمغها فاغظتها وأعطته ثو بهاوحلها و وعدنه عشرة دنانير عكة وجاء في رواية ان النساعدر حن مع هدد وصرن عثلن يقتلى المسلين عداعن أى يقطع نآذانم وأنوفهم واتخذن من ذلك قلا أدوكات هندندرت أن أكل ون فلب حزة رضى الله عنده الكونه فتل أباها فاستخرج الهاوحشى فلذة من فلمد مفلا كتما فلم تستطع ملعها فاغظتها (ولما أراد) أبوسفيان الانصراف أشرف على الحيل تم صرخ بأعلى صوقة وقال أنعمت فعال ان الحرب عال حنظلة يحنظلة نوم أحسد سوم بدراعل هبل وسنب أوله ذلك اله حين أرادا الحروج كتب على بهم أهم وعلى الآخرالو أجالهما عند هول فحر جسم منع فتوجه الى أحد فلد قال أعلى هدر أى زدعلوا فقال رسول الله ملى لله علمه وسلم اهمر رضى الله عنه أحمد مفقل الله أعلى وقوله أنعمت فعال سكون الما أى أجالت سعم فى فعلها المالغ ففها ل معدول عن فاعلة صد فعما الحقيدة في الفار فقد أي الوقعة ثم قال له عمر رضى الله عنه لا سواءًى لا نستوى نحن وأنتم فلا ناف الحنة وقتلا كم فى النار فقال أنوسفمان الما العزى ولا عنى الكم فقال المراحكم قال النهمولا ناولا مولى لمكم أى لا ناصر الكم قال الناد الموادات وعلت هذه بفت منه فروح ألى مفرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتم افقالت

تحن جرساكم بومدر \* والحرب بعد الحرب دات سعر ما كان عن عتبة لى من صبر \* ولا أخى وعه و يصحرى شفيت نفسى وقضيت ندرى \* شفيت وحشى غايل صدرى وفضيت ندرى \* شفيت وحشى غايل صدرى فأغانها هذه بنت المائة من عادمن المطلب المطلب المطلب أحت مسطمين أ ثائة وقالت خريت في بدرو بعد بدو \* بابقت وقاع عظیم المدكور محد بدو \* بابقت وقاع عظیم المدكور محد بدو \* بالها شمين الطوال الزهر مكل قطاع حسام بقرى \* حزة ليتى وعدلى شفرى الخرام شبب وأبول عدرى \* خوة ليتى وعدلى شفورى الخرام شبب وأبول عدرى \* خوة ليتى وعدلى شفورى الخرام شبب وأبول عدرى \* خوة ليتى وعدلى شفورى المخر

وبدرك السوء نشر ندر

قال العلامة الزرقاني قال الحافظ أتوالر بسع في الاكتفاء هذا قول هذو والكفر يختفها والوتر يقلقها والحزن بحرقها والشيطان سطفها عان الله هداها للاسلام وعبادة الله وترك الاستام وأخذ بحجزتها عن سوء الدار وداه أعلى دار السلام فصلحت عالها وتبدّ اتأ قوالها حتى قالت له صلى الله عليه وسلم والله بارسول الله ما كان على الارض أهل خياء أحب الى أن بدلوا من أهل خياء أحب الى أن بدر وامن أهل خياء أحب الى أن بدلوا من أهد ل خياء أحب الى أن بعر وامن أهل خياء أحب الى أن بدلوا من أهد ل خياء أن بدلوا من أهد ل خياء أن والله والمسلم المناه والمسلم المناه والمناه المناه والمسلم والمناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه على الله الله عنه ومناه والمناه والمناه والمناه مناه والمناه عنه والمناه الله الله الله عباد الله المناه والمناه وا

قد أذهب الله عنا أمر الخاهامة وهد الالاسلام فالله أن تعتى الى طعن الطاء بن فده أوفى أحدمن أضحاب الني صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم الله الله في أحما في وادم ارى وهومن اصهار وكذات فالدين الولندوعكرمة بن أى جهل كل مهما حضرمع كفارقر يشروم أحد وكانامن أشذا لناش على المسلم عماسلا وحسن اسلامهما حتى مارخالدين الولد مقا من مسوف الله مديدة الله على المشركين وسارعكرمة اذافتح المصف يصيع ورقول هذا كالامرب العالمن و بغشى علمه فالحديقه الذى هدا تارسوله أجعن وقال أبوسف آن يوم أحد الحرب محال وفى والمة يوم لناويوم عليناو يوم نساء ويوم نسر وقدقال تعالى أن عسست م قرح فقد مس القومة ممثله وتلك الانام بداولها بين الناس غمقال أنوسفيان انكم ستحدون في فتدلاكم مثلةلم آمرج اولم تسؤني وفير وابقوالله مارضيت وما يخطت وماأمرت ولاغست ولاأحست ولاكرهت ولاساءني ولاسرني وتروىأن الحليس سيد الاعابيش مربأبي سفيان وهو يضرب ر جالر ع في شد ق حزة و مقول ذق عقق اى ذق طعم مخالفتك الداوتر كالدين الذي كنت علمه ماعاق قومه حفل اسلامه عقوقافة مال الحليس مانني كنانة هذا سمد قريش بصنع مان عمه ماتر ون فقال أبوسه ذان المهاء غي فاخ ازلة ثم بعد اجامة عمر لأبي سفيان قال له أبوسف ان هلم ما عمر فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم الته فأنظر ماشأ به فاء فقال له أبوسفان أنددك الله ماعرا فتلنا يحدا قال عراللهم لاواله ليسفع كلامك الآن قال المثاقد في من النقدية وأراى لأنامن قشة الماقتل مصعب من عمرطنه الني صلى الله على موسل فقال الهم قتلت مجدا كاتفدم وفير والمذان أباسفيان قبل ندائه عمرنادى أفي القوم محمد ثلاثافها همضلي الله علمه لِ أَن عدوه ثم قال أ في القوم اس أف قافة ثلاثًا ثم قال أفي القوم عمر من الخطاب ثم أنبل على أصحابه فقال أماه ولاء فقد فقلوا وقد كفيتموهم اذلو كافوا أحما الأجانوا فاملك عمر رضي الله عنه نفسه فقالله كذبت والله ماعد واللهان الذى دعوت لأحما كلهم وقد بق لل ماسوك غزادى أوسف ان الموعد كم درالعام القامل فقال رسول المه صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه قل نعم سنناو بينكم موعديعني العام القابل ثمار تحسل القوم وسار واو بعث رسول اللهصلي الله عليه وسلم على من أبى طالب رضى الله عنه أوسعد من أبى وقاص رضى الله عنه فقالله اخرجف آثارا افهم فانظر ماذا يصمنعون وماذابر مدون فان كافوا قد حسوا الحمل أى جه اوهامنقادة بانهم وامتطواالابلاي ركبوامطاهااى ظهورها فانهم ريدون مكة وان ركبوا الخيلوسا فواالا بلفاغ سمر مدون المدسة والذى نفسي مده ان أرادوها لأسسرت الهم فها تملأ ناجرهم قال على أوسعد سأبي وقاص فرحت في آثارهم أنظر ماذا يصدف فنبوا الخيل وامتطوا الابل وتوجهوا الى مكة بعدماتشاوروا في نهب المدينة فأشار علهم صفوان أنلاتف علوا فانكم لاتدر ونمايغشاهم تماعددهاب القوم فزع لسلون اقتلاهم يتفقه وغرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجد ل فطرما فعدل سعدين الرسع

فى الاحياء هوأم فى الاموات اىلان النبي صلى الله عليه وسلم رآى الاستة قد أشرعت اليه نقال رجد لم من الانصار وهوأى من كعد رضى الله عند أنا أنظر ماك ارسول الله فقال له انرأ بتسمع بن الرسع فاقرأه منى السلام وقل له يقول ال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحدك فنظرأني فوحده حريحا ويدرمني اى يقيقر و حفقال له ان رسول الله صلى الله علمه وسلم أحرني أن أنظر أفي الاحماء أنت أمفى الاموات فقال قدطعنت اثنتي عشرة طعنة وفدأ نفذت الىمقاتلي فأباغ رسول الله سلى الله عامه وسلم عنى السلام وقل له ان سعد من الرسع بقول للشجزاك الله عناخبرا ماحزي نساعن أمته وأبلغ قومك عني السدلام وقرلهم انسمعه بنالر سع تقول الكم لاعدرا لكم عند دالله أن يخلص الى ندكم أى دصل المه بي من الأذى وفيكم ءبن تطرف قال ثملمأ رح حتى مات فحثت رسول الله سلى الله عليه وسلم فأخبرته خسيره وفى رواية اقرأعلى قومى السلام وقل اهم هول الكمسدهدين الرسع الله الله وماعاهدتم عليه رسول الله صلى الله عليه وسدلم الملة العقبة فوالله مالكم عند الله عذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله نصح اله ولرسوله حياومينا غخر جرسول اللهصلي الله عليه وسلم يلقس عممه حزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فقى الله رحل رأ بتسه بتلك الصخرات وهو يفول أناأسدالله وأسدرسوله اللهم انى أبرأ الداث بماجاته هؤلاء الثفر بعني أياسيفيان وأصحابه وأعتدنه راليك بمناصنع هؤلاءأى بانهدزامهم فحاءرسول الله صلى الله عليه وسدلم نحوجز فوجده ببطن الوادى قدرقر وطنه ومثل به فدع أنفه وقطعت أذناه ومذا كبره فنظر سليالله علمه وسدار الحاشي لم منظر الحائية قط كان أوجع لقلمه منه وقال أصاب عثلاث ما وقفت موقفا أغيظ لىمن هذاوقال وحمة الله علمك فقد كنت فعولا للخيرات وصولا للرحم أماوالله لأمثان سبعين منهم ولماراى المسلون خرعرسول اللهصلي الله على مع وقالوالن أظفرنا الله بم مومامن الدهر لفثان بم متلة لم عثل بماأ حد من العرب فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم وأنعا قبتم فعا قبواجثر ماعوقبتم موائن صبرتم الهوخير للصابر من واحير وماصبرك الارالله ولاتحزن علمم ولاتك في ضعيق عما مكر ون نصعر رسول الله صلى الله عله موسلم ونهي عن المسلة وكفرعن عينه وفي كالم بعضهم ان هدده الآية مكمة قال الحلي يحو زأن تكون مماتكر ونزوله وعن ان مسعود رضي الله عنده مارأ نارسول الله سلى الله عليه وسلم ماكما أشدمن بكائه على حزة رضي الله عنه فانه وضعه في القدله ثموةف على حنازته وانتحب حتى شهق وبلغمه الغشى وقال ماعمرسول الله وأسدالله وأسدرسوله باحزة بافاعل الخسرات باحزة ما كشف المكرمات ماحزة ماذاب عن وحدرسول الله وقال ذلك لامع البكاء فلا بقيال هذامن النسد بالمحرموه وتعسد معاسن المتلان ذلا مخصوص عمااذا فارنه المكاء ولدسمن نعي المهدة لمكر وهوهوالنداءة كرماس المت لأنعل كراهتماذا كانعلىوحه لمَفَاخِر والتِّعاظم ولم يكن ود فا الحوص الح للحث على سلوك طر رفة ، وقال صلى الله عليه وسلم

جاءنى حبر مل فأخبرني أن حمزة مكتبوب في أهل السموات السبع حزة من عبد المطلب أسدالله وأسدرسوله وأمررسول اللهصلى الله علىموسه لمالز سرأن يرجع أمه صفية أخت جزةعن رؤ مته فقال الها بالمقاللة الدرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرك أن ترجعي فد ذهت في صدره وقالت له لم وقد المغنى أنه مثل مأخى وذاكف الله ف الرضاني عما كان في الله من ذلك اي أنا أشد رضايد للامن غسرى لأحتسن ولأصررتان شاءالله تعالى فاءال مرفأخرالني صلى الله علمه وساليد لل فقال خل سيلها فاعت واسترجعت واستغفرت له وفر والمان صفية لقمت علماوال مر رضى الله عنهما فقالت لهما ماف لحزة فأرباها أنهما لامدران اي رحقها فأونالى الني صلى الله عليه وسلم فقال انى أخاف على عقلها فوضع مده الشر مفة على صدرها ودعالها فاسترحمت ومكتلما وأنه وفيروانة أنها لممامنعهاعلى والزسر رضي الله عنهما قالت لا أرجع حتى أرى رسول الله صلى الله علمه وسلم فلا رأته قالت نارسول الله أمن اس أمى حزة قال على الله عليه وسلم هو في الناس قال لا أرجع حتى أنظر المه فعل الزير عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلادعها فلمارأ نه مكت فصارت كلما يكت مي رسول الله صلى الله عليه وسدام عُ أمر به فسجى بعرده وفي رواية قال ألا كفن فرمى رحل من الانصار ونو به علمه تمقام آخرفرى شو به علمه فقال باجار هذا الثوب لأساثوهذا لعمى وفير والقماءت صفية بقو بين معها لجزة ففكان لجزة أحدهما والآخرار حلمن الانصار واعداد والدحام رضي الله عنه وفي رواية كفن حزة وضي الله عنه بنمرة كافوا اذامد وهاعل رأسه انكشفت رحلاهوان مدوها على رحله مانكشف وأسمه فدوها على رأسه وحعلوا على رحله مالاذخ وفير وارة الحرمل وعن عد الرحن من عوف رضي الله عنه قال قتل مصعب من عمر ومأحد وكفن فيرد وان عطى بارأسه بدت رجلاه وان عطى بارجلاه بدارأسه وفي روا يتفتل مصعبان عمر فلم بترك الاغرة اذاغطينا بالرجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عطوام ارأسه واحعلواعلى رحليه الاذخر وكان صعبين عمرقبل الاسدلام فق مكة شاما وحالا والماسا وعطرا فلماأسلم رضى الله عنه تقشف وعن عبد الرحن من عوف رضى الله عنه أنه كان وماصا عُما في اله وطعامه فقال قتل مصعبين عمر وهو خرمني فلم وحدله ما مكفن فمالاردة أن عطى مارأ سه د ترجلاه وان عطى مارحلاه بداراً سه وقد رسط لنامن الدنديا مارسط وأعطمنا منها ماأعطم اوخشدت أن تكون علت لناطيبا تنافى حيات الدنيا غحمل ببني حتى ترك الطعام وعن أنس رضى الله عدمقال قلت الساب وكثرت القد تلى يوم أحد فسكان الرحل والرحلان والثلاثة في التوب الواحد غيد فنون في القبر الواحد وقال صلى الله عليه وسلم في حق جزة لولا أن تحز عد فية ونساؤ الى مطاول جزعون وفر واله لولا تحدص فيه في نفسها و ديونسدنة من اعدى الركاحرة ولم ندفنه حتى عشر في اطون الطهر والسساع وفى والمتحتى تأكاه العافة ويحشرفي طوخ الشدة غضب الله على من فعل مذلك ثم ملى علمه

فسكمرأر دع تكبيرات ثمأتي بالقتلى بوضعون الىجنب جزة وضي الله عنه واحدا بعدوا حد فيصلي على كل واحدمهم مع مزة تمرفع و يؤقى آخرفيصلى علهم وعلم حتى سلى علمه تندن وسيعين سلاةولم بغسلهم وفرر والةولم يصل علهم وهدذا هوالذى في صيم المفارى وافظ وأمرالني صلى الله عليه وسلم بدفن شهدا وأحدولم إصل علمم ولم يغسلوا وهوا أثبت من ر والار صلاته علهمأوان الصلاة بمعنى الدعاء وحلواعلى ذلك أيضا حديث عقبة نعام رضى اللهء مأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد شان سنن صلاته على المت اى دعالهم كدعائه للمت كالمودع للاحماء والاموات حين قرب أحله فذلك تود يسع الهم مذلك قال السميلي لم ر وعن رسول الله صلى الله علمه وسه لم أنه صلى على شم مد في شئ من مغاز به الاهذه الر وارة في أحد وكذال لم يصل على الشهداء أحدمن الأعماد و تعمماء أن حفظاة كان حدا فغسلت الملائكة كاتقدم وعن مثل به عدا اللهن عشرضي الله عنه بدعو و دعاها على نفسه وقال قبل أحدسوم اللهمار زقني غدار حلاشدمدا بأسه فمقتلني ثمتحدع أنفى و مقطع أذنى فاذا لقمتك قلت باعد الله فصحد ع أنفك وأذنك فأفول فيك وفي رسولك فيقول الله صدقت وهدا لس مر بمني الموت المنه بي عند الان المنه ي عنه أن ركون ذلك الضر تزل به وتقدّم أن عدد الله من حيش انقطع مسفه يوم أحد فأعطاه رسول الله صلى الله علمه وسلم عرجون نخلة فصارسيفا فيهده وكان يسهى ألعرحون ودفن هو وخاله حرة من عبد المطلب في قبر واحدواغيًا كان حزة خاله لان أم عد الله أممة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ملى الله عليه وسلم وكان القاترله كاتقدم أبوالحم من الاخنس بنشريق الثقفي وأبوالحمه هذا قتل كافرافي ذلك اليوم أعنى ومأحد فتله على رضى الله عنه كاتفدم وقال صلى الله عليه وسلم ادفنواء مداللهن عمروهو وعمر ومن الحموح في قبر واحد لما روم امن اصفاوعد الله ين عمر وهذا هو والدحار رفي اللهعنه وكانحمر ومنالحموح متزقها عمةجارأخت عداللهن بحرو وجاءأن عبداللهن عمر و والدحار رضى الله عنده أصامه جرح في وجهه ومات و بده على جرحه فأمنطت بده عن وحهه فانمعث الدمفرةت مده الى مكانم افسكن و - فرا اسمل قبرعبد الله ين عمر وهذا وهوأ رضا قبرهم وبن الحموح فوحدا طرين لم يتغيرا كأنماما تابالامس فأزيلت يدهم وعن حرحه مُ أُرسات فرحعت وكان ذلك اعدا لوقعة است وأر اعين سنة وعن جار من عدد الله رضي الله عنه ما أنه قال استصر خنا الى قت الانابأحد وذلك حين أجرى معاو بقرضي الله عنه العين وسط مقبرة شهداء أحد وأمرالناس بنقل موناهم فأتدناهم فأخر حناهم طراما تنثني أطرافهم وذلك على رأس أر يعين سنة وأصابت المسحاة ودم جزة رضى الله عنه فانبعث الدم وذكر أنه فاح من قبو رهم مثل السك وفي افظ على رأس خسين سنة مع أن أرض المد سنة سخة تنغير المت في قبره من الله وانسالم يتغيروا لأن الارض لاتا كل لحوم شهر اء المعركة كالانداء علمهم الصلاة والسلام و زاد معضهم قارئ القرآن والعالم العامل ومحتسب الاذان وبدل له حد رث الطيراني

في عبد الله بن جمر رضى الله عنهما المؤذن المحذب كالمتشعط في دمه لا يدود في فبره اى كشميد لم وكذلا بأكاء الدودو قد نظم هؤلاء الشيخ النتا في المالكي فقال

لم تأكل الارض بحسم المنبي ولا \* اهالم وشهيد نشل معترك ولا القارئ فدران ومحتسب \* اذا له لاله محسري الفال

ودفن خارحة من ر مدوسهد من الرسع في قبر واحد لانه كان امن عمة وذكر أن خارجة أخذته الرماح فرح وضد مةعشر جرحا فتر مصفوا دبن أمسة من خلف فعرنه فأحهز علمه وقال الآن نفسى حدين قتلت الاماثل من أصحاب مجد قتلت خارحة بن زيدوقتلت أوس بن أرقم وتلتأ بالوفل وصفوان هذا أسلمهام الفتحرضي اللهعنه وحل أناس موتاهم لدف وهم بالمدنة فحاءهم منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ردّوا القتلي الحرمضاح عهم فأدرك النادي أناشه يدعلي هؤلاء ومامن جريص يحرح فالله الاوالله بمعثه يوما القيماءة مدمي حرحه الاون لون الدموال يحريح المداث وعن اس عباس رضى الله عنه ما فال والسول الله صلى الله عليه وسلم المأصب اخوانكم أحدج لالتهأر واحهم فيأحواف لمبرخضر تردأنهار الحنة وتأكل من ثمارها وتأوى الى قنا دمل من ذهب معلقة في ظهل العرش فلما وحيد واطمه مأكلهم ومشر مم وحسن مقداهم قالوا بالبت اخوانذا يعلون ماصنع الله بذالسلارهدوا في الحهاد ولانكاوا أى منه عواءن الحرب فقال الله أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله على رسوله صلى الله علمه وسلم ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أموانا بل أحياء عندر مم مرز قون فرحين عما آناهم المهمن فضله و يستبشر ون الذين لم يلحقوام من خلفهم أن لا خوف عليهم ولاهم يحزيون يستشر ون منعمة من الله وفضل وأن الله لايضيع أجرا لمؤمنين وقال الذي سلى الله عله موسلم لحاسر رضى الله عنه ان الله كلم أياك كفا حافقال سلى أعطك فقال أن أرد الى لدنها فأقتل فدك أندة فقال الربعز وحرانه سبق مني اغم لا يرجعون الى الدندا قال اى رب فأ بلغهر. ورائي وأنزل الله ولانحسن الذمن فتلوا في سعيل الله أموا بالله في حامين عبد الله رضي الله عنهما قال المافتل أبي حعلت أبكي وأكشف الثوبءن وحهد فعل أصحاب التي صلى الله عليه وسل يهوني والذي صلى الله عليه وسالم لم مه وقال تبكيه أولا تبكيه مازاات الملائسكة تظله مأحنيتها حتىرفع وكانجار رضى الله عنه لم يحضر القدال اغماجا العدانصراف القوم وعن بشرين عفرة رضى الله عنه قال أصيب أبي يوم أحد فرر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأناا بحكي فقال أمارضي أنتكون عائشة أمك وأناا كون أبالة ومررسول اللهصلى الله عليه وسلم مامرأة قدأسي زوجها وأخوها وأبوها وابنها بوم أحدفلا انعوالهااى بلغها خبرموتم ماال مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اى مافعل به قالوا خيرا باأم فلان هو عمد الله كاتحبن فقالت أر ونيه حتى أنظر اليه فلمار أنه قالت كل مصيبة بعدال حلل تر يدصه فرة والحلل كارضال

للشئ الصغير بقال للشئ السكر برفهومن الاضدادو يعلم المرادبالقرية وفي وابقأنهام بأخهارز وحهاوا بهاوأ بهاصرعى وسارت كلاسأ لتعن واحدوقالت من هذاقيل الهاأخوا وز وحداث واخدا والوك فعلم تكترث ولصارت تفول ماي أنت وأمي وارسول الله لاأ الي اذاسات من عطب واخد ف العلماء هال قالت الملائكة وم أحداملا قال عاهد حضرت الملائسكة ولمتفاتل وماقاتلت الانوم بدر احكر جاءعن سمعدين أى وقاص رضى الله عنه فالرأت عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله نوم أحدر حلى علم ما تمال سفر مقاتلان عنه كأشدة القتال مارأ شاهما قبل ولا بعداى وهما حبريل ومكاثيل قال البهق لامنافاة لأغيم لم رقاتلوا يوم أحد عن القوم فلا شافي أغيم قاتلواعده سلى الله عليه وسلم خاصة لكن جاءعن الحارث من الصمة رضى الله عنه قال سألنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فاالشعب عن مدالر جن من عوف رضي الله عنه فقلت رأ يتم في حنب الحدل فقال الملائكة تفاتل معه قال الحارث فرحعت الى عسد الرحن فاذابين بديه سيعة صرعى فقلت طفرت عمنك كله ولاعتملت فقال أماهد اوهدا افأنا فتلتهما وأماه ولاعفقة الهممن لمأره فقلت صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم ان مقائلة الملائكة عن خصوص عددالرحن سعوف رضى الله عند لاتنافى مقاتلتم موم بدرعن عموم القوم وتفددم أنهلا سقط اللواء بعد فتل مصعب بن عمر رضى الله عنه أخد ذه ملك في صورة مصعب وحاءانه الماتحق والملك وصورة مصعب وأخذاللوا مجعل رسول اللهصلي الله عليه وسلم بقول تقدةم المصعب فانتفت المعاللك وقال استعصعب فعرف وسول اللهصلي الله علمه وسلم أمه ملك وفي رواية أن عدد الرحن بن عوف رضى الله عنه مل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقدممه عبقال ارسول الله ألم يفتل مصعب قال الى واسكن ملك قام مكانه وتسمى ما مه وتقدم أن الشي صلى الله عليه وسلم أعطى اللوا العد ذلك لعلى رضى الله عنه وجاء في روامة الهجم انضاأ خومصعب وأسميه أنوالر ومو يحمع بين الاحاديث باحتمال أن يكون كل من أوائسك حَل اللواء برهة من الزمن (ولما أراد) رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوحه الى المدينة ركب فرسد وخرج السلون حوله وعامهم جرجى ومعدار بع عشرة امرأة كن مأصل أحدوقال اصطفوا حتى أثي على رى عز وجل فاصطف الرجال خلفه صفوفاو خلفهم النساء فقال اللهم لا الحدد كاملاقا بض السطت ولا باسط لما قيضت ولا هادى لن أضلت ولامضل ال هديت والامعطى المامنعت ولامانع لما أعطيت ولامقر بالما أبعد در ولامبعد الماقرية الحدرث ثم توحه صلى الله عليه وسلم الى المدينة فلقيته حملة بنت عش رضى الله عنها ونت عمته صلى الله عليه وسلم أخت زوجته زينب بنت عش أم المؤمنين رضى الله عنها فقال الهارسول الله صلى الله عليه وسلم احتسى فقيات من بارسول الله قال خالك جزة قالت انالله واناالم. راحعون غفرالله لدهنيثاله الشهادة غمقال لهاا حتسبى قالتمن بارسول اللهقال أخال عيدالله

والمعرفة الماللة وانااليه والعوده نشاله الشهادة تمقال لهااحتسى قالتمن بارسول للعقالز وحلنمصعبين عمرفقالت واخزاه وصاحت وولولت فقال رول الله صلى الله علمه لمانز وجالرأة لمكان ماهولاحدا مارأى من تثنها على أخها وخالها وصاحهاعلى ووجها ثمقال اهالم قلت هـ فداقالت قذ كرت بترينيه فراعني أى فلا تؤاخدني فدعالها أن عن الله عليهم الحلف فتز وحث طلحة بنعيد الله رضى الله عنه فكان أوصل الناس لولده اوولدت له محدين طحفو حامت أمسعدين معاذرضي الله عنها وعنه تعدونحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فوسهوا بنها سعدى معاذ آخذ بلحام فرس رسول اللهصلي الله علمه وسلم فقال له سعد لالله أمى فقال صلى الله علمه وسدلم مرحما بها فوقف لها فدنت حستى تأملت رسول الله ملى الله عليه وسدلم فعز اهار سول الله صلى الله علمه وسدلم ما مهاجرو من معاذفق الت أمااذا رأنتك المافقد أشو يت الصيبة أى استقلاتها ودعارسول الله صلى الله عليه وسلم لن قتل بأحد ود وأن قال لام سعد باأم سعد اشرى و شرى أهلهم ان فقلاه مرافقوا في الحنة جمعاوف شفه وافى أهلهم قالت رضينا بارسول الله ومن يبكى علهم بعدهذا ثمقالت بارسول الله أدع الله لنخافوا فقال اللهمأذهب خزن قلوبهم واحبرمه يبتهم وأحسن الخلف على من خلفو اوسمع صلى الله عليه وسلم نساء الانصار يمكن على أزواج بن وأندائهن واخوانهن فقال حزة لابواكي لهو بكي صلى الله عليه وسلم واعله لم يكن لحمرة رضى الله عنه بالمد سة روحة ولا بنات فأمر سعد من معاذرضي الله عنسه نساءه واساء ووساء ومه أن يذهب الى بدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن حزةبس المغرب والعشاء وكذلك أسددين حضررا مرنساءه وزساء تومه أن يذهن الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكين حزة ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزله السعدان عن فرسه معدين معادوس دبن عبادة ثم الكاعلم ما حدى دخل بيته ثم أذن والال اصلاة المغرب فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على منسل الله الحال يتوكاعلى المعدين فصلى صلى الله عليه وسلم الغرب فلمارجع من صلاة الغرب الى يبته سمع البكاء فقال ماهدا فقيل نساء الانصار يبكن على حزة فقال رضى الله عنكن وعن أولادكن وأمرانس جدع النساءالى سوتهن وفى وايةخر جعلمن يعدثاث الليل احلاة العشاء وان بلالا أذن للعشآء حدى غاب الشفق فلي يخرج وسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذهب ثلث الليدل نادى ولال الصلاة بارسول الله فقام من يؤمه وخرج وهن على باب المسعدد يبكن حرة ولامنا فافلا حمال أن بكون الامرعندر وعه من ولاة الغرب كان اطائفة واللافى وآهن عندخر وجه اصلاة العشاء طائفة أخرى فقال الهن ارجعن رحكن اللهاقد واسيتن رحم الله الانصارفان المواساة فهم وصارت المرأةمن نساء الانصار بعد ذلك لاتبكى على ميتها الاابتدأت عمزة رضى الله عذه أى مكت عليه تم يكت على منها و بات وحوه الاوس والخروج الث الليلة على باله صلى الله عليه وسلم بالمحد يحرسونه خوفامن قريش أن تعود الى المدينة وجاءانه صلى الله عليه وسلم نهى

نسا الانصارين النوح فقالله الانصار بلغذا بارسول الله انكنم يتعن النوح وانمناهم شئ نندب به موثا ناونحد فيه معض الراحة فأذن لذا فيه فقال صلى الله عليه وسلم ان فغلن فلا يخمشون ولا الطهر ولا يحلقن شعرا ولاد شققن حميا (وحلة الفتلي) من المسلمان يوم أحسا سبعونأر بعقمن المهاجر منوهم حرة ومصعب منعمر وعدالله من عشروهماس معتمان وقسل غمانون أريعة وسيعون من الانصار وسيتة من المهاجر بن قال الحافظ ابن مخراعيا الخامين سعده وليحاطب من أي دائعة والسادس ثفيف من عمر وحليف نبيء مرشهين والذمن قتلوامن المشركين قيل ثلا تقوعشرون وفيه نظرفانه جاءأن حزةو حده قتل احداو ثلاثين فلغل الشركين احتملوا بعض قتلاهم أود فنوهم والماسمع المنا فقون كاء المسلمن على قتلاهم أظهر وا الشماتةهم والنودوأ ظهر واأقيم القول فقالوا مامحد الاطا اب ملك ماأصد بمثل هذاني فط أسب فيبدنه وأصبب فيأحمامه وقالوالو كان من قتل معكم عند ناماقتل فاستأذن عمر رضي الله عنه الذي صلى الله عليه وسلم في قتل هؤلا المنافقين فقال أليسوا ظهر ونشهادة أن لا اله الا اللهواني رسول الله فقال ملى ولسكن تعتر ذامن السدف وقد مان أمرهم وأمدى الله أن غائم م فقال صلى الله غليه وسلم ميت عن قتل من أطهر ذلك وصارا بن أنى اعنه الله و عالمه عدا الله رضى الله عنه وقد أثبتته الحراحة فقال له النه الذي صنع الله لرسوله والمسلمن خسر وكان من عادة عبد الله من أبي الن ساول انه اذا حلس رسول الله صلى الله علمه وسلم على المترقام فقال ما يها الماس واسمعواله وأطبعوا نمتحلس فبعد أحدد أرادأن نفعل كذلك فلما قام أخذ المسلون شويه من واحده وقالواله احاس باعدة الله استاذاك بأهيل وقدصنعت ماصنعت فخرج بتخطئ رقاب الناس وهو مقول كأني اغا فلتشر اوقال له يعض الانصار ارجع دمة غفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله ماأ متغي أن يستخفر لي وأنزل الله تحالي فعدة أحد في آل عران فى قوله واذغ وت من أهلك تبوئ الومنين مقاعد القتال وقدد كرالله تعمالى الحكمة في ماأصاب المؤمنين عجالفهم مأمر النبي صلى الله عليه وسيلم وعرفهم سوعا قبة المعصمة وشؤم ارتكاب المخالفة بما وقع من ترك الرمادموقة بهم الذي أمرهم مرسول الله حلى الله عليه وسلم أنلا يبرحواعد مبقوله تعالى ولقدم فكم الله وعدد وافتحسونهم باذنه حستى اذافشلتم وتنازعتم فى الامر وعصيتهمن بعدماأرا كم مانحبون منكم من يويد الدنماوه تكممن يريد لآخرة تمصر فعكم عنهم لمنتليكم واقده فاعتكم والله ذوفضل على المؤمنين ومن الحسكم في ذلك ان عادة الله حرت أن الرسل تدلى تم تسكون العباقية الهم ولوانة صروادا عمالد خل في المسلمين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غديره كاقال تعالى والمنتلى الله مافى صدو ركم وليمص مافى قلو بكم والله على بذات الصدرر ولوا اغلبواد المالم يحصل المقدود من البوثة فانتضت لحكمة الحميم من الاحر من ليقير الصادق من الكادب كاقال تعالى ما كان الله ليدر المؤمنين

على ما أنتج علمه حتى بميز الخبيث من الطيب وذلك أن نفاق المافقين كان مخفيا ومستو راعي المسلمن فأحرث همده القصة وأظهرأه ل النفاق ماأظهروه من الفعل والقول كانخزالهم وقولهم لونعلم فتالالا ذعنا كم عادما كنوا يضمرونه و شكامون مفتما بينهم و يخفونه عن المسلمن مصرحاته وعرف المسلون ناهم عدوا في دورهم فاعتدوا الهم وتحرز وامهم ومن الحكم فى ذلك أيضا انفى أخسر النصر في بعض المواطن هضم اللنفس وكسر الشماخها وتمكيرها وتعاظمها فلما بتلى المؤمنون صبروا وجزع المنافقون ومهاان الله تعمالي همألعياده المؤمنين منازل في داركرامته لا تباغها أعمالهم فقيض اهم أسباب الابتلا والمحن ليصلوا الهما قال تعالى أم حسيتم أن مدخلوا الخنة ولما يعلم الله الذمن حاهد وامسكم و يعسلم الصار من قال ان ا- بعاق أى أحسبتم أن تدخيلوا الجنية فتصيبوا مرثوابي الكرامة ولم أختركم بالشيدة وأبتلكم بالمكاروحتى أعلى صدفكم في الاعمان بي والصبر على ماأصا بكم أي أعاملكم معاملة المنتلى المختبر المظهر على المكم و يكون ماأظهر ومطادة الماسة ق ف على ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الاولياء فساقهم الله الهاا كرامالهم حيث انتخذمهم شهداء وكانوا يتمفون ذلك قبل لقاءا اعدو كإفل تعمالي ولقد كمتم تمذون الموت من قبل أن تلذوه تقدر أيتموه وأنتم تنظرون وقال تعالى ان عدسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام بداولها بين الناس وامعلم الله الذس آمنواو يتخد نمنكم شهداء واللهلا يحب الظالمين وقدقال صلى الله عليموسلم والذي نفسى مدهلولا أنرجالا من المؤمنين لا تطيب الفوسهم أن يتخلفوا عنى ولا أحدما أحملهم عليمه ما يخلفت عن سرية تغز وفي سبيل الله والذي نفسي سده لوددت اني أقتل في سبيل الله نم أحياثم أقتل ثمأ حماثم أقتر ثمأ حماثم أفتلومها أن الله أرادا هلاك اعدائه فقمض لهم الاسباب التي يستو حبون ماذلك حيث اعتقدوا الم-م على شئ من طفرهم الصوري بالسلين فزادواعتوا وتحبراو لمغانافي الذاءأ وليما تهومحص الله بذلك المؤمنين ومحق لذلك السكافرين كإقال تعمالى وليجعص الله الذمن آمنواو يمحق الحكافر بن أى يهلك المكافرين الذمن حاربوا بوم أحدولم يسلواو المنني ان كانت الدولة على المؤمنين فللتم يزوالاستشهادوا المعيص وان كانت على السكافر بن فلجعقهم ومحوآ ثارهم ومهاأن الانساء علهم الصلاة والسلام اذاأسيبواسعض العوارض الدنيو يةمن الجراحات والآلام والاستقام تعظمالا حورهم أأسى بهمأتما عهم فى الصمرعلى المكاره قال تعالى فله خلت من قبله كم سني فسيروا في الارض فانظر واكيف كادعاقبةالمسكذبين ولانهنوا ولاتحزنوا وأنتمالأعلون انكنتم مؤمنين وقال نعالى وكأمن من ني قاتل معمر سون كشرف وهنوالما أصابهم في سبيل الله وماضعفوا ومااست كافواوالله يحب الصابرين وماك وقولهم الاأن قالوار سااء فرانا ذفو بنا واسرافنا فى أمرنا وثبت أقد المناو الصرناء لى القوم السكافرين قال ابن المحاف أنزل الله في شأن أحد تمينآ يةمن ألحمران وعن المسورين مخرمة رضي الله عنه قال قلت لعبد الرحن بن عوف

رضى الله عنه أخرى عن قصة مكم يوم أحد قال اقرأ العشرين وما تتمن آل عمران تحددها و اذغدوت من أهلك ترقى المؤمنين مقاعد للقتال والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ غزوة حراء الأسد

بفتع الحاموالمدمضافة الى أسدامهم وضع على عبائية أميال من المديمة عن يدار الطريق اذا أردت ذا الحليفة وكانت صبحة أحداذ وقعة أحديهم السبت والغزوة المبذكورة يوم الأحد المتعشرة ضيمن شوال على رأس النتين وثلاثين شهرامين الهجرة وكانت اطلب العدة الذبن كانوا بالامس قال الواقدى باتت وجوه الانصارعلى بالمصلى اللهعام هوسلم خوفان كثرة العدوفل الحلعالفير وأذن بلال بالصلاة جاءعد الله بنعمر والمرنى فأخبرا انبى ملى الله عليه وسلم أنه قد أقيل من عند أهله علل عم ولامين اسم وضع قرب المدينة اذا قريش قد نزلوا فسمعهم فولون ماصنعتم شس أأصبتم شوكة القوم وحدهم ثمر كقوهم ولم تبيدوهم فديقي مناسم رؤس محمعون اسكم فارجعوا نستأصل من بقى وصفوان من أمية بأبي ذلك علم مو يقول لا تفعلوا فأن القوء قد غضبوا وأخاف أن يحقم علىكم من تخلف من الخررج فارجعوا والدولة لكم فاني لا آمن ان رجعتم أن تسكون الدولة عليكم نقال صلى الله عليه وسدلم أرشدهم مفوان وما كان برشيدوالذى نفسى مده الفد ومت لهم الحارة ولو رجعوا اسكانوا كأمس الذاهب ودعاصلي المله عليه وسلم أما بكر وعمر رضي الله عنه حافذ كراه حاماً خبر به المزنى فف الا بارسول الله الحلب العدو لايقهمون على الدرية اى مدخداون فاساسلي الصيم مدب الناس وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج اى أصر ولالا أن سادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمركم اطلب العدو وأنلا يخرج معناأ حدالا من خرج معناأ مس احسني من شهد أحداوأرا دبذلك المهارا لشدة العدوفيعلون منخروحهم معكثرة حراحاته- مأنهم على غاية من القوة والرسوخ في الاعمان وحب الني صلى الله عليه وسلم وأرادا يضا الزيادة في تعظم من شهد أحدا وأيضا خاف اختسلاط المنافقين م فينون علم مع خر وجهم معهم وهم مسلون ظاهرافلاعكنهمنعهم وفى النحارى ومسلم وغيرهماعن عاشةرضي الله عنهاقال ساالصرف الشركون عنمه صلى الله عليه وسدلم خاف أن يرجه وافقال من مذهب في أثرهم فانتدب منهم سبعون وحلافهم أبو مكروال سر زادالطهراني عن ابن عماس رضي الله عنهما وهمر وعثمان وعلى وهمار وطلعة وسعدوان عوف وأنوعبيدة وحذيفة والن مسعود قال الحافظ ابن كثير والمشهور عندأهل المغازى أن الذين خرجوا الى حرا الأسدكل من مهدأ حد اوكانوا سبعائة فتلمغم سبعون و بق الباقون قال العلامة الشامي في سبرته والظاهر أنه لا تخالف بين قولى عائشة وأصا بالمغازى لان معنى قولها فاندب مهم سيعون اغم سيمقو اغرهم غدادي الباقون والمساخر جصلى الله عليه وسلم مرهبالمشركين لما باغه أغهم ريدون العود فرج لارهابهدم حتى لارجعواوا يباغهم أنه خرج في طلهم فيظنوا بالسلين قوة والالذي أمابهم

لم يوهنهم عن عدة وهم ولم يشتغلوا بدوا جراحاتهم مع أنهمهم من كان به دضع وسسعون جراحة وذ كرابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم ركب فرسه وهو مجر و ح فبعث ألا ثه نفر من أسلم لحليعة في آثارالقوم فلحق اثنان منهم القوم يحمزاءالأسدد والهمزحل وبأتمر ون بالرحوع وصفوان ينهاهم فيضر وابالرحلين فقتلوهما ومضى صلى الله عليه وسلم بأضحامه ودامله ثابت ابن الضحال بن ثملية بن الخروج حتى عسكم بحمرا الأسدة وحد الرحلين فد فنهما وروى النساقي والطعراني سندصيع عن ابنء اسرضي الله عنهما فاللارحم الشركون عن أحد قالوا لاعدا قتلتم ولاالكواعب أردفتم بسمام عتم ارجعوا فسمع بذلك رسول المصلى الله عليه وسلم فندب المسلمن فانتدنوا فحرجهم حتى بلغ حراءالاسداو بثرابى عتبة فأنزل الله عروحل الذين استعانوالله والرسول من بعد ماأصابهم القرح للذين أحست وامهم واتقوا أجرعظيم وخرج ملى الله عليه وسالم وهومجرو حوفى وجهه أثرا لحاقتين ورياعيته مكورة وشفته الفلى مشفوفة وركبتاه محر وحنان من وقعة الخف برة ولقيه طلحة وعبدالله رضى الله عنه مقال له اطلحة أن سلاحك فقال قريب فذهب وأقيه ومه بضع وسبعون حراحة منها مسبعة اصدره فقالله النبي على الله عليه وسلم باطلحة أمن نظن القوم فقال بالتسيالة فقسال صلى الله علمه وسلم ذلك الذي ظنف أماانهم باطحه لن سالوامنا مناها حتى يفتح الله علمناهكة وقال لغمر من الخطاب رضي الله عنه ما من الخطاب ال قريشا ان سالوامنا مثل هذا حتى نستلم الركن و الماوصل صلى الله علمه و سلم حمراء الأسدا قام ما الاثنين والثلاثا والار نعام وكان المسلون وقدون ثلاث اللمالى خسمائة نارحتى ترى من المكان المعدد ودهب صوت معسكرهم ونبراغ مق كلوحه فكبت الله بذلك عدوهم وكان اللواعلى هـ ذه الغزوة سدعلي من أبي طالبرضي الله عنه واستهمل صلى الله عليه وسلم على الدينة ابن أمكتوم قال ابن اسحاق انالنبى شلى الله عليه وسلم لق بحمرا الأسدمع بدبن أبي معبد الخراعي وهو يومشد مشرك وأسلم اعدرضي اللهءنه وكانسوخواعةعيبة نصح للني صلى الله عليه وسلم مسلهم وكافرهم كلهم يحبونه صلى الله عليه وسلم فقال ما محدوالله القدعز علمنا ماأصابك في نفسك وما أصابك فى أصار المواوددنا أن الله اعلى كعيد وأن المصيمة كانت بغيرك مُمضى حتى أنى أباستفيان وأضابه وهم بالروحاء وقدأ جعواء الرجوع وقالواأسنا فيأحد أصاب محدوقادتهم وأشرافهم ثمرجم قبل أن نستأ ملهم السكرت علهم فلنفرغن منهم فلمارأى أبوسفيان معدا قال ماو را ال قال محد خرج في اصحامه يطلبكم في حميع لم أرمشه قط يتفرقون عليكم تحرقا فد احتمع معهمن كان يخلف عنه في يومكم ويدموا على ماصنعوا وقيهم من الحنق عامكم شي لمأرمثله قط قال و دلك ماتهول قال ماأرى أن تريح ل حتى ترى نواسى الميدل قال اقد أجعنا المكرة عليهم انستأمل نفيتهم قال فافي أخال عن ذلك فلنوار عبامن ذلك ورجعوا الى مكة وروى ابن ير يرعن ابن عباس رضى الله عنهما قال ان الله قذف في قلب أى سفيان الرعب دهـدالذي كان

مذه يوم أحد فرحم الى مكة وقال صلى الله علمه وسلم ان أباسفمان قد أصاب منكم طرفا وقذف الله في قلبه الرعب عمر حدم صلى الله عليه وسلم بأحماله بنعدمة من الله وقضل لم عسسهم سوم ووصلواالمد ينقنوم الجعة وقدغاب خسا وظفر صلى الله عليه وسلم عندر حوعه الى المدسة عداو مدن المغرة من أى العاص من أمدة من عبد دشه فوحد عبد الملك من مروان ألوامه عائشة فأمر رفتله وحاصل قصة تهأفه لمارحه عالشركون من أحددهب عملي وحهه ثم أتي ماب عَثْمَانَ فَدَفَّهُ فَقَالَتَ أَمَ كَانُومِ مِنْتَ النَّي على الله عليه وسلم و رضى عَمْنَامن أنت قال ابن عم عَمَّانَ فَقَا لَتَ لِعِس هوههمَا فَقَالَ أُرسِلَى المه فله عَنْدى ثَنَ وَمَرَّكَتَ اشْمَر بِمُعَدِّه فَاعتمَان رضى الله عنه فلما ظراامه قال أهلمكتنى وأهلمك نفسك فقال النءم لمركن أحدا مسى مناثر حافا حرنى فأدخله عثمان رضى اللهء ممتزله وحدله في ناحدة ثمخر جعثمان رضى اللهعنه المأخذلة أمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ان معاومة بالدينة فاطلبوه فدخلوا منزل عثمان رضي اللهء نه فأشارت الهم أم كاثوم رضي الله عنها بأنه فى ذلك المكان وهدان علت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هم بذلك فاخر حوه وأنوامه رسول الله صلى الله علمه وسلم فأص و فتله فقال عثمان رضي الله عنه والذي ومثلث بالحق ماحثت الالآخذلة أمانافهم لي فوهم له وأحله ثلاثاراً قسم أنه ان وحده عدها تله وخرجوسول الله صلى الله عله وسلم الى جراء الأسد فأفام معاو به ثلاثا استعلم أخبار رسول الله صلى الله علمه وسلم ليأنى بهاقر يشافلها كانفى اليوم الرادع عادرسول الله صلى الله عليه وسلم الى الدينة فخرجمعاوية هاريافقال على الله علمه وسلم انكم ستحدونه بموضع كذا وكذافا فتسلوه فأدرك زيدين حارثة وعمار رضى الله عنام افقتلاه وقيل اغما قتلاه بعدان جا آمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فأص بضرب عنقه صدرا بأن أو تقوه حتى أص بقتله وفي سروان هشام وظفرصلى الله عليه وسلم بأبى عزة عز و من عسد الله الجمعي وكان قد أسره مدر عمر عليه من غسر فد اعلا حل ساته وكان شاعر الشي تغل بسب التي صلى الله عليه وسلم وهما و أصحابه و يستنفرا الماس القتال وكان عاهدا لني صلى الله عليه وسم معديدوعلى أن لا يعود الى شي من ذلك فلامن عليه وأطلقه رجع الى مكة ونقض العهد واشتغل بما كان مشتغلامه قبل من السبوالهداعفال كانابوم أحدخر جمع المشركين وهوع ليذلك الحال فلمازل الشركون بعصراء الأسد نزل معهم عساد واور كوه ناعما فأدركه السلون وأسر وه وكان الذى أسره عاديم بن المترضى الله عنه فل اطفر مه صلى الله علمه وسلم قال مارسول الله أقلني وامن على ودعنى اسانى وأعاهدك أدلاأعود ففأل والله لاتمسع عارضك بمكة تقول خدعت محمدا مردين وفيرواية تمسم لميتك تحلس الحرتقول خدعت عدا وفي افظ سحرت محدد امرة منان المؤون لادادغمن حرم تس اضرب عنقه از سر وفرر والفراعام من ثابت فضر بتعنفه وأنزل الله فيدوان يريدوا خيانت لخفق خانوا الله من قبل فأمكن منهم قبل ولما قتل حملت رأج

على مع الى المد منه وهي اقل وأس جلت في الاسلام الى الدينة اى على رمح فلا سافى أن اقل وأس حملت وأس حملت وأس حملت والا تعارض قال عضهم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يلد غااؤه من من جرم من تين أنه يذ في للمرع أن يستعمل الحزم وهذا المثل لم يسمع من غيره صلى الله علمه وسلم وفي هذه السنة كانت ولادة الحسن من على وضى الله عنه ما وهي سنة مثلاث من اله جرة منتصف و ضان و حملت فالحمة وضى الله عنها وهدولاد ته تخمس نداية بالحسن من على وضى الله عنه ما وفي هذه السنة أيضا حرمت الخمر في شوّال تعدوق عداً حد

## وسر بة أن ساه م

عدالله من عدد الأسدى هلال من عدالله من عمر من مخروم القرشى المخروى وكانت هلال المحرم على وأس خسة وثلا أمن مهم الما عبد الله على وأس خسة وثلا أمن مهم الما وبالد ال المهملة آخره وهواسم ما على السد بحد وعد الما على الله عليه وسلم أ باسلمة و معه ما ته و خسون رحلا من المها جرين والا نصار منهم أ وعيد و وسعد وأسد من المها عن وسيب ذلك أنه باغه صلى الله عليه وسلم أ باسلمة و معمول الله عليه وسلم أ بما مدعوان قومه اومن أ طاعه ما لحريه صلى الله عليه وسلم فنها هم قدس من الحارث فلم نتم وافد عاصلى الله عليه وسلم أ باسلمة و عقد له لواء وقال سرحة من المرض من أسسد من خمة فا غرطهم فحرج فأسر عالسرحتى انتهى الى أدنى قطن فأغار على سرح لهم مع رعا الهم عبد المن الما تنازلهم عبد المن واله فأنوا وهر بوا عن منازلهم وتفرق فرقة قامت معه وفرق قد الى منازلهم وتفرو واله فانوا وهر بوا عن منازلهم وتفرق فرقة قامت معه وفرقتان أغار تافى ناحيتين فرحتا المده الما تن وقد وسلم عبد الواحدة وفي رواية في المناسبة من وقد وسلم عبد الما المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة وال

## المسرية عبد دالله

إن أبيس رضى الله عند الجهن السلى الانصارى بعثه صلى الله عليه وسلم وحده يوم الانسين لحمس خاون من الحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرا من الهيمرة اقتل سفيان بن خالدين بنيع الهدالي وكان بعرفة موضع قريب من عرفة لا نه بلغه صلى الله عليه وسلم انه جمع الجموع لحريه وقال اهبدالله الله ما فقال المادار أبيسه هم تموز و منه و وحد ت العرفة قال ادار أبيسه و فقال الله ما فرقت من شي قط فقال به ما يناث و بينه ذلك و استأذ شدان أقول فقال قل ما بدالله وقال المه ما والمادالله و قال المه مورنة قل المداللة و المادالله و قال المه معرنة قل ما بدالله وقال المه معرنة قل ما بدالله وقال المه معرنة

فيتعمشى وورا والاحاسف فهتم وعراته منحت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صدق الله وصدق رسوله وقد دخل وقت العصر حدر أشه فصلت واناأمشي وأومئ رأمني اعام ثمدوت منه فقال عن الرحل قلت من منى خزاعة معت عمد المحمد فتت لأكون معاذقال أحل اني لغي الحميلة فشدت عهو حدّ تته وفاستحلى حديثي فقات له عيما لما أحدث مجدون هذا الدين المحدث فارق الآما و- فه أخلامهم قال اله لملق احداشهني غمشت معه وهو بتوكا على عصا مد الارض- في انتهني الى خدائه وتفرق عنه أصحابه الى منازل قر سة منه وهم بطه فون به فقال هلم ما أخاخراءة فد توت منه قال احلس قال فلست معه حتى اذا نام الداس اغتررته وقتلته وفي وابه أنه قال مشيت معه حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف وقتلته وأخذت وأسبه ثم أقبلت فصعدت حبلاود خلت غارا وأذ للاالطاب وأنا كامن في الغار وضر بت العنكبوت على الغار وأقبل رحل معما داوة ضخمة وزهلاه في مده وكنت عاف افو ضعادا وتهوز عله وحلس ببول قريبا من فم الفارغ قال الأصحابه المس أحدق الغارفانصر فوار احمين فرحت فشريت ماني الاداوة ولست النعلين ولم رني أحد فطله ماصاحهما بعدر ذلك فإيحدهما فرجع الى قومه وكنت أسيراللمل وأتوارى النهارخ فامن الطلب أن مدركني حتى قدمت المدسة فوحدته صلى الله عليه وسلم بالمحد فقال صلى الله عليه وسلم أفلم الوجه قلت أفلرو حها بارسول الله و وضعت الرأس من مدمه وأخبرته خبري فد فع الى عصا وقال تخصر ما في الحنة فان المتخصرين فى الحنة قليل فكانت العصاعد محتى اذا حضرته الوفاة أوصى أن مدر حوها في أ كفانه ففعلوا والتخصرالا تكاعلى قضب وتحوه وكانت غميته ثماني عشرة ليلة وقدمهم السبت اسبع يقين من المخرم قال موسى من عقبة وقد أخسر صلى الله عليه وسلم أصحابه بقتل عبد الله من أنيس اسفيان ن مالد قبل قدوم عبد الله من أنس رضى الله عنه والله أعلم

ود الرحيع

وهي سرية عاصم من ثابت الانصارى وضى الله عنه وكان وضى الله عنه من السابقين الى الاسلام وى الحسن من سفيان قال لما كانت المنة العقبة أوليلة بدرقال صلى الله عليه وسلم لمن عنده من عنه المنافق الم

فعلوا الهما للاعلى أن يكاه وارسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج الهم نفرا من أصحابه فقد مسبعة نفرمظهرين الاسلام فقالوا بارسول اللهان فهذا اسلا مافابعث معنا نفرامن أصحاءك مفقه ونذافى الدىن و تقرأونذا القرآن و يعلموننا شرائع الاسلام وقبل انه صلى الله عليه وسسلم اراد أن يبعث عبونا الى مكة لمأتوه يخبرقريش فلما جاءه ولاء النفر بطلبون من يفقههم بعث وومستةمن أصابه الامرين جيعا وهم عاصم بن التومر ثدين أبى مر ثدالغنوى وخيب ان عدى الأوسى الدرى و ردس الدئنة بفتح الدال وكسر الثاء المثلثة وشد النون المفتوحة وعبدالله بن طارق وخالا بن السكر و زاد اعضهم معتب بن عبيد و اعضهم مغيث بن عوف وأمرصلي الله عليه وسلم عاصم بن ثابت وقيل من ثدين أبي من ثد فرحوا مع القوم حتى أنوا الرحمة فغدرواجم واستصرخواعلهم هدنيلا المعشوهم على تملهم فالميرع القوموهم في رحالهم الاالرحال بأمديهم المدوف وهم نحومائتي رحل فأخذعاهم ومن معه أسمافهم ارقا ثلوا القوم فقالوا أناوالله لانر مدقداتكم والكم عهدالله ومداقه أنلا نقتلكم وقالواذلك لأغهم رمدون أن يسلمهم الكفار قريش و بأخذوا في قابلتهم مالالعلهم أنه لاشي أحب الى قريش من أن دؤنوا بأحدمن أصحاب محدصلي الله عليه وسلم عشاونه و بمتاونه عن قسل منهم سدر وأحدفأ واأن يقبلوا منهم فأمامر تدوخالدين البحسر وعاصمين ثابت فقالوا والله لانقبل من مشرك عهدا وقاتلوا حتى تتسلوارضى اللهعهم وأماز يدوخس وعبد الله بن طارق فلانوا ورقواجب لاو رغبوافي الحياة وفير واية أنهم لمائزلوا بالرجيع أكاوا غرعوة فمفط نؤاه في الارض وكانوا يسيرون بالله ل و مكمنون ما انهار لأنهم افلتهم غيرآمنين من عدوهم من قريش وهذيل خصوصا وذلا قرب وقعة أحدوقتل سفيان بن خالد الهذلي فحاءت امرأة من هد ديل ترعى غفما فرأت النوى فأنكرت مغرهن وقالت هدا تمر بثرب فصاحت في قومها وقالت قد أتيتمن قبل العدق فحاؤا في طلهم حين أخبرتم والبعوا آثارهم فوجدوهم وكنوا في الحبل فأحاطوا بهم وقالوا احكم العهد والمثاق انتزاج المناأن لانقتل منحكم رحلا فنزل الهم على المهدوالمشاق خبيب منعدى وزيدين الدثنة وعبدالله بن طارق وقال عامم من الترضى الله عنده أيها القوم أماأنا فلا الزل في ذمة كافر عمقال اللهم أخد مرعنار سولا فأستحاب الله لعاصم فأخبر رسوله خبرهم يوم أحدبوافي امتنعوامن النزول رماهم المكفار بالنبل ورماهم عاصم بنبله حتى فنى وكان عدد مسبعة أسهم فقدل بكل مهم رحلامن عظما الشركين غمطاعهم حتى انسكسر رمحه عسل سيفه وقال اللهم الى حميت دسك صدر الهارفاحم لحمى آخره اى عر أن علوا مد دا افتل فقتلوا عاصما وأطلقوا أوارفسهم فرنطوا جا خبيب ن ادى و زيد ان الدئنية وعدالله ين طارق فقيال ان طارق هـ ذا أول الغررلا أصحبكم اللي مؤلاء يعنى القالى اسوة فرر وهوء بأوه على أن يعيهم فلم فه ل فه تاوه وقيل مشي معهم حتى ادا كانواعر الظهران حذب مده وأخنس يفهوا ستأخرين القوم فرموه بالحعارة حي قتاوه وانطلقوا

يحدو زيدين الدثنة حتى باعوهما بمكة باعهما جامع وزهيرالهذليان باسسيرين من هذيل عكة وقيل انهم ماعوا خميما بأمة سوداء والذى اشتراه سوالحارث بن عامر بن نوول بن عمد مذاف لان خبيداهوالذي تسل عامي بن وفل يوميدر وسوالحارث هؤلاء الذين اشه تروه هم عقبة وأبوسر وعدوأ خوهمالاً ، هـ ما حبر سأى اهاب حليف بني يوفل وقد أسلم هؤلاء الملائه وعددال وصحبواا المي صلى الله علمه وسلم و رضى عنهم واشترى زيدين الدثنة صفوان من أمنة رضى الملهءنه فانه أسلم معد ذلك وقتل زيدا بأسه أمية وكان شراؤهما فى ذي الفعدة فحبسوهما حتى خرحت الاشهرا لحرم فقتلواز بداوأ ماخبيب فمكذلك مكث أسسراحتي خرحت الاشهر الحرم ثم أجعواء لى قتله وكافوافى أول الامر أساؤااليه في حبيه فقال لهم مايم في القوم الكرام هكذا بأسرهم فاحسنوااليه عدذلك وحاوه عندام أفتحرسه وهيماو بقمولاة جر وكان معهاز وحهاموهب مولى آلوفل وقد أسلمهو و زوجه ماوية معددلك رضي الله عهما روى ان مدعن موهب مولى آلوفل قال فالخديب وكانوا حملوه عندى اموهب أطلب الماثلا كأر تسميني العذب وأن تعنبي ماذبح على النصب وأن تعلى اذا أوادوا قتلي وقالتماو يةزوج وهوبكان خبيب رضي الله عنمه يهجد با قرآن فاذا معه النساء كمن ورفقن عليه فقلت لههل لاثمن حاجة قال لاالاأن تسفيني العذب ولا تطعميني ماذج على النصب وتخبر بني اذاأرادوافتلي فلماأراد واذلك أخبرته فوالله ماأكترث بذلك وحين أجمعواعلي قتله استعارمن زينب بنت الحارث وسي استحديه اي يحلق عانته له الظهر عند فتله فغفات عن ان الهاصغر فأقبل عليه الصغير فأجلسه على فذه والموسى مده فشدت المراة أب يقذله ففزعت فقال لها أيخشه بن أن أنتهما كنت لافعل ذلك انشاء اللهما كنت لاغد درقالت زينب والله مارأيت أسسرا خرامن خبيب والله افد وجدته يأكل فطفا اي عنقود امن عنب مشل رأس الرحل وانه لوثن بالديدوما بمكة من غرة عنب وروت ماو بة ابضامشل ذلك وقالت رماأ علم فى الارض حبة عنب وما كان الار زقار زقه الله خبيبا قال فى المواهب وهدن مكرا مقد الماة حعلها الله لخبيب أنه عدلى الدكفا روبرها ناانده صلى الله عليه وسدلم لتعصير سالته ثمخر حوا تخسس الحرماسة الومخارجه فقال اتركوني أصلى فتركوه فصلى ركعتين قال موسى بن عقبة صلاهما في موضع مسجدا منعم عند المرف حرم مكتمن - هذالمد سنة على ثلاثة أمال من مكة تم انصرف الهم وفال لولاأن تروا أن مابي جرع من الوت الدت وقد واية استعدت سيدنين أخربين ثمقال اللهم أحصهم عدد اولاتبق مهم أحداوا فتلهم بدداأى متفرقين فلم يحس الحول ويهم أحدجي وفي رواية فلمارفع على الحشه بة استقبل الدعاء المدرجل الارض خوفاس دعائه فلم يحل الحول ومنهم أحدجي غسيرذات الرجل الذي الدرف الارض فيدل انذلك الرحل هو عاو ية م أى ــ فياد ردى الله عنهما فقد حكى ابن اسجاق عن معاوية من أبى سفيال رضى الله عنهما قال كتتمع أبي اى حين تسلوا خبيها فحعل أبي الفيني الى الارض خوفامن دعوة خبيب وكانوا بقولون ان الرحل اذادعى عليه فاضطحع لخبه زالت عنه قال العلامة الر رقانى اندعوة خبيب أصابت منهم من سبق في علمه نعالى أن عوت كافرا وأمامن سبق في علمه أن يسلم فلم بعنه مخبيب ولا قصده بدعا أه فلم تصبه وعلامة استحابة دعوته أن من هلك منهم بعد الدعوة في أخد الأنم تلواغ مرمع مسكر بن ولا مجتمعين كاحماعهم في أحد وبدرلان الدعوة بعدهما فنفذت الدعوة على صورتها وفي رواية ان خبيبارضى الله عند الما الما الله مانى لا أحد من بيلغ رسولك منى السلام فباغه في اعدر بل عليه السلام الى الني صلى الله عليه وسلم فأخره فأخره في المراف وي موسى من عقبة أن الني صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو جالس وعليك السكام خبيب قبلة ، قريش ثم أنشأ خبيب رضى الله عليه وسلم والمناس وعليك السكام خبيب قبلة ، قرير من شمة أنشأ خبيب رضى الله عنده ولا

ولست أبالى حسن أقتل مسلما \* على أى شق كاديته مصرى وذلك فى ذات الاله وان يشأ \* يبارك عسلى أوصال شاويمزع لقد جمع الاخراب في وألبوا \* قبائلهم واستمعوا كل مجمع الى الله أشكوغر بنى بعد كربتى \* وماأر صد الاخراب لى عند مصرى

قال الزرقانى فى شرح المواهب روى أن قريشا طلبوا جاءة عن قتل آباؤهم وأقر باؤهم بدر فاجتمع أر بعون بأيدهم وأقر باؤهم بدر فاجتمع أر بعون بأيديهم الرماح والحراب وقانوا لهم هذا الرجل قتل أباء كم قطعنوه بالرماح والحراب فتحرك على الحمد الله الذي حمل وجهسى تحوقباته فلم يستطع أحد أن يحوله وقدد كرابن اسجاف زيادة فى الشعر المتقدم وكذا الواقدى وغيره وهذا الفظهم

القدد جمع الاخراب ولى وألبوا \* قبارًا لهم واستهمعوا كل مجمع وكهم مبدى العداوة جاهد \* عدل لانى فى وئاق مضمع وقد جمع والمناعدم وقد جمع والمناعدم وقد جمع المناعدم ونساعدم \* وقر بت من حد علو بل منع الى الله أشكو غربتى \* وماأرصد الاحراب لى عندمصر عى وذلك فى ذات الاله وان بشأ \* بمارك عدلى أوصال شاويمز عود خبر وافى السكفر والموت دونه \* وقد همات عيناى من غير مجزع وما ي حدارا الموت الى لمت \* والحد منارك هم نارم منع و والله ماأخشى اذامت مسلما \* على أى حدب كان فى الله مرجى فاست عدد العدد تخشعا \* ولاحزعا انى الى الله مرجى فاست عدد العدد تخشعا \* ولاحزعا انى الى الله مرجى

قال الحافظ اس حروفي هدادا انشادالشعر عدد الموت وقوة نفس خبيب وشدة قوته في دسه وفي رواية قام المه الوسر وعة عقدة بن الحارث بن عامر فقتله وقد أسلم عام الفتح رضى الله عمه وكان يقول ما أناقة أن خديم الاني كنت مغد مراولكن أبامسرة العسدري أخد الحرية وحعلها في يدى ثم أخد درى و بالحرية فطعنه م احدى قتله وكان خبيب هوالذى سن لكل

مسلم قتل صبرا المسلاة لا نه فعل ذلك و حداة الذي ملى الله عليه و- لم فاستحسن ذلك من فعله وأخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه مذلك والصلاة خبر ماختريه من عمل العبدوي عروة بن الزيير رضى الله عنه قال لما أرادوا قتل خدب وضعوا فيه السلاح والرماح والحراب أي طعنوه ما لمعذا خفيفا وهومصلو بنادوه وناشدوه أنجيه أن مجد امكانك قال لاوالله ماأحب أن يفديني بشوكة في قدمه وقسل ان زيدين الدثنة قالواله ذلك أيضاء فيدقنله فأحامه مثل ذلك فقال أيو سفدان وضي الله عنه مارأ دت من الناس أحد العي أحد اكد أصحاب محد محد المراق قتلوا خبدارني الله عنه أنقوه على خشدته مصلو بامدة وحوله حماعة منهم محرسونه فأرسل صلى الله عليه وسلم الزيرين العوّام والقدادين الاسود وفي والدعمرو من أمدة الضمري أنوه فاذاهو رطب لم تغرمنه شئ يعدأر بعين يوما فعله الزيبرعلى فرسه وسار فلحقهم سبعون من المهارفق فالذنهال سرفانتلعته الارض والذي أنزلهمن المشية عرو من أمدة الضمري رضي اللهعنه فقدر وى الامام أحدرضي الله عنه عن عمرو من أمنة قال بعثني رسول الله صلى الله علمه وسلموحدى عنذا الى فريش فئت خشية خسب عدى لائزله من الخشية فصعدت خشيته اسلا فقطعت عنسه وألقيته فسمعت وحبة خلفي فالتفت فلم أرخبيبا وكأنما ابتلعته الارض فلم أرله أثراحتي الساعةو عمكن الجمع بأنه أرسله صلى الله عليه ولم أولا ثم أرسل الزبعر والمقداد فحنأنزله عن الخشبة كاناحاضر من فأخذه الز سرالي آخرماتقدم و معثت قريش في لهلب عاصم امن ثا دت رضى الله عند محين ملغهم الله فتل له وتواشئ من حدد ه دعر فو نه مه كر أسب ولانه كان فتل عظيما من عظما أهمم يوم بدرقال الحافظ بن حر ولعدل العظم المذكور هوعقبة من أبي معيط فانعامها فتله على ول ابن احاق صراباً مرالذي صلى الله عليه وسلم بعدان الصرفوا من بدر وقسل الذى قتله هو على رضى الله عند م واهلهما اشتر كافى ذلك فندب لى كل منهما وجا فر واله أن عاصما لما قتل أرادت هـ فيل أخذوا سه المدعوه من سلافة بفت سعروهي أم مسافع وحلاس ابني طلحة العبدرى وكانعادم قتلهما يومأحدوكانت ودندرت -بن أصاب انهانوم أحددائ قدرتعلى رأس عامم الشرين الحمرفي تحفدوهوماا نفلق من الجمعه وكانت جعلت لمن جاء برأسده ما ثه فاقة في عهمهم الدبراي الزنايير بعث الله عليه مشل الظلة من الدىر فمتهمن رسلهم فلريقدروا على شئ منه وفي رواية للخارى فلريقدر واأن يقطعوا من لحه شمأ وفى روامة فبعث الله علم م الدراط مرفى وجوههم والدغهم فحالث بينهم وبينأن بقطعوا فقالوا دعوه حتى يمسي فتذهب الدبرعنه فنأخذه فبعث الله سيلافا حقل عاصما فذهب وفي روامة فأحتمله السمل فلذهب به الى الحنة وحمل خيسة من من المشمركين الى لذار وقبل المالله حاه مالدبرعن أن مثلوا محتى أخدده المسلون فدفنوه وكان عاميمن ثابترنسي الله عند مقد أعطى الله عهدا أن لاعسه مشرك ولاعمى مشركاعصافحه ونحوها فأعطاه اللهذلا والمرادامه قوى ر جاؤه في الله فعاهده على ذلك أو المرادانه عاهدالله أنه لاعكن هو مشير كامن مسه أو المراد

سأل الله ذلك وكان عمر من الخطاب رضى الله عنه الما الغه خبره بقول يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كاحفظه في حياة ففيه استحابة دعاء السلم واكرامه حياومنة اوانها استحاب الله الم في حامة الحه من المشركين القوله الله مم الى حيت الله دينات صدر النهار فاحم الحي آخره ولم عنعهم من قتله لما أراد الله له من اكرامه بالشهادة ومن كرامة حيايته من هنات حرمة وفق ما طلب ولا سائر ذلك كونه أفف له من حرة و نحو و رضى الله عنه ملان المزيد لا تقتضى الافضلية والله سيحانه و تعالى أعلم

### مرده بارمعونه

وتسمى سرية المنذر بن عمروا لخرر جي ضي الله عدم الى أهل برم عونة المدعوهم الى الاسلام أومددالهم و بترمعونة اسم لموذ عبدالادهذيل بين مكة وعسفان وقبل هي بين أرض بني عامر وحرة بنى سليم كالاالبليدين قريب منه وهوالى حرة بنى سليم أفر بقال الز رقاني والظاهرانه لاتنافى لحواز أن يكون ذلك الموضع المفدو بالهذيل سن مكة وعدهان ويحواره أرض بني عامر وحرة بىسلم وكانتهده السرية في شهر صفر على رأس ستة وثلاث رشهر امن الهسرة على رأس أر بعداً شهر من أحدو وعث صلى الله عليه وسلم مع المنذر المطلب السلى رضى الله عذه ليد لهم على الطريق وكانت هدده السرية الى رعدل وذكوان و منت ما مم المك المذكور الزواهم وكان معرعل بطن من ويسلم وحذ كوان بطن منهما أيضا و تعرف هذه السرية أيضابسر بقالقرا وكاندر أمرها كاقاله ابن اسحاق عن شيوحه انه قدم على رسول الله صلى لله عليه وسلم أنو براعام بن مالك بن حعفر العامرى واختلف في اسلامه وصبته بعدد لك قال الذهبي والعصيمانه لم بسلم و دمرف علاعب الاستة فعرض الذي صلى الله علمه وسلم علمه الاسلام الم بسلم ولم يبعد وفي رواية اله أهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم فرسين وراحلتين فقال صلى الله عليه وسلم لا أقبل عدية ، شرك وعرض عليه الاسلام فقال ما محد انى أرى أحرك هـ ذاحـــناشر بفاوةومى خلفي فلوانك عثت مي نفرامن أصحابك لرجوت الابتبعوا أمرك فأنهم ان البعوك فاعزأمرك وفروا ، فو ومثتر حلامن أصحابك الى أهل نجد فدعوتهم الى أمرال لرجوت ان يستحيبوالك فقال عليه الصلاة والسلام الى أخشى أهل نجد علهم قال أبو براء أنالهم جارأى هم في ذما مي وعهدى وجو ارى فابعثم ، ف مث ملى الله عليه وسلم الندرين عمرو ومعه القراء وهمم سبعون وقبل أر بعون قال فتادة كوارضي الله عهم يحتط ون بالنهار ويصاون باللسل زادنا سالبناني عن أنس رضي الله عنسه وكانوا يشتر ون الطعام لاهل الصفة و بأتون مه الى حجرأز واحه صلى الله عليه وسم لم و يتدا وسون القرآ ن بالايل و يصلون فسار وا فلاوصلوا الى برمعونة بعثوا حرامين ملحان أخوأم الميم خار أنسبن مالك رضى الله عنده بكتابه صلى الله عليه وسلم الى عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابي العامري وهوابن أخي أني راعومات كافوا بالاحماع وليسه وعامر من الطفيل الاسلى الصابي رضي الله عنه فلا أني حرام بن ملحان الى عامر بن الطفيل لم نظر فى كتابه بل استمر فى طغيانه حسى عداعلى الرجل فقته وفى رواية الطبرى فخرج حرام فقال بالهل بترمعونة انى رسول رسول الله المسلم فآمنوا بالله و رسولة فخر جرب الشق الآخر وفى الصيح فحلا بالله و رسولة فخر جرب الشق الآخر وفى الصيح فحلا بعد شهرة فأو و الله رحسل فأناه من خلفه فطعنه بالرسح فقال الله أكبر فرث و رب السكمة قال ابن اسحاق وهد ذا الذى طعنه هو عامر بن الطفيل وقيل انه مامات بتلك الطعنة وانما أثنين وظنوا انه مات فقال الله عنده وكان مسلما يكم السلامة المراق من قومه هل لك فى رحل ان صح كان نعم الراعى فضمته الها فعالجته ف معتم بقول اباعام ترجو المودة بينا به وهل عام الأعرق مداهن اذا مار حعنا شم لم بك وفقة به بأسما فنا فى عامر أونطاعن

فو ثمواعلمه ففتلوه عامر بن الطفيلي استصر خبني عامر قومه على بقية القوم أصحاب حرام بن ملحان فل عصبوه وقالوالن نخفر أبابراء أى لن ننقض عهده وذمامه لانه قدعقداهم عقداو حوارافا ستصر خعلهم مقبائل من بنى سلم عصيةو رعلاوذ كوان فأجابوه الى ذلك ثمخر حواحتى غشوا القوم فأحاله وابهم فىرحالهم فلمارأ وهمأ خذوا سيوفهم وفأنلوهم حثى فتلوا كلهم الا كعب من زيد الانصارى الخروجي النجارى البدرى رضى الله عنه فانهم تركوه و مدرمن فعاش حسى قد ل يوم الخندق شهيدا باصابة سهم والاعمرو من أمية الضمرى فانه أسر وأكماق قال ابن اسحاف كان عمروفي سرح القوم هو ورحل من الانصار وهوالمنذرين مجدين عقبة فلم ننبته ما عماب أصاب ما الا الطبر تحوم على المعسكر فقالا والله ان الهدد والطبر الشأنا فأقبلا لننظر افاذا القوم في دمائهم والخمل التي أصابتهم واقفة فقال الانصاري لعمر وماترى قالأرى أن الحق برسول الله صلى الله علمه وسلم فنحبره الخسرفة الالانصارى الكني ماكنت لارغب منفسيءن موطن قتل فيسه المنذرين عمروغ قاتل حتى قتل وأماعمر وفأسروه ثمأخذه عامر من الطفير و جزناصيته أى الشعر المحاور لها وأعتقه عن رقبة زعم انها كانت على أمه قال أنسر بن ال رضى الله عند مجا حرمم الى الذي ملى الله عليه وسلم على اسان جريل عليه السلامى تلانا الليلة فقال هذاسبه عمل أي براء حيث أخذهم في حواره قد كنت اهذا كارها متفتوفا فبلغ ذاك أباراعف ا عقب ذلك أسفاعلى ماصنع ابن أخيه عامر بن الطفيل وماتعامر ان الطفيل عدد ذاك كافراوقال حدان رضى الله عنه لر عدين عامر ملاعب الاستقت رضه العامر س الطفيل ماخفار وذمة أبى راء

ألامن مبلغ عنى رسعا \* عما المداحد الحدثان بعدى أبول أبو الفعال أبو براء \* وخالك ماحد حكم بنسعد بنى أم البنين ألم يرعكم \* وأنتم من ذوائب أهل تعدم عامر أبي براء \* ليخفره وماخطا كعدمد

فلما ولغ ويبعة هذا الشعرجاء الى النص صلى الله عليه وسلم فقعال بارسول الله أ يغسل عن أبي هذه الغدرة ان أنهر بعام اضرية أواء تقال نعم فرجع فضرب عام اضر ية أشواه بها فوثب عاميه قومه فقالوالعاس اقتص فقيال فيدعة وتشمان من جلة القراء الذين فتسلوا ستريعونة عاصرين فهيرة مولى أبي مكرين الله عنه ولم يوحد حسده لان الملائد كة دفئته والماقتادة سألوا عنه عمرو سنا مدة الضمرى رضى الله عنه وكان أسعرافى أيديهم كانقد م فقال له عامر من الطفل ون هذافقال هذاعام من فهرة فقال القدراً بته معدماقتل رفع الى السماء حيتى انى لانظر الى السماءينه وبين الارض غوضع وفي هذا تعظم لعامرين فهرة رضى الله عنه وترهب للكفار ويتخو ف ومر ثم تدكر رسؤال ابن الطفيل عن ذلك فقد در وي ابن اسحياق عن عروة بن لزبر أن عامر بن الطفيل الماقدم على الذي على الله عليه وسلم قال له من الرحل الذي الماقتل لتسه وفع بن السها والارض حستي رأيت السهاء دونه ثمونه عقال هوعامر من فهيرة رضي الله وروى ابن الماول عن عروة أيضا قال كان الذى قتله وحلامن بني كالاب احمه عبارين المحاوذ كرانه لماطعنه قال فزن والله قال نقلت في نفسي ما قوله فزت فأتدت الضحالان سفمان فسألته فقال بالحنة قال فأسلت ودعاني الى ذلك ماراً مت من عامر بن فهيرة من رفعه الى السمياء علواقال البهق يحتمل انه رفع تموضع تم فقد بعد ذلك تمروى عن عائشة رضى الله عنها موصولا للفظ القدر أيته دهد ماقتل رفع الى السماع حتى أنى لا نظر الى السماء بينه و بين الارض ولم . كر نهام وضع ور وى ابن سـ عدم فوعاأن الملائكة وارتجشه وأنز لف علين قال الحـ لال السيوطي بويت الطرق وتعددت عواراته في السماء وحبار بن سلى صفافي رضى لله عده و وقع في دهض الر وامات أن عامر بن الطفيل هوالذى قبل عامر بن فهرة رضى الله عند ولعدل نسية ذلك المدعلى سدل المحتق والكونه كان وأس الهوم وقدمات كافرا بالاجاع كانقدم روى ابن سعدعي أنس من مالك وضي الله عنده قال مارأ بترسول الله صلى الله عليه وسلم وحد أي حزن على أحددما و جدعلى أهل برمعونة الكونه لمرسلهم افتال انماهم مبلغون رسالته وقحرت عادة العرب قديما بأن الرسل لا تقمل ودغار ول المقصلي الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصعابه سترمعونة شهرا وفيروابة أربهن بومايدعوعلى رعلوذ كوان وعصية ولحبان قالى أنسرضي الله عنه و بلغ الله نبيه صلى الله عليه وسلم على اسان جبريل عليه السلام الم القوار بهم فرضى عهدم وأرضاهم وفيروا يةفكانقرا بلغوا قومنا أناف دافينار سافرضي عناورضينا عنهم نسخقال السهيلي هددا اللفظ ليس عليه ووق الاعار فلعله لم ينزل بهذا النظم والكن مظم معز كنظم القرآ نواتماذكر بني لحيانوان كانواليسوا معهم في هدده الوقعة والماهم ف فصة أحداب الرجيع لان الخيراني الذي صلى الله عليه وسلم مكل من الوقعة من في ليلة واحدة ودعاعلى الذس أسابوا أصحابه فالموضعين فدعاء واحدولهذا حسع المخارى القصتين في وعد واحدة حتى توهم عضهم انها قصة واحدة في مرضع واحدوليس كذلك قال العلامة الريقاني

الما أصيب أهل برمعونة جائل لمى المه صلى الله علمه وسلم فقال لها اذهبى الى رعل وذكواها وعصية فائم معصوا الله ورسوله فأتهم فقتلت منهم سبعاتة رحل بكل رجل من السيان عشرال قال واند ما لم يخبره سبعانه وتعمل في حائر تب على ذهاب القراء وأهدل الرجيع قبل خر وجهم في أخبره من الاشياء لانه سرق في علمة مالى اكرامهم بالشهادة وأراد حصور ذلك بحيى والي مراء ومن جاء في طلب أصحاب الرجيع اه

م عروه بني النسري

هى قدلة كبرة من الهودينسبون الى هارون أخى موسى على ما الصلاة والسلام سكنوالد الدرب ودخلوافهم واتختلف أهل السهرفي السنة التي كانت فها فذهب الزهري وحماعة وحرافة علمه المفارى الماكات بعد غزوة بدروقه لأحدودهب ابن اسحاق الى أنها كانت بعد وفي معونة ورجيح المحققون من الحفاظ قوله فالواو كانتفى سعمن السنة الرابعة وسمها ماتفلولا قريباأن عامرين الطفيل أعتق عمروين أمية الضمرى لما قذل أهل بثرمه ونة وكان عتقه افأه عن وقية كانت على أمه فرج عمروالى المدينة فصادف على سمى القرقرة رحلين من من عامم غمن بني كلاب وفي والة اغمامن بني سليم فنزلامعه في ظل كان هوفيه وكان معهما عقاد وعهدهن وسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به عمر وفقال الهده اعمروهن أنتما فذكر اغ ما من بني عامر فتر كهما حتى ناما فقتلهما وطن اله طفر بشار بعض أصحامه الذين فتفا سترمعونة وحاءوا خبررسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له لقد وقتلت فتبلين لأدبني أى أعطى دين ما أى الحوار والعهد الذي عقده الهدما تمخر جدلي الله عليه وسلم الى ما المنصرل ستعين عسم في دية ذينك القتيلين اللذين قتابه ما جمرو وكان بين بني النصير وني عام عـ عقدوحاف فدسهل الدفع مهدم لكون المدفوع الهدم من -لمفائهم فل أناهم علد ما المراس والسلام يستعينهم في ديتهما فالوانعم بإأماا لقاسم نعينك على ماأحييت بميا استعنت مذا عليه وقوا Tن لا أو تزور ناوأن أتيذا احلس اطعم وتر -مع احتك واقدم فنتشاور واصلح أمر نافع لا مئنانه تمخد الابعضهم سعض فقالوا انكم ان تحدوه على مثل هدادا الحال منفرد السرم عث أحدمن أصحامه الانحوالعشرة وكان صلى الله عليه وسلم قاعدا الى حنب حدار من وتهم فقالله من معلوعلى هذذا البدت فعاتى هذه الصخرة عليه فية تله وير محناه نه فانتدب لذلا عمر وياو-حاش من كعب فقال أنالذات فصعد لبلقي علمه الصخرة وفي روامة فحا الى رجى عظمة المطر مال عليه ورسول الله صلى الله عامه وسلم في نفرمن أصحابه فيهم أبو بكر وهمروعمان وعلى وطلم ال وعدا الرحن من عوف وسعد بن معاذ وأسيد بن حضر وسعد بن عبادة رضى الله عنهم وفي روا وا فالوالما رأواقلة أصحامه نقتله ونأخذ أصحامه أسارى الىمكة فنسعهم من قريش فقال سلام ال مشمكم الهودلا تفعلوا فوالله الخبرن عاهممتم بهوا نه المقض العهد الذى بنذاو بدنه وفروا أو قال لهرم يأقوماً طمعوني في هذه المر" ، وخالفوني الدهر والله لأن فعلم لتضرن ما نا قد غدرنامه والم ال

الواهذا انقض لاعهد الذى بينداو بيد عقال ابن اسحاف وأقى رسول الله الخبرمن السماءمع حبريل عليه أالسلام عباأراد القوم فقيام عليه الصلاة والسدلام مظهرا أنه بهضى حاجة خوفاأن بفطنواله ٥٠٥ وواأصابه واذارلا أصابه في المهم ورجع مسرعال الدينة ثمان أصحابه صلى الله عامة موسلم استبطؤه ففاموافي طلبه فقال لهم حي ن أخطب الهودي لفد عل أبوالقاسم كانر يدأن نقضى حاجته ونقر يه وندمت الهودعلى مأصنعوا وكان حبى هوالمتولى أمر ذلك وكان سبريني النضر وهووالدصفيةرضي الله عنها وفي رواية بينم اسو النصير على ارادة القاء الحرادماء والمحلمن البهود فقال ماتريدون فذكرواله الاحرفقال أبن محدقالوا هذا محد يعنون نحت الحدار جرافقال امم والته لقدتر كت محداد اخل المدينة فسقط في أيديهم أى ندموا وقالو اقد أخبر بأمرنا و وفير واية فقال الهم كذانة بن صوراعه لدر ون لمقام معدصلي الله عليه وسلم قانوا والله ماندرى فلولا تدرى أنت فقال والله أخبر عماهممتم به من الغدر والانتخدع واأنف كم والله انه لرسول الله وافأبوا أن يقبلوا قوله ولما انه عي أصحام البه صلى الله عليه وسلم قالواقت ولم نشعر فأخسرهم ماجها أرادت الم ودمن الغدريد قال موسى بن عقبسة وتزل في ذلك قوله تعالى ما يم الذين آمنوا عقاذ كروازهمة الله عليكم اذهم أوم أن بدطوا المكم أبديهم فكف أبديهم عندكم وقيسل زات والاعرابي الذى اخترط سيف الذي صلى الله عليه وسدلم وهونا محت شجرة وأوادأن يقتله و المستدفظ على الله عليه وسدلم فقال الاعرابي المجدم ن عنعالمي قال الله فسقط السدف من يه و فأحذه الذي صلى الله عليه وسلم وقال للاء رابي من يمنعك مني فقال كن خير آخذ فعفاءته بأساء وجاءالى قومه ودعاهم الى الاسلام وقال مشتكم من عند خيرا اناس وقيل ف سب تزولها الماصابه بالقو ولرب عي النضر عماريا لذاس الهم وحمل الرابة على بن أبي طالب رضى الله عنه وقواستعمل على المدسة الن أممكتوم رضى الله عنه وكان بينهم و بين المدينة نحوم ملين في عوالى الدينةمن ناحيه قبا فنزلجم وحاصرهم ستاليال وقيدل خسة عشر بوما وقيل قريبامن معشرين فتعصنوا منها لحصون مقطم تخلالهم يسمى العجوة وآخر يسمى اللب وكان ذلك أحرق الإلهم لان ذلك خبراموا امم فلاقطعت العجوة شق النساء الحيوب وضربن الحدود ودعون الويل الوحرق بعض نخياهم ايضافنا دوه ما محدود كنت تنهيى عن الفساد وتعبيه عدلى من صداعه فيا والفطع النحيل وتحريقها أهرفساداً ماصلاح حتى ان بعض المسلب وقع في نفوسهم من هـ فدا الكادمش فامواأن وكون فعلهم ذلك فساداو ومض المسلم قالوا بل نقطع لنغيظهم بذلك إوالذين وقع فى نفويهم وتوقفو الم يكو نواسمعوا أمرااني صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى فاعتقدوا أن ذلك كان باحتهادا لقاطعين حستي أنزل الله تعالى ما قطعهم من لينة أأور كقوها فائمة على أصولها فباذن الله وليخزى الفاسقين يعنى الهود قال بعضهم واللينة أفواع والفرماعدا البحوة والبرني وقبل اللينة كرام النفل وقيل كل الاشتجار لليها وأنواع نخل المدينة

مائةوعشر ودنوط وقال السيد السههودى مائةو يضعوثلاثون يؤعاوكان موضع نخل بنى النشم الذى حرق بالبو برة تصغير بورة وهي الخفرة وهومكان معر وف من جهة مسحدة باءالى جهة الجرب قال ابن اسحاق وقد كان رهظ من المنافقين منهم عبد الله بن أبي بن ساول اعتوال منى النضير حين هموا بالخروج أن اثبتواو تمنعوا فاللن أساحكم الافوتائم قاتلا امعكم وال أخرجم خرحنا محكم فالاظرواذلك وقذف الله الرعب في فلوجم فلم نصر وهم وفي فلا ينزل قوله والحا ألى ألم ترال الذين نافقو القولون لاخوام مالذين كفروامن أهل الكاب لأن أخرحم اغرجن معكم ولانطبع فمكم أحداأبد اوان قوتلتم لننصر نسكم والله بشهدام ملكاذبونات أخرحوالا يخرحون معهم والثنائو تلوالا مصر وغم ولئن نصر وهم لدوان الادرار علا مصرون ثملااشتدعام الحصارسأ لوارسول الله ولى الله عليه وسلم أت علم عن أونهم و يكفعن دماهم وكان حلاؤهم نقمة علهم من الله تعالى و و وى ابن سعد أن الني صلى الله عليه وسلم هموابغدره وأعله الله بذلائه ض الى المدنة سر يعلم بعث الهم محدين مسلة رضى الله عنهأن اخرحوامن الدى فلاتسا كنوني ما وقده ممترياهم متمعمن الغدر وقدأ جائدكم عشرا فنروى مسكم بعدد ذلك ضريت عنقه فكثواعلى ذلانة أماما يحمز ودواكتروامن أناص من أشج عابلا فأرسد ل المهم عبد الله من أبي لا تخرجوا من دياركم وأقيموا في حصونكم فان مي ألفن من قومي من العرب مدخلون حصونه كم و عويون عن آخوهم قبل أن يصل المكم شي وتدرة كم قر يظة وحلفاؤكم من غطفان فطمع حي من أخطب فيما قاله عبد الله من أبي فأرسل الى وسول المقصلي المععليه وسلم الالن نخرجمن ديارنا فالمنع مابدالك وكال قدنهم حمياعن فعله ذلك أحدسادات بنى النخير وهوسلام بن مشكم وقال له ياحي منمك نفسك والله باحيان قول ابن أبي ليس شئ وانماير بدأن ورطان في الهلسكة حسى تعارب عد فعاس في بيته و يتركات فأبي والماأرسل حيى الالنخرج أطهرصلي الله عليه وسيلم التسكيم وكبرالمسلون بتسكبيره وقال حار بتيهودوسانوالهم عليمالصلاة والسلام فىأصحابه شا على أرحلهم اقرب الموضع وقيل ركب رسول الله صلى الله على حار فصلى العصر مقدا بنى اللصر فلارأوارسول اللهصلي الله عليه وسلم قامواعلى حصوبهم ومعهم النبل والحمارة وا ، تراتهم قر يظة ولم تعهم واعترافه عبدالله من أفي ولم يعهم وكذا حلفاؤهم من عطفان فقال سلام بن مشكم لحي أين الذى زعمت قال ماأصنع ملحمة كتنت عليثاو بني لرسول الله سلى الله عليه وسلم فقمن خشب علمهامسوح أرسد لما المهسعد من عبادة وحعلوها عندمس دبني خطمة ودخلها ولى الله عليه وسلم وكان عزولا الهودى راميا فرى فيبلغ القبة فحوات الى مسعد الفضيخ فتماعدت من المبل عم فقد على "رضى أهد عنه في ليلة قرب العشاء فقال الناس مارسول الله مانرى عليا فقال دعوه فانه في بعض شأنكم فعن قليدل جام رأس عز ولا وكان قد كان له حدين خرج بطلب غرقمن السلمن وكان شحاعار اميافشد عد معلى رضي الله عنه

4

الى

ان

·N

in

14

فقتله وفرا من كان معه و بعث على الله عليه وسلم خلفهم أباد جانة وسهدل بن حنيف في عشرة فأدركوا الهودالذين فر وامن على وضي الله عنه فقتاوهم والرحوار ومهم في معض الآبار فيئسوام ونصرهم فقالوانعن تخرجمن ملادك فقاللا أقسله اليوم عمقال اهم انحر حوامها والممدماؤكم وماحملت الابل الاالحلقة وهي الدر وغواا سلاح فرضوا بذلك وتزلواعليه فكانوا يحر بون وتهم بأيديه م المنقلوا مااسته فيوهمها ونخشب وغديره وأيدى المؤمنين يحربون باقها فكان أهلها يحربوغ امن د اخلها والمؤمنون من خارجها نكالاوخر الهم وقيل كانوا عر بون وتهم بأيديهم حداو اغضافا سلن أن سك فوها تعدهم ثم أحلاهم عن المد شققال الله تعالى ولولا ان كتا الله عليهم الحلاء لعدم فى الدنما اى المتل والسى والهم فى الاخرة عذاب النارأى مع ذلك فلذالم يستأسلهم بالقشل أوان الله رآى مصلحة في احلام موان حربهم قد يؤدى الى سفل دماء المسلين وقد يرجم حلفا وهم و يعينونهم وولى صلى الله عليه وسلم اخراحهم محدين مسلة الانصارى رضى الله عنه وحلوا النساعوا لصدان على الهوادج وعلمن الدبياج والحرير والخزالاخضر والاحر والعصفر وحلى الذهب والفضة وأطهر وانحلدا عظيما قال ابن اسحاق خرجوا بالنساء والابناء والاموال ومعهم الدفوف والمزامر والقينات يعرفن خلفهم بزهاء وفخرلم يرمشله ولميسلم نهم الايامين بن عمسير وأبوسعد بن وهب فأحرزا أموالهما قالوحد ثني بعض آل مامن أن الذي على الله عليه وسلم قال ليامين ألم رمالقيت من ان على وماهم مه في شأني يعدني عمرو من حاش الذي هم ما لقاء الخدر فيه ل ما مين لرحل من قس عشرة دناند وقيل خسة أوسق من تمرعلي أن يقتل عمر و من الشفقت له غيلة وجلوا أمتعتهم على ستما أتد نعبر ولحق أكثرهم يخسرهنهم حيى فأخطب وسلامن أفي الحقيق وكذانة ابن الرسع ودان الهم أهل خير في قواهناك حتى أهلكهم الله في غزوة خير كاسماني انشاء الله نعالى وذهب العضهم الى أذرعات وأر يحامن أرض الشأم وروى موسى من عقبة ألمسم قالوا الى أين نخرج المحد قال الى المشر بعني أرض المحشر وهي الشأم وميل الحشر الحدلاء فأول الحشرالحلاء والحثرالثاني هوحشرالنارالتي يخرجمن فعرعدن فتحشراله اسالى الموقف تبيت معهم حيث باتواوتقبل معهم حيث قالواوتأ كلمن تخلف وحزن المنافقون علمهم حزناشديدا الكونم اخوانم-م وقبض لى الله عليه وسلم ماتر كوهمن الاموال والدروع والسلاح فوحدخسين درعاوخسين سضةوهي الخودة وثلثم الته وأربعين سيفا فكانت أموال بنى النصيرصفيا اى مختار الرسول الله على الله عليه وسلم اى خاصية مه لان المسلم فوحفوا عايم بخيل ولاركاب ولم يقع قنال درنهم فمكانت حبساله وأثبه صلى الله عليه وسلم فكان ينفق منها على أهله ويدخرقوت سنقم الشعير والقرلاز واحدو بني عبدالطلب ومافضل حعله في السلاح والكراع اى الخيل هـ ذاماذهب المه الامام أو منيفة رضى الله عنه وجاف عض الر وابات أنه خميم اواليه ذهب الامام الشافعي وضي الله عنه فقال قسمها عليه الصلاة والسلام

٨٤ سره ل

من المهاجر من الرفع بذلك و نتهم اى مشققهم عن الانصاراًى بحسب الواقع ونفس الأمر وان كان الأنصار يرون ذلك من أعظم النع قال تعالى و يؤثر ون على أنفسهم ولو كان بم خصاصة وكانوا فدقا سموهم في الاموال والديارا فاحر وا وآخي بنهم ملي الله عليه وسلم فذهبكل أنصارى بالهاجرى الذى آخى سنمو بينه صلى الله علمه وسلم الى منزله وكفاه المؤية عم تنافسوا حدى آل أمرهم الى القرعة فأى أنصارى تغرج القرعة باسمه مذهب بالماحرى فبلغت مواساتهم الغاية القصوى رضى الله عنهم حتى وردفى الصيع أنس عدبن الر مع الانصارى رضى الله عنه قال لأخيه عبد الرحن بنعوف رضى الله عنه هدلم أقسم مالى بنى و بدنك زصفين ولى امرأنان انظرأ عهم االمك أطلقها فاذاا نقضت عدّتها فتر وحها فقال عبد الرحن مارك الله لك في أهلك ومالك تم قال دلوني على السوق وسار يسمو يشتري حتى كان أ كثر الصالة مالاردى الله عنه وعنهم وروى الحاكم عن أم العلاء رضى الله عنها قالت طارانا عثمان بن مظه ون في القرعة فكان في منزلى حتى توفي رنبي الله عندقالت فكان المها جرون في دور الانصار وأموالهم فلماغنم صلى الله عليه وسلم أموال نبي النفسر دعاثات ن قدس ن مماس فقال ادعلى قومك قال المات الخزرج فقال صلى الله عله وسلم الازمار كلها فدعاله الأوس والخزرج فحمد اللهوأشي عليه بماهوأهله تمذكر الانصار وماستعوا بالمهاجرين والزالهم الماهم في منازلهم وأ والهم والثارهم الماهم على أنفسهم عمقال ان أحبيتم قسمت يينكم وبي المهاجر بن ماأفاء الله على من بني النصير وكان المهاجرون على ماهم عليه من السيكي في منا والكموأ موالكم وان أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دو ركم فقال سعدبن عبادة رضي الله عنه بارسول الله بل تقسم بين المهاجرين و يكونون في دورنا كا كانوا وقالت الانصار كامم رضينا وسلنا بارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الانصار وأبنا الانصار وفير وابة وأبنا الناء الانصار رضى الله عنهم وقسم ماأفاء الله وأعطى الهاجر بن ولم يعط أحدداهن الانصار شيأغبرا ماعطي أبادجانة وسهل بن حنيف لحاحتهما وأعطى سعدين معاذ سيف ابن أبى الحقيق الهودى وكان سيفاله ذكرعندهم وفير وابة أنه صلى الله عليه وسلم قال الانسار ليس لاخواتكم من المهاجر بن أموال فانشئتم قسمت هدنه وأمواله كم يدنكم و بدنم جمعا وأنشئتم أمسكتم أموالمكم وقعمت هذه خاصة فقالوا بل اقسم هذه فهم واقسم اهممن أموالنا ماشئت فنزات و يؤثر ون على أنفهم ولو كانجم خصاصة فقال أبو تكر الصديق رضى الله عند جزا كم الله خبرا مامعشر الانصار فوالله مامنانا ومنا يكم الا كاقال الغنوى

جزى الله عناجه فراحي أزلقت بنا العلنا في الواطئين فزات الواطنين فزات الوائدي القون منا للت

وكان صلى الله عليه وسلم يزرع عت النفيل في أرضهم فيد خرمن ذلك فوت أهداه وأفر واجه سنة ومافضل جعله في المكراع والسلاح قال ابن استعاق ونزل في أمر بني النضير سورة الخشر

بأسرها قال السهيلي اتفاقا وفي المخارى عن معدين جبرقال فلت لابن عباس رضى الله عنماس و رقال فلا المسلم المنظرة المناسورة المنسورة المنسورة المنسورة المناسورة أولا حماله فسكره النسبة الى غيرمه لوم وجاء عن ابن عباس رضى الله عنماسورة المشرفي بنى النضير وذكرالله فيها ما أصابهم من النقمة والله سيحانه و تعالى أعلم وقد أشار صاحب الهمز بة لبعض تلك القصة بقوله

خدعوا بالمنافقين وهدل بنفق الاعملى السفيه الشفاء ونهجم وماانتهت عنده قوم \* فأسد الاتمار والنهاء أسلوهم لأول الحشر لا ميعادهم صادق ولا الاسلاء سكن الرعب والخراب قلوبا \* و سونام نهم نعاها الحلاء

﴿غزوه ذات الرقاع،

وتسمى غزوة محارب وغزوة بني أملبسة وغزوة بني انميار وغزوة صلاة الحوف لوقوعها فها وغزوة الاعاجيب لماوقع فهامن الأمو رالعيبة واختلف فهامتي كانت وفيسب تسميها بذلك فقال ابن اسحاق انها كانت دهد بني النضرسة أردع في شهر رسع الآخر ومصحادى الأولى وقبل انها كانتسنة خس ومال المحارى الى أنها كانت مدخير وخميرانما كانتسنةسم واستدل لذلك بأمو رمهاان هدده الغزوة حضرهاألوموسي الاشعرى رضى الله عنه وهوانما جاءه مدفتح خيير وقال الغزالي أنها آخر الغزوات وغلطه ابن الصلاح وانتصر معضهم للغزالي بأن مراده آخرالغز وات التي صلى فهاصلاة الخوف ونازع يعضهم فحذلك وسبب تسميها بذات الرقاع انهم رقعوافها راياتهم وقيل الشحرة فى ذلك الموضع بقال الهادات الرقاع وقيل ان الارض التي تزلوام افها بقعسودو يض كأنهام قعة برقاع مختلفة فسيت ذات الرقاع لذلك وقبل لأن خماهم كان ماسواد وساض وقبل اصلاتهم فهامالاه الخوف فسميت بذلك الترقيع الصلاة فهالأغم فعلوا يعضها منفردين عن النبي صلى الله عليه وسلم و بعضها معه فأشبه ذلك اصلاح خلل النوب رقعه قال السهيلي رأصم الاقوال كلها مارواه النحارى ومساع وأبي موسى الاشعرى رضى الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غز وة ونحن ستة نفراًى من الاشعر بن سنا بعمر نعتقمه فنقبت أقدامنا ونقبت فدماى وقطت أظفاري اي من الحفاء فكاللفء لي أرحانا الخرق فسمت غزوة ذات الرقاع الكانعصب من الحرق على أرجلنا وكان من خبرهذه الغزوة ماقاله ابن استعاق قال غزارسول الله ملى الله عليه وسلم غدار بدبنى عاربين خصفة بن قبس بن عد الان وبنى تعليمن سعدبن عطفان بن فيس بن عيلان فحارب وسعد اساعم وسبب ذاك أنه عليه الصلاة والسلام بلغه أعهم معواج وعالمحار بته صلى الله عليه وسلم فاخد برأ صحابه وأمرهم بالتحهز غخرج فأر بعمائة من أصابه وقيسل سبعمائة وقيدر شاغيائة واستعمل على المدينة

أرادراا ففارى رضى الله عنه وقبل عيمان مع عفان رضى الله عنه وسارالى أن وصل الى موضع يسمى وادى الشقرة ويث السرا بافرحه وااليه من الليل وأخبر وهأنهم لمير واأحدافسارحتي نزل نخلاوه وموضع وننجدهن أراضي غطفان فلمعدفي محالسهم الازسوة فأخدهن فبلغ الخبر القوم فافواو تفرقوا فيرؤس الجبال تماجم حسمهم وحاؤا لحار بةحيش المي صلى الله عليه ومسلم فتقارب الناس ودنا يعضهم من عض وأخاف الناس بعضهم بعضا حتى صلى الذي ملى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف في صلاة العصر ولم يكن بينه و بين القوم حرب وألقي الله في قاو بهم الرعب وتفر أت جوعهم خالفين منه صلى الله عليه وسلم (وفي هـ فـ ه الغزوة ا نزل صلى المه عليه وسدلم ليلافي شعب استقامه وكانت تلك الليداة ذا تريح فقال صلى الله عليه وسلم بعدنز ولهمن بكالأ فانقام عبادين شروهمارين باسر رضى الله عنهما فقالانعن بارسول الله فحلساعلى فم الشعب فقال عبادين شر لعمار بن ماسر رضى الله عنهما أناا كفيك أول الليل وتمكفني أنتآخره فنامعار وقامء ادرضي اللهعنهما وكان زوج بعض النسوة اللاني أصابهن وسول اللهصلى الله عليه وسلم غائبا فلماحاء أخبرا لخبر فتسم الحيش وحل لايفشي حتى بصب جدداً و يوثق في أصاب محددما فالما قرب من الشعب وآى سواد عماد ففال هذه راية القوم ففوق مهما فرضعه في عبادفا فرعه فرماه بالخرفا نتزعه ادضا فرماه بالخرفا بتزعه فلاغلبه الدمقال لعدمارا حلس فلس عمارفا اوآى الشرك عمارا حلس علمأنه قدنذر مه فهرب فقال عمار لعباد أي أخي مامنعك أن توقظني له في أول سهم رماك به فقال كنت قرأ في سو رة يعيى سو رة الكهف فكرهت أن أفظعها وفي روا ية حعل رسول الله على الله على وسلم شخصين من أصحابه بقال هماعبادين بشرمن الانصار وعمار بن ماسر من المهاجرين في مقابلة العدو فرجى أحدهما اى وهوعادين شر رسهم فأصابه ورفه الدم وهو يصلى ولم تقطع صدلاته بلركعوسيد ومضى فى ملائه غرماه بدان والث وهو يصلى ولم يفطع صدلاته وود قال عباده عتدراع ترك ايفاظ صاحبه لولاابي خشيت أن اضبع تغرا أمرني به رسول الله صلى للهعاب وسلم ماانصر فتولواني على نفسي (وفي هدن ه الغزوة ايضا) وفعت نصه الرحل الذى اخترط سيفه على الله عليه وسلم وهونا مُعَت الشعرة وقد تقد تمت قرر المنظرادا عادد كرعزم بنى النصرعلى الغدرم صلى الله عليه وسلم واسم الرحل غورث وقيل دعمور وقبل انهما نصنان لرجلين في غزوتين هذه وغزوة أمر وتقدم ايضا ان ذلك الرجل أسلم وأسلم الومه باسلامه عرجع ملى الله عليه وسلم ولم الى كلدا وكانت غييته خس عشر ولياة و دهث حدال بن مراقة وضى الله عنه بشيرا سلامته و- الامد المسلين

وعروه در لاحده

رتسمى عز وة بدرالصغرى العدم وقوع القدال فها فهسى مغرى بالنسبة للتى وقع فهما القدال وهى الكبرى وتسمى هدده ايضا بدرا لموعد المواعدة علم ما مع أبى سفيان يوم أحداً وتسمى بدر الدَّالَةُ وَكَانَتَ فِي شَعِبَانَ سِينَةً أَرْ رَبِّعِ عِدْدَانَ الرقاع عَلَى قُولُ الْمِنَ السُّحَاقَ قَالَ ابْنَا حَجَاقِ

وه

1

لماقدم رسول الله صلى الله علمه وسلم المدينة من غز وة ذات الرقاع أقام بها بقدة حادى الأولى وجادى الآخرة ورجيائم خرجف شعبان الى بدرايعادأ بي سفيان وقيل كانت في ذى القعدة ومعادأ بيسفدان هوماسيقان أياسفيان قالنوم أحدالموعد بيناو بينكم بدرمن العام القابل فقال رسول الله صلى الله عليه و- الم العمر قل نعم هو بدنا و بدنيكم موعد فخر جرسول الله على الله عليه وسلم ومعداً أف وخسما تقمن أصحابه وعشرة أفراس وأسستعمل على ألدينة عبدالله بنرواحة الخررجي ضيالله عنه وجمل اللواءعلى بن أبي لحالب رضي الله عنه وخرج أوسفيان فى قريش وهم ألفان ومعهم خسون فرساحتى زل موضعا قريبامن مرالظهران وقبل نزل عسفان ثم بداله الرجوع وكان قد دبرذلك في نفسه وهو بمكة المأ التي الله في قلبه من الرعب روىأن زهيم ف معود الاشجعي قدم مكة فأخسر قريشا بهرؤ المسلين لحرم فكر الوسفيان الروجوجعل المعم عشرين بعسراعلى أن بذهب الى المسلمن وعدلهم وضمهاله مهدل بن عمرو وحمله على معرفقدم عيم المدينة وارحف المسلين حيثرة العدوحتي قدف في فلوجم الرعب ولم يبق الهم نسة في الحروج حتى خشى عليه الصلاة والسلام أن لا يخرجمعه أحدفاء العمراناى أبو مكروعر رضى المعنهما فقالاان الله مظهردنه ومعزنده وقدوعدنا القوم موعد الانحب أن نتخلفء ته فيرون ان هذا حين فسر لوعدهم فوالله ان في ذلك العدر النشاء الله فسرصلي الله عليه وسلم بدلك وقال والذى نفسي سده لأخر حق وان لم عفرج معى أحد فأذهب الله عن المسلين ما كان المسيطان أرعم مدوقال أبوسف ان افريش قريعتما نعما يخذل أصحاب مجدعن الحروج وهوجاهدفي تخذيلهم لكن نخرج فنسيرا بالة أوليلتين غررجع فانالم يخرج محدد للغه الاخرج افرجعنا لانه لم يخرج فيكون اناهد اعليه وانخرج ألحهرناان هدناعام جدب ولايصلح االاعام عشب قالوانع مارأ يت فلما أرادالرجوع قال بامعشرور بشلايصلحكم اىلاريحكم ويزيل عشكم مشقة المفرالاعام ذوخصب زءون فيهااشعر وتشربون فيهاللين وانعامكم هذاعام جدب وانى راجع فارجعوا فرجع الماس فسماهم أهل مكة حيش السوين يقولون انماخرجة تشربون السويق وأما الني صلى الله عليه وسلم فرج على الموعدهو وأصحابه وسمع الناس بمسيره وذهب صديه الى كل جانب وكبت الله عدوهم فقال فوان بن أمية لأى سفيان والله غيتا فومد فأن تعدا القوم وقد احتر واعليناو رأونافد أخلفناهم وأقام صلى الله عليه وسلم وأصحا معدر عاندة أمام ينتظر أناسفيان لمعاده وباعواما معهم من النعارة فر بحوا الدرهم درهمين وأنزل الله في ذلك الذين استحابوالله والرسول من بعد ماأصابهم الفرح للذين أحسنوامهم واتقوا أجرعظيم الذين قال الهم الناس وهونعي سمدع ودان الناس وهوأ وسفيان وأصابه قد جعوا المم فاخذوهم فزادهم ايما ناوقالواحسد المتهونع لوكيل فانقلبوا بنعمة من الله رفض للم عسمهم سوء واتبعوارضوان الله والله ذوفف عظيم انماذلكم الشيطان يخترف أواياء فلانخافوهم

وخافون ان كنتم ومنين وقيل انقوله الذين استجابوا الى أجرعظيم انمانزات في شأن حراء الأسد وهوخر وجهم في أثرة ريش بعد وقعة أحدوه الداهوا التحييم وقوله الذين قال لهم الناس الخ نزات في غزوة بدر الصغرى ولا مانع أن بكون صدر الآية مشيرا الى الأمرين والله سيحانه وتعالى أعلم

## فغز وةدومة الحدل

وهى مد سة بدنها و به بده مد قص ايال و به دهامن المد سة خس عشرة اسلة وكانت في شهر رسيع الاول سنة خس من الهجرة وسنها الله بلغه صلى الله عليه وسلم أن بها جمعا عظمها بظلمون من حربهم والم مهر بدون أن بدنوامن المد سة فحر جولى الله عليه وسلم يسمر الليل أصحابه واستهمل المد يقسما عن عرفطة الغفاري وكان صلى الله عليه وسلم يسمر الليل و يكهن النهار في الدناه بم قال له مذكور العذري رضى الله عنده وكان هو الدامل مع النبي صلى الله عليه وسلم أقم لى حتى ألملع الله على سوائم القوم فالم الرعى هذا فحر ج العذري فو حد آثار المهم والشاء وهم مغر ون فأ حبره فه معم على ماشتهم و رعاتهم فأصاب من أصاب وهرب من المناه وسلم ونزل وساحتهم فلم يلق مها حدافاً قام بها أياما و بعث السرا يا وفرقها فرحعوا سلمن وأسانوار حلام والموم فعرض عليه الاسلام فأسلم ورجع الذي صلى الله عليه وسلم وقرل واحين علوا أنذ أخذت نعمهم فعرض عليه الاسدلام فأسلم ورجع الذي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة في عشر بن من وسمع الآخر والله سبحانه وتعالى أعلم

# ﴿غزوة المريسيع

وهوماه المنى خزاعة بينه و بين الفرع مسلم وتسمى غز وه بنى المصطاق وهم اطن من خزاعة وكانت في شعبان سلمة خمس من اله بعدرة وسيم اله باغه عليه الصلاه والسلام الرئيسهم الحارث في في مرار والدجو يرية أم المؤمنة وضى الله عنها وقد أسلم الماجا في فدائم كاسيا في سارفي فو وهون قد وعليه من العرب فدعاهم الى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأ جانوه وتهما والله سلى رضى الله علم عليه واستأذن النبي ترمى الله علم علم الدى هم علمه واستأذن الذي ترلياته علمه وسلم أن الموسلم أن ول فأدن له فأناهم ولتى الحارث في المن علم الدى هم علمه واستأذن الذي ترلياته علمه والله عن الرحل فأسرفي قومى ومن أطاعنى فذ مكون ما واحدة حدى المناف المائم ولتى الحارث في المناف وسلم الناف المناف المناف

11

ود

الد

:11

فأ

11

4

6

U

d

الخيل عشم فلهاج من وعشر وكالانعار واستعمل على المدينة زيدين حارثة وقيسل أياذر الغفارى وفدل غدلة بنعد الله اللبتي رضى الله عن موخر حتمعه عائشة وأمسلة رضى الله عنهما وأصاب صلى الله علمه وسلم في طريقه عيد أي جاسو ساللشركين فسأله عنهـم فلمد كر من شأخم شيأ فعرض علمه الاسلام فأبي فأمر عمر من الطاب رضي الله عنه فضرب عنقه و والغ الحارث ومن معهم سره صلى الله علمه وسلم وانه قتل جاسوسه فسي وبذلك الخرهو ومن معه وخافوا خوفاشد يدا وتفرق عنهم كشرتمن كان معهم من العرب الذين اجتمعوا و للزعلمة الصلاة والمسلام المريسه موضر علمه مقبته وهنأ أصحابه لاقتال وسف أصحابه ودفعراية الماجرين لابي بكروض الله عند وقيل لعمارين المروضي الله عنده ورامة الانصار اسعدين عبادة رضى الله عنه وأمر جرفنا دى فى الناس قولوالا اله الا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموال كم فأى الشركون أن يقولوها فتراموا بالنبل ساعة تم أمرصلى الله عليه وسلم أصامه فحملوا جلة المرواحدها أفات بهم أحد قتلواعشرة وأسروا باقهم وكانوا أكثرين سبعما تقوسبوا الرجال والنساء والذر يذرساقوا النعم والشاء كانت الابل ألفي بعير والشاء خرسة آلاف شاة وكان المسى ما تني مدت ولم نقتل من المسلمن الارحل واحد وهوهشام بن صبابة أصابه رحل رهط عدادة من الصامت رضى الله عدد مخطأو كان من جلة السي حوير يه بنت الحارث فاختص ماالني صلى الله عليه وسالم وأعتقها وتزوجها وخرج الخبرالي الناس أن النبي صلى الله عليه وسلمتر وجما فقال الناس أصهاررسول اللهصلي الله عليه وسلم فأرسلوا مأمأ مديم قالت عائشة رضى الله عنها في أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منهارضي الله عنه اوقيل ام اطلبت فومها من الني صلى الله علمه وسلم لد له دخوله ما فوهم لهاوه \_ ذالا عنم كون المسلن حدين سمعوا امهتز وجها أطاهوا الاسرى فيكان ذلاثار بادةا كرامهن الله لنعيه صلي الله عليه وسلم حتى لا يسأل أحدامهم في ذلك شي أوعاناتم هدى الله أكثرهم لالسلام وجاءاً ن حور بة رضي الله عنها فالترأ بت قبل قدوم النبي صلى الله علمه وسلم بشلاث المال كأن القمر يسرمن بثر بحتى وقع في حرى فكره تان أخبر بهاأ حدا من الناس حتى قدم صلى الله علمه وسلم فلماسبينار حوت الرؤ مافلما أعتفنى وتز وجني ماشعرت الابجار بقمن بذات عمى تخرني بفك الاسرى فحمدت الله تعالى وجاءان بعض الامرى اغا أطلقوا بفداء واعدل هذا فبل التروج بارضى المهعم اوجاءعن حوير بقرضي اللهعمة أنهاقالت المأ تانارسول المهصلي الله عليه وسلم ونعن على المريسيع معت أى يقول أنانا مالا قبدل المام فلبثت أرى من الناس والخمل والسدلاح مالاأصف من المكثرة فلما أسلت وتر وحنى رسول اللهصلي الله عليه وسلم ورجعنا جعلت أنظرالى السلن فليسوا كاكنت أرى فعلت انهرعب من الله بلقيه فى قلوب المشركين غمانة باهاا لحارث دمعلى النبي صلى الله عليه وسلم الدينة بعدر حوعمر مدفدا المنته وفسكا كهافل كان بالعقبق نظوالى المه التيمر لدأن نفسدى المنتهما فرغب في بعسر من

مها كانامن أفضلها فأعقهما فحشعب من شعاب العقيق ثم أفب ل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماعجدا سبتم انتى وهذافداؤها فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم فأبن البعيران اللذانا وهنيتهما بالعقدق فيشعب كذاوكذافقال الحارث أشهدأن لااله الاالله وأناثر وسول الله واللهماا لملع على ذلك أحد الاالله وقبل إنه أسلم قبل ذلك وهذا اطهار لاسلامه ثم أمر درسول الله صلى الله علمه وسيل أن يحمرا منه ما ولامه فقالت له أحسنت وأحملت فقال لها أبوها ما منية لاتفضى قومد يعنى الرق فقالت اخترث الله و رسوله فرضى أبوها بدلك (وفي هذه الغزوة نزات آية التيمم) ففي الحدين من عائشة وضي الله عنها فالتخر جدامع الني - لى الله عليه وسلم في عض أسفاره قال ابن عبد البرهي غروة بني الصطلق قالت حدى اذا كذا بالبيداء أو بذات الميش انقطع عقد في فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على القاسه وأقام الناس معه وليسوا على ما وايس معهم ما فأتى الناس الى أنى وحكر رضى الله عند منق الواله ألارى الى معتعاشة رضى الله عنها أقامت رسول الله صلى الله علمه وسلم والناس وليسواعلى ما وليس معهم ماعفاءأنو بكورضي الله عنده و رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فذى قد نام فقال - بسترسول الله على الله عليه وسلم والناس والسواعلى ماغو ايس معهم ماء قالت عائشة رضى الله عنها فعالمني أنو بكررضي الله عنه وقال ماشاء الله أن يقول و حفل بطعني مده في خاصر تى فلاء غنى من التحرك الامكار رسول الله صلى الله على على فدى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبع على غرما وفأنزل الله آرة التهم وتهم وافقال أسدس حضير رضى الله عنه ماهي مأول وكتسكم ماآل أي مكرقالت فيعثنا البعير فأصدنا العقد تعتم وفير وابة قال أسمدلها حزال الله خسرامانزل الذأم تمكرهنه الاحعل الله لكمنه مخر با وللمسلى فيه خدرا وقال الهارسول الله صلى الله عليه وسلم ماأعظم يركة قلادتك وقال الهاأبو بكر رضى الله عنه والله ما منتي الله كاعلت مباركة (وفي هذه الغروة كانت قصة الافك) فيكون العقدقد مقط مرتبن وقد اختلف أعمة السيراختلافا كشراهيل كادذلك فيغز وةواحدة أوغر وتين فقيل فىغز وقواحدة وهيغز وةبنى المطلق والقائلون بذلك اختلفوا هل قصة آية التيم أسيق أمنصة الافك واستدل بعضهم لتقدم قصة الافك تقول أسيدين حضررني الله عنه م هي بأول بركم يم آل أي بكرأى بل مسبوقة في برهامن البركات فهو يشعر مأن مذهالفصة كانت بعد قصة الافك و بعضهم أخرقصة الافك عنها والقائلود بأن نماع العقد كانفى غز وسقالوام مقف غز وقذات الرقاع ومرة فى غز وة بنى المصطلق واستدل كل قائل بأدلة بطول ذكرها والتحقيق ان تصة الافك في غز ووبتي المطلق قطعار الاختلاف انما هوفي قصة التهم هل هي في تلك الغز وقو به حزم ابن عبد دالبر وجماعة أوفى غز وقذات الرقاع أوغـ برهاو مه حزم آخر ون والله أعدلم وحاصل قصة الافك مار واه الخارى ومسلمعن كانتةرضى الله عنهاقالت خرحت معرسول الله على الله علىه وسلم عدماأ زل الحاب فأناأحل

ان

في هود حي وأنزل فيه محتى اذا فرغ رسول الله على الله عليه وسدلم من غروته تلا وقفل ودونا من المدينة قافلين أذن ليسلة بالرحيل فقمت حسين آذيوا بالرحيل فضيت حتى جاو زت الحيش فالاتضنت شأنى أفيلت الى رحلى فاستصدرى فاذاعقدلى من حزع اطفار قدانقطع فرحمت فالقست وقدى فيسنى ا تفاؤه قالت وأقب ل الرهط الذين كانوار حاون فاحقلواه ودحى فرحلوه على معمرى الذي كنت أركب عليه وهم محسبون أنى فيه وكان النساء اذذال خفافالم يغشهن الليم اغمايا كن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحلوه وكنت عار بقحد بثة السرق فمعشوا الجل وسأرواو وحدت عقدى بعد مااستمر الحبش فئت مذا زاهم وابس ماداع ولامحيب فتعمت منزلى الذى كنت به وظننت انهم سفقد وني فبرحمون الى فدناأ ناحالسة في منزل غلمتني عنى ففت وكان فواد من المعطل السلي ثم الذكواني من و راء الحاش فأصبح عند منزلي فراك سواد انسان نائم فعرفني حدر آني وكان رآني قبل الحاب فاسقيةظت باستر عاعد حدن عرفني فغمرت وجهبي بحلماني ووالله ماتكامنا كامة ولاسمهت منه غبراستر حاءه وهوى حتى أناخ راحاته فوطئ على مدها فقهت الهافر كمتها فانطاق دقودي الراحلة حتى أندنا الحش في تحر الظهيرة وهم فز ول فهلا من هلا وكان الذي تولى كبر الافك عبدالله من أى "ابن ساول فانه كان أوّل من أشاعه في العسكر لانه كان مزل مع جماعة من المنافقين منبعد ين من الناس فر رناعلسه فقال من هدد وقالوا عائشة وصفوان فقال فريها وربالكممه وفي افظ مابرئت منه ومابري مها وفروا ينقال والله مانجت منه ولانجامها وصار رقول امر أة نسكم مات معرحل حدى أصعت عم أشاع ذلك في المدسة معدد خولهم ما اشدة عداويه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عروة بن الزيرا خبرث أن حديث الافك كان بشاع ويتحدّ شهعد ابن أبي فيقره ويستمعه ويستوشيه وقال عروة أيضالم يسم من أهدل الافك الاحسان بن ثابت رضى الله عند مومسطى ابن أثاثة رضى الله عنه وحملة فت حسرضى الله عنها في تامل خر من لاعلم ليم عدراً عم عصبة كافال الله تعالى ان الذين حاوًا بالافك عصمة منكم وكانت عائشة رضى الله عنما تسكره أن يسب عند ها حسان وتقول انه الذي قال فانأبي و والده وعرضي ، لعرض محد منكم وقاء

قاتعائية رضى الله عنها فقد دمنا المدنية واشتكيت حين قد دمت شهر او النياس يقيضون في قول أصحاب الافلالأ أشعر بشئ من ذلك و برينى في وجعى أنى لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذى كنت أرى منه حين أشتكى انما يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم على شم يقول كيف تبكم شم يضرف فذاك برينى ولا أشعر بالشرحت يخرجت وسلم في شهر حت مع أم مسطح قبر المناصع وكان متبرز باأى موضع أضاء حاجتنا وكذا لا نخرج الالملاالي السل وذلك قبل ان تحذا الكنف قريبا من سودنا قالت وأمر ناأم العرب الاول في المرية أى في المروج المها قالت فا ظلمت أناواً مسطح وهي سلى المنة رهيم من المطلب بن في المرية المناس المطلب بن

عددمناف وأمها ينتصفر بن عامرخالة أبي مكرااه لتيقرضي الله عنه والنهامسطيج ن أثاثة ابن عبادين الطلب بن عبد مناف فأفيلت أناوأم مسطح قبدل بدي حيى فرغنا من شأنذا فعثرت أمسطي فيصرطها فقاات تعس مسطي فقلت اها بتس ماقلت أتسبر رحلاته ديدوا فقالت اى هنتاه أى ماهده أولم تسجعي ما فالرقالة عائشة رضى الله عنها فقلت الها ما قال فأخبرتني بقول أهل الأفك قالت فازددت مرضاعلى مرضى فللرجعت الى يبتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثمقال كيف تيحكم فقلت له أناذت لى أن آنى أبوى قالت وأريد أن استنقن الخبرمن فملهده أقالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثبتهما فقلت لأمي ماذا يتحدث الناسقالت بالمنية هوتى علمك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عندرجر يحمه الهاضرائر الاأ كترن علم اقالت فقلت سجان الله أولفد تحدّث الناس مودا قالت فبكرت الما الليلة حتى أصعت لارةالى دمع ولاأ كفل سوم ثم أصحت أبكى قات ودعار سول الله صلى الله عليه والم على من أى طالب رضى الله عنده وأسامة من و بدحين استمار شالوجي اى لهال لبث نزوله وسألهما ويستشرهما في فراق أهله قالت فأماأ سامة بن ويدرضي الله عنهما فأشار على وسول اللهصلى الله عليه وسلم بالذى يعلم من براءة أهله وبالذى بعلم الهم في زفسه فقال أساء ةهم أهلك ولانعلم الاخبرا وأماعلي رضي الله عنه فقال بارسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثعر وسمل الحاربة اى التي كانت تحدم عائشة تصدقك قالت فدعارسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أى بريرة هلرا بت من شي بدك قالت له برية رضي الله عنها والذي بعشك الحقمارا يتعلماأمرافط أغمصه غيرانها جارية حديث قالسن تنامعن عين أهلها فتأتى الداحن أى الشاة فتأ كاه قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذرهن عدالله من أبي وهوعلى المنبرفقال ما مشر المسلون من يعدد رني من رحل قد بلغني عنه أذاه فيأهلى واللهماعلت على أهلى الاخبرا ولقدذكروا رجلا يعنى صفوان بن المعطل رشي الله عثهماعلت علمه الاخبرا ومايدخل على أهلى الامعي فقام سعد بن معاذرضي الله عنه فقال أنا بارسول المه أعذرك منه فأن كان من الأوس قبيلتنا ضربت عنقه وان كان من اخوانسامن ألخز رجأم تناففعانا فيعأمرك قالتعائشة رضى المقعنها فقام سعدبن عبادة رضى الله عنه وهوسيد الخزرج فقال لسعدين معاذ كذبت اممرالله لاتقتله ولاتقدرعلى قتله ولوكان من رهطك ماأحيت أن يقتل فقام أسيدين حضر وكان ابن عمد عدين معادفقال لسعدين عبادة كذبت اعدمرالله انقتانه أى ولو كان من الخزر جاذا أمن نا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فانكمنافق تجادل عن المنافقين قالت فثار الحيان الأوس والخزر جحتى هموا أن يقتتلوا و رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حسني سكنوا وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالت عائشة رضي الله عنها فبكيت

وى دلاللا روة الى دمع ولا أكتمل بنوم قالت واصح أبواى عندى وفد و المائن و يوما لارقالى دمع ولاا كفل منوم حتى انى لأطن أن البكاء فالق كبدى فيدنا أنواى جالان عندى وأناأ مى استأذنت على احرافه من الانصار فأذنت لها فلست تدى معى قالت فيدنا نحن على لرسول المتهصلي المهعلمه وسلم علمنأ فسلم تمحلس قالت ولم يحلس عندى منسذقمل مأفيل قبلها وقدابث بهوالانوحى المه في شأني شيَّقالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حبن جلس ثمقال أمارهد باعائشة أنه بلغني عنك كذاوكذ افان كنت بريثة فسبوتك الله وان كنت ألمت مذنب فاستغفري الله وتوبي المه فال العبد اذا اعترف ثم ناب تاب الله عليه قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلصد عي حتى مأ حسم : مقطرة مقلت لأبي أجبرسول الله صلى الله عليه وسلم عنى فقسال أبى والله ماأ درى ماأ فول لرسول الله سلى الله علمه وسلم فقلت لأمى أحيسى وسول الله صلى الله علم موسلم فعما قال قالت أمى والله ما أدرى واأفول ارسول الله صلى الله علب وسدم فقلت وأناجارية حديثة الدن لاأقرأمن الفرآن كثمرا انى والله القدعات القد معتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وسد قتم و فلئن فلت لدكم اني ر شقلا تصدد فوني واثن اعد ترنت ليكم بأمروا لله يعلم أبي منه بر شة لنصدُّ فني فو إلله لا أحدلي ولمم مثلا الاأبابوسف علمه السلام حنقال فصمر حمرا والله المستعان على ماتصفون تحتقولت فاضطحعت على فراشى وأناأعلم أنى حينتذبر يئسة وان الله مبرقى ولكن والله ماظننت ان الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتسكام الله في بأحر ولكن كنت أرحوأ سرى رسول الله صلى الله علمه وسلم في المومرونا سرتني اللهم الوعند ذلك قال أبو مكر رضى الله عنه ما علم أهدل بيت من العرب دخدل عليهم مادخدل على والله ماقيل اذا هدافى فاهلمة جمث لا يعبد الله فدة اللنافي الاسلام وأفيسل على عائشة مغضما قالت عائدة رضى اللهعنها فواللهماقام وسول اللهصلي الله عليه وسلم من مجلسه ولاخرج أحدمن أهل المنتحتي أنزل علمه الوحى فأخذهما كان بأخذه عندنز ول الوحي من المرحاء رسب شدة ثقل الوحىحتى أنه ليتحذّر منه العرق مثل الحمان وهوفي يوم شات فالت فسيرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضعك فكانت أول كلة تكام بان قال بأعاشة أما اله فقد برأك أي يما أوحاه اليهمن القرآن فالتفقالت لى أمي قوى لمه صلى اله علمه وسد لم فقلت لا والله لا أقوم المهمة فانى لا أحمد الاالله عز وجه ل الدى برأنى قالت وأنزل الله تعالى أن الذين جاؤا بالاذك بة منكم العشر الآمات وتاب الله عمل من كان تمكم من المؤمن بن وأقيم الحدّع ليمن أقبع عليه كمسطيح وحسان وحمنة رضى الله عنهم قال السهملى ان من نسب عائشة رضى الله عنها الى الزنا كغلاة الرافضة كان كافرا لان ذلك تكذب للنصوص القرآنية ومكذبها كافر وفى الخصائص للسموطي من قذف أز واحه صلى الله لممه وسلم فلانونة له البيتة كافال ابن

عماس رضى الله عنهما وغسره و بقتل كانقله القاضى عياض وغسره وقبل يختص القتل عن فذف عائشة رضي الله عنها وحضر اهض الشبعة في مجلس الحسن بن يزيد الرفاعي وكان من عظما اهل طبوسةان فذكرالشيعي عائشة رني المته عنها ونسب الهاشم أمن القبيع فقال الحسن اغلامه بإغلام اضرب عنقه وكان عنده بعض العاويين فأراد أن عنعه من قدله وقال هذا رحل من شيعتنا فقال معاذالله هذا طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخديثون للخسشات والطسيات للطسين والطبيون للطبيات فأن كانت عائشة رضى الله عنها خييثة فان زوحها بكون خييثا وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك بل هو الطيب الطاهر وهي الطاهرة المبرأة ماغلام اضرب عنق هدا الكافر يعني الشيعي الدى تكام ف عائشة رضى اللهعنها فضرب عنقه وكانأبو وكوالصديق رضى اللهعنه ينفق على مسطح ابن أثاثة رضى الله عنه الفرا بته منه وفقره فقال والله لا أنفق على مسطمح شمياً أبدا بعد الذي قال لعائشة رضى الله عنها ماقال فأنزل الله تعالى ولايأتل أولوا لفضل منسكم والسعة أن يؤتوا أولى الفربي والمساكين والمهاجرين فحسبيل الله وليعمقوا وليصفحوا ألاتحبون أن يغمفرالله الكم والله غفور رحيم فقال أنو بكر رضى الله عنه بلى والله انى لأحب أن يغه فرالله لى فرجع الى مسطح الذنقة التي كان مفق عليه وقال والله لا أنزعها مده أبدا وكفرعن عمينه وروى الطعراني والنسائي انه أضعف له النفقة بإلط فة ك وهي أنابن المفسري منع عن ولده النففة تأديباله على أمروقهمنه فكتب الىواكده يقول

> لاتفطعت عادة برولا \* تجعل عقاب المرف روقه فان أمر الأفك من مسطم \* بحط قدر النجم من أققه وقد جرى منه الذى قد جرى \* وعواب الصدين في حقه

> > فكتب الموالده بقول

قديمنع المضطرمن ميتة \* اذاعصى بالسير في طرقه لانه يقسوى عدلي و به \* تكون ايصالا الى رفقه لولم يتب مسطم من ذنبه \* ماعوتب الصديق في حقه

قالت عائشة رضى الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جش أم الومن بن رضى الله عنها عن أمرى فقال لها ماذا علت أو رأيت فقالت بارسول الله أحيى سمعى و بصرى والله ما علمت عليها الاخسرا قالت عائشة رضى الله منها وهي التي كانت تسام بى اى تضاه بنى و وتفاخرنى بحمالها من أز واج الني صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حدة مخارب لها ولما بلغ صفوان بن المعطر رضى الله عنه ماقاله الماس قال سجان الله فوالذى نفسى بسده ما كشفت من كنف أنثى قط وروى أنه كان حصورا أى عنا وأن معهمة سل

ن

ال

ی

لهدية تم قتل بعد ذلك مهدارضي الله عنه و يكفي شهادة الله له واما تشةرفي الله عنها بالبراءة بقوله في ختم تلك الآيات أوائسك اى صفوان وعائشة مبرؤن بما يقولون الهم مغفرة ورزق كريم والله سيمانه وتعالى أعلم ﴿ وفي هدنه الغز وم قال عدالله بن أن بن الول لتنرجعنا الى المد سقائض حن الأعزمن االأذل وسب ذلك أنرحلامن المهاحرين اسمه جهاءن مسعود كان أحر العمر رضى الله عنه و يقودله فرسه انطلق لعملاً فريا للني صلى الله عليه وسلم وأبى وحروض الله عنهما فوجد الناس يزد حمون على الماعظ مرالالم بالامساك الملأفرب الني صلى الله عليه وسلم وأبى مكر وهر رضى الله عنهما فنازعه رحلمن الانصار وكان أحمرا لعدر الله من أقي فتناز عافضرب المهاجري الانصاري فقال الانصاري باللانصار وقال الهاجري باللهاج من فأقبل جمع من الحيش وشهر واالسلاح حتى كادواأن يقتتلوا فأسمع اللهرسوله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ماهذا فأخروه فقال دعوها فاعامنتنة يعنى دعوى الحاهدية وقال عبدالله من أق أوقد فعد لوا أماوالله النزر حعنا الى المدينة لمخرحن الأعزمنها لأذل وقال لجاعةمن أصحابه آويتموهم وقاسمته موهم أموالنكم و يصفعون مكم هكذا وفير والةأنه قال واللهمارأيت كالبوم مذلة أوقد فعلوها نافر ونااى غلبونا وكاثر ونا فى بلادنا وأنكر وناملتنا والله ماأعــــذنا اى ألطننا يعبى عاشر الانصار وقريش الاكافال الاول اى الاقد وول في أمثالهم من كابدات بأ كالماوا جع كليث بتبعث والله المدخلنت أني سأموت قبدل أنأ سمع هاتفا يهتف بما سمعت والله النارجعنا الى المد سة لنخرج ق الأعزمها الأذل يعنى بالأعزنفسه وبالأذل رسول الله-لى الله عليه وسلم وقال ايضالا صحابه لوأمسكم عنهم ما بأيديكم لنحولوا عدمكم الى غيرد اركم تم لم زضوا بها فعلتم حقى جعلتم أنف كم أعراضا الما الفتراتم دونه يعنى الني صلى الله عليه وسدر أيتم أولادكم وفللتم وكثروا فلا تنفقوا علمهم حق مفض من حول محدوالى ذلك أشار سيحانه وتعالى بقوله حكامة عنهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى مفضوا اى الناسع فعمم مقالة و يدين أرقم رضى الله عنه فحاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره وشاع كلام ابن أى " بين الناس فقال له بعض الانصار انطلق الى رسول اللهصلى الله عليه وسلم واعتذرله حتى يستغفر للث فأبي فلم يزالوا عدحتى رضى وذهب معهم الى النبى صلى الله عليه وسلم واعتذر وحلف أنه ما قال ذلك فقيل الذي صلى الله عليه وسلم عذره ظا هراتالهاله كا كانت عاديه صلى الله عليه وسلم مع المنافقين عُم أنزل الله تسكديها لامن أبي وتصديفالز يدبن أرقم اذاجاك لمنافقون قالوانشهدانك لرسول الله الآيات فقال الني صلى الله عليه وسلم لزيدس أرقم رضى الله عنه باذا الأذر الواعيسة ان الله صدّق مقالتك وتلاصلي الله عليه وسلم الآ بات فقال عمر من الخطاب رضى الله عند مارسول الله دعني أضرب عنى ال أبي فانه رأس المنافقين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعدَّث الماس أن محدايقتل أصاب

وأنزل الله تعالى فيحق همر رضي الله عنه قل للذين آمنوا يغفر واللذين لابرحون أيام الله اعترى قوماعما كانوادكمسون من عمل صالحافلنف مومن أساعفهاما عمالى ركم ترجعون وجاءن رواية عن عمر رضي الله عنه قال لما كان من أحراس أبي ما كان حدث الى رسول الله سل الله علمه وسلم وهوؤ في شيرةاى ظلهاعنده غلام أسود الغمز ظهره اى كسه فقلت اوسول الله كأنك تشتكي ظهرك فقال تقدمت فالناقة فقلت بارسول الله الدن لي أن أنه بعنى ان أن أومر عدد ن مسلة أوعمادين شرفله منه فقال لي رسول الله صلى الله علمه وسا كنف اعراذا تحددث الناس بأن مجدا يقتل أصابه وفير والة الحدر بارسول اللهان كرهت أن رقد تله مها حرى فأمر به أنصارنا فقال صلى الله عليه وسد إلا آمر ولدكن ائذن الرحمل وكانذاك في ساعة لم يكن برحل فمااى اشدة الحر واعل الني صلى الله عليه وسلم أراداطفاءااشر وخشيمن اتساع الأمرس الهاجر من والانصار فارتحل الساس وجاءال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسدين حضر فيماه بضمة الذبوة وسلم علمه اى قال السلام علىك أيها النبي ورجه الله و ميكانه عم قال ياني الله لقد در حلت في ساعة منكرة ماكنت ترحل في مثلها اىلانه كان لايرحول الااذابرد الوقت وقال لهرسول الله صلى الله علمه وسلم ماللغا ماقال صاحبكم زعمأنه انرجم الى المدينة أخرج الأعزنها لأدل فقال أسيدين حضر رضى الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مارسول الله أنت والله يخر حدان شئت وهو والله الذليل وأنت العزيز غمفال ارفقيه فوالله لقدحا اللهدك وان قومه لمنظمون له الحرزابة وحوه وانه لبرى انك فداستلبته ملكا غمسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس سراحتشا يحبث صار يضرب راحلته بالسوط في مراقها أى ارف حلد من أسيفل وطنهاوسار والومهم ذال والماتهم وصدراليوم الثانى حتى آذم ما لشمس غزل الناس وكان لعدالله بنأني ابن يسمى الحباب فعماء المي صلى الله عليه وسلم عبدالله يومموت أسه وكان مؤمنا صادقارضي الله عنه فحاءالي النبي صلى الله عليه وللم الما للغنه مقالة عمر رضى الله عنه من قتل أسه فقال مارسول الله اله ملغني أنك تريد قتل عبد الله من أبي يعيني أياه فها لغائمنه فان كنتر مده فرني أناأحل الثرأسه فوالله لقدعلت الخزرجما كانجا رحل أمر بوالدهمني وانى أخشى أن تأمر به غسيرى فيقتله فأقتل مؤمنها بكامر فأدخسل النمار فقال رسول الله صلى الله عليه و- لم بل تترفق به و نحسه ن صبته ما يقي معنا وفي رواية فربي فوالله لأحلق المكرأسه قبل أن تقوم من محلسك هددا واني لأخشى بارسول الله أن تأمريه غ-مرى فيقتله فلالدعني نفسى أن أنظر قاتل أبيءشي في الناس فأفتله فأدخل الذار وعفوك أفضل ومنتذأعظم فقال رسول اللهدلى اللهعليه وسالم ماأردت فتدله ولاأمرت ولنعسد من صبته ما كان من أظهرنا والما انتها وسول الله صلى الله علمه وسلم الى وادى

a a

30

الله

401

3

عقب تفدم الحباب عبد الله برأى حتى أمسا بنافة أسه وقال والله لا تدخلها بعنى الدينة حتى بأذن الدرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدلم البوم من الأعسر ومن الأذل في وابة حتى أفول رسول الله عليه وسلم الأعز وأنت الأذل أولا ضربن عنقل المارا كى منده الحد قال أشهد أن الهزه الله ولرسوله والمؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بنه خبرا وكانت عبده سلى الله عليه وسلم في هدده الغز وقد عانية عشر بن يوما وقدم المدينة في رمضان والله سيحانه و تعالى أعلم

وليكن هـ فدا آخراندف الاوّل من السيرة النهوية المحمدية تأليف الاستاذ الفاضل بقية السادة الافاضل مولانا السيد أحمد الزيني الشهوربد حلان عامله الله بالاحسان مفق مكة الشرفة حالازاده المتشريفا المتشريفا واجلالا

وتم الجزوالاولو بليه الجزوالهانى أوله غزوة الخددق





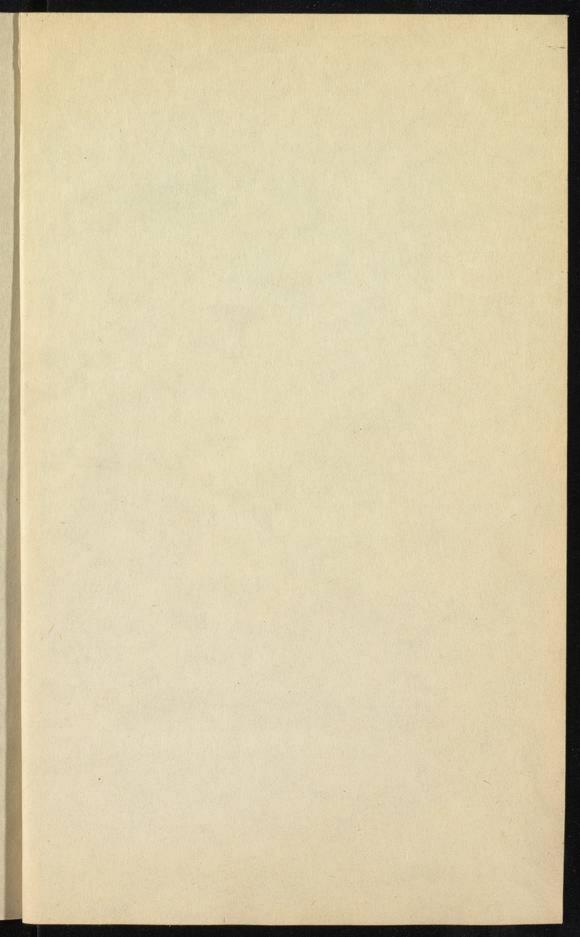

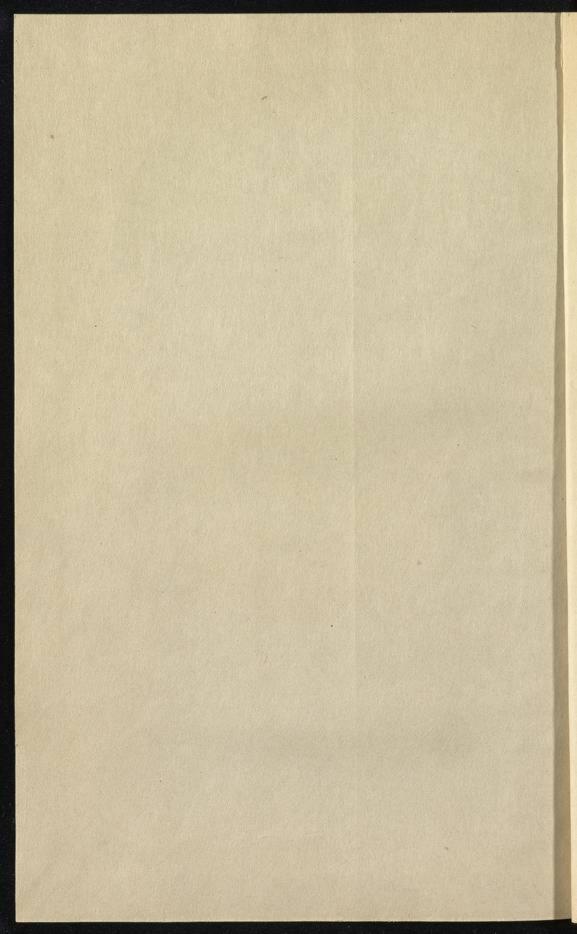

#### COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

This book is due on the date indicated below, or at the expiration of a definite period after the date of borrowing, as provided by the rules of the Library or by special arrangement with the Librarian in charge.

| DATE BORROWED | DATE DUE | DATE BORROWED | DATE DUE |
|---------------|----------|---------------|----------|
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
|               |          |               |          |
| \             |          |               |          |
| 13/           |          |               |          |
| 00            |          |               |          |

893.792

D137

Dahlan Sirat al-nabawiya wa'l atar al-muhammadiya

893,792

D137

